# الأشاذ الدكتور وهبت الزحيلي

المنتفئ القافين







## ينيانيا الخالجين

﴿ يُلْمَا أَكِنَّةُ مَرْكَاةً وَمَن يَانَ الْمِسْمَاءَةُ الْمَهُ مَنْإُ كَذِيرًا مُعَامِلًا كُلُوا الْأَلْوَا الْأَلْدِ ﴾ هذا تشاكيفًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا الْمُؤْمِدِةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

۲۰۱۰ .-۱۳ ج ؛ ۲۰سم. ISBN: 978-9933-10-140-4 ۱–۲۱۷ ز ح ي م ۲– العنوان ۳– الزحيلي

تأليف وهبة الزحيلي .- دمشق: دار الفكر

مكتبة الأصد

الأسّاذ الدّتوروهب الزّحيلي عضو المجامع الفقهية العالمية

## موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة





## ثقافة الاختلاف

2012=1433

دار الفکر - دمشق - برامکه ۱۹۵۲ ۹۵۷ ۹۷ ۲۰۰۱

http://www.fikr.com/

#### موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

أ. د. وهبة الزحيلي

الجزء الفامن الحرد ١٨٠٠

الرقم الاصطلاحي: ۲۲٤۱,۰۱۱-۸ الرقم الدولي: ISBN: 978-9933-10-140-4

الرهم الدوي. 1014-101-101933 المقادلة (105-100) التصنيف الوضوعي: 717 (الققه الإسلامي وأصوله) 4.4. من 17× من 17× 70 سم

الطبعة الثالثة: ١٣٣١هـــ ٢٠١٢م

ط ۱۰/۰۲،۶م ﴿ جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق



#### القسم السادس الأحوال الشخصية

| ٠, |  | • | • | • | • | • |  |  |  | • | 1 | •   | 1   | • | • | 1  |    | • |   | • | •  | • |   |     | •    | •   | •   | •   |     |    |     | _   | _   | ۳.  | ~   | _    |   |    |   |
|----|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-----|-----|---|---|----|----|---|---|---|----|---|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|---|
| r· |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   | ă, | - | a | ٠.  | ال   | J   | واا | -   | ¥   | با | رد  |     | للق | 1 : | بد  | ų.   |   |    |   |
|    |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   | • | اره | ti. | 9 | ٥ | 19 | زو | Ħ | - | ل | وا | Y |   | ب   | البا |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |      |   |    |   |
| ۲. |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      | į   | اج  | 9.  | الز | ت  | باد | ب.  | مة  | :   | ول  | الأو | J | صا | ė |
| ۳  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   | : 2 | راح  | ئزو | i   | ے   | ماء | قد | ما  | اع  | أنو |     | 5   | أوا  |   |    |   |
| ٤  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |      |   |    |   |
| ٤  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |      |   |    |   |
| ٤  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      |     |     | : 2 | طيا | į. | 1;  | واع | أن  | -   | مأ  | واب  |   |    |   |
| ٤  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   | بة  | انط  | i   | U   | عإ  | ب   | تہ | يتر | L   | _   | ί   |     | خا   |   |    |   |
| ٥  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     | بة   | نط  | 1   | ١,  | على | į  | طب  | الح | _   | Ĺ   | در  | سا   |   |    |   |
| ٦  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   | : | ربة | فط   | έl  | ě   | ١,  | LI  | ے  | بار | قو  |     | . 1 | بعأ | سا   |   |    |   |
| ٨  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      | :   | پا  | ئبة | خد  | ,  | ا-  | 5 . | ۰,۰ | _   | ٤   | ئام  |   |    |   |
| 1  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |      |   |    |   |
| ٦  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     |      |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |      |   |    |   |
| ٧  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |     | , :  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |      |   |    |   |

| الفقه | — موسوعة |
|-------|----------|
|       |          |

| ثاني عشر ــ تحريم الخلوة بالمخطوبة:                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره:                                                            |
| لفصل الثاني : تكوين الزواج                                                                    |
| المبحث الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:                                                   |
| المبحث الثاني ـ أركان الزواج:                                                                 |
| المبحث الثالث ـ شروط الزواج:                                                                  |
| المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع:                                                     |
| المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له: ١٢٧                                        |
| لفصل الثالث: المحرّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة                                           |
| النوع الأول ـ المحرمات المؤبدة:                                                               |
| ١٣٥                                                                                           |
| ٢- حرمة المصاهرة:                                                                             |
| ٣- حرمة الرضاع:٣                                                                              |
| النوع الثاني _ المخرمات المؤقنة:                                                              |
| <ul> <li>أ- المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها: 189</li> </ul> |
| ۴– المشغولة مجق زوج آخر:                                                                      |
| ۴- المرأة التي لا تدين بدين سماوي:                                                            |
| اً - أخت الزوجة ومحارمها                                                                      |
| ة – المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات):                                  |
| لفصل الزابع : الأهلية والولاية والوكالة في الزواج                                             |
| المحث الأول _ أهلية الزوجين:                                                                  |
|                                                                                               |

| ( v | ) | المحتوى |
|-----|---|---------|
|     |   |         |

| المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولاً _ معنى الولاية وسببها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثانياً _ أقسام الولاية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثالثاً ـ اشتراط الولاية في زواج المرأة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وابعاً ـ شروط الولي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سادساً _ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية: ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صابعاً ـ كيفية إذن المرأة بالزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثامناً _ عضل الولي وحكمه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تاسعاً _ غيبة الولي وأسره أو فقده: ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث الثالث ــ الوكالة في الزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أولاً _ حكم التوكيل بالزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثانياً _ مدى صلاحية الوكيل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثالثاً _ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثالثاً ـ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثالثاً _حفوق العقد في الوكالة بالزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثاناً حقوق المقد في الرواكة بالزواج: ٢٢٣<br>رابعاً المقاد الزراج أحياناً بعاقد واحد: ٢٢٤<br>الفصل الفخامس: الكفاءة في الزواج المجاد الإدار المجاد الكفاءة في الزواج . ٢٢٧<br>المحت الأول ـ معن الكفاءة رآراء الفقهاة في اشراطها: ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تاناً حقوق المقد في الروالة بالزواج:     رابعاً المقد الزراج أحياناً بعائد واحد:     الفصل الخاصو، الكفاءة في الزواج     الفصل الخاصو، الكفاءة في الزواج     المحت الأول ـ معنى الكفاءة وآراه الفقهاه في اشتراطها:     المحت الثان ـ نوع شرط الكفاءة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تاليًا حقوق المقد في الروالة بالزواج: ٢٢٢      رابياً اتمقاد الزراج أحياناً بعاقد واحد: ٢٢٤      الفصل الطخاصي: الكفاءة في الزواج المحال الطخاصي: الكفاءة في الزواج المحال اللهجت الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاة في اشتراطها: ٢٢٧      المبحث الثاني موخ شرط الكفاءة: ٢٢٥      المبحث الثاني - صاحب الحق في الكفاءة: ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تالناً حقوق المقد في الروالة بالزواج:     رابعاً المقاد الزواج أحياناً بعائد واحد:     الفصل العقامين: الكفاءة في الزواج المياناً بعائد واحد:     المبحث الأول - معنى الكفاءة وآراه الفقهاة في اشتراطها:     المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:     المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:     المبحث الثاني ـ صاحب الحق في الكفاءة:     المبحث الثانية من تطلب الكفاءة في جانهة:     المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانهة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كاناً حقوق المقد في الروالة بالزواج:     رابعاً المقداد الزواج أحياناً بعائد واحد:     رابعاً المقامدة في الزواج     القصل الطخاصية الكفاءة في الزواج     المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاة في اشراطها:     المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:     المبحث الثاني ـ صاحب الحق في الكفاءة:     المبحث الرابعة من تطلب الكفاءة في جانهة:     المبحث الخاص ـ ما تكون في جانهة:     المبحث الخاص ـ ما تكون في جانهة:     المبحث الخاص ـ ما تكون فيه الكفاءة، وأوصاف الكفاءة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كاناً حقوق المقد في الروالة بالزواج:      (ابعاً انتخاص: الكفاءة في الزواج أحياناً بعائد واحد:      الفصل الطخاص: الكفاءة في الزواج      المبحث الأول - معنى الكفاءة وآراه الفقهاة في الشراطها:      (المبحث الثاني - نوع شرط الكفاءة:      (المبحث الثانية من من المكفاءة:      (المبحث الثالث - صاحب الحق في الكفاءة:      (المبحث الزارج: من تطلب الكفاءة في جانهة:      (المبحث الخالس - ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة:      (المبحث الخالس - ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة:      (الفصل المعادس: اقار الزواج - المعادسة المعادسة المعادسة المعادسة الكفاءة المعادسة المعادسة الكفاءة الكفاءة المعادسة الكفاءة المعادسة الكفاءة المعادسة الكفاءة المعادسة الكفاءة الكفاءة المعادسة الكفاءة المعادسة الكفاءة |
| كاناً حقوق المقد في الروالة بالزواج:     رابعاً المقداد الزواج أحياناً بعائد واحد:     رابعاً المقامدة في الزواج     القصل الطخاصية الكفاءة في الزواج     المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاة في اشراطها:     المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:     المبحث الثاني ـ صاحب الحق في الكفاءة:     المبحث الرابعة من تطلب الكفاءة في جانهة:     المبحث الخاص ـ ما تكون في جانهة:     المبحث الخاص ـ ما تكون في جانهة:     المبحث الخاص ـ ما تكون فيه الكفاءة، وأوصاف الكفاءة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة                                | _ 7         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| *                                                                      |             |
| ىر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة:                                           | ثاني عث     |
| شر ـ العدول عن الخطبة وأثره:                                           | ثالث ء      |
| : تكوين الزواج                                                         | لفصل الثاني |
| الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:                                   | المبحث      |
| الثاني _ أركان الزواج:                                                 | المبحث      |
| الثالث ـ شروط الزواج:                                                  | المبحث      |
| الرابع ـ أنواع الزواج وحمكم كل نوع:                                    | المبحث      |
| الحامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له: ١٢٧                        | المبحث      |
| : المحرَّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة ١٣٤                          | لقصل الثالث |
| لأول ـ المحرمات المؤيدة:                                               | التوع ا     |
| حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب: ١٣٥                               | -1          |
| حرمة المصاهرة:                                                         | -Y          |
| حرمة الرضاع:                                                           |             |
| لثاني _ المحرمات المؤقفة:                                              | النوع ا     |
| المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها: ١٤٩ |             |
| المشغولة بحق زوج آخر:                                                  | -ŕ          |
| المرأة التي لا تدين بدين سماوي:                                        |             |
| أخت الزوجة ومحارمها                                                    | -£          |
| المرأة الحامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات): ١٧٠           | - ő         |
| : الأهلية والولاية والوكالة في الزواج                                  | لفصل الزابع |
| الأول _ أهلية الزوجين:                                                 | المحث       |

| المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج                          |
|------------------------------------------------------------|
| أولاً ــ معنى الولاية وسببها:                              |
| ثانياً _ أفسام الولاية:                                    |
| ثالثاً ــ اشتراط الولاية في زواج المرأة:                   |
| رابعاً ــ شروط الولي:                                      |
| خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء:                    |
| سادساً ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:              |
| سابعاً _ كيفية إذن المرأة بالزواج:                         |
| ثامناً _ عضل الولي وحكمه:                                  |
| تاسعاً _ غيبة الولي وأسره أو فقده:                         |
| المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:                         |
| أولاً _ حكم التوكيل بالزواج:                               |
| ثانياً _ مدى صلاحية الوكيل:                                |
| ثالثاً _ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:                    |
| رابعاً _ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:                 |
| الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج                            |
| المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها:     |
| المبحث الثاني ـ توع شرط الكفاءة:                           |
| المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة: ٢٣٤                  |
| المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه:                   |
| المبحث الحامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة: ٢٣٧ |
| القصل النتادس : آثار الزواج                                |
| المبحث الأول ـ المهر وأحكامه:                              |

## ----- موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

| الناً - مقدار المهر - التخال في المهور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أولاً ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به: ٢٤٧     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| رابعاً - [تواع المهر وحالات وجوب كل نوع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثانياً _ مقدار المهر _ التغالي في المهور:                     |
| عاساً ـ صاحب الحق في المهر: المهر: الاستا صاحب الحق في المهر: الاستا صاحب الحق في المهر: الاستا صاحب الحق وتأخياء: الاستاماً ـ القبال المهر وتأخياء: الاستاماً ـ القبال المهر وتأخياء: الاستاماً ـ القبال وجوب المهر وتأكده وتصيفه وسلوطه: الاستاماً ـ احوال وجوب المهر وتأكده وتصيفه وسلوطه: المائد الأولى والاختلاف في المهنى: المائد الأولى والاختلاف في المهنى: المهاد الثانية ـ الاعتلاف في المهاد المهر المسمى: المهاد الثانية ـ الاعتلاف في المهاد المهاد المسمى: المهاد الثانية ـ الاعتلاف في فيض المهر المسمى: المهاد والاختلاف في: المهاد المسلوطية والاختلاف فيه: المهمد اللهب المسلوطية والاختلاف فيهاد والاختلاف فيهاد والاختلاف فيهاد المهد المسلوطية المهدد ا | ثالثاً ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح: ٢٥٤ |
| الداماً ـ تعبيل المهر وتأجياء: (٧١ البياء تعبيل المهر وتأجياء: (١٧ البياء قبض المهر وما يترتب عليه: (١٧ تأمناً ـ الزيادة أو الحط من المهر: (١٧ تأمناً ـ الزيادة أو الحط من المهر: (١٨ البياء الحوال وجوب المهر وتأكده وتصيفه وسلوطه: (١٨ عالم) على المنازاً ـ تبد الاختلاف أي المهر: (١٨ عالم) المنازاً الأولى ـ الاختلاف أي المهر: (١٨ عالم) المنازاً الثانية ـ المختلف أي مقدار المهر المسمى: (١٩ عالم) المنازاً الثانية ـ الاختلاف أي فيض المهر المعمل: (١٠ عالم) على المنازاً على المنازاً على المنازاً على المنازاً على المنازاً والاختلاف فيه: (١٠ تألف المنازاً والاختلاف فيه: (١٠ تألف المنازاً والمنازاً المنازاً المنازاً والمنازاً والمنازاً المنازاً ا | رابعاً ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:                      |
| اسابعاً - قيض المهر وما يترتب عليه: الله المباعاً - قيض المهر وما يترتب عليه: الاستاً - الزيادة أو الحظ من المهر: اللهر: اللهر: اللهر: المباعاً - احوال وجوب المهر وتأكده وتصيفه وسقوطه: الما عائراً - تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستخلاف والما المراحد الاختلاف في المبهر: المباعات الثانية - الاختلاف في تصل المهر السمى: المباعات الثانية - الاختلاف في مقدار المهر السمى: المباعات الثانية - الاختلاف في تبض المهر المبلك: المباعات الثانية - الاختلاف في تبض المهر المبلك: المباعات الثانية - المباعات الصاداق وجبت: المبحد الثاني - المبحد الثانية - المبحدة واحكامها: المبحد الثانية - المبحد المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد الشعرة - المبحد الشعرة - المبحد الثانية - المبحد الشعرة - المبحد | خامساً _ صاحب الحق في المهر:                                  |
| المناً - الزيادة أو الحفظ من المهر: (٧٧ تابعا أد والحفظ من المهر: (١٨ تابعا أد والوجوب المهر وتأكده وتصيفه وسقوطه: (١٨ عاشراً - تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقائه: (٩٠ حادي عشر - الاختلاف في المهر: (٩٠ المفاتة الأولى - الاختلاف في اسمية المهر وعدم تسجيه: (٩٠ المفاتة الثانية - الاختلاف في تمثما المهر المعجل: (١٠ المفاتة الثانية - الاختلاف في قيض المهر المعجل: (١٠ ثاني عشر - الملزم بالجهاز والاختلاف فيه: (١٠ ثاني عشر - ميراث الصداق وهبته: (١٠ المبحد الثاني - التحقق: (١٠ عمر المبحد الثاني - التحقق: (١٠ معرف المبحد الثاني - المبحد الثاني - المبحد الثاني - المبحد الثاني - المبحد الثانية ونوعها: (١٠ معرف المبحد الثاني - المبحد الثاني - المبحد الثاني - المبحد الثانية ونوعها: (١٠ المبحد الثانية ونوعها: (١٠ المبحد الثانية ونوعها: (١٠ المبحد الثانية الصحيحة واحكامها: (١١ المبحد الثانية - المبحد الثانية الصحيحة واحكامها: (١١ المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحدة واحكامها: (١١ المبحد الثانية - المبحدة واحكامها: (١١ المبحد الثانية - المبحدة واحكامها: (١١ المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبحد الثانية - المبانية - المبحد الثانية - المبحد ا | سادساً ـ تعجيل المهر وتأجيله:                                 |
| المالة الحوال وحوب المهر وتأكده وتصيفه وسقوطه: ( ١٨ عاشراً ـ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقائه: ( ١٩ حادي عشر ـ الاختلاف في المهر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سابعاً- قبض المهر وما يترتب عليه:                             |
| عاشراً ـ رَبِعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه واستهلاكه المهد الم | ثامناً _ الزيادة أو الحط من المهر: ٧٧                         |
| ا المالة الأولى - الاختلاف في المهر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تاسعاً _ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه:              |
| ا المالة الأول - الاختلاف في تسبية المهر وعام تسبيت: 48 المالة الأول - الاختلاف في تمدار المهر المحيل: 94 المالة الثانة - الاختلاف في قبض المهر المحيل: 70 ثان عشر - الملزم بالجهاز والاختلاف فيه: 77 ثانت عشر - ميراث الصداق وهبته: 8 ثانت عشر - ميراث الصداق وهبته: 8 بليحت الثان - المتعقد: 90 محيض المتعة: 90 محيض المتعة: 90 محيض المتعة: 90 محيض المتعة: 90 محيض المتعة واحكامها: 91 الميحت الثان - المقارة الصحيحة واحكامها: 91 الميحت الثان - المقارة الصحيحة واحكامها: 91 معيض المقاوة: 92 معيض الحقاوة: 93 معيض الحقاوة: 94 معيض الحقاوة: 94 معيض الحقاوة: 95 معيض الحقاوة:  | عاشراً _ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه :     |
| ا المالة الثانية ـ الاعتلاف في مقدار المهر المسمى: المالة الثانية ـ الاعتلاف في قبض المهر المعجل:   ثان عشر ـ الملزم بالجهاز والاعتلاف فيه:  ثان عشر ـ ميرات الصداق وهيته:   المبحث الثاني ـ التعقد:   معنى التعقد:   معنى التعقد:   معذا المتعة ونوعها:  المبحث الثاني ـ المتعقدة وأحكامها:  المبحث الثاني ـ المقلوة الصحيحة وأحكامها:  المبحث الثاني ـ المقلوة الصحيحة وأحكامها:  المبحث معنى الحلوة:  المبحث الثانية ونوعها:  المبحث المبحث الراحكامها:  المبحث معنى الحلوة:  المبحث الثانية ونوعها:  المبحث المبحث الثانية ونوعها:  المبحث المبحث الثانية ونوعها:  المبحث الذانية ونوعها:  المبحث الثانية ونوعها:  المبحث الثانية ونوعها:  المبحث الثانية ونوعها:  المبحث الذانية ونوعها:  المبحث الثانية ونو | حادي عشر _ الاختلاف في المهر:                                 |
| ا المالة الثانة - الاختلاف في قبض المهر المعطل:   "ثان عشر - الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:  "ثالث عشر - ميرات الصداق وهيت:  المبحث الثاني - المتحة:   معنى المتحة:   حكم المتحة:   متل المتحة وضوعها:   المبحث الثاني - المخارة الصحيحة وأحكامها:  المبحث الثانية ونوعها:  المبحث الثاني - الخارة الصحيحة وأحكامها:  المبحد المخارة:  المبحد معنى الخارة:  المبحد معنى الخارة:  المبحد الثانية ونوعها:  المبحد الثانية ونامها:  المبد الثانية ونامها:  المبد الثانية ونامها:  المبد الثانية ونامها:   | الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته:          |
| الن عشر - الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:       ١٧         اللت عشر - مراث الصداق وهيته:       ١٤         المبحث الثاني - التعقد:       ١٥         معنى الثعة:       ١٥         حكم المتعة:       ١٦         مقدار التعم ونوعها:       ١٩         المبحث الثالث - الخلزة الصحيحة وأحكامها:       ١١         معنى الخلوة:       ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى:              |
| الن عشر - الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:       ١٧         اللت عشر - مراث الصداق وهيته:       ١٤         المبحث الثاني - التعقد:       ١٥         معنى الثعة:       ١٥         حكم المتعة:       ١٦         مقدار التعم ونوعها:       ١٩         المبحث الثالث - الخلزة الصحيحة وأحكامها:       ١١         معنى الخلوة:       ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحالة الثالثة _ الاختلاف في قبض المهر المعجل: • •            |
| الميث الثاني - التعة: 0 و معنى التعة: 0 و معنى التعة: 0 و معنى التعة: 10 و معنى التعة: 10 و معنى التعة و فرعها: 10 الميث الثالث - التعارة الصحيحة وأحكامها: 11 معنى الحاوة: 10 معنى الحاوة: 11 الميث معنى الحاوة: 11 التعارة الصحيحة وأحكامها: 11 التعارة الصحيحة وأحكامها: 11 التعارة الصحيحة وأحكامها: 11 التعارف: 11 التعا | ثاني عشر _ الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:                      |
| معنى التعة: 0 - حكم التعة: 1 - حكم التعة: 1 - حكم التعة ونوعها: 4 - حكم التعة ونوعها: 4 - التعة ونوعها: 11 الميحة التعلق التعلق - القلوة الصحيحة وأحكامها: 11 - المعتمل الحلوة: 10 - المعتمل الحلوة: 10 - 11 - المعتمل الحلوة: 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثالث عشر ميراث الصداق وهبته: ٥٠                               |
| معنى التعة: 0 - حكم التعة: 1 - حكم التعة: 1 - حكم التعة ونوعها: 4 - حكم التعة ونوعها: 4 - التعة ونوعها: 11 الميحة التعلق التعلق - القلوة الصحيحة وأحكامها: 11 - المعتمل الحلوة: 10 - المعتمل الحلوة: 10 - 11 - المعتمل الحلوة: 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المحث الثاني ـ المتعة:                                        |
| حكم المتعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معنى المتعة:                                                  |
| مقدار المتع ونوعها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حكم المتعة:٠٠٠                                                |
| المبحث الثالث ـ الحلوة الصحيحة وأحكامها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مقدار المتعة ونوعها:                                          |
| معنى الخلوة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معنی اخلوه.                                                   |

| -   | _ | )— | <br> | _ | <br>_ |  | _    | - |            |        |      | ى          | المحتوة |  |
|-----|---|----|------|---|-------|--|------|---|------------|--------|------|------------|---------|--|
| 17. |   |    | <br> |   | <br>  |  | <br> |   | ج وواحياته | الزواج | حقوق | <br>الشابع | الفصل   |  |

|     |  |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |    |    |     |    |    |     |     |     | _  |     |     |    |      |     |     |    |      |        |    |     |      |    |    |    |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|---|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|------|--------|----|-----|------|----|----|----|
| n٦. |  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠  |    | ٠   | ٠  | ٠  |     |     | •   | G. | ب   | وا• | و  | اح   | زوا | JI  | ق  | عو   | >      |    | ابع | الت  | بل | _  | j) |
| 11  |  |   |   |   |   |   | , |   |    |     |    |   |    |    |     |    |    |     |     |     |    | : á | وج  | از | ، ا  | وف  | حة  | -  | ل    | لأو    | ١, | حث  | المب |    |    |    |
| *** |  |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |    |    |     |    |    |     |     |     |    | :   | ج.  | ,; | JI   | زق  | نقو | ٠, | ي -  | لثاز   | ١, | حث  | المب |    |    |    |
| ۲.  |  |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |    | :  | ن   | جي | ٠, | الز | ن ا | بير | 2  | زک  | لشة | i  | ف    | شو  | LI  | -  | ث    | ائثانا | ١. | حث  | المب |    |    |    |
|     |  |   |   |   |   |   |   |   | زه | ثار | وأ | ě | J. | 9. | الغ | ل  | K  | 4   | ان  | :   | ي  | ناذ | н , |    | اليا |     |     |    |      |        |    |     |      |    |    |    |
| то. |  |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |   |    |    |     |    |    |     |     |     |    |     |     |    |      |     |     | į  | بلاة | الط    | :  | ول  | į.   | مل | فه | 31 |

| **1          |   |  |      |  |  |  |  |      |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   |     | ق : | K   | لط | وا  | خ   |    | U  | ين   | ق ي      | غرا | Ji |
|--------------|---|--|------|--|--|--|--|------|---|---|---|---|-----|----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|----------|-----|----|
| ۲۳٦          |   |  |      |  |  |  |  |      |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   | : 1 | 4   |     | نل | 5   | ية  | حة | -  | ل    | الأو     | 1   |    |
| 22.1         |   |  |      |  |  |  |  |      |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   | : 1 | 4   |     | کل |     | اب  |    | i. | ني . | الثا     |     |    |
| ***          | , |  |      |  |  |  |  | <br> |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   |     | : ۱ | 4   |    | ئل  | ر آ | أژ | -  | لث   | الثاا    |     |    |
|              |   |  |      |  |  |  |  |      |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |      | ىث       | ئبہ | u  |
| 414          |   |  |      |  |  |  |  | <br> |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   |     |     | :   | ل  | ٠.  | الر | بد |    | حله  | <b>-</b> |     |    |
| 201          |   |  |      |  |  |  |  | :    | 4 | ż | _ | , | d   | ٠, | , . | ره | ند | وا |   | : و | طلا | ı   | ,ط | ,,  | . ش | ٠, | از | ಟ    | ىث       | لبہ | .1 |
| <b>T</b> A£  |   |  | <br> |  |  |  |  |      |   |   |   |   | : ( | ء  | نبر | :  | ق  | W  | ь | Ji  | باع | إية | ؞  | قيو | _   | ٺ  | JĿ | IJ   | ىث       | لبه | ı  |
| <b>4</b> × × |   |  |      |  |  |  |  |      |   |   |   |   |     |    |     |    |    |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |      |          |     |    |

| *49 |  |  |  |  |  |  | : 1. | صل | واء | سن ا | ثائناً _ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر م |
|-----|--|--|--|--|--|--|------|----|-----|------|--------------------------------------------|
| 4٧  |  |  |  |  |  |  |      |    |     |      | يث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه:     |

|     | _    |                |               |       |
|-----|------|----------------|---------------|-------|
| ٤٠٧ | <br> | السنة والبدعة: | الطلاق من حيث | تقسيم |

المبحث الخامس \_ أنواع الطلاق وحكم كل نوع: .....

|    |      | <br>            | الطار في إلى رجعني وباس. | هسيم  |
|----|------|-----------------|--------------------------|-------|
| ** | <br> | رمضاف للمستقبل: | الطلاق إلى منجز ومعلق    | تقسيم |

| . , , | بل: | تمسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستة |
|-------|-----|------------------------------------------|
| ۳۱    |     | لمحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت: .      |

| المعاصر | واستناي | اوسارهي | - | موسوعه |  |  |  |
|---------|---------|---------|---|--------|--|--|--|
|         |         |         |   |        |  |  |  |
|         |         |         |   |        |  |  |  |

| المبحث السادس ـ السك في الطارق وإبات الطارق.                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ملحق ببحث الطلاق ـ الرجعة وزواج التحليل:                                  |
| أولاً _ تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكمها وركنها ونوعاها وأحكام الرجعة : ٤٣٩ |
| ثانياً ـ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه:                                |
| ثالثاً ـ شروط صحة الرجعة:                                                 |
| رابعاً ــ اختلاف الزوجين في الرجعة:                                       |
| القسم الأول ـ وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء ٤٥١                 |
| القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل: ٤٥١                       |
| القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور: ٤٥١                          |
| زواج التحليل:                                                             |
| بصل اثناني : الخلع                                                        |
| المبحث الأول ـ معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكمه ووقته وأركانه: ٤٥٨      |
| المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها:                                |
| لمبحث الثالث ـ شروط الخلع:                                                |
| المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق،   |
| والفرق بين الخلع والطلاق على مال:                                         |
| المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه):                                      |
| فصل الثالث : التغريق القضائي والشرعي                                      |
| المبحث الأول ــ التفريق لعدم الإنفاق:                                     |
| المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل:                                |
| أولاً ـ أنواع العيوب:                                                     |
| ثانياً ـ التفريق بسبب العيوب في القانون:                                  |

| 11 | ) | المحتوى ———— |
|----|---|--------------|
|----|---|--------------|

| ثالثاً _ آراء الفقهاء في النفريق للعيب:                          |
|------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة:             |
| المبحث الرابع ـ طلاق التعسف:                                     |
| أولاً ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار:                      |
| ثانياً ـ الطلاق بغير سبب معقول:                                  |
| المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:                                  |
| أولاً ـ آراء الفقهاء:                                            |
| ثانياً ـ موقف القانون من التفريق للغيبة:                         |
| المبحث السادس ـ التفريق للحبس:                                   |
| المبحث السابع ــ النفريق بالإيلاء:                               |
| أولاً _ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه:                            |
| ثانياً ـ أركان الإيلاء وشروطه:                                   |
| ثالثاً _ حكم الإيلاء:                                            |
| المبحث الثامن ـ التقريق باللعان:                                 |
| المطلب الأول ـ تعريف اللعان وسببه:                               |
| المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان:                                  |
| المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين:            |
| المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار: ٥٥٤                         |
| المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة  |
| وتعليقاً وناقيتاً.:                                              |
| المطلب الثاني – ركن الظهار وشروطه:                               |
| المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يجرم على المظاهر: ٧٠ |
| الطلب الرابع _ كفارة الظهار: ٧٧٥                                 |

| <br>, |    | _ |
|-------|----|---|
| )     | 17 |   |

| ي والقضايا المعاصرة | الفقد الإسلام | موسوعة | _ |
|---------------------|---------------|--------|---|
| ,                   |               | 33     |   |

| المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أثر الارتداد: ٨٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أثر الإسلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل الزابع : العدة والاستبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها: ٥٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث الثالث _ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أولاً _تحول العدة من الأشهر إلى الأقواء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثانياً _تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل: ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثالثاً _ الانتقال إلى عدة وفاة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رابعاً _ العدة بأبعد الأجلين _ عدة طلاق الفارّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث الخامس ـ أحكام العِلَد أو حقوق المعتلة وواجباتها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أولاً _ تحريم الخطبة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ثانياً ـ تحريم الزواج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثالثاً _ حرمة الخروج من البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رابعاً ـ السكني في بيت الزوجية والنفقة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خامـــاً ـ الإحداد أو الحداد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سادساً _ ثبوت نسب الولد المولود في العدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سابعاً ــ ثبوت الإرث في العدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TA in the latest the state of the stat |

#### الباب الثالث - حقوق الأولاد

| القصل الأول: النسب                             |
|------------------------------------------------|
| المبحث الأول ـ أسباب ثبوت النسب:               |
| أسباب ثبوت النسب من الأب:                      |
| أولاً _ الزواج الصحيح:                         |
| ثانياً _ الزواج الفاسد:                        |
| ثالثاً ــ الوطء بشبهة:                         |
| المبحث الثاني ـ طرق إثبات النسب:               |
| الطريق الأول ــ الزواج الصحيح أو الفاسد:       |
| الطريق الثاني ــ الإقرار بالنسب أوادعاء الولد: |
| الطريق الثالث ـ البينة:                        |
|                                                |
| القصل الثاني : الرضاع                          |
| الفصل اثناني : الرضاع                          |
| -                                              |
| المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:      |
| المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:      |
| المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:      |
| البحث الأول - حق الولد الفحقر في الرضاع:       |
| البحث الأول . حق الولد الفحتر في الرضاع:       |
| البحث الأول. حق الولد الصغير في الرضاع:        |
| البحث الأول ـ حق الولد الفصير في الرضاع:       |

| ی ـ ما یثبت به الرضاع:                                  | المبحث الثالم    |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| ضانة أو كفالة الطفل                                     | فصل الثالث : الح |
| ر ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها:                | المبحث الأوا     |
| _ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة:                | المبحث الثاني    |
| ن النساء:                                               | أولاً _ مر       |
| ن الرجال:                                               |                  |
| أصحاب الحق:                                             | تعدد             |
| الحاضنة والأب:                                          | مهمة             |
| ت ـ شروط استحقاق الحضانة، أو شروط المحضون والحاضنة: ٦٨٥ | المبحث الثالم    |
| نحضون: مما                                              |                  |
| لحواضن: المحالم                                         | شروط ا           |
| الأول ـ الشروط العامة في النساء والرجال:                |                  |
| الثاني ـ شروط أخرى في النساء:                           | النوع            |
| الثالث - شروط خاصة بالرجال:                             |                  |
| ثىروط الحضانة من أمور:                                  | ما يتبع ن        |
| _ مقوط الحضانة:                                         | أولاً            |
| ـ عودة الحق في الحضانة:                                 |                  |
| ـ هل تجبر الأم على الحضانة؟                             | មែប              |
| أ ـ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها:                 | رابع             |
| بع _ أجرة الحضانة وتوابعها من السكني والخدمة:           | المبحث الرا      |
| -<br>، الأجرة على الحضانة؟                              | هل تجب           |
| بين الأم والمتبرعة بالحضانة:                            | التفضيل          |

| أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المكلف بثققة الحضانة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| موقف القانون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| بدء استحقاق نفقات الحضانة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| المبحث الحامس ـ مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر، وحق زيارته:   ٦٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| مكان الخضانة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| زيارة الولد: ١٩٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| المبحث السادس ـ مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأينه: . ٧٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| موقف القانون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| مايترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده: ٧٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| صل الزابع : الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الف |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| المبحث الأول ـ الولاية على النفس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| المبحث الأول ـ الولاية على النفس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| أولاً _ الولي على النفس وصلاحياته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| أولاً ـ الولي على النفس وصلاحياته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| أُولاً ـ الولي على النفس وصلاحياته: ٧٠٠<br>ثانياً ـ شروط الولي على النفس: ٧٠٧<br>ثانياً ـ انتهاء الولاية على النفس: ٧٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| أولاً - الولي على النفس وصلاحيات: ٧٠٠<br>ثانياً - شروط الولي على النفس: ٧٠٧<br>ثانياً - انتهاء الولاية على النفس: ٧٠٨<br>المبحث الثاني - الولاية على المال: ٧٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| أولاً - اليل على النفس وصلاحيات: ٧٠٧<br>ثانياً - شروط الولي على النفس: ٧٠٧<br>ثانياً - انتهاء الولاية على النفس: ٧٠٨<br>المبحث الثاني - الولاية على المال: ٧٠٩<br>أولاً - الولي على المال: الولاية على المال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| أولاً - الولي على النفس وصلاحياته: ٧٠٧<br>ثانياً - شروط الولي على النفس: ٧٠٧<br>ثانياً - انتهاء الولاية على النفس: ٧٠٨<br>المبحث الثاني - الولاية على الثال: ٧٠٩<br>أولاً - الولي على المال: ٧٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| أولاً - الولي على النفس وصلاحياته:      ثانياً - شروط الولي على النفس:      ثانياً - انتهاء الولاية على النفس:      دالله - الناتي - الولاية على النال:      أولاً - الولي على المال:      أناياً - الولي على المال:      تانياً - شروط الولي على المال:      ثانياً - شروط الولي على المال:      دالله الله المال:      دالله المال المال:      دالله المال المال:      دالله المولى على المال:      دالله على المال: |     |
| اولاً - الولي على النفس وصلاحيات:       ثانياً - شروط الولي على النفس:       ثانياً - انتهاء الولاية على النفس:       ثانياً - انتهاء الولاية على النفس:       المبحث الثاني - الولاية على المثال:       اولاً - الولي على المثال:       ثانياً - شروط الولي على المثال:       ثانياً - تصرفات الولي على المثال:       وابعاً - شروط الولي على المثال:       ورابعاً - شروط الولي على المثال:       ورابعاً - شروط الومي المختار - وصي الأب وتصرفات:       وابعاً - شروط الومي المختار - وصي الأب وتصرفات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

#### --- موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

| صل الخامس : النفقات                                             |
|-----------------------------------------------------------------|
| نفقة الزوجة والأقارب                                            |
| مبادئ عامة في النفقات:                                          |
| ١- معنى النفقة وأسبابها:                                        |
| ٧- الحقوق الواجبة بالزوجية: ٧٢٤                                 |
| ٣- القرابة الموجبة للنفقة:                                      |
| ٤- مبدأ كفاية التفقة للقريب والزوجة:                            |
| ٥- شروط وجوب النفقة: ٧٢٧                                        |
| ٢- النفقة بسبب الحاجة:                                          |
| ٧- استقلال الأب بنفقة أولاده: ٧٣٧                               |
| <ul> <li>۸- استقلال الولد بنفقة أبويه:</li></ul>                |
| ٩- هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟ ٧٣٣                 |
| ١٠- هل تتوقف النفقة على القضاء؟ ٧٣٤                             |
| ١١ - سقرط الثفقة:                                               |
| ١٢– جزاء الامتناع عن النفقة: ٧٤٠                                |
| ١٣ - تعدد مستحقي النفقة:                                        |
| ١٤– متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة؟ ٧٤١                 |
| المبحث الأول ــ نفقة الزوجة:                                    |
| المطلب الأول ـ معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه: ٧٤٧ |
| المطلب الثاني ــ شروط وجوب النفقة :                             |
| حكم القانون:                                                    |
| شروط وجوب النفقة عند المالكية:                                  |
| المطلب الثالث ـ كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها: |
|                                                                 |

| 17 |  | المحتوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----|--|----------------------------------------------|
|----|--|----------------------------------------------|

| الواجب الأول ــ الطعام وتوابعه:                  |
|--------------------------------------------------|
| الواجب الثان _ الكسوة:                           |
| الواجب الثالث ـ المسكر:                          |
| الواجب الرابع _ نفقة الحادم إن كانت ممن تخدم:    |
|                                                  |
| الواجب الخامس ـ آلة التنظيف ومتاع البيت: ٧٦١     |
| الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها:                  |
| كيف يقدر القاضي النفقة؟                          |
| الاستدانة في أثناء الدعوى:                       |
| المطلب الرابع ـ أحكام النقلة الزوجية: ٧٦٤        |
| أولاً _ حكم الامتناع عن الإنفاق: ٧٦٤             |
| ثانياً _ إعسار الزوج بالنفقة:                    |
| ثالثاً _ نفقة زوجة الغائب: ٧٦٦                   |
| رابعاً ـ متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج؟ ٧٦٨   |
| خامساً _ نفقة المتدة:                            |
| حكم القانون السوري بنفقة العدة:٧٧٠               |
| سادساً تعجيل النفقة:                             |
| صابعاً _ الإبراء من النفقة:                      |
| ثامناً _ المقاصة بدين النفقة:                    |
| تاسعاً _ الكفالة بالنفقة:                        |
| عاشراً _ الصلح عن النفقة:                        |
| -<br>المبحث الثاني ـ نفقة الأولاد أو الفروع:     |
| المطلب الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم: |
| المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة على الأولاد:    |

#### ------ موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ١٨

| المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأولاد:                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الرابع: مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها: . • ٧٨٠ |
| المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الآباء والأمهات:                           |
| المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:                                   |
| المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة للأصول:                                    |
| المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول:                                    |
| المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأصول:                                          |
| المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                                  |
| المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع: ٧٨٦                |
| المطلب الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                        |
| المطلب الثالث _ من تجب عليهم نفقة الأقارب:                                  |

القسم السادس الأحوال الشّخْصيّة

## موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

|      | المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأولاد:                           |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٠  | المطلب الرابع: مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها: |
| ٧٨٢  | لبحث الثالث _ نفقة الأصول _ أو الآباء والأمهات:                     |
| VAT  | المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:                           |
| ٧٨٣  | المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة للأصول:                            |
| ٧٨٤  | المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول:                            |
| ۲۸٦  | المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأصول:                                  |
| ۲۸Y  | لبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                            |
| 7.44 | المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:            |
| ٧٨٨  | المطلب الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                |
| ٧4.  | المطلب الثالث _ من تجب عليهم نفقة الأقارب:                          |

القسم السادس

الأحوال الشَّنْصيَّة



خطة البحث:

يشتمل هذا القسم على ستة أبواب:

الباب الأول ـ الزواج وآثاره.

الباب الثاني ـ انحلال الزواج وآثاره، وفيه فصول أربعة عن الطلاق، والخلع،

والتفريق القضائي، والعدة.

الباب الثالث ـ حقوق الأولاد: من نسب، ورضاع، وحضانة، وولاية، ونفقات

الزوجة والأولاد.

الباب الرابع ـ الوصايا.

الباب الخامس ـ الوقف.

الباب السادس - الميراث أو الفرائض

#### تمهيد:

المقصود بالأحوال الشخصية: الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي يقابل الأحوال الممانية أو المعاملات الممانية، وقسم الجنايات. وقد اشتهر في الجامات، وأصبح عنان التألف في أحكام الأسدة.

ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءاً بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو العبرات، وهي تشمل ما يأتي :

 أحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير، وقد بحثت في النظريات الفقية.

٩ - أحكام الأسرة من خطبة وزواج وحقوق الزواجين من مهر ونفقة، وحقوق
الأولاد من نسب ورضاع ونفقات، وانحلال الزواج بإرادة الزوج كالطلاق
والخلم، أو بالتفريق القضائي كالإيلاء واللمان والظهار، والتفريق للعيب والغيبة
والضرر وعدم الإنفاق.

 أحكام أموال الأسرة من ميراث، ويسمى فقها (الفرائض)، ووصايا وأوقاف ونحوها مما يعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموت.

واوقائ وتعوضا على يعد تستون متصاف الله بعد المواحد، وقد حددت السادة (۱۲) من قانون القضاء في مصر، وقم (۱۹۲) لسنة وقد حددت السادة (۱۲) من قانون القضاء في مصر، وقم (۱۹۲۵ لسانة، وصدرت والاردن والعراق والمغرب الأقصى متضمة أحكام الزواج والأهلية والوصاية على الصغير والوصية، والارت، إلا أن قانون العراق المشتمل على أحكام المذهبين السني والجعفري لم يتضمن كل أحكام الأحوال الشخصية، وهو فيما عما المذهب الجعفري اختصار لكتاب الاحكام الأحوال الشخصية قدري باشا على مذهب الحنفية، وصدر قوانين خاصة بالهيرات عام (۱۹۶۳م)، والوقف عام (۱۹۶۳م)، والوصية عام (۱۹۶۳م)، والوصية عام (۱۹۶۳م)، والوصية عام (۱۹۶۳م)، والوصية عام (۱۹۹۳م)، والوصية عام (۱۹۹۳م)، والوصية عليا السادات.

## الباب الأول

## الزّواج وأثاره

فيه فصول سبعة:

الفصل الأول \_ مقدمات الزواج: النظر والخطبة.

الفصل الثاني ـ تكوين الزواج ـ معناه وحكمه، وأركانه وشروطه، وأنواعه وحكم كل نوع، وما يستحب فيه.

الفصل الثالث - المحرَّمات من النساء.

انفصل النانب ـ الأهلية والولاية والوكالة في الزواج.

الفصل الخامس ـ الكفاءة في الزواج. الفصل السادس ـ آثار الزواج ـ المهر وأحكامه، الخلوة وأحكامها، المتعة

الفضل السادس ـ انار الرواج ـ المهر والمحدودة المحدود والمحدومية ، المعد المادية بعد الطلاق أو قبل الدخول.

الفصل السابع ـ حقوق الزواج وواجباته.

وأبحث هذه الفصول في المذاهب تباعاً.



#### الفصل الأول

## مقدمات الزواج

الخطبة: معناها، حكمتها، أنواعها، ما يترتب على الخطبة، الخطبة على الخطبة المخطبة على الخطبة المحتلة، ووية الخطبة، مرتباح أنظر المحتلفة، ووية المحقطوبة، مقدار ما يباح النظر إليه، وقت الروية وشرطها، تحريم الخلوة بالمخلوفة المدول عن الخطبة أزاره

## أولاً ـ أنواع مقدمات الزواج:

ذكر ابن رشد<sup>(۱)</sup>لزيع مقدمات للزواج هي حكم الزواج شرعاً، وحكم تُخطبة العقد، والمخطّبة على الخطبة، والنظر إلى المخطوبة قبل التزويج، وسأبحث الأمرين الأولين في بحث تكوين الزواج، وأما الأمران الآخران فعحل بعثهما هنا.

والسبب في عناية الشرع بهذه المقلمات: هو الحوص على إقامة الزواج على المناسب، وأقوى المبادئ، لتتحقق الغاية الطبية منه، وهي الدوام والبقاء، وصعادة الأسرة، والاستقرار ومنع النصاح اللخطي، وحساية مله الرابطة من النزاع والخلاق، لينشأ الاولاد في جو من الحب والألفة والود والسكينة واطمئنان كل طرف إلى الآخر، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ مَانِيْتِهِ أَنْ نَقَلَ لَكُمْ مِنْ أَشْبِكُمْ أَوْنَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۲٤ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

#### ثانياً ـ معنى الخِطبة:

الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.

فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية التي سأذكرها.

### ثالثاً ـ حكمة الخطبة:

الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتموَّف كل من الخاطبين على الآخر، إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وبيولهما، ولكن بالقدر المسموح به شرعاً، وهو كاف جداً، فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الجداً الذي هو رابطة دائمة في الحياة، واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعابش بينهما بسلام وأمان، وسعادة ووتام، وطمأنية وحب، وهي غايات يحرص علها كار الشيان والشابات والأهم بن وراقهم.

## رابعاً \_ أنواع الخطبة:

الخطية إما أن تكون بإبداء الرغبة فيه صراحة، كأن يقول الخاطب: أريد الزواج من فلانة، وإما أن تكون مفهومة ضمنا أو بالتعريض والقرائن، بمخاطبة المرأة مباشرة، كأن يقول لها: إنك جديرة بالزواج، أو يسعد بك صاحب الحظ، أو أيحث عن فئاة لائقة مثلك، ونحوها.

#### خامساً . ما يترتب على الخطبة:

الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجاً(١٠، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد

(١) إن ما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيع كل شيء هو غلط محض، ومنكر قبيح
وجهل بأحكام الدين، فذلك كله مجرد وعد لا عقد، والعقد وحده هو الذي يبيح ما كان
محرماً قبله.

مقدمات الزواج -----

العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبياً عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعاً وهو الرجه والكفان، كما سيائي. نص قانون الأحوال الشخصية السوري (٢٩) على ما يلي: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقيض العهر وقبول الهدية، لا تكون زواجاً.

## سادساً . الخطبة على الخطبة:

يترتب على الخطبة أيضاً حرمة التقام لخطبة المرأة من كان يعلم بتمام خطبتها لغيره، فقد أجمع العلماء على تحريم الخطبة الثانية على النظبة الأولى إذا كان قد التاني وتزوج والحال هذه فقد عصم، باتفاق العلماء؛ لقوله ﷺ: لا يبع أحدكم على بيع أحيد"، ولا يخطب على يخطبة أحيه، إلا أن يأذن له "ك. وفي رواية البخاري: «نهى أن بيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أحيد حتى يترك الخطب تبله، أو يأذن له الخاطبة".

هذا النهي صريح في تحريم الخطية الثانية بعد تمام الموافقة على الخطية الأولى لخطيب آخر، لمما فيهما من إيذاء الخاطب الأول، وتوريث عداوته، وزرع الضغينة في نفسه، فإن عدل أحد الطرفين أو أذن لغيره بالتقدم للخطية، جاز ذلك.

أما إن لم تتم الخطبة الأولى، وكان الأمر في حال مشاورة أو ترده، فالأصح عدم التحريم، ولكن تكره عند الحقية الغطبة، لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الخطبة على خطبة الغير، والبيع على البيع أو السوم على السوم، أي بعد الاثفاق على البيع وقبل عقده.

وأباح الجمهور الخطبة الثانية؛ لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة: وهم معاوية،

 (1) ولكن استشي من ظلف بيع العزايدة: وهو البيع معن يزيف قلبس من العنهي عنه، وهذه حالة الفؤاة العلني اليوم (سيل السلام: ٣/ ١٣).
 (٢) رواء أحمد ومسلم من ابن عمر (ليل الأوطار: ٥ /١٦٧-١٩٨٨ مبل السلام: ٣٢/٣-٢٢/٣).

(٣) ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني.

٢٦ ----- الزواج وأثاره

وأبو جهم بن حذافة، وأسامة بن زيد، بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص ابن الشغيرة بعدات الشغيرة بدلك ، فقال: الشغيرة وبعد انتفاءًا عنتها منه، جامع والله 震震 فأعيرته بذلك، فقال: " «أما أبو جهم فلا يضع عصاء عن عائقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيده "أفهلة يدل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل المرأة الخطبة، لكن يظهر أن ذلك إذا لم يعلم الخاطب أن غيره قد تقدم لخطبة تلك الخطبة، مما لك طل رجحان الرأي الأول.

وعلى كل حال فالأدب الإسلامي يقضي بالتريث إلى أن تنتهي فترة التردد والمفاوضات والمشاورات التي تحدث عادة، حفاظاً على صلة الود والمحبة بين الناس، وبعداً عن إيجاد المداوة وزرع الأحقاد في النفوس.

## سابعاً ـ مقومات المرأة المخطوبة:

حرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختيار، وقوة الأساس الذي يحقق الصفاء والوثام، والسعادة والاطمئنان، وذلك بالدين والخلق، فاللين يقرى مع مضي العمر، والخلق يستقيم بمرور الزمن وتجارب العياة، أما الغايات الأخرى التي يتأثر بها الناس من مال وجمال وحسب، فهي وقتية الأثر، ولا تحقق دوام الارتباط، وتكون غالباً مدعاة للنفاخر والتعالي، وإجلاب أو لفت أنظار الأخرين.

لذا قال عليه الصلاة والسلام: فتنكع المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولذينها، فاظفر بنات الدين، تربت يداك<sup>(77)</sup>ي أن الذي يرخب في الزواج ويدعو الرجال إليه عادة أحد هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فامرهم النبي ﷺ بأنه إذا وجدوا ذات الدين، فلا يعدلوا عنها، وإلا أصيب الرجل بالإفلاس والقر.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه بين أصحاب الكتب السبعة (أحمد والكتب السنة) عن أبي هريرة. والحسب: هو
 الفعل الجميل للرجل وآباته (سبل السلام: ١١١/٣).

مقدمات الزواج

ثم نهى ﷺ صراحة عن زواج المرأة لغير دينها، وحذر من عاقبة المال والجمال، فقال: ﴿لا تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطنيهن، وانكحوهن للدين، ولأمة سرداء خرقاء ذات دين أفضل، ﴿ ( ).

وورد في صفة خير النساء: اقبل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره أن نظر، وتطبع إن أحر، ولا تخالف في نشها وبالها بما يكره " وللماتهة تأثير كبير، فلا يعترن النساب بحمال في بيئة ذات تربية وضيعة، ووى المارقطني والميلمي عن أبي معيد مرفوعاً أن رسول اله تلا قال: الياكم وخضراء النُّمن، قالوا: رما خضراء الدين يا رسول الله قال: المرأة الحسناء في العنبت السوءة لكن قال المارقطني: لا يصح من وجه.

وحسن اختيار المرأة ذو هدفين، إسعاد الرجل، وتنشئة الأولاد نشأة صالحة تتميز بالاستقامة وحسن الأخلاق، لذا قال عليه الصلاة والسلام: اتخيروا لتطفكه، فانكحوا الاتفاء، وانكحوا إليهم<sup>(77)</sup>.

ويمكن تلخيص ضوابط مقومات المرأة المخطوبة على النحو الأتي كما أبان الشافعة والحنابلة وغيرهم(٢٠)، فقالوا: يستحب ما يلى:

أن تكون المرأة ديّنة، للحديث السابق: "فعليك بذات اللين".

﴿ أَن تَكُونَ وَلُوداً، لَحَدَيث: ﴿ تَزُوجُوا الْوَدُودُ الْوَلُودُ، فَإِنِّي مَكَانُر بَكُمُ الأَمْمُ
 يومُ القيامة (٥٠٠). ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.

أن تكون بكراً، لقوله 鐵 لجابر: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟ (١٦).

(١) أخرجه ابن ماجه واليزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المرجع السابق).
 (٢) أخرجه النسائي وأحمد عن أبي هريرة ﷺ (المرجع السابق).

حديث صححه الحاكم عن عائشة، ورواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، وقال

عنه أبو حاتم الرازي: ليس له أصل، وقال ابن الصلاح: له أسانيد فيها مقال. (٤) كشاف الفناع: ٥/٥-٨، مغني المحتاج: ٢٦/٣٦ ومايندها، الشرح الصغير: ٢/٣٤١.

(٥) واه سعيد بن منصور في سننه، وأبو داود والنسائي والحاكم وصنعج إسناده عن معقل بن
 ساد.

(٦) متفق عليه.

۸۲ )-----الزواج وآثاره

ق تكون من بيت معروف بالدين والقناعة؛ لأنه مظنة دينها وقناعتها.

وأن تكون حسيبة: وهي النسيبة، أي طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيباً،
 فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليها، لحديث اولحسبها».

ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها، أي أن الزواج حينتذ مكروه. صباح غمير حرام، وأما آية: ﴿الْأَلِنَ لَا يَكِيمُ لِلَّا زَلِيَكُ﴾ [المنبود: ٢/٢٤] فعنس خة، أو شأنه ذلك.

أ - وأن تكون جميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصوء، وأكمل لمودته،
 ولذلك جاز النظر قبل الزواج، ولحديث أبي هربرة السابق: «قبل: يا رسول الله،
 أي النساء خير؟...؛ لكن كره الشافعية خطبة العرأة الفائقة الجمال.

¬ وأن تكون أجنية غير ذات قرابة فريبة \ لأن ولدها يكون أنجب، وقد قبل:
وإن القرائب أنجب، وبنات العم أصبره ولأنه لا يأمن الطلاق، فيفضي مع القرابة
إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بحديث:
لا تنخصوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاوياً (<sup>(1)</sup> أي نحيفاً، وذلك لضعف
الشهدة.

أ- ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف، لما فيه من التعرض للمحرم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَّ مُسْتَطِيقُوا أَن تَعَبِولُمْ إِنْ الْشِيَاةِ وَلُوْ حَرْضَتُمْ ﴾ (النساء: ١٣٤/٥) وقال ﷺ وهن القيامة، وشقه وقال ﷺ ومن كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة، وشقه مثلغ ""، فالأصل وحدة الزوجية لا التعدد.

ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزنا، وإن لم يثبت عليها الزنا.

## ثامناً \_ من تباح خطبتها:

الخطبة ـ كما هو واضح ـ مقلمة الزواج ووسيلته، فإذا كان الزواج بالمرأة

(1) ذكره الزبيدي في إنحاف السادة المنتمين، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار، وغيرهما.
 (٢) رواه النخيسة (احمد وأصحاب السنن الأربعة).

ممنوعاً شرعاً، كانت خطبتها ممنوعة ايضاً، وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً، كانت خطبتها مباحة أيضاً. وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج، لذا يشترط لاباحة الخطبة شرطان:

## الشرط الأول ـــ ألا يحرم الزواج بها شرعاً(١):

بأن كانت من المحارم المحرمة تحريماً مؤيداً، كالأنحت والعمة والخالة، أو تحريماً مؤقتاً، كأخت الزرجة، وزوجة الغير، لما في حالات المؤيد من الضرر بالأولاد والضرر الاجتماعي، ولما في الموقت من النزاع والفساد.

خطية المقتدة، من حالات التحريم المؤقت: أن تكون معتدة، أي في أثناء العدة من زراج سابق<sup>177</sup>؛ فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة اوالمواعدة المعتدة مطاقة، حراء أكانت بسبب عدة الوقاة، أم عدة الطلاق الرجعي أم أم الباتن، لمفهوم ولد تعالى: ﴿ وَلَا تُجَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمًا عَرَّشَدُ بِهِ، بِنْ جَعْبَةَ الْإِنَّةَ أَنْ أَصْفَتَكُمْ فِيمًا عَرَشَدُ فِيهِ بِنْ جَعْبَةَ الْإِنَّةَ أَنْ أَصْفَتَكُمْ فِيمًا عَرَشَدُ فِيهِ بِنْ إِلَّا أَنْ تَفْوَلُوا وَلَا تَسْمِيلًا عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا تَسْمِيلًا فِي اللّهِ : ٢٠٥٣.

والتصريح: ما يقطع بالرغبة في الزواج، مثل: أريد أن أتزوجك، وإذا انقضت عدتك تزوجتك.

وسبب تحريم الخطبة بطريق التصريح: أنه ربعا تكذب في انقضاء العدة، ولأن في خطبتها اعتناء على حق المُطلَّق، والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً، لقوله تعالم : ﴿ وَلَا ضَدَّمُوناً إِنَّكَ أَلَّهُ لَا يُصِبُّ النَّسَقِيكِ اللَّهِ: ١٩٠/٢/

وأما الخطبة بطريق التعريض: وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه، ومنه الهدية، أو هو ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمها، كقوله لها: أنت جميلة،

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ٢٥٦، ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٦) الدر آلستار: ۲۰/۳۵ ، ۲۸۷ ، أحكام القرآن للجماص: ۲۲/۱۶ وما يعدما ، البلاته:
 ۲۱۸/۲ وما يعدما ، مخصر الطحاوي: من ۱۲۵ ، الشرح المعنوز: ۲۲/۱۶ وما يعدما ، البلاته:
 القوائن القهية: ص و ۲۰۰ ، المهاب: ۲/۷۶ منني المتناج: ۲/۳۵ وما يعدما ، كشاف الثناغ: ۲/۷۰.

٣٠\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، أو عسى أن ييسر الله لي أمرأة صالحة، أو نحو ذلك:

 أ ـ فإن كان سبب العدة وفاة الزوج، جازت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لانتهاء الزوجية بالوفاة، فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به.
 ب ـ وإن كان سبب العدة هم الطلاق:

فإن كان الطلاق رجعياً. حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لأن لمن طلّقها الحق في مراجعتها في أثناء العدة، فتكون خطبتها اعتداء على حقه، فهي زوجة أو في معتدر اله حة.

ي رو. وإن كان الطلاق باثناً بينونة صغرى أو كبرى، ففي خطبة المعتدة ممن طلقها بالتعريض رأيان:

واي العنفية، تحريم الخطبة؛ لأن لمُطلّقها في حالة البينونة الصغرى أن يعقد عليها مرة أخرى قبل اتقضاء العدة، كما بعدها، فلو أبيحت خطبها، لكان في ذلك اعتداء على حقوقه، ومنع له من العودة إلى زوجته مرة أخرى، كالمعطلة الرجعية. وأما في حالة البينونة الكبرى فتمنع الخطبة في العدة بطريق التعريض، كيلا تكذب المرأة في الإخبار بالتهاء عدتها، ولئلا يظن أن هذا الفاطب كان سبباً في تصدم الملاثة الزوجية السابقة، وأما أية فرلا كِنْاعٌ طَيْكُمْ) (البقرة، ٢٣٥٢) فهي خاصة بالمعتدات للوفاة بدليل الآية التي قبلها: ﴿وَالْمُنْ عَلِيْكُمْ) (البقرة، ٢٣٥٢) فهي خاصة بالمعتدات للوفاة بدليل الآية التي قبلها: ﴿وَالْمُنْ يَكُونُونَ البقرة، ٢٣٥٢) فهي خاصة

ولي الجمهور: جواز الخطبة، لعموم الآية السابقة: ﴿ وَلَا جَاتَعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَضْشُرُ بِهِ.﴾ السِنم: ٢/ ٢٣٥) وقول.: ﴿ إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَشَرُولًا﴾ [السفر: ٢٢٥/٢] أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض دون التصريح، ولانقطاع سلطنة الزوج عن البائن، فالطلاق البائن بنوعيه يقطع رابطة الزوجية، فلا يكون في خطبتها تعريضاً اعتداء على حق المُطلَّق، فشهه المعتدة بسبب الوفاة.

وأرجح مذهب الجمهور في البينونة الكبرى إذ لا ضغينة في نفس الزوج وقد أكمل الطلاق، وأرجح مذهب الحنفية في البينونة الصغرى.

-وإذا عقد على المعتدة زواج في العدة، ودخل الزوج بها، فسخ الزواج بالاتفاق، لنهى الله عنه، وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمد والشعبي، فلا يحل مقدمات الزواج

نكاحها أبداً، وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لا يحل، فعوقب بحرمانه، كالقاتل يعاقب بحرمانه ميرات من قتله.

وقال الحنفية والشافعية: يفسخ النكاح، فإذا انتهت العدة، جاز لهذا الزوج أن يخطبها مرة أخرى ويتزوجها، ولم يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل من هذا.

# الشرط الثاني ـــ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر:

إذ لا تحل خطبة المخطوبة (1) للحديث السابق: الا يخطب أحدكم على خطبة أيمه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذنه, وقد فقطت القول في البند السامس السابق في الخطبة على الخطبة، وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يندل على التحريم، ولأنه فيهي عن الإضرار بالإنسان، فكان مقتضاء التحريم كالنهي عن أكل ماله، منك ده.

فإن فعل، فزواجه عند الجمهور صحيح وطليه الإثم، ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهور، كالخطبة في العدة؛ لأن النهي ليس مترجهاً إلى نفس العقد، بل هو مترجه إلى أمر خارج عن حقيقت، فلا يقتضي بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مغصرب.

وروي عن مالك وداود: أنه لا يصح؛ لأنه نكاح منهي عنه، فكان باطلاً كنكاح الشغار. والمعتمد عند المالكية: أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم، وثبت عنده العقد على المخطوبة بيئة أوإقرار، وجب عليه فسخه قبل اللخول بطلقة بالتة.

### تاسعاً ـ رؤية المخطوبة:

# حرمة النظر إلى الأجنبية:

يحرم نظر كبير بالغ -ولو شيخاً وعاجزاً عن الوطء- عاقلٍ مختارٍ، ولو لغير

 (1) مختصر الطحاوي: ص ۱۷۸، المهذب: ۲/۷۶، القوانين الفقهية: ص ۲۰۵، الشرح الصغير: ۲/۳۲ وما بعدها، المغني: ۲/۲۰۰۸. ٣٢ )------ الزواج وآثاره

شهوة أوعند علم الفتنة إلى عورة امرأة أجنية (غير محرم)، والعورة: هي ما علما الوجه والكفين؟ إلى النظر مطفئة الفتنة، ومحرك الشهوة، ولقوله تعالى: ﴿وَلَى النَّفِيرَا يَشْعُلُوا وَلَمْ الْمَسْتُمِ مَنْ مُعْلُوا وَلَيْهِمُ وَلَكِنَ أَنَّكُ فَلَمُ اللَّلَّسَاتِ السَّفِرة النظرة، الاستسود، الاستان والمالك الأقبل الله المناسبة المنظرة النظرة، الأولى، وليست لك الأجروة؟ أولك في الما من مسلم ينظر إلى محاصل امرأة، ثم يغض بصره إلا أخلف أنه له عبادة، يجد حلاوتها في قلبه؟ "وفوله أيضاً في الحديث القلمي: "النظرة عهم من سهام إيليس، من تركها من مخافتي، أبلتك إيماناً يبعد حلاوته في قلبه؟ وفوله أيشاً في إيماناً يبعد حلاوته وقبله المناسبة المناسبة

والأصح عند الشافعية: أن المراهق وهو من قارب المحلم حكمه في نظره الاجبية كالبائغ، فإنم الاحتجاب منه كالمجنون في ذلك لفهوره على المورات. ويحرم نظر أمرد (هو الثباب الذي لم تنب لحيته) يشهوة أو بغيرها في الأصح المنصوص عند الشافعية، وأجاز الحنايلة النظر إلى الغلام بغير شهوؤه لأنه ذكر أشبه الملتحي، ما لم يخف توراد الشهوة.

واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن مواطن الشبهات من دخول الأقارب غير المحارم كالآخ وابن العم بعضهم على نساء بعض، والخلوة بالعرأة الأجنبية، لقول النبي ﷺ: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو مُخرم منها، فإن اللهما الشيطان، (<sup>(6</sup>) ووله عليه الصلاة والسلام: الياكم والذخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت

 <sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ١٦٢/٤، القوانين الفقهة: ص ١٩٢-١٩٤، مغني المحتاج: ١٦/٣٥ لعبد المحتاج: ١٦/٣٥ لعبد المحتاج: ١٩٤٥-١٥٠١، المختب: ١٩١٥-١٥٠١، المحتاج: ١٩٤٨-١٥٠١، الشرح المحتاج: ١٩٤٨، الشرح المحتبر: ١٩٨/٣٠، الشرح المحتبر: ١٩٨/٣٠، ما معتما.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن بُريدة (نيل الأوطار: ١١١١/٦).
 (٣) رواه أحمد.

بـ رور.
 بالميراني والحاكم عن ابن مسعود (النفحات السلفية شرح الأحاديث القدسية: صر١٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد عن جابر، وفي معناه حديث متفق عليه عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ١١١).

الحَمُّو؟ قال: الحمو: الموته (أومعنى الحمو: يقال: هو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه.

وصرح الشافعية أنه يحرم أيضاً النظر إلى الوجه والكفين من كل يد، من رؤوس الأصابع إلى المحصم عند خوف فتة تدعو إلى الاختلاء بالمرأة لجماع أو مقدماته بلا جماع، وكذا عند الأمن من الفتئة فيما يظهر له من نفسه من غير شهرة على الصحيح، لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. وثو نظر إلى الوجه والكفين بشهوة: وهي قصد التلذة بالنظر المجرد وأمن الفتنة، حرم نظاةً.

## من يحل له النظر:

يحل نظر الصبي غير البالغ والمجنون والمستكره، لعدم الشهوة، ولقوله تعالى في آية سورة النور: [٣٦/ ٢٤]: ﴿ أَلِوْ الْطِلْمَالِ الَّذِيكَ لَرَ يَظْهَرُواْ ظُنْ عَوْرَتِ الْفِسَالِيُّ ﴾.

ويحل النظر منها بعين غير أولي الإربة، لقوله تعالى في سورة النور: [٣١] ١٢٤: (وَلَا ٣٠٤): (وَلَا يَدْبُونَ رِنْسَتُهُمَّ إِلَّهُ يُعْوَلَنِهِمَّ) ...(لِّوَ النَّبِينِ عَبْرٍ أَوْلِي الْإِرْبَةُ هنا: الحاجة إلى النساء، والمراد بالتابعين: الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم، من غير أن تكون لهم لنساء، ولا ميل لهن.

واختلف السلف وأثمة المذاهب في تعيين العراد بغيراولي الإربة من الرجال، فقال ابن عباس: هو المخنث: الذي لا يقوم عليه آلة. وقال مجاهد وقنادة: الذي لا أرب له في النساء.

وذهب الشافعية إلى أن المخنث: وهو المتشبه بالنساء، والمجبوب: وهو مقطوع الذكر فقط، والخصي: وهو من يقي ذكره دون أنتيه، والخشى المشكل، حكمهم حكم الرجل العادي.

ومذهب الحنفية كالشافعية في المخنث: لا يجوز له النظر، بدليل ما روته عائشة، قالت: «كان يدخل على أزواج النبي 難 مخنث، فكانوا يعدونه من غير

(١) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر (المرجع السابق).

٣٤ )-----الزواج وأثاره

أولي الاربة، قالت: فدخل رسول الله 鐵 ئك ذات يوم، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال: أرى هذا يعرف ما ههنا، لا يدخل عليكن، فحجبوه (١٠)

هذا يدل على أن النبي حظر دخول المخنث على نسانه؛ لأنه وصف امرأة أجنية بعضوة الرجال الأجانب، وقد نهى الرجل أن يصف امرأته لغيره<sup>(77</sup>، فكيف إذا وصفها غيرةً من الرجال؟!.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المجبوب والكبير والعثين من أولي الإربة، ومثلهم من ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، ودليلهم نفس قصة المخنث السابقة التي يفهم منها أن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه، ولقصد نفي الحرج به.

والواجع أن المواد بغير أولي الاربة: كل من ليس له حاجة إلى النساء وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للاجانب، ويشمل الشيخ الذي فنيت شهوته، والأبياء الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً، والمجبوب، والخصيء، والمحسوع، والعين، وخادم القوم للعيش، والمخنث الذي لا يصف المرأة لغيره، ولا يتعين ذلك يتوع من هذه الأنواع. فإذا كان أحد هؤلاء أعرف بالنساء وأقدر على وصفهن، تم من النظر.

ويحل للرجل بغير شهوة النظر من محرمه الأنثى من نسب أورضاع أو مصاهرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم (تيل الأوطار: ١١٥/٦) والمراد بالأديع: طبات البطن من كثرة السعن، ولكل طبة طونات، فإذا رقم (الرائي من جهة البطن وجدامن أربعاً، وإذا رقمن من جهة الشهر وجدامن المائية. والمقصود أنه وصفها بأنها معلوه البلا يحيث يكون لبطنها طبات، وظلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجوت عادة الرجاد طالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. والشخت: هو الذي يلين في قوله، ويتكسر في مشيده، وينتني فيها كالنساء، وقد يكون علقة، وقد يكون تصنعاً من القسقة، ومن كان ذلك في خلقة، فالذالب من حاله أنه لا أرب له في السناء.

 <sup>(</sup>٣) وروى البخاري ومسلم (الشيخان) عن ابن مسعود ، الله قال: قال رسول الله ؛ الله تباشر
 المرأة المرأة، فتصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها، (رياض الصالحين: ص ٥٦٧).

مقدمات الزواج

ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجوز النظر إلى السرة والركبة؛ لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المُخرَّم، ويحرم نظر ما بين السرة والركبة منها إجماعاً، ويحتاط في قرابة الرضاع.

ويحل نظر رجل إلى رجل، وامرأة إلى امرأة إلا ما بين سرة وركبة.

# النظر للمرأة لحاجة:

يباح للضرورة أو للحاجة ويقدر الحاجة نظر الرجل للمرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمحاملة في يبع وإجازة وقرض ونحوها، والشهادة، والتخليم، والإستطاب، وخدمة مريض أو مريشة في وضوء واستنجاء وغيرهما، والتخليص من غرق وحرق ونحوهما، وكمًا عند الحنابة حلى عائة من لا يحسن حلى عائمه، ونحوها؛ وذلك بقدر الحاجة؛ لأن ما جزأ للضرورة يقدر بقدرها، فينظر عند الشافعية في المعاملة إلى الوجه تقط، وعند الحنابة: إلى الوجه والكفين، ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يعتاج إلى ثانية للتحقق، فيجوز.

وليكن النظر في أحوال الحاجة هذه مع حضور محرم أو زرج؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة؛ لأنها على الأصل في التحريم.

## والشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط:

الأولى ــ عن طريق إرسال امرأة بيش الخاطب بها تنظر إليها، وتخبره بصفتها، روى انس أنه محلام الله مثليم إلى امرأة، فقال: انظري إلى مُرْقوبها، وشَمَّى ما مناظنها!"(وفي رواية تأسي عوارضها): وهي الأسنان التي في عرض اللهم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، والمراد اختبار رائحة النكهة. وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق، والعرقوب: عصب غليظ فوق العقب، والنظر إلى العرقوب لمعرقة المعامة والجمال في الرجلين.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي، وفيه كلام (سيل السلام: ١١٣/٣، نيل الأوطار: ١١٠/١) استكره أحمد، والمشهور أنه مرسل.

وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

الشافية سالنظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الجمال وخصوبة البدن، فينظر إلى الوجه والكفين والقامة، إذ يدل الوجه على الجمال، والكفان على الخصوبة والتحافة، والقامة على الطول والقصر.

ودل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها. روى جابر عن رسول الله ﷺ قال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل، قال جابر: "فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها. ما دعاني إلى نكاحها، فتووجتها، (<sup>(1)</sup>.

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة. فقال النبي ﷺ: اانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكماه'<sup>(7)</sup>(شد النبي ﷺ المغيرة إلى رؤية خطبيته قبل الخطبة، لما في النظر من فاندة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهما.

وعن أبي حُمَيد أو حميدة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخِطْبة، وإن كانت لا تعلم،"".

وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: "أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، والظاهر أنها صارت امرأته بقول علي.

# عاشراً \_ مقدار ما يباح النظر إليه(1):

يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم (سبل السلام: ٣/١١٢-١١٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) (نيل الأوطار: ١٠٩/٦ وما بعنها، سبل
 السلام: ١٦٣/٣) ويؤدم، يصلح ويؤلف. والمقصود أن تحصل الموافقة والملاحة بينكما.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد (نيل الأوطار: ١١٠/١).

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة في البند التاسع.

ققط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعنمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها.

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها.

وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة والبيد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: اانظر إليها، ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجع لدي ولكن لا أفتى به.

وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.

وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث "انظر إليها" وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد.

وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر.

# حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها:

قال الشافعية "": ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى العرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم السوأة أو فريها، مراعاة لكرامة السوأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً يظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا. وقال المالكية"؟: يجوز نظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقد، ليعلم بذلك

وقال المالكية<sup>(۲)</sup>: يجوز نظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقد، ليعلم بللك حقيقة أمرها بعلم منها أو وليها، ويكره استغفالها. والنظر يكون بضمه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها، وإلا منع كما يعنع ما زاد على الوجه والكتمين لأنه عورة.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ١٢٨/٣٨.

<sup>(</sup>٧) الشرح الصغير: ٢/ ٣٤٠، القوانين الفقهية: ص ١٩٣-١٩٤، مواهب الجليل: ٣/ ٤٠٤.

### ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة:

بينا أن العظبة ليست زواجاً، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالسرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأبها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول على في الأحاديث السابقة عن الخلوم بالإختية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها أو أخيها أوصها، ومن تلك الأحاديث: الا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن تالهما الشيطان، إلا متحرّم<sup>(1)</sup>.

وفي هذا القدر أمان وضمان وبُغد عن التعرض لمخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره، وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها، وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط ولا تفريط.

وأما المعاشرة قبل الزواج واللعاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرها، فهو كله معتوع شرعاً، بل إنه لا يعقق الغاية الرحوة، إذ كل منهما يظهر بغير حقيقته، كما قبل: (كل خاطب كاذب). ولأن الخاطب قد يتمجل الأمور، وقد يستجيب الإنسان لتلية الغيرة، ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالعراة، فيقع الضور باب وتناثر صعمتها عند العلول عن الغطية.

### ثالث عشر \_ العدول عن الخطبة وأثره:

بما أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي وعد بالزواج، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة <sup>((1)</sup>؛ لأنه ما لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام. ولكن يطلب أدبياً ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة. وينبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجردة، لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، فلا يعدل الخاطب عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان عن عامر بن ربيعة (نيل الأوطار: ٦/ ١١١).

 <sup>(</sup>٣) نصت العادة (٣) من قانون الأحوال الشخصية السوري: «لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطة».

مقدمات الزواج -----

عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد، ويستحسن شرعاً وعرفاً التحجيل في العدول إذا بنا سبب واضح يفتضي ذلك، قال الله تدمالي، ولأولاًفيًّا يُلْتَهَةً إِنَّ اللّهَهُ لَمُ كُنَّ تَشْكُولُكُ الالرسار؛ ١/١٧ع وقال ﷺ: فأضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجمنة؛ مسلقوا ليا حدثتم، وأوفوا إذا رعدتم، وأقوا إذا التعتقى، واخفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وقفوا أبيلوكم، (أ

# حكم انفساخ الخطبة أو أثره:

لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد.

رأما ما قدم الخاطب من مهر: قله أن يسترده، سواء أكان قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً، وفي حال اللهلاك أو الاستهلاك برجع يقيمته إن كان قيمياً، ويمثله إن كان مثياً، أياً كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا منتق عليه فقهاً<sup>170</sup>.

ولكن فصّل القانون السوري (م\$) بين حالة كون العدول من جهة الخاطب، وحالة كونه من جهة المخطوبة، أخذاً بعرف الناس اليوم. ففي الحالة الأولى: إذا اشترت المرأة جهازاً تخير بين إعادة مثل المهر أو تسليم الجهاز.

وفي الحالة الثانية: يجب عليها إعادة المهر أو قيمته.

### هدايا الخطبة:

أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية:

1 – قال الحنفية (٣): هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد
 مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا

 <sup>(</sup>١) وراء أحمد وابن جيان والحاكم واليهنمي عن عيادة بن الصامت، وهو صحيح.
 (٣) نصت الميادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثماني على مايلي: «إذا استنم أحمد الزوجين
 أي المفاطبين - أو توفي بعد الرضا بالزواج، فإن كان ما أعظاء الخاطب من أصل المغير

ما اي الحافيين - او توخي بعد الرحاب برورج موجوداً، يجوز استرداده عيناً، وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدلاً.

<sup>(</sup>۳) رد المحتار: ۲/ ۹۹۹، البدائع: ۱۲۸/۱.

كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوباً، فلا يحق للخاطب استرداد بدلد.

۲ – وذكر المالكية (١٠٠٠ أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين الميراة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ الأنها مشترطة حكماً، ولا ينشطر ما أهدى للزوجة بعد المقد فيكون لها.

والمعتمد عندهم التفصيل: إن كان العدول من جهة الخاطب، فلا يرجع بشي.. وإن كان العدول من جهة المخطوبة، استرد الخاطب ما أهداه. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فللواهب الرجوع، فأشبه بذلك.

٣ - وذهب الحنابلة<sup>(٧)</sup> إلى أن الهدايا قبل العقد يرجع بها الخاطب وترد عليه؛
 لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلَك الرجوع كالهبة بشرط الثواب، وأما بعد
 العقد فحكمه حكم المهر.

 ورأى الشافعية<sup>(٣)</sup>: أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجم إن بقى، وببدله إن تلف.

وأخذ القانون المغربي بمذهب المالكية فصل ٣ من باب الزواج، والقانون الاردي بمذهب الحقيقة، فصرح أنه يجري على هذايا الخطبة حكم الهية. وسكوت القانون السوري يتضمن العمل برأي الحنفية، إذ نص في المادة (٣٠٥) على أن وكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، يرجع فيه إلى القول الأرجع في المذهب الرحقية، وجاء في (م/ قف٣): تجري على الهذابي أحكام الهية.

ويرى بعضهم أن العرأة تستحق جميع ما قدم لها قبل العقد من هذايا، يدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذي عن عموو بن تسعيب عن أبيه عن جله: أنّ رسول 伯 義 第 قال: (أيما امرأة تكحت على صداق أو جنّاء (عطاء) أو يَدَة قبل

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٤٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) منار ألسبيل: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) إعانة الطالبين، كتاب الهبة ٣/١٥٦، مغني المحتار: /١٣٥.

مقدمات الزواج ----

عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه<sup>(1)</sup>وذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك، والهادوية من الزيدية.

# التعويض عن الضرر:

أما التعويض عن الأضرار المحادية أو المعنويةالتي تترتب على فسخ الخطبة. كدراء بعض الأمنعة والأليسة، أو ترك وظيفة أو تقويت خاطب أخر، أو الإساءة للسمتها بمجرد العدول عن خطبة طال أمنها كأربع ستوات مثلاً، فلم ينص عليه قفهاؤنا القدام.

ويمكن إقراره في القفه الحديث عملاً بقواعد الشريعة العامة، كفاعدة تحريم النفرير وإيجابه الفسادا، وقاعدة لا ضرر ولا ضراري وما يترتب عليها من تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق التي أحمد بها المالكية والحنابلة، وراعاها أبر حيفة في حقوق العلو والجوار.

كما يمكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول بمبدأ الالتزام في الفقه المالكي في مشهور الأقوال: وهو أنه في الوعد بشيء يقضى بتنفيذ الوعد إن كان مبدأ على سبب ودخل المدوعود بالسبب أي نيجب الوقاء بالوعد المعلق على سبب وباشر السبب ودخل المبدو ونفذه. مثل: اشتر سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك، فإذا تزوج فعلاً وجب عليه إقراضه. أما مجرد الوعد فلا يلزم الوقاء به من بل الوقاء به من مكارم الأخلاق.

والذي استقر عليه القضاء المصري الآن: ما قررته محكمة النقض سنة (١٩٣٩م) وهو ما يلي:

- ١ الخطبة ليست بعقد ملزم.
- ٢ مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض.
- ٣ إذا اقرن بالعدول عن الخطبة أفعال أعرى، ألحقت ضرراً بأحد الغطبين،
   جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أي الخطأ الذي سبب ضرراً بالغير.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٦/ ١٧٤.

٤٢ ---- الزواج وآثاره

وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وعلى هذا يفرق بين حالتين:

الأولى - إذا كان للمادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله، كأن يطلب الخاطب إعداد جهاز خاص، أو يطلب من المخطوبة ترك وظيفتها، فتتركها بناء على رغبت، أو تطلب المخطوبة إعداد الخاطب مسكناً عاصاً، فيجوز الحكم بالتعويض عن الضرر لعدوله عن الخطبة، لتسبب العادل في الضرر وتفريره الشرف الآخر.

الشانية . ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب العدول، فلا يحكم بالتعويض على العادل، إذ لم يوجد منه سبب الضمان من ضرر أ، نقد .

#### الفصل الثاني

# تكوين الزواج

وفيه مباحث خمسة:

### المبحث الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:

تعريف الزواج<sup>(١)</sup>:

النكاح لغة: الفسم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعاً، وهو في الشرع: عقد التزويج، والزواج شرعاً: عقد ينفسمن إباحة الاستمتاع بالموأة، بالاطوء والسياشة وأفقيل وافضع وغير ذلك، إذا كانت البرأة غير مَخْرم بنسب أو رضاح أو صهو. أوهو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالموأة، وحل المستمتاع المواء بالمواء، وعلى المستمتاع للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يعمل لأحد غيره، وأما أزه بالنسبة للمرأة فهو حلى الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وإنما يجوز أن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقاً مشتركاً بيهن، أي أن تعدد الاروجات جائز شرعاً.

وعرفه الحنفية بقولهم: عقد يفيد ملك المتعة قصداً، أي حل استمتاع الرجل من امرأة، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، بالقصد المباشر.

(۱) فتح القدير مع المناية: ٣٩/١ وما يعدها، تبين الحقائق: ١٤/٩٤ وما يعدها، اللباب: ٣/ ٢٠ الدر المختار: ٢/ ٣٣٣ وما يعدها، مغني المحتاج: ٣٣٣/١، المغنى: ٢/ ٤٤٥٠ وما يعدها، مغني المحتاج: ٣٣٣/١، المغنى: ٢/ ٤٤٥٠ كشاف القناع: ٥/٣.

خرج بكلمة (السرأة): الذكر والخنش المشكل لجواز ذكورته، وخرج بقوله اما لم يمنع من تكاحها مانع شرعي: السرأة الرئينة، والمسان، المستداد م والحيقة، وإنسان السام، الاختلاف الجنس؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّةُ مَثَلَ اللَّمْ مِنْ أَلْفِيكُمْ اللَّمَ عَلَى اللَّمَ مَنْ اللَّمِيكُمُ اللَّمَ عَلَى اللَّمَ مَنْ اللَّمَةِ مَنْ اللَّمِنْ مَنْ بَانَ أَمْمِ، فَلَا يَشِيتُ عَلْ غَيْرِهَا اللَّمِنْ اللَّمَ مَنْ بَانَ أَمْمِ فَلَا يَشِيتُ عَلْ غَيْرِهَا اللّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنَا اللَّمِنْ اللَّمِينَ اللَّمِنْ اللَمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ الللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ الْمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنَالِمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِلْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّم

وخرج بكلمة (قصداً) حل الاستمتاع ضمناً بواسطة شراء أمة للتسري. ووضع بعضهم كلمة (بطريق الأصالة) بدل كلمة (قصداً).

# هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أو العقد؟

النكاح عند أهل الأصول واللغة حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، فحيث جاء المن الكتاب أو السنة مجرداً عن القرائ يراد به الوطء، كما في قول تعالى: ﴿ وَلَكَ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

والنكاح عند أكثر الفقهاء حقيقة في العقد، مجاز في الوطء؛ لأنه المشهور في القرآن والأخبار، وقد قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: ﴿فَقَلْ تَنْكُمْ زَرِّهُا فَيَرْفُمُ اللَّهِمْ: ٢٣٠/٨ لخبر الصحيحين: ﴿حَى تَلْمُوفِي صيلته فالسراد به العقد، والوطء مستفاد من هذا الخبر، وعند أبي حنيفة أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_\_

## الحكم الشرعي للزواج:

الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

إذًا السنة: فقول النبي ﷺ: فيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتورج، فإنه أغض للبصر وأحمس للفرج، ومن لم يستطى فعليه بالصوم، فإنه له وجاءة "أوالباءة في قول: مؤن الزواج وواجباته والأصح أن السراد المجساع، وتقديره: من استطاع منكم الجماع، لقدرته على مؤنه فليتزوج. وأي قرآنية وأخبار سوى ذلك كثيرة.

وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.

وحكمة مشروعيته، إعناف الدرء نفسه وزرجه عن الوقوع في الحرام، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالله، ويقاء النسل وحفظ بدر المجاهد، وإقامة الأسرة التي يها يتم تنظيم المجتمع، وليجاد التعاون بين أفرادها، فمن المنطقة في المحتمل أعماء الحياة، وعقد مودة فمن المعروف أن الزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعماء الحياة، وعقد مودة وتعاشد بين البحماعات، وتقوية ووابط الأسر، وبه يتم الاستمانة على المصالح.

وأما نوع أو صفة الزواج شرعاً بحسب طلب الشارع فعله أو تركه، فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس<sup>(٢)</sup>:

الظرضية، يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في
 الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق

(1) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود (سبل السلام: ۱۹۹۳).
 (۲) تبيين الحقائق: ۲۹۵۲، فتح القبير: ۲۲۲۳، الدر المختار: ۲۳۵۸، البدائع: ۲۲۸/۲۰.

الشرح الصغير: ٢٠ (٣٣٠) القوانين الفقهية: ص ١٩٢٣، بداية المجتهد: ٢ /٢). المهذب: ٣٣/٢ وما بعلماء مفتي المحتاج: ٣/ ١٢٥ وما بعلماء المغني: ٤٢/٦ وما بعلماء كشاف القناع: ٥/٤. الزواج الشرعية، ولم يستطع الاحتراز عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج.

ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج خوفاً دون البقين، وكان قادراً على مؤن الزواج، من مهر ونفقة، ولايخاف ظلم المرأة ولا التقصد في حقها.

٢- التحريم؛ يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج،
 بأن كمان عاجزاً عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بزوجة أخرى؛ لأن
 ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً بأن تيقن أنه سبقع في الزنا إن لم يتزوج، وتيقن أيضاً أنه سيظلم زوجته، كان الزواج حراماً؛ لأنه إذا اجتمع المحلال والحرام، غلب الحرام المحلال، ولقوله تعالى؛ ﴿ وَيُتَنْتُيْكِ الْبُونَيُلَ لَا يُجِعُلُنُ يُكُلَّكُ مَنْيُ يُشِيِّمُ أَنْقُرَ مَشْلِيَاتُمْ السرة (٢٣/١٤) والحديث فيا معشر الشباب، السابق الذي يرشد إلى الصوم لعصمة النفس من الشهوات وربعا قبل: فيفضل الزواج جينذ؛ لأن الرجل بعد الزواج تلين طباعه، وترتقى معاملته، وتخف قسوته وتزول

٣- الكراهة، يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج، لمجزء عن الإنفاذي، أولياساة العشرة، أو فتور الرغبة في النماء، وتكون الكراهة عند الحنفية تحريمية أو تنزيهية بحسب قوة المرقف وضعفه. ويكره عند الشافية لمن به علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين دائم، أو كان ممسوحاً، ويكره إفضاً عندهم نكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن غرش فيها بالإجابة، ونكاح المحلل إذا لم يشرط في الفقد مايخل بمقصوده، وتكاح المنور كان غرر الزوج بإسلام امرأة أو بحريتها أو بنسب معين.

٤- الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال، يستحب عند الجمهور غير الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن نزوج. وحالة الاعتدال هذه هي الغالبة عند أكثر الناس.

۶v

وطيل كون الزواج سنة الحديث السابق: فيا معشر الشباب؛ وحديث الرهط الثلاثة المنبئ ، والثاني .. أن يصوم الثلاثة المنبئ عرف الثانية .. والثانية .. والثانية .. والثانية .. والثانية .. والثان الذين على الله الشبة .. والثان الذين المنبئ الله .. والثانية .. والثانية

ويؤيده أن الرسول 攤 تزوج وداوم عليه، وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا عليه، وتابعهم الىسلمون في الزواج، والمداومة والمتابعة دليل السنية.

وهذا الرأي هو المختار.

لوقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح، يجوز فعله وتركه، وإن النفرغ للمبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛ لأن الله تعالى مدح بحيى عليه السلام بقوله: (وتَيَهُنَّ يَصَمُونُ) إلى مبران: ١٩٣٨ والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إينانهن، قلم كان الزواج أفضل لما مدح يتركه. ورد هذا بأنه شرع من قبلنا، وشريعتا على خلاف.

وقال الله تعالى: ﴿ وَثِينَ النَّاسِ مُنَّ النَّهَوَتِ مِنَ ٱللِّنِكَةِ وَالْبَنِينَ﴾ الله عمران: ٣/ 18] وهذا في معرض الذم.

وإنما لم يجب لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَكُواْ مَا كَانَ لَكُمْ مَنَ الْمُتَامَّى النساء: ١٣/٤ إذْ الوجب لايتماق بالاستطابة، ولقوله تعالى: ﴿ كَانَ وَلَقُوْ وَلَقُونَ وَلَكُمْ النساء: ١٣/٤ وولا يجب العدد بالإجماع، وقوله: ﴿ أَنْ مَا تَلَكُمُ أَيْنَكُمْ إِنَّ النساء: ١٣/٤.

ورد السبكي النعليل الأول: بأنه ليس العراد بالآية المستطاب، وإنها العراد الحلال؛ لأن في النساء محرمات بأنة ﴿ مُرْيَمَتُ عَلَيْتُكُمُّ ٱلتُكَنَّـُكُمُّ اللساء: ١٣٣/٤ الأنة.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك في (جامع الأصول: ۲۰۱/۱).

#### إعفاف الوالد:

تحقيقاً للترغيب الشرعي في الزواج قال الشافعية على العشهور `` يلزم الولد ذكراً كان أر أنشي أعفاف الأس والإجدادة لأنه من وجوه حاجاتهم المبهمة كالمنققة والكسوة، ولئلا بعرضهم للزنا المنقضي إلى الهلاك، وذلك لا يليق بعرمة الأبوء، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها شرعاً، والإعقاف: بأن يعطيه مهر امراة حرة تعف، أو يقول: تزوج وأعطيك المهم، أو يزوج، يؤنف ويدنع المهم.

ويجب تجديد الإعفاف إذا ماتت الزوجة، أو انفسخ النكاح برده منها، أو فسخ الزوج النكاح بعيب في الزوجة، وكذا إذا طلق بعذر في الأصح.

وإنما يجب الإعفاف بشرطين:

الأول ـ لمن كان فاقد المهر في الواقع. ولا يلزم الإعفاف إذا كان الأب قادراً على المهر بالكسب.

الثاني ـ للمحتاج إلى الزواج: بأن تتوق نفسه إلى الوطء، وإن لم يخف الزناء أو كان عنده من لا تعفه كصغيرة وعجوز شوهاء. ويحرم طلب الزواج ممن لم يضر به العزوية، ولم يشق عليه الصبر.

ولو احتاج لعقد النكاح لا للتمتع، بل للخدمة لنحو مرض، وجب إعفافه إذا تعينت الحاجة إليه، لكن لا يسمى إعفافاً.

# هل الزواج عبادة؟

الزواج عند الشافعية من الأعمال الدنيوية كالبيع ونحوه، وهو ليس بعبادة، بدليل صحته من الكافر، ولو كان عبادة لما صح منه، والقصد منه قضاء شهوة النفس، والعمل بالعبادة عمل لله تعالى، والعمل لله تعالى أفضل من العمل للنفس.

ورد ذلك بأنه إنما صح من الكافر، وإن كان عبادة، لما فيه من عمارة الدنيا، كعمارة المساجد والجوامع، فإن هذه تصح من المسلم، وهي منه عبادة، ومن

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣/ ٢١١-٢١٣.

الكافر وليست منه عبادة، ويدل لكونه عبادة أمر النبي نلخ، والمعبادة تتلقى من الشرع، فالزواج من قبيل العبادة، لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة التي منها تحصين النفس وإيجاد النسل، وقال عنه النبي نلخ: "وفي يُضم أحدكم صدفةه".

ونظراً لشعف هذه الأفلة التي ذكرت للشافعي، قال الإمام النووي: - وهو من الملمان المنواب - إن لم يتبد فاقد الجاجة للنكاح، واجد الأهمة (وهي مؤن الزواج الملمان المنواب المنهج، كيلا تشفي يه من مهو ركسوة ويقائد يوما، فالنكاح له أفضل من تركي إلا المنواجة المناب المنابط المنابط

وقال الظاهرية: إن الزواج في حالة الاعتدال هذه فرض، متى كان الإنسان قادراً عليه، وعلى مؤنه المطلوبة، بدليل ظواهر الآبات السابقة: ﴿ فَتَكِمُواْ مَا قَالَتُهِ السَّلَمَةِ السَّلَمَةِ السَّلَمِينَ عِلَى السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمُ عَلَى السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمُ عَلَى السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ والحَبَّ ورَدُّ عَلَى اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُتَّالِي اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُ اللَّمِينَ اللَمْنِينَ اللْمُنْ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمُنْ اللَّمِينَّ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ الْمُنْتَمِينَ اللْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِيْتِينَا الْمُنْتَمِينَالِيَامِينَا الْمُنْتَمِينَ الْمُنْتَمِينَا اللَّهِ الْمُنْتَمِينَ

ويؤيد هذا الرأي ما رواه أحمد وابن أبي شيئة وابن عبد البر عن مُخُلف بن وَفَاعَة: وانه أي النبي ﷺ ، قال له: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا، قال: ولا جارية؟ قال: لا، قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم، والحمد ش، فقال: فأنت إذن من إخوان الشياطين: إن كنت من رهبان النصاري، فالحق بهم، وإن كنت منا فاصنع كما نصنع، فإن سنتنا الدكاح، شراركم عزابكم، وإن أرفل موتاكم عزابكم،

ورد بأن إيجاب الزواج على شخص لا يستلزم إيجابه على الناس جميعاً؛ لأن سبب وجويه وجد في حقه، دون غيره من الناس.

 <sup>(</sup>۱) من حديث أبي ذر عند مسلم، ومطلعه: ذهب أهل الدثور بالأجور.
 (۲) قال الهيشي: وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

٠٠ الزواج واثاره

### المبحث الثاني ـ أركان الزواج:

#### تهيسد:

الركن عند الحنفية: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون جزءاً داخلاً في حقيقت. والشرط عندهم: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ولم يكن جزءاً من حقيقت. والركن عند الجمهور: ما يه قوام الشيء ووجود، فلا يتحقق إلا به، أو ما لا بد منه، ويميارتهم الشهيرة: هو ما لا ترجد الساهية الشرعية إلا به، أو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، سواء أكان جزءاً تمام خارجاً عند.

والشرط عندهم: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وليس جزءاً منه.

فالإيجاب والقبول ركن بالاتفاق، لأن بهما يترتبط أحد العاقدين بالآخر، والرضا شرط.

وركن الزواج عند الحنفية: الإيجاب والقبول فقط، وأركان الزواج عند الجمهور أربعة: صيغة (وهي الإيجاب والقبول) وزوجة، وزوج، وولي وهما العاقدان. وأما المعقود عليه فو الاستمتاع الذي يقصله الزوجان من الزواج. وأما المهم فلا يتوقف عليه العقد، وإنما هو شوط كالشهود، بدليل جواز نكاح التفويض، وأما الشهود فشرط أيضاً. وجعل الشهود والمهر ركناً مجرد اصطلاح لعف للعق اللقائف.

والإيجاب عند الحنفية: ما يصدر أولاً من أحد العاقدين، سواء أكان الزوج أم الزوجة. والقبول عندهم: ما يصدر ثانياً من الطرف الآخر.

والإيجاب عند الجمهور: هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فإذا وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه. والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بالزواج الصادر من الزوج.

فإذا قال الرجل للمرأة: زوجيني نفسك، فقالت: قبلت، كان الأول عند المعقية إيجاباً، والثاني قبولاً. وعند الجمهور بالمكس؛ لأن ولي المرأة هو الذي يملك الزوج حق الاستمتاع، فكلامه هو الإيجاب، والرجل يتملك ذلك، فكلامه هو تكوين الزواج \_\_\_\_\_

القبول. وقد نص القانون السوري (م ٥) على أنه: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين، وقبول من الأخر.

# صيغة الزواج:

أولاً \_ ألفاظ الزواج:

الزواج عقد مدني لا شكليات فيه، والعقد: ربط أجزاء التصرف، أي الإيجاب والقبول شرعاً. والمراد بالعقد هنا هو المعنى المصدري وهو الارتباط، والشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول موجودان حساً، يرتبطان ارتباطاً حكمياً.

وكل من الإيجاب والقبول قد يكون لفظاً، وقد يكون كتابة أو إشارة، وألفاظ الإيجاب والقبول، منها ما هو متفق على انعقاد الزواج به، ومنها ما هو متفق على عدم انعقاد الزواج به، ومنها ما هو مختلف فيه ``.

أما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بها: فهي لفظ: أنكحت وزوجت، لورودهما في نص الفرآن في قوله تعالى: ﴿رَيَّهُ تَنَكُلُهُ﴾ [الاحزاب: ٢٧/٣٣] وقوله: ﴿وَلَمُ لَنَكُمُواْ مَا نَكُمُ مُهَارِّكُمْ ﴾ [اللساء: ٢/٣]

وأما الألفاظ التي انقق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها: فهي التي لا تدل على تمليك العين في الحال ولا على بقاء الملك مدة الحياة، وهمي: الإباحة والإعارة والإجارة والمتعة والوصية والرهن والوديعة ونحوها.

وأما الألفاظ التي اختلفوا في انعقاد الزواج بها: فهي لفظ البيع، ولفظ الهية، ولفظ الصدقة، أو العطية ونحوها معا يدل على تعليك العين في الحال، وبقاء العلك مدة الحياة:

١ - قال الحنفية، والمالكية على الراجح: ينعقد الزواج بها بشرط نية أو قرينة

<sup>(1)</sup> الغز المختار: ٢/٢٦٦-٢٦٦، البنائع: ٢٢٩/ ومابعنعا، اللباب: ٢/٣٠ مواهب الجليل: ٢/٢١٩-٣١ع، الشرح الكبير: ٢/٢١٧، الشرع الصغير: ٢/٢٣ ومابعنعا، القوانين الفقية: من ١٩٥٠، مغني المحتاج: ٢/٣١، الطهلب: ٢/ ٤٤، بداية المجتهد: ٢/٤، كناف القانو: ٢/٣٠.

٧٥ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

تدل على الزواج، كبيان المهر وإحضار الناس، وفهم الشهود المقصود؛ لأن المطلوب التعرف على إرادة العاقدين، وليس للفظ اعتبار، وقد ورد في الشرع ما يدل على الزواج بلفظ الهبة والتمليك.

الأول ـ فسي قدلمه تمعالس: ﴿ وَأَنْكُمْ أَنْوَسَتُمْ إِنَّ وَقَبَتُ إِلَيْنِي إِنْ أَزَّهَ أَلَيْنُ أَنْ يَشَكِيكُمَا خَالِصَكُهُ لِلنَّكِينِ وَيَنْ أَلْفُرْبِينِينَّ ﴾ [الاحزاب: ٢٣/ ١٥] والخصوصية للنبي في صحة الزواج بدون مهر، لا باستعمال لفظ الهية.

والثاني ـ قول الرسول ﷺ لرجل لم يملك مالاً يقنعه مهراً: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» ((). وهذا هو الراجع لدي؛ لأن العبرة في العقود للمعاني لا للالفاظ والماز.

٢ - وقال الشافعية والحنابلة: لا يتعقد الزواج بها، ولا يتعقد إلا بلفظ التكاح أو الترويج، لوروهما من المقال التقام، فيلزم الاقتصار عليهما، ولا يصح أن يتعقد بغيرهما من الالفاظ؛ لأن الزواج عقد يعتبر فيه النية مع اللفظ الدخاص به، وآية: (إن ويَبَّتَ تُشَبَّلُ لِلشَّيِّيُّ) (الأحراب ١٩٠١م) من خصصوصيات النبي على وحديث ملكتكها» إما وهم من الراوي، أو أن الراوي رواه بالمعنى، ظناً مته ترافق مذا اللفظ مع لفظ الزواج، ويتقدير صحة الرواية، فهي معارضة برواية الجمهور: «ورجكها».

وخلاصة المذاهب ما يأتى:

الهية والزواج عند الحقيقة " بكل لفظ يدل على تمليك الأعيان في الحال، كلفظ الهية والاستخبار" الصلح والاستخبار" الصلح والاستخبار" الصلح والصدقة والمحلفة والقبود المقصود. والصحوف، والجعل والبيع والشراء من الأسح احتياطاً، بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعرب عن الكل، ومنه الظهر والبلن على الأثب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٦٤–٣٦٥، ٣٦٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) بأن جعلت المرأة بدلاً مثل: استأجرت دارك بنفسي أو ببنتي عند قصد التكاح، بخلاف الإجارة مثل: آجرتك نفسي بكذا.

وينمقد عند السالكية ("بلفظ التزويج والتعليك، وما يجري مجراهما كالبيح والهية والصدقة والعطية، ولا يشترط ذكر المهور لانعقاد المقد، وإلى كان لا يد من، ويكون شرطاً نصحة المقد كالشهود، إلا إذا كان بلفظ الهية، والأنفاظ أربعة الأول ما ينعقد به الزواج مطلقاً سواء سمى الماقد صداقاً أم لا وهو أتكحت رزوجت، والثاني حايثقد به إن سمى صداقاً وإلا فلا، وهو وهب تقط، والثالث ما فيه التردد، وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، مثل: بعت لك ابنتي بصداق قدره كذا، أو ملكك إياها أو أحللت أو أعطيت أو متحتك إياها. قبل: ينقذه به إن سمى صداقاً، وقبل: لا يتعقد به طلقاً، والرابع حا لا يتعقد به اثقاقاً: وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة كالخبس والوقف والإجارة والإعارة والاعارة والاعرارة والاعرارة والاعرارة والاعرة

وينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة <sup>(٢)</sup>بلفظ التزويج والنكاح فقط، دون ماعداهما كالهبة والتمليك والإجارة، اقتصاراً على المذكور في القرآن.

وخطورتها رشقة حريتها "، فلا يصم انعقاد الزواج بالتعاطي، احتراماً لأمر الفروج، وخطورتها رشنة حريتها "، فلا يصم العقد عليها الا بلفظ صريح أو كناية عند الحنفية والمالكية، ويلفظ صريح عند الشافعية والحنابلة كما تقدم، ولا يتعقد الزواج على المختار عند الحنفية بالاقرار، أي أن الإقرار ليس من صبغ العقد، فلو قالت امرأة: أو بأنك زوجهي، ولم تكن قد حدث يزوجية بينها وبين الرجل، فإنه لا يصح، لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء.

الالفاظ المسحفة (<sup>11)</sup>: لا ينعقد الزواج عند الحنفية بالألفاظ المصحفة، مثل (تجوزت) أو جوزت أوزوزت، بلك الزوجت، لعدم القصد الصحيح، لكن لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة، بحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل الاستمتاع،

<sup>(</sup>١) شرح الرسالة: ٢٦/٢، الشرح الكبير: ٢/ ٢٢١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٢/ ٤١، مغني المحتاج: ٣/ ١٣٩، كشاف القناع: ٥/ ٣٧، المغني: ٦/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار وابن عابدين: ٢/ ٣٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) التصحيف: هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع اللغوي.

وتصدر عن قصد واعتيار منهم، فينعقد بها الزواج؛ لأنه والحالة هذه يكون وضعاً جديداً منهم<sup>(1)</sup>، أي أن اللفظ أصبح دالاً على الزواج عرفاً، فينعقد به الزواج، فلا يفهم المافاتان والشهود من تلك الألفاظ إلا أنها عبارة عن التزويج، ولا يقصد منها إلا ذلك المعنى بحسب العرف.

وقال الشافعية: ينعقد الزواج بالألفاظ المحرفة مثل: جوزتك موكلتي.

الطفاط غير العربية، انقق أكثر الفقهاء على أن الأجنبي غير العربي العاجز عن المنطقة بالمنطقة المنطقة بالمنطقة المنطقة بالمنطقة المنطقة المنطقة بالمنطقة بالمنطقة بالمنطقة بالعربية، في المنطقة بالعربية، ولأنه عاجز عن العربية، في شقط عنه النطق بالعربية، كالأخرس. وعليه أن يأتي بمعنى التزويج أو الإنكاح بلسانه، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي.

أما إذا كان العاقد يحسن التكلم بالعربية: فيجوز عند الجمهور في الأصح عند الشافعية النطق بكل لغة يمكن التفاهم بها؛ لأن المقصود هو التعبير عن الإرادة، وظك واقع في كل لغة، ولأنه أنى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية.

وقال الحنابلة: لا يجوز الزواج إلا بالعربية لمن قدر عليها، فمن قدر على لفظ الزواج بالعربية، لم يصح بغيرها؛ لأنه عدل عن لفظي (الإنكاح والتزويج) مع القدرة عليهما، فلم يصح، كما لم يصح بألفاظ الهية والبيع والإحلال<sup>(77</sup>.

وقد أخذ القانون السوري (م 1) برأي الجمهور، فنص على أنه: يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.

#### ثانياً \_ صيغة الفعل:

قد تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٧٠ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين: ۲/ ۲۷۱، مغني المحتاج: ۳/ ۱٤۰، كشاف الفناع: ۵/ ۳۸-۳۹، المغني: ٦/
 ۳۳ وما بعدها.

تكوين الزواج — \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00

الأمر، واتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بصيغة الماضي، واختلفوا في المضارع والأمر<sup>(۱)</sup>.

 إينعقد الزواج بصيغة الشعل الماضي: كأن يقول ولي المرأة للرجل: زوجتك إبنتي فلانة على مهر كذا، فقال الزوج: قبلت أورضيت؛ لأن المقصود بهذه الصيغة إنشاء العقد في الحال، فيتعقد بها العقد من غير توقف على نية أو قرينة.

ب \_ وأما العقد بصيغة المضاوع: مثل أن يقول الرجل للمرأة في مجلس العقد: اتزوجك على مهر قدره كذا، فقالت: أقبل أو أرضى، صح العقد عند المنفية وإماالكية إذا كانت مثاك قريمة تدل على إرادة إنشاء العقد في الحال، لا للواحد في المستقبل، كأن يكون المجلس مهيئاً لإجراء عقد الزواج، فوجود هذه الهيئة ينفي إرادة الرعد أو المساومة، ويذل على إرادة التنجيز؛ لأن الزواج بعكس البيع يكون مسبوقاً بالخطبة.

فإن لم يكن المجلس مهيئاً لإنجاز العقد، ولم توجد قرينة دالة على قصد إنشاء الزواج في الحال، فلا ينعقد العقد.

لا يتغذ الزواج عند الشافعية والحنايلة بصيغة المضارع، وإنما لا يد عندهم من لفظ بصيغة الناطحي مشتق من الثكام أوالزواج، بأن يقول الزوج، تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها، ولا يصح بكناية: كأحللت ابنتي، إذ لا اطلاع للشهود على النية، ولو قال ولي العراة: زوجتك، فقال الزوج: قبلت لم يتخذ الزواج لدى النافعية على الملحب، ويتغذ عند الجمهور غير الشافعية.

جــــ ويصح العقد عند الحنفية والمالكية بصيغة الأمر: كأن يقول الرجل لامرأة: زوجيني نفسك، وقصد بذلك إنشاء الزواج، لا الخطوبة، فقالت المرأة: زوجتك نفسي، تم الزواج بينهما.

 <sup>(</sup>١) البلغام: ٢/ ٢٣١، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٣٧٥ وما بعدها، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ٢٢٠ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٩/٣١-١٤١، كشاف القناع: ٥/ ٣٧، المغني: ٢/ ٥٣٤-٣٣٥.

وتوجيه ذلك عند الحنفية <sup>(۱)</sup>: أن قول الرجل يتضمن توكيل السراة في أن تزوجه بنفسها، فقولها: زوجتك نفسي، قام مقام الإبجاب والقبول. والتوجيه عند المالكية أن صيغة الأمر تعتبر إيجاباً للمقد عرفاً، ولا تعتبر توكيلاً ضمنياً. وهذا القول أوجه وعبارة المالكية: ينعقد النكاح بالإيجاب والاستيجاب، أي طلب الإيجاب.

د. أما انعقاد الزواج بلفظ الاستفهام مثل قول رجل لأخر: زوجتني ابنتك؟ نقال الأخر: زوجت، أو قال: نعم، فلا يكون عند الحنفية زواجاً، ما لم يقل الموجب بعدلذ: قبلت؛ لأن قوله: زوجتني؟ استفهام أو استخبار، وليس بعقد، بخلاف صينة الأمر: زوجني، فإنه توكيل ضمني، كما عرفنا.

والخلاصة: لا يتعقد الزواج عند الشافعية إلا بصيغة الماضي، ومن مادة الزواج والنكاح، ويتعقد عند المالكية والحنفية بالماضي والمضارع والأمر، إذا دلت القرينة أو دلالة الحال على أنه للإيجاب، لا للوعد.

ولا يشترط عند الجمهور غير الحنابلة تقديم الإيجاب على القبول، بل يندب، بأن يقول الولمي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني.

### ثالثاً \_ انعقاد الزواج بعاقد واحد:

قال الحنفية<sup>(٢٢)</sup>: ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية الفرابة، أم طارنة كولاية الوكالة:

أ - بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت
 ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير.

أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه.

 <sup>(</sup>١) وهذا منتضى الاستحسان عندهم الذي تركوا به النياس لما روي «أن بلالاً على خطب إلى قوم من الانصار، فألوا أن يؤرجو، فقال: لولا أن رسول أنه هي آمرني أن أحطب إليكم، لما خطب، فقالوا أنه: ملكت ولم يتقل أن بلالاً أهاد القول: ولو فعل لنظل.
 (٢) الميدية، ٢٣١٧، ٢٣٢.

تکوین الزواج ———

🛱 - أو كان وكيلاً من الجانبين.

إ - أو كان رسولاً من الجانبين.

أو كان أصيلاً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلاً
 إن حيا من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه.

وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى ـ حالة الولي من الجانبين ـ كالحد بنوج نت ابنه من ابن ابنه (١).

وأجاز المالكية(٢٠)لابن العم ووكيل الولى والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.

و لا ينعقد الزواج بعاقد فضولي واحد، ولو بعبارتين؛ لأن تعدد العاقد شرط في كل المقود، سواء أكان التعدد حقيقة بأن يكون هناك شخصان يصدر منهما الإبيجاب والقبول، أم حكماً بأن يكون هناك شخص واحد له صفة شرعية وولاية من الجانيين. وينعقد العقد فيما لو قال فضولي: زوجت فلانة من فلان، وهما غالبان، فقبل فضولي أتجر عن الزوج.

وأدلة انعقاد الزواج بعاقد واحد استثناءً من مبدأ تعدد العاقد:

أولاً ــ ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم. أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك. فهذا دليل الحالة الأخيرة وهو أن يكون العاقد أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب.

ثانياً ــ ما رواه أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم فزرج أحدهما صاحبه فهذا دليل الحالة الثالثة: وهوأن يكون وكيلاً من الجانين.

ثالثًا- يقاس على المذكور في الحديثين السابقين بقية الحالات، لاشتراكها في المعنى، وهو أن للعاقد في الجميع صفة شرعية عند إجراء العقد، إما الولاية على الغير أو الوكالة عن الغير أو الأصالة عن النفس.

 <sup>(</sup>١) ولا يزوج ابن العم نفسه، يل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي (مغني المحتاج: ٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ٢٠٠، الشرح الكبير: ٢٣٣/٢.

#### رابعاً \_ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة:

ينعقد الزواج أحياناً بالكتابة أو الإشارة على التفصيل الآتي(١):

أ- الناطق في حال العضور، إن كان العاقدان حاضرين معاً في مجلس العقد وكانا قادين على النطق: قال يصح بالإنفاق الزواج ينهما بالكاتاباقر الإشارة، وأو كانت الكتابة بينة واضحة، والإشارة مفهمة في الدلالة على إنشاء الزواج، للاستغناء عنها بالنطق، ولأن اللفظ هو الأصل في التحبير عن الإرادة، ولا يلجأ إليه إلا عدد الضرورة، ولا ضرورة هنا، ولأنه لا يتيسر للشهود سماع كلام العاقدين في حال الكتابة.

- الناطق في حال الفيدة إذا كان أحد العاقدين غائباً عن مجلس العقد: ينعقد الزواج عند الحنفية بالكتابة أو إرسال رسول، إذا حضر شاهدان عند وصول الكتاب أو الرسال وسول، قال الحقية "": «الكتابة من الكتاب أو الرسال المنابعة عندانية من النافي بعزلة الخطاب من الطأمرة.

مثال الكتاب: أن يكتب رجل لخطيبة: تزوجنك أو زوجيني نفسك، فقالت العرأة في مجلس وصول الكتاب: قبلت الزواج، بحضور شاهدين، صح الزواج؛ لأن سماع الشاهدين شطري العقد (الإيجاب والقبول) شرط لصحة الزواج.

ومثال إرسال الرسول: أن يرسل الخاطب إلى خطيبته الغائبة عن المجلس شخصاً يبلغها الإيجاب مشافهة، فإذا قبلت في مجلس بلوغ الرسالة يحضور شاهدين، تم الزواج.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور؛ لأن الكتابة كناية، فلو قال الولمي لغائب: زوجتك ابنتني، أو قال: زوجتها من فلان، ثم كتب، فبلغه الكتاب، أي الخبر، فقال: فبلت، لم يصح العقد.

 <sup>(</sup>١) البنائع: (٣٣١/ مغني المحتاج: ١٤٤/٣، المحرر في الفقه الحيلين: ١٥/١، كشاف الفناغ: (١٣٥/ مواهم الجيلل للحطاب: ١٣٨/٤ وما يعدها، قال الفردير في الشرح الصغير: ٢/ ١٣٥٠ ولا كنفي الإشارة ولا الكتابة إلا المهروة عرس.
 (٢) الفنائي: (١٨٨).

٣٠- الاخرس: إذا كان أحد العاقدين أخرس أو معتقل اللسان:

1 ـ فإن كان قادراً على الكتابة، انعقد الزواج بها كما يتعقد بالإشارة، بالاتفاق تحر عند السائعية؛ لأنها ضرورة، لكن في الرواية الظاهرة، عند العشقية؛ لا يتعقد بالإشارة، وإنما يتعقد بالكتابة في حال القدرة عليها؛ لأن الكتابة أقوى في الدلالة على المراد، وابعد عن الاحتمال من الإشارة، وعلى كل حال: الكتابة بالاتفاق إلى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإفرار.

ب ـ وإن كان الأخرس أو نحوه عاجزاً عن الكتابة: انعقد الزواج بالإشارة المفهمة المعلومة بالاتفاق؛ لأنها حينئذ الوسيلة المتعينة للتعبير عن الإرادة.

والخلاصة: ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته عند الفقهاء وتتعين الكتابة عند الحنفية إذا قدر عليها.

وقد نص القانون السوري (م V) على أنه: يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة(ذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس،

ونصت المادة (١٠) على أنه: يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إذا كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهمة.

وجاء في المادة (١٢٨) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بمصر: "إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة، ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة،

## المبحث الثالث ـ شروط الزواج:

# أنواع الشروط:

بينت سابقاً أن الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن حقيقته. وشروط كل عقد، ومنها الزواج، أربعة أنواع:

شروط الانعقاد: وشروط الصحة، وشروط النفاذ، وشروط اللزوم.

وشروط الانعقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقد، أو في أسسه. وإذا تخلف شرط منها، كان العقد باطلاً بالاتفاق. ٦ )\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

وشروط الصحة: هي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند الحنفية فاسداً، وعند الجمهور باطلاً.

وشروط النفاذ: همي التي يتوقف عليها ترتب أثر العقد فيه بالفعل، بعد انعقاده وصحته. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند الحنفية والمالكية موقوفاً.

وشروط اللزوم: هي التي يتوقف عليها استمرار العقد ويقاؤه. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد (جائزاً) أو (غير لازم): وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغدهما فسخه.

والعقد الباطل: لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، فالزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج، ولو بعد الدخول، ويعتبر في منزلة العدم. فلا يثبت به النسب من الأب، ولا نجب بعده العدة على المرأة، مثل الزواج ياحدى المحارم كالأخت والبت، والزواج بالمرأة المنزوجة برجل آخر.

والعقد الفاسد: يثبت له عند الحقية بعض آثار العقد الصحيح، فالزواج الفاسد يثبت به آثار الدخول بالزوجة، فيثبت به النسب، وتجب بالتفريق أو المناركة العدة على العرأة، مثل الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، والزواج بالأخت على أختها في عصمة الزوج، أو في أثاء العدة.

## شروط انعقاد الزواج:

يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقدين ـ الرجل والمرأة، وشروط في الصيغة ـ الإيجاب والقبول<sup>(١)</sup>.

#### أولاً - شروط العاقدين:

يشترط في عاقدي الزواج شرطان:

أحا أهلية التصرف: أن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمهاشرة العقد، وذلك
 بالتمبيز فقط، فإذا كان غير مميز كصبي لم يبلغ السابعة ومجنون، لم يتعقد الزواج؛
 ويكون باطلاً؛ لعدم توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعاً.

(1) البدائع: ٢/ ٢٣٢، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٣.

ولا يشترط البلوغ لانعقاد الزواج وصحته، وإنما هو شرط لنفاذ العقد عند الحنية.

واجاز الشافعية للولي من أب أو جد تزويج صغير مميز ولو أكثر من واحدة إن رآة الرفي مصلحة الأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي ذلك (المجاز المجاز المحالم الماء المحالم المحالم

٩ - سماع كلام الآخر: أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخر، ولو حكماً
كالكتاب إلى امرأة غاتبة، ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج، ليتحقق رضاهما به.
والأدق أن يعتبر هذا شرطاً في صبغة العقد، ولا يشترط عند الحنفية توافر حقيقة
الرضا، فيصع الزواج مع الإكراء والهزل.

## ثانياً \_ شروط المرأة:

يشترط في المرأة لأجل عقد الزواج شرطان:

 أ - أن تكون أنش محققة الأنوثة: فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى العشكل: وهو الذي لا يستبين أمره، أهو رجل أم أنشى، ويكون الزواج على خنثى باطلاً.

﴾ - ألا تكون محرَّمة على الرجل تحريماً قاطعاً لا شبهة فيه: فلا ينعقد الزواج بالمحارم كالبنت والأخت والعمة والخالة، والمتزوجة بزوج آخر، والمعتدة، والعرأة المسلمة بغير المسلم، والزواج في كل هذه الحالات باطل.

مغنى المحتاج: ٣/١٦٩، المهذب: ٢/٤٠.

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع: ٥/ ٤٣-٤٤.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٣٩٦/٢.

#### ثالثاً \_ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول:

الصيفة، هي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها بالانفاق أربعة شروط هي ما ياتي: 1 - اتحاد السجلس إذا كان المائدان حاضرين: وهو أن يكون الإيجاب والقبول في سجلس واحد، بأن يتحد مجلس الإيجاب والقبول، لا مجلس المتعاقدين؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعاً لأطرافه تيسيراً على العائدين.

أون انخلف السجلس، فلا يتعقد المقده فإذا قالت المرأة: زوجتك نفسي، أو 
قال الخلف السجلس، فلا يتعقد المقده فإذا قالت المرأة: زوجتك نفسي، أو 
قال الولي: زوجتك ابنتي، فقام الأخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتخل بعمل 
وهذا يدل على أن مجرد الوقوف بعد القمود يغير المجلس، وكذلك إذا انصرف 
العاقد الأول عن المجلس بعد الإيجاب، فقبل الأخر وهو في المجلس في غيبة 
الأول أوبعد عودته، لم يتعقد العقد، ويتغير المجلس عند الحقيقة بالسير حال 
الأحل أو الركوب على دابة بأكثر من خطوتين، كما يعد نرم العاقدين مضطجعين، 
لا جلسين، دليل الأعراض عن القبول، لكن لا يشترط القور في القبول؛ فيتعقد 
العقد وراه الل المجلس، ويتعقد إن كان العاقدان على سفية سائرة؛ لأن السفية في حكم مكان واحد.

والمعول عليه في الحقيقة في الحد القاصل بين اتحاد المجلس واختلافه هوالعرب، فما يعيز في العرف إعراضاً عن العقد أو فاصلاً بين الإيجاب والقيل يكون مغيراً لمجلس العقد، وما لا يعتبر فيه إعراضاً عن العقد أو فاصلاً بين الإيجاب والقبرل لا يكن مغماً للميجلس.

وعند الجمهور(١٦): يشترط الفور بألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير(٢)، وعبارة الشافعية: يشترط ألا يطول الفصل في لفظي العاقدين بين الإيجاب

المعني المحتاج: ٢/ ٥-٦، كشاف القناع: ٢٣٦/٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٢) استثنى المالكية من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسألة: هي أن يقول الرجل في مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتى فلانة من فلان، فهذا يصح، طال الأمر أو لا.

تكوين الزواج — تكوين

والقبول، فإن طال ضرء لأن طول الفصل يخرج القبول عن أن يكون جواباً عن الإيجاب. والفصل الطويل: هو ما أشحر باعراضه عن القبول. ولا يفسر الفصل السير لمدم إشعاره بالإهراض عن القبول. ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد، ولو يسيراً بين الإيجاب والقبول، وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضاً عن القبال. القبال.

وأما في حال غيبة أحد العاقدين عن الآخر، والتعاقد يطريق الكتابة أو الرسالة، فقال الحنفية: مجلس عقد الزواج: وهو مجلس قراءة الكتاب أمام الشهود، أو سياع رسالة الرسول بعضرة الشهود، فعندلذ يتحد المجلس، لأن الكتاب بعنزلة الخطاب من الكتاب، ولأن كلام الرسول كلام المرسال؛ لأنه يتقل عبارة المرسل، فكان قراءة الكتاب، وسماع قول الرسول، وكلام الكتاب معنى، وسماع قول المرسل معنى. فإن لم يقرأ الكتاب أو لم يسمع كلام الرسول لا ينعقد العقد عند أبي حيفة ومحمد، لاشتراط الشهادة على شطري العقد.

وإن قرأت المعرأة الكتاب أو سمعت الرسالة أمام الشهود، ثم قامت من المجلس لقضاء مصلحة أخرى، أو اشتغلت بالحديث في شيء آخر أجنبي عن العقد، ثم قالت: زوجت نفسي من فلان، فلا ينعقد الزواج، لاختلاف المجلس.

لكن لو أعادت المرأة قراءة الكتاب في مجلس آخر، فقبلت أمام الشهود، صح العقد، لبقاء الكتابة، أما لو أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر، فقبلت، لم يصح؛ لأن رسالته انتهت أولاً بخلاف الكتابة لبقائها.

الإجاب في محل اللججاب ومطابقته له: يتحقق التوافق باتحاد القبول الإجاب في محل العقد ولى مقال المقبول المقبول العقد وفي مقاد المهود، فإذا تطائلة في محل العقد، عثل قول أبي الفتاة: (وجتك خديجة، فيقول الرجل: قبلت زواج فاطفة، فلا يتغذ الزواج؛ لأن القبول القصوف إلى غير من وجد الإيجاب فيه، فلم يضح، كما لو ساومه يثوب، وأوجب العقد في غيره بغير علم المشتري(". وإن كانت المخالفة في مقدار المهور، عثل: زوجتك ابنتي على الفدرهم، فقال

<sup>(</sup>١) المغني: ٦/٦٤٥ وما بعدها.

الزوج: قبلت الزواج بثمانمائة، لا يتعقد العقد، إلا إذا كانت المخالفة لخير، بأن قال الزوج: قبلت بألف ومائة، فيصح العقد عند الحنفية.

وسبب عدم انعقاد العقد في المخالفة بمقدار السهر، وإن لم يكن المهر ركناً من أركان العقد: هو أن المهر إذا ذكر في العقد، التحق بالإيجاب وصار جزءاً منه، فيلزم أن يأتى القبول على وفق الإيجاب، حتى ينعقد العقد.

فإن لم يذكر المهر في العقد، أو صرح بأن لا مهر للمرأة، فلا يكون جزءاً من الإيجاب، ولكن يجب في هذه الحالة مهر المثل؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب الشرع، فلا يصح إمحلاء الزواج منه.

٣ - بقاء الموجب على إيجابه: يشترط عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل
 قبول العاقد الآخر، فإن رجم بطل الإيجاب، ولم يجد القبول شيئاً يوافقه.

ولا يازم العوجب بالبقاء على إيجابه إلا إذا اتصل به القبول، كما في البيع، قلو وجد الإيجاب من أحمد المستاندين، كان له أن يرجع قبل قبول الأخر، لأن كالأمن الإيجاب والقبول ركن واحد، فكان أحدهما بعض الركن، والمركب من شيئين لا وجود له بأحدها. لا وجود له بأحدها.

3 - التنجز في الحال: الزواج كاليع يشترط فيه كونه في الحال، فلا يجوز في الخال، فلا يجوز في الخال، فلا يجوز في المقال المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة وأن طبق المنافقة الزواج من عقود الشياكات أو المعارضات، وهي لا تقبل التعليق والا الإضافة، ولأن الشارع وضع عقد الزواج ليقيد حكمه في المناف والمنافقة بالنقاف المنافقية الشرعية! . لكن يصح التعليق بشرط ماض كان لا معالة يتمقد العقد في المنافق، كان عضي ضغص بتنافي بشرط ماض كان لا معالة يتمقد العقد في المنافقة فقال: إن لم أكن زوجتها لقلان، فقد أيوما: زوجتها قبلك من فلان، فكذبه، فقال: إن لم أكن زوجتها لقلان، فقد أروجتها لقلان، فقد المنافذ، لتعليق بموجود، وكذا إقا وجد المعلق علم في المجلس. ومثل: تزوجتك إن كان عمرك عشرين، وكانت في المعلم. ومثل: تزوجتك إن كان عمرك عشرين، وكانت في

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٣١٧/٣، ٣٧٩، ٤٠٥، مغني المحتاج: ٣/ ١٤١.

<sub>الوا</sub>قع كذلك. ومثل: تزوجتك إن رضي أبي، وكان أبوها في المجلس فرضي، صح العقد.

أطودتر الشافعية: أنه لو قال الولي: زوجتك إن شاء الله، وقصد التعليق أو الطرق، لم يسح العقد، وإن قصد التبرك، أو أن كل شيء بعشية الله تعالى، صحم. ولو قال: إن كان ما ولد لي من ولد أنش فقد زوجتها، أو قال: إن كانت ينتي طلقت واعتدت، فقد زوجتها، فالمذهب يطلان الزواج في هذه الصور لوجود صورة التعلق.

الحاصل أنه لا يجوز تعليق الزواج بشرط باتفاق المناهب، لكن قال ابن الهيئة : ونفس الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرطا<sup>60</sup> والبيع أولى باللجوز، لكن ذكر ابن قدامة أن تعليق النكاح على شرط بيطل<sup>670</sup>، أما القانون فقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م ١٣) على أنه: الا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متعقق،

### هل يثبت الخيار في عقد الزواج؟

لا يثبت في الزواج خيار بانفاق اكثر الفقهاء "؟، سواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط؛ لأن المحاجة غير داعية إليه، فإنه لا يقع في الفالب إلا بعد ترو وتفكر، ولأن الزواج ليس بمعاوضة محضة، ولأن ثبوت الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج، وفي فسخه بعد المقد ضرر بالمرأة، لكن أثبت المالكية خيار المجلس في الزواج إذا اشترط<sup>(4)</sup>.

# مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج:

الشروط في الزواج: هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض.

أعلام الموقعين: ٢٨/٤، ط محى الدين عبد الحميد.

 <sup>(</sup>۲) المغني: ٦/٥٥١.
 (۳) المغني: ٦/٣٩٥، بداية المجتهد: ٧/٧ ومابعدها.

 <sup>(</sup>٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/١٣٥١.

ويراد بها الشروط المقترنة بالإيجاب أو القبول، أي أن الإيجاب يحصل ولكن يصاحبه شرط من الشروط. وللفقها، تفصيلات فيها، نذكر رأي كل مذهب فيها على حدة. وهذا بخلاف حالة الإيجاب المعلق على شرط، فإن الإيجاب لا وجود له قبل وجود الشرط.

### ١- مذهب الحنفية (١):

أ ـ إن كان الشرط صحيحاً يلائم مقتضى العقد، ولايتنافى مع أحكام الشرع،
 وجب الوفاء به، كاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل، لا مع أهله أو مع
 شَرَّتُها، أو ألا يسافر بها سفراً بعيداً إلا بإذن أهلها.

ام تزوجها على مهر مسمى، وشرط لها شيئاً آخر، بأن تزوجها بالف على الا يغرجها بالف على الا يغربها ، فإن الترفط اللها المهم الا يغربها ، فإن دفي بالشرط، فإن الترف المسمى؛ لأنه يسلح مهراً، وقد تم رضاها به، وإن لم يف بالشرط، بأن تزوج عليها، أفها مهر المثل؛ لأنه سمى لها شيئاً لها فيه نفع، فعند قواته يجب لها مهر الشؤل، لا من مناها به.

ومثله الشرط الذي تأمر به الشريعة، كاشتراطها عليه أن يحسن معاملتها أو لا بخرجها إلى النوادي والمداقص ونحدها.

قالوا: ومن الشروط الصحيحة عندهم: لو تزوجها على أن أمرها بيدها، صح. لكن لو قال: زوجتي ابتئك على أن أمرك بيدك، لم يكن له الأمر؛ لأنه تفويض قبل النكاح.

ب - وأن كان الشرط فاسداً، أي لا يلائم مقتضى العقد، أو لا تجيزه أحكام الشرع، فالعقد صحيح، ويبطل الشرط وحده، مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين أو لكل منهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة، وهذا يخلاف القاعدة العامة: وهي أن الشرط الفاسد في العماوضات العالية كاليم يفسدها.

فإن ورد النهي عن الشرط، كاشتراط طلاق ضرتها، كره الوفاء به، لحديث الا يحل لامرأة تسأل طلاق ضرتها».

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٣/ ٤٠٥، تبيين الحقائق: ٢/ ١٤٨، فتح القدير: ٣/ ١٠٧ ومابعدها.

تكوين الزواج —

### ٢- مذهب المالكية<sup>(١)</sup>:

الشروط التي تقترن بعقد الزواج نوعان: شروط صحيحة، وشروط فاسدة. أما الشروط الصحيحة: فنوعان: مكروهة وغير مكروهة.

والسروط الصحيحة عبر المعاورة. علي العي تعلق مع مصطفى المحدة عاربتان على المرأة أو حسن معاشرتها، أو أن تطبع الرجل أو ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.

ومنها اشتراط كون العرأة سليمة من العيوب التي لا تجيز فسخ الزواج، مثل الا تكون عمياه أو عوراه أو صماء أو خرساه أو أن تكون بكراً أو بيضاء، ونحوها.

والشروط الصحيحة المكرومة: هي التي لا تعلق بالعقد، أو لا تنافي المقصود من العقد، وإنما فيها تضييق على الرجل، مثل شرط عدم إخراجها من بلدها، أو عدم السفر بها،أو عدم نقلها من مكان كذا، وشرط عدم النزوج عليها، ونحوها، ولا تلزم الزوج إلا أن يكون فيها يمين بعتق أو طلاق، فإن الشرط يلزم.

وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تنافي أو تناقض مقتضى المقد أو المقصود من الزواج، مثل شرط ألا بقسم بينها وبين ضرّتها في المبيت، أو أن يُؤثر عليها ضرّتها أسبوعاً أو أقل أو أكثر تستقل بها عنها. وشرط المرأة عند زواجها بمحجور عليه أن تكون نفقتها على وليه: أبيه أو سيده، أو على نفسها أو أبيها فإنه شرط مناقض للمقصود الزواج، لأن الأحسل أن نفقة الزوجة على زوجها، فشرط خلافه مضر. وصفل اشتراط الخيار في الزواج<sup>77</sup>، أو اشتراط ما يؤثر في جهالة المهر كأن يتزوجها على أن لها من النفقة كذا كل شهو؛ لأنه لا يدري إلى متى تستمر هذه النفقة.

ومثل أن تشترط المرأ ة على الرجل أن يكون **امرها بيدها،** تطلق نفسها متى

 <sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص٢١٨-٢٢٠، الشرح الصغير: ٣٨٤-٣٨٦، ٥٩٥، بداية المجتهد: ٨/٨٥.

<sup>(</sup>٢) اشتراط الخيار: هو أن يكون للزوجين أو لأحدهما حق العدول عن الزواج بعد مدة معينة.

٨٦ \_\_\_\_\_\_الزواج واثاره

شاءت، أو أن يفق على ولدها من غيره، أو على أفاريها كأبيها أوأخيها، ونحوها. وحكم هذه الشروط: أنها تبطل المقد ويجب فسخه ما لم يدخل الرجل بالمرأة، فإن دخل بها مضى المقد، وألفي الشرط، وبطل المسمى، ووجب للمرأة مهر النثل، إلا أنه في صالة جعل المراة أموها بيدها قالوا:

ا ـ إن علق أمر الطلاق بيدها على سبب: فإن كان السبب فعلاً يفعله الزوج فهو جائز لازم المزرج، من أن نيشرط لها أن منى ضربها أو سافر عنها، فأمرها بيدها أو بهيذ أبيها أو غيره، وصله إن كان الالتزام على يمين يطلاق أو عتى كان حلف الا يتزوج عليها، على أن يحدد نوع الطلاق المفرض لها، أهو رجعي أو بائن، أو للات، أو أي طلاق شادت، فحيثة يلزم الزرج بالشرط.

ب ـ وإن كان سببه فعل غير الزوج لـم ينفذ، ولـم يلزم الزوج، والنكاح جائز.

۳ مذهب الشافعية (۱):

الشروط نوعان: صحيحة وفاسدة.

أ ــ الشروط الصحيحة الواقعة في الزواج: هي التي وافق الشرط فيها مقتضى عقد النكاح، كشرط النفقة والقسم بين الزوجات، أو لم يوافق مقتضى النكاح ولكنه لم يتعلق به غرض، كشرط ألا تأكل إلا كذا. وحكمها: أن الشرط يلغو، أي لا تأثير له في الصورتين لاتفاء فائدته، ويصح النكاح والمهر، كما هو الحكم في البيع.

ب - وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تخالف مقتضى عقد النكاح ولم يخل معضموده الأصلي: وهو الوطء، كشرط ألا ينزوج عليها، أو ألا نفقة لها أو ألا يسافر بها، أوالا ينقلها من بلدها، وحكمها: أن الزواج يصح لعدم الإخلال يمقصود وهو الوطء أو الاستمتاع، ويفسد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، سواء أكان لها كالمثال الأول والثالث والرابع، أم علها كالمثال الثاني، تقوله ﷺ: «كل شرط لبس في كتاب الله فهو باطل»، ويفسد المهم إيضاً؛ لان الشرط إن

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣/ ٢٢٦ ومابعدها، المهذب: ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٩١).

كان لها، فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببدل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه.

فإن أعمل الشرط بمقصود الزواج الأصلي: كأن شرط ألا يطأها الزوج أصلاً، أوالا يظأها إلا مرة واحدة مثلاً في السنة، أو شرطت المرأة ألا يطأها إلا ليلاً فقط إذه إلا يُهاراً فقط، أوشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء، يطل الزواج لأنه شرط يناني مقصود العقد فأبطله. فإن شرط الزوج ألا يطأها ليد لم يبطل العقد، لأن الزوج يملك الوطء ليلاً ونهازاً وله أن يترك فإن شرط الا يطأها فقد لموط ترك ما له ترع، ولما المرأة فيتحق عليها الوط، ليلاً ونهاراً، فإذا اشترطت الا يطأها فقد نشرط ترك نقد شرطت منع الزوج من حقه، وهو يناني مقصود العقد، فيطل.

وكذا لو شرط الرجل أنها لا ترثه، أو أنه لا يرثها، أو أنهما لا يتوارثان، أو أن النفقة على غير الزوج، بطل الزواج أيضاً.

## ا مذهب الحنابلة (۱)

الشروط عندهم كالشافعية: إما صحيحة أو فاسدة، وهي ثلاثة أنواع:

الن**وع الأول ...** الشروط الصحيحة: وهي التي يقتضيها العقد أو لا يقتضيها العقد ولكن فيها منفعة لأحد العاقدين، ولم يرد في الشرع ما ينهى عنها ما دامت لا تخل بالمقصود من العقد، وحكمها: أنه يلزم الوفاء بها، لما فيها من منفعة وفائدة.

مثل أن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أو أن يحسن معاشرتها، أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو ألا يسافو بها.

ومثل أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون بكراً أو جميلة أو متعلمة أو خالية من العيوب التي لا يثبت فيها الخيارفي فسخ الزواج كالعمى والخرس والعرج ونحوها.

(١) المغني: ٦/ ٥٤٨-٢٥٥، كشاف القناع: ٩٨/٥ ومابعدها.

٧٠ ]\_\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

ما استحللتم به الفروج ( ( وحديث المسلمون على شروطهم ( ( ) . وروى الأثرم بإسناده: قان رجلاً تزوج امرأة، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصحوه إلى حصر، فقال: فها شرطها، فقال الرجل: إذن تطلقينا ؟ فقال صدر مقاطع المقوق عند الشروط؟ ولأنه شرط لها فيه منفعة، ولا يمنع المقصود من الزواج، فكان لإناً، كما لو شرطت زيادة في المهم أو غير نقد الله.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع.

وأما الشروط غير الصحيحة: فهي التي ورد عن الشرع نهي عنها أو التي تنافي مقتضى المعقد، وتشمل النوعين الثاني والثالث.

النوع الثاني ... ما يبطل الشرط ويصح العقد: مثل أن يشترط الرجل ألا مهر

للمرأة، أو ألا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها. أو تشترط المرأة على الرجل ألا يطأها أو يعزل عنها أو يفسم لها أقل من قَسمُ

و تسترط مصودا معنى «نوبل الديمينات المنطقة الويسام في المجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون صاحبتها أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنقق عليه أو تعطيه شيئاً.

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح.

لصورة هذا النوع: إن شرطت عليه أن يطلق ضرتها، لم يصح الشرط، لنهي الشرع عنه، لما ورى أبو هريرة قال: «نهي النبي قياً أن تشترط السراة طلاق أختها، "وفي لفظ: ٩لا تسال السرأة لتنكحه أو ولتكفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله و النهي يقضف فساد المنهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده، وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يضح، كما لو انشرطت عليه فسخ يصه.

رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وسعيد بن منصور عن عقبة بن عامر (نيل الأوطار: 187/1).

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن عوف المزني (سبل السلام: ٣/ ٥٩).
 (٣) متفق عليه عن أبي هريرة (نبل الأوطار: ٢/ ٤٢).

النوع الثالث سما يبطل الزواج من أصابه: مثل اشتراط تأقيت الزواج، وهو تكاح البيعة، أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على الشرط، مثل أن يقول الولي: زوجك إن رضيت أمها، أو فلان، أويشترط الخيار في الزواج لهما أو لاحدهما. هذا شد، طرطاطلة فر نفسيا، مطال مها الذواح، منها أن بحجا. مسافعا تدمح

هذه شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها الزواج، ومنها أن يجعل صداقها نزويج امراة أخرى، وهو نكاح الشغار. أما إن شرط العجار في الصداق خاصة، فلا يفسد الزواج؛ لأن الزواج ينفرد عن ذكر الصداق.

والخلاصة: أن الفقهاء انفقوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى المقد، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج أو تخالف أحكام الشريعة. وإنفق الحقيقة والمائكة والحابلة على صحة الشروط التي يكون فيهانحقيق وصف مرغوب فيه، أو خلو الموأة من عيب لا يثبت الخيار في قسخ الزواج. واختلفوا في الشروط التي لا تكون من مقتضى المقد، ولكنها لا تنافي حكماً من أحكام الزواج، وفيها منفعة لأحد الماقدين، كاشتراط ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها، أو ألا يغرجها من دارها أو بلدها ونحوها:

فالحنابلة يقولون: إنها شروط صحيحة يلزم الوفاء بها.

والحنفية يقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد صحيح.

والمالكية يقولون: إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط.

والشافعية يقولون: إنها شروط باطلة، ويصح الزواج بدونها.

ورأي الحنابلة هو الراجح لدي، للأدلة السابقة التي ذكروها، لذا أتحذ به القانون السوري.

المواداً تأثير الشرط الفاسد في العقد: فعند الحنفية: الشرط الفاسد لا يفسد المدفقة فيما ذكر المشتد وإلى المثابة المشافقة فيما ذكر المشتد وإلى المشافقة فيما ذكر المشتراط طلاق المراة في بعض الشروط في المشتراط طلاق المراة في واشتراط المشافقة والمشافقة والمشتراط طلاقة والمشتراط المشافقة والمشتركة عندم. وأما عند الشافعية: فإن الشرط الفاسد يفسد المشتد إذا الحال بمقصوم المثال المثال المشافقة الما الحال المشتركة المشافقة إلى المشافقة المشافقة المثالفة المشافقة المشاف

٧٧ )------ الزواج وأثاره

ما دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط، وبطل المسمى، ووجب للمرأة مهر المثل.

## موقف القانون من شروط الانعقاد:

نص القانون السوري (م ١/ ١١) على أربعة شروط لانعقاد الزواج هي:

١ – أن يتفق الإيجاب والقبول من كل وجه.

٢ - أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول.
 ٣ - أن يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويفهمه، وقد ذكر في شروط

العاقدين.

 ٤ - ألا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب، بأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه: ببطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب، وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين.

وهناك شرطان آخران للانعقاد، ذكر أحدهما في الأهلية، وذكر الآخر ضمناً في أنباء النماح، وهدا:

أنواع الزواج، وهما: ١ - أن يكون كل من العاقدين ممن تحققت فيه الأهلية الكاملة لعقد الزواج،

وذلك بالعقل والبلوغ، فلا يصح عقد الزواج من مجنون، ولا صبي غير بالغ، وعمم صحة زواج المجنون متفق عليه بين الفقهاء، وأما غير البالغ فقد أخذ فيه الفانون برأي ابن شبرمة وعثمان البقي.

أن يكون الزوج مسلماً بالنسبة إلى المسلمة: فلا ينعقد زواج المسلمة بغير
 المسلم، بل هو عقد باطل، ولا يترتب عليه أي أثر.

## موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد:

نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م ١٤) على شروط الزوج مراعياً فيها ما اتفق عليه الفقهاء، ومذهب الحنابلة بصقة خاصة، فقسم الشروط ثلاثة أقسام: تكوين الزواج

١ - شروط صحيحة يلزم الوفاء بها: وهي التي يكون فيها مصلحة مشروعة للزوجة، ولا تمس حقوق غيرها، ولا تقيد حرية الزرج في عمله الخاص المشروع، مثل ألا يسافر بها أو ألا يقلها من بلدها أو دارها. ويحق للزوجة فسخ الزواج إن لم يفذ الشرط، وهذا مأخوذ من مذهب العنابلة.

٢ - شروط صحيحة لا يلزم الزوج تنفيذها قضاء، وهي ما يأتي من الحالات:

أ ـ أن تشترط الزوجة ما يقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع، كشرط إلا يسافر أو ألا يتوظف أو ألا يتزوج عليها.

ب\_ أن تشترط ما يمس حقوق غيرها: كاشتراطها أن يطلق زوجته الأخرى.

الشرط في هاتين الحالتين صحيح، لكن لا يلزم الزوج الوفاء به، فإن لم يف. كان للزوجة طلب فسخ الزواج. وهذا موافق لمذهب الحنابلة إلا في اشتراط تطليق الضرة، فالعقد صحيح والشرط باطل.

٣ - شروط باطلة لا يحق الوفاء بها، ويكون العقد معها صحيحاً: وهي أن يقيد الزوجة على المناقبة بنافي نقائده الشرعي، كاشتراط هدم المهو، أو إنفاق الزوجة على الزرج، أو ينافي مقاصله الشرعية، كاشتراط عدم الاستمتاع الزوجي، أو يكون لا يكون المحاطوراً شرعاً، كاشتراط أن تسافر المرأة وحدها. وهذا موافق للمذاهب بالاغاق.

# شروط صحة الزواج:

يشترط لصحة الزواج عشرة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه٬٬٬۰ الأول ـ المحلية الفرعية، والثاني ـ التأبيد في صيغة العقد، والثالث ـ الشهادة، والرابع ـ الرضا والاختيار، والخامس ـ تعيين الزوجين، والسادس ـ عدم الإحرام

بالحج أو العمرة، والسابع ـ أن يكون بصداق، والثامن ـ عدم النواطؤ على الكتمان، والتاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف، والعاشر ـ الولي.

#### الشرط الأول ـ المحلية الفرعية:

الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤقناً، أو تحريماً فيه شبهة، أو خلاف بين الفقهاء، كتزوج الممتنة من طلاق بالن، وتزوج أخت المطلقة التي لا تزال في المنة والجمع بين التنين كلناهما محرم للأخرى، كتزوج الممة على ابنا أحياء والخالة على ابته أختها، فإذا لم تتحقق هذه المحلية الفرعية كان العقد فأسماً عند الحياية.

أما المحلية الأصلية: وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤيداً، كالأخت والبنت والعمة والخالة، فهي شرط لانعقاد الزواج، فإذا لم تتحقق هذه المحلية، كان العقد باطلاً بالاتفاق، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج.

وعلى هذا إذا كان التحويم قطعياً، كان سبباً من أسباب البطلان، وإذا كان التحريم فلتياً، كان سبباً من أسباب الفساد عند الحنفية.

الزواج في حال انعدام المحلية الفرعية فاسد، يترتب عليه بالدخول بعض الأثار، لكن يحرم الدخول بالمرأة في حال فساد العقد، ويجب فيه التفريق بين الرجل والمرأة جبراً إن لم يتمرقا اختياراً.

وإذا حصل دخول بعد هذا الزواج الفاسد بالرغم من تحريمه وكونه معصية، ووجوب التفريق، فتترتب عليه بعض الآثار، فيجب فيه للمرأة أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل، وتجب عليها العدة، ويثبت به نسب الولد إن حدث حمل، ولكن لا يثبت به حق التوارث بين الزوجين.

#### الشرط الثاني:

أن تكون صيغة الإيجاب والقبول **مؤيدة غير مؤفشة:** فإن أقّت الزواج بمدة بطل، بأن يكون بصيغة التمتع مثل: تمتعت بك إلى شهر كذا، فقول: قبلت، أو بالتأقيت إلى مدة معلومة أو مجهولة، مثل: نزوجتك إلى شهر أو سنة كذا، أو مدة إقامتي في هذا البلد. والنوع الأول يعرف بنكاح المتعة، والثاني يعرف بالنكاح المؤقت.

لكن قال الممالكية: نكاح المنتمة أوالنكاح لأجل سواء عين الأجل أم لا، يعاقب في الزوجان، ولا يحدان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمفضر بيان ذلك في المقد للمرأة أو وليها، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن ينزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها، فلا يفسر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك<sup>10</sup>.

وقال الحنفية أيضاً: من تزوج امرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون منعة "كروالمعتمد عند الحنابلة خلافاً لابن قدامة: أن نية الطلاق بعد مدة تبطل العقد كالتصريح بذلك.

## آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت:

اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل، وكرنه باطلاً عند الحنفية بالرغم من أن هذا الشرط من شروط الصحة لائه متصوص على حكمه في السنة، إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحاً وشرط التاقيت فاسداً أو باطلاً، أي لا عبرة بالتاقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤيداً؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ورد عليه بأن العقد المؤقت في معنى النعة، والمرة في المقود للعماني لا للألفاظ.

وقال الشبعة الإمامية<sup>(7)</sup>: يجوز زواج المتعة أو النكاح المنقطع بالمرأة المسلمة أو الكتابية، ويكره بالزانية، بشرط ذكر المهر، وتحديد الأجل أي المدة، وينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة: وهي زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. ولا يشترط الشهود ولا الولي لهذا العقد. وأحكامه هي:

 الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائماً.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٢) شرح المنجلة للاتاسي: ٢/ ٤١٥.
 (٣) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٠٥-٢٠٠، الروضة البهية: ٢/ ٢٠٣ وما بعدها.

٧ ----- الزواج وأثاره

٢ – لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه.

 " عبجوز اشتراط إتيانها لبلاً أو نهاراً وألا يظأها في الفرج، والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد بالأب وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.

لا يقع بالمتعة طلاق بإجماع الشيعة، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار
 على تردد.

لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وأما الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير
 خلاة ..

 إذا انقضى الأجل المتقل عليه، فالعدة حيضتان على الأشهو. وعدة غير
 الحائض خمسة وأربعون يوماً، وعدة الوفاة لو مات عنها في أشبه الروايتين أربعة أشهر وعشرة أيام.

 لا يصبح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف.

#### الأدلة:

الله الإمامية: استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أو المتعة بما يلي:

أ - بقول الله تعالى: ﴿ وَمَنَا اسْتَنْتَمْمْ بِهِ مِيْنَ كَتَافُومْكُمْ أَكُوبُوكُمْكُ وَبِشَدُهُ ﴾ (النساء: ٤/ ١٤) فإنه جراز المهور، مما يدل على جواز المعتمدة، فالاستمتاع والنمتع بمعنى واحد، وإيناء الأجر بعد الاستمتاع يكون في عقد الإجازة والمنعة هو عقد الإجازة على منفعة البضع. أما المهو فإنه يجب بنض عقد النكاح قبل الاستمتاع.

؟ - ثبت في السنة جواز المعتمة في بعض الغزوات منها عام أوطاس، وفي عمرة الغضاء، وفي خبير، وعام الفتح، وفي تبوك<sup>(٢)</sup>، قال ابن مسعود: (كنا نغزو مع رسول الله 機 ليس معنا نساء، قفلنا: ألا نختصي؟ فنهان عن ذلك، ثم رخص لنا أن نكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (أي ابن مسعود): ﴿كَالَيْمُ الْوَيْنُ

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ١٣٦/١٣٦-١٣٧.

يَمَرَيُّوا لَا غَيِّبُواْ فَلِيَبَكِ مَا أَشَّلَ أَنَّهُ لَكُمُّ السائدة: (۱۷۵/۱۰) الآية، وفي صحيح مسلم عن جايسر: «كنسا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول لله ﷺ... وأي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث<sup>10</sup>.

ركان يقول بجواز العتمة ابن عباس وجعامة من السلف، منهم بعض الصحابة (الساء بنت أبي يكره رجابز وابن مسمود ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة بنا أمية بن خلف، ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاه، وسعيد بن جبيره وسائز فقها، مكة ومنهم ابن جريم).

وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية<sup>(٣)</sup>. وأما الشيعة الزيلية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة، ويؤكدون أن ابن عباس رجم عن تحليله<sup>(4)</sup>.

وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي (٥):

١ - إن البراد بالاستمناع في آية ﴿قَلَ اسْتَنْتَمُ ﴾ (انساء: ١٣٤/٢: التكاح؛ لأنه مو المذكور في أول الآله أورها، حيث بلتت يقوله تعالى: ﴿وَلاَ لَنَكُمُ مَا نَكُمْ مَا كُمُ مَا كُمُ مَا اللهُ وَلَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وأما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح بسمى في اللغة أجراً، لقوله تعالى: ﴿ لَاَنْكُوكُونَّ بِإِنْ الْمُؤْمِّ وَ الْمُؤَمِّنَ إِلْمَاتِهِفِي ﴾ (النساء: ١٥/٣) أي مهورهن، وقول سبحان: ﴿ إِمَائِهُنَا النَّبِيُّ إِنَّا أَطَلْنَا لَكَ أَرْدَبِكَ الَّذِي اَنَقِتُ أُجُودُكَ ﴾ (الاحزاب: ٢٠/١٥) أي مهورهن.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار: ١٣٣/١).(۲) نصب الرانة: ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار: ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الأحوال الشخصية للدكتور مصطفى السباعى: ١/ ٨٣ وما بعدها.

۷۸ )\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

٢ - وأما الإذن بالمنعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب الغُرْبة في حال السفر، ثم حرمها الرسول ﷺ تحريماً إبدياً إلى يوم القبامة، بدليل الأحاديث الكثيرة، منها،

أ - فيا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد
 حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله، ولا تأخذوا
 مما آتيموهر فينياً (١٠).

ب - قال سلمة بن الأكوع: ارخص لنا رسول الله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنهاه (٢٠).

ج ـ قال سَبُرة بن معبد: إن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة "".

د ـ عن علي ﷺ: «أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الـحُمر الأهلية زمن خيبر ه<sup>(1)</sup>.

وأما ابن عباس: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، ووى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأما الشيعة فقد توسعوا فيها وجعلوا الحكم عاماً للمضطر وغيره، وللمقيم والمسافر.

- (۱) رواه مسلم وأحمد عن سَبْرة بن معبد الجهني.
   (۲) رواه مسلم وأحمد.
  - (۲) رواه مسلم واحمد.(۳) رواه أحمد وأبو داود.
- (3) رواه أحمد والشيخان (راجع نيل الأوطار: ٦/١٣٤، نصب الراية: ٢/١٧٧، في كل هذه الأحادث).

ومع ذلك نقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذاً نفرد به، فقد أنكر عليه علي على انالأ له: إلك امرة اناله\*\*\* إلى النبي الله نهى ناريبر عليه، ورى مسلم عنه وعن لحوم الخمد الرئيسية، وأنكر عليه عبد الله بين الزبير عليه، روى مسلم عنه أنه تام بمكة فقال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفنون بالمتمة - يعرَّص برجل هو عبد الله بن العباس - فناداه ابن عباس، فقال له: إنك رسول الله على عبد على النال الزبير: فجرب نفسك، فوالله لو فعلتها لأرجمتك بأحجارك.

والقول برجوعه هو الأصح لذى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤيد، ومن المستبعد أن يخالفهم، ورى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: فنرجونا مع رسول الله في الي غزرة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة، فذكرنا تتمنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاهنا رسول الله فيك، فنظر إليهن، وقال: من مؤلاء النسوة فقلنا: يارسول الله نسوة تمننا منهن، قال: ففضيد بشوائع عليه، ثم نهى عن المتمة، فوادعنا يومنذ الرجال والنساه، ولم نعد، ولا نعود لها إلنيا، نها سميت بعرعند: ثبة الرواع (أن).

<sup>(</sup>١) أي حائر حائد عن الطريق المستقيم.

 <sup>(</sup>٢) الجلف: الغليظ الطبع القليل الفهم.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) نصب الراية: ٣/ ١٧٩.

۸۰ الزواج وأثاره

وروى أبو عوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن المتحة، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشرة حديثاً أنه لا بأس بها(١٠).

كل هذا يدل على نسخ إياحة المتعة، ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ. فإذا نبت النسخ وجب العصير إليه، أو يقال: إن إياحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص الفاطع بالتحريم.

## أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على تحريم نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول:

أ - أما الغرآن: فقوله تعالى: ﴿ وَالْهَانَ هُمْ إِلَيْرُومِهِمْ خَلِطْنَى ۚ إِلَّا فَقَلَ الْتَجْهِمْ أَوْ لَمَا الْمُوْتِمِهِمْ خَلِطْنَى ۚ إِلَيْهُ مُمْ الْمَاتُونَ وَلَا تَالَّوْلُكُ مُمْ الْمَاتُونَ وَلَا تَالِحُونَ الْمَاتُونَ وَلَا تَالِحُونَ مُمْ اللّهِمْ وحوت الاستمناع بالنساء إلا من طريقين: النواج وملك اليمين، وليست المتعة زواجاً صحيحاً. ولا ملك يممين، فتكون محرة، وطيل أنها ليست زواجاً أنها ترتفع من غير طلاق، ولا نفقة فيها، ولا يثبت بها التواوث.

٩ - وأما السنة: فالأحاديث الكثيرة السابقة المتقو عليها التي ذكرتها عن علي
وسَيْرة الجهني وسلمة بن الأكوع وغيرهم ،
وسَيْرة الجهني وسلمة بن الأكوع وغيرهم ،
المنه عام خبيره ربعد فتح مكة بخسة عشر يوماً، وفي حجة الوداع.

٣ - وأما الإجماع: فقد اجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتحة، ولم كان جائز الأقوا به. قال ابن المنظر: جاء عن الأواقل الرخصة فيها، أي في المتحة، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها، إلا يعض الرافشة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وصنة رسوك. وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميح الطماء على تحريمها، إلا الروافش؟!

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٦.

ξ - أما المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤيداً لأغراض ومقاصد اجتماعية، 
مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة، وليس في المتعة إلا قضاء 
(اشهوة بنحو مؤقت، فهو كالزنا تماماً، فلا معنى لتحريمه مع إياحة المتعة.

ويه يتبين رجحان أدلة الجمهور والقول بتحريم المتمة ويطلان زواجها ويطلان الزواج الموقت، وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة، ولا يمكن لأي إنسان متجرد محايد إلا إنكار المتعة والامتناع عنها نهائياً.

## الشرط الثالث ـ الشهادة:

الكلام عن هذا الشرط في أربعة مواضع: آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة على الزواج، وقت الشهادة، حكمتها، شروط الشهود.

#### أولاً . آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة:

يلا تنقف المذاهب الأربعة <sup>(()</sup>على أن الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح بلا شهادة النين غير الولمي، لقوله في فيما روته عائشة: ﴿ لا يُرَاحَلُ الا يولمي وشاهدت على على الأوروى الدارقطني حديثًا عن عائشة أيضًا: ﴿ لا يد في الكاح من أربعة: الولمي، والزوج، والشاهدين، وروى الترمذي عن ابن عباس من قوله عليه الصلاة والسلام: «المينايا: اللاتي يُنكحن أنضهن بغير يبتة أ<sup>()</sup>.

ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة والولد، لثلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه، وفيها درء التهمة عن الزوجين، وبيان خطورة الزواج وأهميته.

نكاح السر: تأكيداً لشرط الشهادة قال المالكية (أنا: يفسخ نكاح السر (وهو الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو أهل منزل)

- (١) هذا هو المعتمد في مذهب المالكية، يخلاف ما تنقله بعض الكتب القنيمة والحديثة من أنه
   لا يشترط الإشهاد عند مالك، بل يكفي الإعلان ولو بالدف. وهذا هو المشهور عن أحمد
   أنه لا بنعقد النكاح إلا بشاهدين.
  - (۲) رواه الدارقطني وآبن حبان في صحيحه.
  - (٣) لم يرفعه غير عبد الأعلى وهو ثقة (نيل الأوطار: ٦/ ١٢٥).
  - (٤) الشرح الكبير مع النسوقي: ٢/ ٢٣٦، الشرح الصغير: ٢/ ٣٣٦ وما بعدها.

۸۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وآثاره

بطلقة بائنة إن دخل الزوجان، كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد، ويحدان معاً حد الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطء وأقرًا به، أو ثبت الوطء باربعة شهود كالزنا، ولا يعذران بجهل.

ولكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دُق أو وليمة، أو بشاهد واحد غير الولي، أو بشاهدين فاسقين ونحو ذلك للشبهة، لقوله ﷺ: العرقوا الحدود بالشبهات، ().

وقال الحنابلة: لا يبطل العقد بتواص بكتمانه، فلو كتمه ولي وشهود وزوجان. صح وكره<sup>(۲۲)</sup>.

وهناك قول شاذ لابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم: لا تشترط الشهادة في الزواج دلا تلزيم لان الأبات الواردة في شأن الزواج لا تشترط الإشهاد، على وفاقتكم كما كما كم تم الشباكي النساء: 1/1 والكيكم الأنكن -كركي (الدور: ١٣٢/٢٤ فيصل بها على الطلاقيا، والأحادث الواردة لا تسلم مثيلة.

وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية<sup>٣)</sup>، فإنهم قالوا: يستحب الإعلان والإظهار في النكاح الدائم والإشهاد، وليس الإشهاد شرطاً في صحة العقد عند علمائنا أجمع.

وهذا القول باطل لا يعول عليه؛ لأن أحاديث الإشهاد على الزواج مشهورة، فيصع أن يقيد بها مطلق الكتاب.

## ثانياً \_ وقت الشهادة:

يرى الجمهور غير المالكية: أن الشهادة تلزم حين إجراء العقد، ليسمع الشهود الإيجاب والقبول عند صدورهما من المتعاقدين. فإن تم العقد بدون الشهادة وقع فاسداً، للحديث السابق: ﴿لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وظاهره عند النكاح،

(٣) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ١٩٤.

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عمدي في الكاسل عن ابن عباس، ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوقاً (الجامع الصغير)..

<sup>(</sup>٢) غاية المنتهى: ٣/ ٢٧.

وبه تنحقق حكمة الشهادة، ولأن الشهادة ـ كما قال الحنفية ـ شرط ركن العقد، فيشترط وجودها عند الركن.

ويرى المالكية: أن الشهادة شرط لصحة الزواج، سواء أكانت عند إيرام العقد، أم يعد اللفة، وقبل الدخول، ويستحب فقط كرفها عند المقد، فإن لم تصعه الشهادة المتعدد أو قبل الدخول، كان المقد فاسماً، والدخول بالمرأة معصية، ويتمين فسخه كما بينت، فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول بالمرأة، لا في صحة المقد، وهذا مول الخلاف بين المالكية وغيرهم.

#### ثالثاً \_ حكمة الإشهاد:

الحكمة من اشتراط الإشهاد على الزواج بيان خطورته وأهميته، وإظهار أمره سر الناس لدفع الظّنة والنهمة عن الزوجين.

ولأن بالشهادة على الزواج التعييز بين الحلال والحرام، فشأن الحلال الإظهار، وشأن الحرام التستر عليه عادة. ويتحقق بالشهادة التوثق لأمر الزواج والاحتياط لاثاته عند الحاجة إليه.

لهذا كله ندب الشرع إلى إعلان التكاح والدعوة إلى وليمته، فقال ﷺ: أعلنوا التكاح؛ وأعلنوا التكاح واضربوا عليه بالغرباله أي اللَّف، «أعلنوا هذا التكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خَفِيب بالسواد، فليُغلمها لا يُعرِّها، (<sup>17)</sup>.

### رابعاً \_ شروط الشهود:

ينبغي توافر أوصاف معينة في الشهود وهي أولاً ـ أن يكونوا أهلاً لتحمل الشهادة وذلك بالبلوغ والعقل، وثانياً ـ أن يتحقق بحضورهم معنى الإعلان، وثالثاً - أن يكونوا أهلاً لتكريم الزواج بحضورهم.

(١) الحديث الأول رواء أحمد وصححه الحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير، والثاني أخرجه الترشيق وابن عاجه والبيفتي عن عائشة ، وفي رواته ضعيف، والثالث أخرجه القريشي أيضاً من حديث عائشة ، ولنا بحد حسن فيهيد، قال المصاماني: الأحاديث في إعلان التكاو واصعة وإن كان في كل مينا عثال ، إلا أنها يعقد بعضها بعضاً (سيل السلام: ١٩/١٣ ومايدها). ٨٤ ]\_\_\_\_\_ الزواج واثاره

أما الأهلية: فنشترط في الشهود على الزواج بالاتفاق الأهلية الكاملة، وسماع كلام العاقدين وفهم المراد منهم، وتكون شروط الشهود هي ما يأتي:

- أ العقل: فلا تصح شهادة المجنون على عقد الزواج، إذ لا تتحقق الغاية من
   الشهادة وهي الإعلان وإثبات الزواج في المستقبل عند الجحود والإنكار.
- البلوغ: فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاً، لأنه لا يتحقق بحضور الصيان الإعلان والتكريم، ولا يتناسب حضورهم مع خطورة الزواج.

وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء، ويمكن جمعهما بشرط واحد وهو كون الشاهدين مكلفين، واختلفوا في شروط أخرى بحسب المقصود من الشهادة، أهو الإعلان فقط كما قال الحنفية، أم صيانة المقد من الجحود والإنكار كما قال الشافضة.

 ٣ - التعدد: شرط باتفاق الفقهاء، فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد، للحديث السابق: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل».

وذكر الحنفية<sup>(۱)</sup>: أن من أمر رجلاً بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر يشهادة رجل واحد سواهما، جاز النكاح؛ لأن الأب يجمل مباشراً للعقد لاتحاد المجلس، ويكون الوكيل سفيراً ومعبراً، فينفى المزوج شاهداً.

وإن كان الأب غائباً لم يجز الزواج؛ لأن المجلس مختلف، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشراً.

وإذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد: إن كانت حاضرة جاز، وإن كانت غائبة لم يجز.

§ - الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، بأن يكون الشاهدان رجلين، 
لا يسح الزواج بشهادة النساء وحدمن ولا بشهادة رجل وامرأتين، لخطورة الزواج 
وأهميت، بخلاف الشهادة في الأموال والمعاملات المالية، قال الزهري: همضت 
السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق، أولانه.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۳۵٦/۲.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبيد في الأموال. والمقصود بالسنة: سنة النبي ﷺ.

عقد ليس بمال، ولا يقصد منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فلا يتبت بشهادة النساء كالحدود.

۸٥

وقال الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في عقد الزواج، كالشهادة في الأموال؛ لأن المرأة أهل لتحمل الشهادة وأدانها، وإنما لم تقبل شهادتها في المحدود والقصاص فللشبهة فيها بسبب احتمال النسيان والغفلة وعدم التثبت، والحدود تدرأ بالشبهات.

الحرية: شرط عند الجمهور غير الحنابلة، بأن يكون الشاهدان حرين،
 فلا يصح الزواج بشهادة عبدين، لخطورة عقد الزواج، ولأن العبد لا ولاية له علمي
 فلا يصح الزواج بشهادة له لعدم الولاية، فلا تكون له ولاية على غيره، والشهادة من قبل
 الدلانات.

وقال الحنابلة: ينعقد الزواج بشهادة عبدين؟ لأن شهادة العبيد مقبولة عندهم في سائر الحقوق، ولم يثبت تفيها في كتاب أو سنة أو إجماع، قال أنس بن مالك: ما علست أحملاً ود شهادة العبد، والله يقبلها على الأمم بيم القيامة، فكيف لا تقبل منا؛ ونقبل روايته في الحديث عن النبي ﷺ إذا كان مدلاً تقة، فكيف لا تقبل فيما دون ذلك؟ والمعول عليه في الشهادة الفقة بخبر الشاهد، فإذا كان العبد ثقة عداً فقتاً رئيات.

أ - العدالة ولو ظاهرة: أي الاستقامة واتباع تعاليم الدين، ولو في الظاهر بأن يكون مستور الحال غير مجاهر بالنسق والانحراف. وهي شرط عند الجمهور في يكون جا الروايتين عن أحمد، وفي الصحيح عند الشافعية، فلا يصح الزواج يشهادة المرح المحديث السابق: "لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدله ولأن الشهادة من باب الكرامة لتكريم الزواج وإظهار شأنه، والقاسق من أهل الإهائة فلا يكرم المقد به، وهذا هو الراجع.

وقال الحنفية: العدالة ليست بشرط في الشهود، فيصح العقد بشهادة العدول وغير العدول من الفساق؛ لأن هذه الشهادة تحمّل، فصحت من الفاسق كسائر التحملات، وهو من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة. وهذا رأي الشيعة ٨٦ ----- الزواج وأثاره

الإمامية أيضاً؛ لأن الشهادة عندهم ليست شرطاً لصحة العقد، بل هي مندوب إلها(١).

؆ - الإسلام: شرط بالاتفاق، بان يكون الشاهدان مسلمين بقيناً، ولا يكفي
مستور الإسلام، واشتراطه إذا كان الزوجان مسلمين، واكتفى العنفية بهذا الشرط
إذا كانت الزوجة مسلمة. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صبح عندهم؛ لأن
شهادة الكتابي على مثله جائزة، ولا يصح عند غيرهم؛ لأن الزوج مسلم، ولا بد
من معرفة الزواج في أرحاط المسلمين.

والسبب في اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسلمين: أن لهذا العقد خطورة واعتاراً دينياً، فلا بد من أن يشهده مسلم، لينشر خبره بين المسلمين.

وأما إن كان الزوجان غير مسلمين، فتقبل شهادة الكتابيين عند الحنفية.

أ- البصر: شرط عند الشافعية في الأصح، فلا تقبل شهادة الأعمى؛ لأن
 الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة كالسماع، وهو لا يقدر على التمييز بين المدعي
 والمدعر، عله.

والمدعى عليه. وليس البصر بشرط عند الجمهور، فتصح شهادة الأعمى إذا سمع كلام العاقدين

وميز صوتهما على وجه لا يشك فيهما؛ لأنه أهل للشهادة، وهذه شهادة على قول، فتصح كما تصح في المعاملات.

 أ- سماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه: شرط عند أكثر الفقهاء، فلا ينعقد بشهادة ناتمين أو أصمين؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما.

كذلك لا يصح بشهادة السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو.

ولا يصح أيضاً بشهادة غير عربي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغة العربية؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين، وأداء الشهادة عند اللزوم والاختلاف. وهذا هو العذهب الراجع عند العنتية.

(١) قالوا: لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصبع،
 وإنما يستحب الإشهاد والإعلان والإظهار في التكاح الدائم (المختصر النافع: ص ١٩٤).

ولا يصح الزواج بشهادة الله ورسوله، بل قيل: إنه يكفر؛ لأنه اعتقد أن رسول الله ﷺ عالم الغيب.

القضاء فيصح الوزاج بشهادة ابن يكونوا معن لا ترد شهادتهم للزوجين في الشفاء، فيصح الوزاج بشهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما إلا عند الحنابلة ذلا يصح، ويشهادة عديهما؛ لأن الولد والعدو من أهل الشهادة. ويصح بشهادة المحاوضي والأعمام إذا كان الولي عند غير الحنفية غيرهم، قالولي عند الجمهور غير الولي.
شرط كالشهود، والشهود غير الولي.

وقد وضع الحنفية ضابطاً لمن تقبل شهادته في الزواج ومن لا تقبل، فقالوا: كل من صلح أن يكون ولياً في الزواج بولاية نفسه''<sup>)</sup> صلح أن يكون شاهداً فيه.

وكما يشترط الإشهاد على صحة الزواج، يستحب أيضاً عند الجمهور غير الحنفية على رضا المرأة بالزواج، بأن قالت: رضيت أو أذنت فيه، حيث يعتبر رضاها بأن كانت غير مجبرة، وذلك احتياطاً ليؤمن إنكارها.

## موقف القانون من الشهادة:

أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري (١٣/ ) بمذهب الحنفية في الشهادة، فتص على أنه : فيشترط في صحبة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامراتين، مسلمين عاقلين بالغين، مامين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهمائه، أي أن هذا في الزواج بين مسلمين، أما بين كتابين فيصح بشهادة شاهدين من أهل الكتاب، ولو كانا مخالفين لدين الزوجة، كشهادة نصرائين على الزواج يهودية.

### الشرط الرابع - الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه:

هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإن أكره أحدهما على الزواج بالفتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد، كان العقد

 (١) هذا القيد لإخراج المكاتب، فإنه وإن ملك تزويج أمت، لكن لا بولاية نفسه، بل بما استفاده من المولم. قال ابن عابدين: وهذا يقتضى عدم انعقاده بالمحجور عليه، ولم أره. ۸۸\_\_\_\_الزواج واثاره

فاسدة، لقوله ﷺ: (إن الله تجاوز لي عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أ<sup>10</sup>. وأخرج السائي عن عائشة: أن فئاة مي الخساء ابنة جغام الأنصارية . حضلت عليها، فقالت: إن أبي زوجيي من ابن أجه يربق بي خسيسة <sup>(10)</sup> وأنا كارهة، قالت: إداجلسي حتى يأتي رسول أله ﷺ فأخبرت عأرسل إلى أيها، فقالت: يا رسول أله قف أخبرت ما سنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء <sup>(10)</sup> والمراد بنفي الأمر عن الأباء نفي التزويج، فلل العديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج، وهذا هو شرط لصحة الزواج، والأكراء يعلم الرضا، فلا يصح معه الزواج، وهذا هو كالمهد.

الطوقال العنفية: حقيقة الرضا ليس شرطاً لصحة النكاح، فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراء والهنزاء لأن الصبيتكره قاصد، عقد الزواج، لكنه غير واض بالحكم الذي يترتب عليه، فهو مثل الهازال، والهنزل لا يمنع صحة الزواج، لقول النبي فقا: «ثلاث جدهن جد، وقرائهن چد: النكاح، والطلاق، والرجمة؟\*. لكن هذا القياس بصادم الناب في السنة.

#### الشرط الخامس \_ تعيين الزوجين:

ذكر الشافعية والحنابلة هذا الشرط، فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين؟ لأن المقصود في النكاح أعيانهما أو التعيين، فلم يصح بدون تعيينهما، فلو قال الولي: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يعينها بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة، فإن سماها باسم يخصها، أو وصفها بما تتميز به من غيرها، بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخوانها، كبنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه،

<sup>(</sup>١) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>Y) الخسيس: الدنيء، يقال: وفعت خسيسته: إذا فعلت به فعلاً يكون فيه وفعته.
 (٣) سبل السلام: ٣/ ١٢٢ وما معدها.

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ﷺ (كشف الخفا: ٢٨٩٨).

إواشار إليها بأن قال: هذه، صح العقد، ولو سماها الولي في حال الإشارة، بغير اسمها، أو لم يكن له إلا بنت واحدة صح أيضًا؛ لأن مع التمين بالإشارة لا حكم الرحم، فلم قال: ووجئك بنن فاطمة هذاه، وأشار إلى خديجة، فيمح العقد على خديجة، لأن الإشارة أقوى. وفي حال الفراها عنده لا جهالة؛ لأن عدم التميين إنما جاء من التعدده، ولا تعدد هنا. فإن حدث خطأ في الإيجاب والقبول بأن نوى الولي البت الإيجاب في امرأة، والقبول بأن تاصغيرة، لم يصح العقد، كما تقدم الإيجاب في امرأة، والقبول بأن جوى الإيجاب في امرأة، والقبول بأن جوى

الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي:

هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إذا كان أحد العاقدين محرماً بميح أو عمرة، ولايجوز نكاح المحرم ولا إنكاحه لقوله بللخ فيما رواه عثمان: (لاينتكم المُمُخرِ»، ولايستكم (أوفي رواية لمسلم: أولا يخطب، أي لنف، أو لغير، فهذا نهى صريح للمحرم بحج أو عمرة أن يتزوج أو يزوج غيره، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن الإحرام انقطاع للعبادة، والزواج سبيل الى المتحة، فيشافي مع الأحرام، فينم أثاءه.

وأضاف المالكية أنه يفسخ وإن دخل الزوج وولدت، وفسخه بغير طلاق.

وقال الحنفية: ليس هذا شرطاً لصحة الزواج، فيصع مع الإحرام، سواه أكان المحرم هو الزوج أم الزوجة أم الولي، أي يجوز نكاح المحرم وإنكاحه، بدليل أن التي ﷺ فيما رواه ابن عباس تزوج ميمونة بنت الحارث، وهو محرم<sup>(17)</sup>.

والحق رجحان الرأي الأول، لورود رواية أخرى من طرق شنى عن ميمونة نفسها: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلاله<sup>(۱۳)</sup>فإذا تعارض الخبران رجحت رواية الكثرة، فيكون الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، وحديث عثمان صحيح

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عثمان ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عباس.
 (٣) رواه مسلم عن ميمونة نفسها (انظر سبل السلام: ٣/ ١٣٤) في الأحاديث الثلاثة.

۹۰ )\_\_\_\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

في منع المحرم، فهو المعتمد. وقد تؤول حديث ابن عباس بأن معنى (وهو محرم) أي داخل في الحرم، أو في الأشهر الحرم(١٠٠).

### الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق:

هذا الشرط والشرطان الآنيان بعده مما اشترطه المالكية، وهو أن يكون الزواج بصداق (مهر)، فإن لم يذكر حال العقد، فلا بد من ذكره عند الدخول، أو يتقرر صداق المثل باللخول.

الشرط عندهم وجود الصداق، فلا يصح الزواج بدونه، لكن لا يشترط ذكره عند العقد، بل يستحب فقط، لما فيه من اطمئنان النفس، ودفع توهم الاختلاف في المستقبل. فإن لم يذكر المهر حين العقد صح الزواج، ويسمى الزواج حينتذ زواج التعويض.

زواج التقويض: هو عقد بلا ذكر - أي تسمية - مهر ولا إسقاط<sup>(٢)</sup>، وهو جائز تعدد المبالكية، أما لو تزوج رجل امرأة، وتراضيا على الزواج بدون مهم، أو اشترطا عدم المهم أو صميا شيئاً لا يصلح مهراً كالخدم والخنزير، فلا يصح الزواج، ويجب فسخه قبل الفخول، وإن دخل الرجل بالمرأة ثبت العقد، ووجب للزوجة، مهم المعثل<sup>(٣)</sup>، أي إن حدث الدخول على إسقاط المهم، فليس من التلويض، بل هو ذكاح فاسد.

وقال الجمهور<sup>(ع)</sup>: لا يفسد العقد بالزواج بدون مهر، أو باشتراط عدم المهر، أو بتسمية شي، لا يصلح مهراً؛ لأن المهر ليس ركناً في العقد ولا شرطاً له، بل هو حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا تأثير له على العقد. وهذا هو الراجع، إذ لو

 <sup>(</sup>١) سبل السلام: ١٤/٣، وقد جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه، لكن قيل عنه: هو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٢) قال المالكية: جاز بلا خلاف نكاح التفويض، ونكاح التحكيم.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: ٣١٣/٢، القوانين الفقهية: ص ٢٠٣، الشرح الصغير: ٤٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج: ٣/٣٧٩، المهلب: ٢٠/٢، المغني: ٢/٣١٦، كشاف الفناع: ٥/١٧٤، فتح القدير: ٣/٣٣٤، رد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٤٦١.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_

كان المهر شرطاً في العقد لوجب ذكره حين العقد، وهو لا يجب أن يذكر حين العقد لكن يجب مهر المثل.

لهذا كان زواج التفويض (وهو إخلاء النكاح عن المهر) صحيحاً بالاتفاق<sup>(1)</sup>.

### الشرط الثامن .. عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج:

هو شرط أيضاً عند المالكية، فإذا حدث التواطؤ بين الزوج والشهود على كتمان الزواج عن الناس أو عن جماعة، بطل الزواج. وهذا ما يعرف - كما تقدم ـ يتكاح السر: وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود يكتمه عن زوجته أو عن جماعة، وأهل منزل، أو زوجة قديمة، وإذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أو نحوه. وحكمه: أنه يحت فسنة الا أذا ذخا. نالداً:

فإن كان الإيصاء للشهود بالكتمان من الولي فقط، أو الزوجة فقط، دون الزوج، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجة معاً، أو أحدهما على الكتم، لم يضر، ولم يبطل العقد؟".

وقال الجمهور: ليس هذا شرطاً لصحة العقد، فلو اتفق الزوج مع الشهود على كتمان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهم، لم يفسد العقد؛ لأن إعلان الزواج يتحقق بمجرد حضور الشاهدين.

### الشرط التاسع \_ ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً:

هو شرط أيضاً عند المالكية، فلا يصح نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما، على المشهور، والمرض المخوف: هو ما يترقع منه الموت عادة، ويفسخ الزواج إن وقع ولو بعد الدخول، إلا إن صح المريض قبل الفسخ، فإن لم يدخل الزوج فليس للمرأة صداق، وإن دخل فلها الصداق المسمى. ولو مات أحدهما قبل الفسخ ولو بعد الدخول لا يرثه الأخو؛ لأن سبب فساده إدخال وارث في التركة لم

 <sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ۲۲۹۲، المهذب: ۲۰/۲، المغني: ۲۱۱۲، كشاف القناع: ۱۷٤/۰، فنح القدير: ۲۳ ۳۶۶، رد المحتار لابن عابدين: ۲/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٣٦-٢٣٦.

۲۹ الزواج واثاره

يكن موجوداً قبل المرض. لكن إن مات الزوج قبل فسخ الزواج بعد الدخول، فللزوجة الأقل من ثلث التركة ومن المسمى ومن مهر المثل؛ لأن الزواج في المرض المخوف تبرع، وتبرع المريض مرض الموت لا ينفذ إلا من الثلث<sup>(1)</sup>.

### الشرط العاشر \_ حضور الولي:

هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إلا بولي، لقوله تعالى: 

(قَدْ تَشَكُونُكُ لَنْ يَكِنُكُ لَوَتَشَكُوا البَارِيّةُ الالالتَّافِي: هي أصح لِهَ في المحاج لِهَ في المحاج الله وللها المتعاد الله لها الله المصلم معنى، ونقوله ﷺ: ﴿لا تَكَاح إلاّ بولي الله النفي الحقيقة الشرعية، بدليل حديث عائشة: أأيما امرأة تكحت بغير إذن وليها، فان فتكاحها باطل، باطل، باطرة الله الذن نظي بالخالس من فرجها، فإن الشجورة المسلمان ولي من لا ولي لها المهر بما استحل من فرجها، فإن الشجورة المسلمان ولي من لا ولي لها الله

ولا يصح حمل الحديث الأول على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي.

ولا يفهم من الحديث الثاني صحة الزواج بإذن الولي؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها.

يدوكمه حديث ثالث: ولا تزوج المرأة، ولا تزوج المرأة نظامة ولا تزوج المرأة نفسها، فا عبارة لها في يدل على أن العرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لفسها ولا لفيوها، ولا عبارة لها في الشكاح لمجاباً ولا تبولاً، فلا تزوج فسها بإذن الولي ولا غيوها، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل الشكاح بولاية ولا وكالة، والشخاصة؛ أن الجمهور يقولون: لا يتعتد الشكاح بعبارة النساء أصلاً، فلو تزوجت امرأة نفسها، أو غيرها

- (١) الشرح الكبير: ٢٤٠/٢، الشرح الصغير: ٣٨٢/٣.
- (٢) وواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي موسى الأشعري، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بإرساله (سبل السلام: ١/١١٧).
- (٣) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه الترمذي وأبو عوانة، وابن حبان والخاكم، وابن معين وغيره من الحفاظ (سيل السلام: ٢٧/٣ وما بعدها).
- (٤) رواه ابن ماجه والدارقطني ورّجاله ثقات، عن أبي هريرة (سبل السلام: ٣/١٢٩ وما بعدها).

أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها، لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي.

وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوصف رحمهما الله: للمرأة البائلة البائلة تؤريج نفسها وابنتها المعتبرة، وتتوكل عن الغير، ولكن لو فصحت نفسها عند غير كف، فلأوليائها الاعتراض. وعبارتهم، ينتقد نكاح المورة الماقلة البائلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي، يكواً كانت أم ثيراً، عند أبي حنيفة وأبي يوضد حوجهما الله في ظاهر الرواية، والولاية منذوية مستحبة فقط. وعند محمد: ينعقد موقوقاً(ا).

في وفيلهم من الفرآن: إسناد النكاح إلى العراة في آيات ثلاث هي: ﴿ وَإِنْ مَلْقَهُا لَهُٰذُ وَلَمُنَا لَمُلَّا اللهُ فِي قُولُ فِي لِللهُ عَلَى تَشَكِّحُ اللهِ مَشْرَكُمُ اللهِ المَسْرِدِ: ٢٣/١٣٠ فالخطاب للأولوج لَمُنْ تَشْلُقُولُ أَنْ يَكُمُونُ أَوْلَيْهُمُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله كما قال الجمهور، وأيم: ﴿ وَإِنّا اللهُ اللهُ اللّهُمُ لِللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ فِي اللّهُمُ اللهِ اللهُ ا

ودليلهم من السنة: حديث الليب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها كرتها، الآوفي رواية الا تنكح الأبهم التي فارقت زوجها بطلاق أو موت حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذه، فالمرا: يا رسول أنه، وقيف إذنها؟ قال: أن تسكته "الحديث صريح في جعل الحق للمرأة الليب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظراً لغلبة حياتها لتكفي الشرع باستثقالها بما يدك على رضاها، وليس معناه سلب حق مباشرتها المقد، بما لها من الأهلية العامة.

وهناك رأي وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية<sup>(٤)</sup>: وهو أنه لا بد في الزواج من رضا المرأة ووليها معاً، وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٢/ ٣٩١ وما بعدها، البدائع: ٢/ ٢٣٧-٢٤٧.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم عن ابن عباس (سبل السلام: ۳/۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي هريرة (سبل السلام: ٣/١١٨).

<sup>(</sup>٤) المهذب: ٢/ ٣٥.

ع ٩٤ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ورضاه، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد؛ لأن المرأة كاملة الأهلية في التصرفات.

### شروط النفاذ:

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده صحيحاً الشه ط الخمسة التالة (''):

أ - أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا نولى عقد الزواج بنفسه، أو بوكيل عنه، وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية، فعتى كان كل من الزوجين عاقلاً بالغاً حراً، نفذ العقد وترتبت آثاره عليه، من حل الدخول ووجوب المهر وغيرهما، وقال محمد كما تقدم: إذا زوجت العراة البالغة العاقلة نفسها بدون

ولي، كان زواجها موقوفاً على إجازة الولمي. أما إن باشر عقد الزواج صبي معيز أو عبد، فيتوقف العقد عند الحنفية والمالكية على إجازة الولمي من أب ونحوه، أو سيد. وإن باشر، مجنون أوغير مميز

قلا يتعقد أصلاً. وعند الشافعية والحنابلة: لا تنعقد تصوفات العبد والصبي المميز وغير المميز

أصلاً، بل هي باطلة. ٢ - أن يكون الزوج رشيداً، إذا تولى الزواج بنفسه: هذا شرط عند المالكية،

فإن كان سفيها غير رشيد: وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وتزوج بدون إذن الولمي، توقف عقد زواجه عند المالكية على إجازة وليه'').

وقال الشافعية والحنابلة<sup>(٣)</sup>: الرشد شرط لصحة الزواج، فلو تزوج السفيه بغير إذن وليه، كان الزواج باطلاً؛ لأنه تصرف يجب به مال، وفي الزواج ودفع المهو والنفقة إنلاف للمال أو مظلة إتلانه.

(١) البدائع: ۲۳۳/۲ وما بعدها، الدر المختار: ۲/۳۷۹، الشرح الصغير: ۲/۳۹۱، الشرح الكبر: ۲۲۱/۲).

 (۲) الشرح الصغير: ۲/ ۲۹۷، الشرح الكبير والدسوقي: ۲/ ۲۳۱، ۲۹۲-۲۹۷، القوانين الفقهة: ص۱۹۷.

(٣) مغنى المحتاج: ٢/ ١٧١، كشاف القناع: ٣/ ٤٤١.

وقال الحقيقة (\*): ليس الرشد شرطاً لصحة الزواج ولا لتفاقه، فإن تزوج السفيه امراة جاز زواجه الأدم من حوائجه الأصلية وتصرفاته السخصية، والحجر إنما هو على التصرفات المبالية السحصة، والقاعدة عندهم: أن كل ما لا يوثر فيه المهزل عالمائق والنكاح، لا يوثر فيه الحجره، لكن لا يثبت للمرأة أكثر من مهر المثل إذا كانت الزوجة هي كان السفيه هو الزوج، ويثبت فيه مهر المثل على الأقل إذا كانت الزوجة هي السفية.

۴ - ألا يكون العاقد ولياً أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه: شرط نفاذ عند المختبة، فإن زوج الولمي الأبعد مع وجود الأقرب منه، كان العقد موقوفاً على إجازة الولمي الأقرب.

وهو شرط صحة عند الشافعية والحنابلة<sup>(٢)</sup>، فلا يصح زواج الولي الأبعد مع وجود الاقرب إلا إذا كان هناك مانع كالهجزن واختلال النظر بهرم أو خَبَل (فساد في العقل)، والصغر، والحجر بسفه، والعضل (أي المنم من الزواج بغير حق).

. وقال المناكتية<sup>(٣)</sup>: إن كان الولمي الأقرب غير معجر كالابن والأخ والنجد والعم، كان العقد صحيحاً مكروهاً. وإن كان الأقرب ولياً مجبراً (وهو الاب) فسنخ العقد أبناً، إلا إذا أجازه الولمي الأقرب، وكان الذي تولاء مفوضاً إليه الأمر بالبيتة.

أ - ألا يخالف الوكيل موكله فيما وكله به: فإذا ركل شخص غيره ليزوجه فتاة معينة أو بمهر معين، فزوجه فتاة غيرها، أوزوجه بمهر أكثر، لم ينفذ المقد، وكان موفوقاً علمي إجازة الموكل. فلمو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار له بين إجازته وفسخه، ويكون للمرأة عند الحنفية الأفل من المسمى ومهر المثل؛ لأن الموقوف

ألا يكون العاقد فضولياً: والفضولي: هو من لا يكون له ولاية التزويج
 وقت العقد. وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية. فإذا زوج شخص امرأة لرجل

<sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۳/ ۱۵۶.(۳) الشرح الصغير: ۳۵۸ وما بعدها.

٩٦ الزواج وأثاره

وقبل عنه، دون ولاية ولا وكالة عنه وقت العقد، كان الزواج موقوفاً على إجازة الزوج عندهم.

وأما عند الشافعية والحنابلة فتصرف الفضولي من بيع وزواج باطل.

## شروط اللزوم:

معنى لزوم العقد: ألا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده، بأن يخلو العقد من الخيار. ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط همي<sup>(۱)</sup>:

أ - أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه، أو ناقصها وهو الشغير والصغيرة: هو الأب أو الجه، وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد. فلو كان السفير والصغيرة: هو الأب أو الجه، ومن شرط عند أبي السفير على المعتود المعتود إلى المائع أي الإفاقة من الجنون أو اللعه، والبلوغ بعد الصغر، حتى ولو كان الزواج بالكف، ويمهم المطا<sup>27</sup>؛ لأن قرابة غير الأصل والفرع قرابة حواشي، فلا يسادون الأصل والفرع بالشفقة، فيقدر زواجهم بالمصلحة الظاهرة، ويعطى المنزوج خيار الشعيد والشعيد المنازوج خيار الشعيد.

وطليل أبي حنيفة ومحمد: ما روي أن قدامة بن مظعون زوَّع بنت أخيه: عثمان بن مظعون، من عبد الله بن عمر ﷺ، فخيرها رسول الله ﷺ بعد البلوغ، فاختارت نفسها، حتى روي أن ابن عمر قال: إنها انتزعت مني بعد ما ملكتها.

وقال أبو يوسف: ليس هذا بشرط، ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء. فلا يثبت الخيار للمولى عليه؛ لأن هذا النكاح صدر من ولي، فيلزم، كما إذا صدر عن الأب والجد، لأن ولاية التزويج ولاية نظر في حق المعولى عليه، وقد اجتهد الولي في تحقيق المصلحة، ونظر فيما هو الأولى والأصلح.

- (۱) البدائع: ۳۱۵/۲۱ ، المهذب: ۳۹/۲ ، ۳۹/۲ ، شاف القناع: ۱/۷۱ ، القوانين الفقهية: ص ۱۹۷ ، الشرح الصغير: ۳۹۲/۲ وما بعدها.
- (٣) الكف- لغة "المساوي لغيره والمعاثل له، واصطلاحاً: أن يساوي الرجل زوجته في أمور
   الدين والحربة والمال والحوفة. ومهر المثل: هو المهر الذي تتزوج به امرأة من أقارب
   أي الزوجة، وتعاثلها وقت العقد في صفات مخصوصة.

تكوين الزواج ————

فإذا زوج الحاكم فناقد الأهلية أو ناقصها، فلا خيار للمولى عليه في رأي أي حيفة علاقاً لمحمد؛ لأن ولاية الحاكم أعم من ولاية الأخ والعم؛ لأنه يملك التصرف في النفس والمال، فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجد، وولايهما مازمة، فنلزم ولاية الحاكم.

9٧

٩ - أن يكون الزوج كفتاً للزوجة إذا زوجت السرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها
من غير رضا الأولياء بعهر مثلها، وكان لها ولي عاصب "ألم يرض يهذا الزواج،
فلهذا الولي طلب فسخ الزواج من القاضي. وهذا شرط عند الحنفية في ظاهر
الرواية.

وكذلك قال أدمة بقية المذاهب: الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزواج، لا لصحته، فيصع النكاح مع فقدها، وهي حق للعرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة، فلو زوجت العرأة بغير كفه، فلفين لم يرض بالنكاح الفسخ، فوراً أو تراخياً، مبواء من العرأة أو الأولياء جميعهم؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه كخيار البيع، ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به، ومع رضا الزوجة، دفعاً لما يلحقه من لحوق العال.

والدليل على أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة أنه ﷺ: اأمر فاطمة بنت فيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره "أوروت عائشة اان أبا حقيقة ابن عقبة بن ربيعة تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه: الوليد بن عقبة، وهو مولى الامرأة من الأنصاره "كوعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: ادايت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلاله"؟

٣ - أن يكون المهر بالغاً مهر المثل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من

 <sup>(</sup>١) الولمي المعاصب: هو القريب الذي لا تكون قوابته للمرأة بواسطة الأنثى وحدها، كالأب والجد أبي الأب، والأخ والعم وابن العم.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه.
 (۳) رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

 <sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني.

٨٩ )-----الزواج وأثاره

غير كفء، بغير رضا الأولياء، وألا يقل عن مهر المثل إذا زوجت السرأة نفسها من كفء. وهذا عند أبي حنيفة، فللأولياء حق الاعتراض وطلب فسخ الزواج، إلا إذا قبل الزوج زيادة المهور إلى مهر المثل، فلا يكون للولي حينئذ حق الفسخ، وبناء علمه إما أن يزيد الزوج إلى مهر المثل أو يفرق بينهما.

وعند أبي يوسف ومحمد: ليس هذا بشرط، ويلزم النكاح بدونه.

ق - خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما.

هذه هي شروط الزواج الشرعية، أما الشروط القانونية الموضوعة لإجراء عقد الزواج رسمياً ولسماع دعوى الزوجية، لمنع الناس من تزويج الصغار، ومحاولة ادعاء الزوجية زوراً، فهي مجرد قبود قانونية.

## خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة:

التحقفية: للزو اج شروط في الصيغة وفي العاقدين وفي الشهود:

أما شروط الصيغة: (وهي الإيجاب والقبول) فهي:

١ – أن تكون بالفاظ مخصوصة: وهي إما صريحة وإما كناية، فالصريحة: هي ما كانت بلفظ التزويج والانكاح وما استق ضعاء حواء بلفظ الساخي، أم بلفظ ما كانت بلفظ الحرة: (ويجني، المضارع بقرية تدل على الحال، لا طلب الموعد، أم يلفظ الحرة: (ويجني، والكناة: هي القناظ المهة أو الصدقة أو التمليك أو الجمل، واليح والشراء، مع نية معنى الزواج. ولا يتمقل بلفظ الإجارة والوصية، ولا بلفظ الإجارة والوصية، ولا بلفظ الإجارة والوصية، ولا بلفظ الإماحة والإحلال والإعارة والرهن والشمتح والإقالة والخلم.

- ٢ أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
  - ٣ ألا يخالف القبول الإيجاب.
  - أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين.
- ٥ ألا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت كشهر، وهو نكاح المتعة.
  - وأما شروط العاقدين وهما الزوج والزوجة فهي:

 ١ - العقل: وهو شرط في انعقاد الزواج، فلا يتعقد زواج المجنون والصبي غير المميز.

99

٢ ــ البلوغ والحرية وهما شرطان للنفاذ.

٣ - أن يضاف الزواج إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالوأس والوقبة.
 ينه ينعقد الزواج بقوله: زوجني نصفها أو يدها أو رجلها.

وأما الشهادة: فهي شرط لصحة الزواج، وتكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولو كانا محرمين بالنسك، وشروط الشهود خمسة:

١-٣- العقل والبلوغ والحرية: فلا يصح بشهادة مجنون أو صبي أو عبد.

٤ - الإسلام في أنكحة المسلمين: فلا يصح زواج المسلمين بشهادة الذميين، إلا إذا كانت المرأة ذمية، والرجل مسلماً، فيصح زواجها بشهادة ذميين. وإذا كان الزوجان غير مسلمين صح الزواج بشهادة غير المسلمين، سواء أكان الشاهدان موافقين للزوجين في الملة أم مخالفين.

٥ - أن يسمع الشهود كلام العاقدين معاً، فلا يصح بشهادة نائمين. وتصح شهادة الأخير، وقائم الأخير، وقائم النظرة النظرة إذا كان يسمع يفهم، ولا يشترط فهم الشهود معنى خصوصه، وإنما يشترط أن يعلموا أن مثا اللفظ ينعقد به الزواج. فإذا تزوج مربي يحضرة المحاجب والقبول يتحقد بهما الزواج إذا عرف أن الإيجاب والقبول يتعقد بهما الزواج، ويتعقد به الزواج.

بهد الروح؛ ويحد بحصور السحاري إنه عال يارف الاحداث بالمورج؛ ولا تشترط العدالة، فيصح الزواج بشهادة عدول أو غير عدول أو محدودين في القذف.

ولا يشترط في الزواج اختيار العاقدين، فلو أكره أحدهما على النكاح انعقد، ومثله الطلاق والعنق؛ لأن هذه الثلاثة تنعقد في حال الجد والهزل.

المالكية: يشترط في الصيغة ما يلي:

 ١ - أن تكون بالفاظ مخصوصة: وهي أن يقول الولي: زوجت أو أنكحت، أو يقول الزوج: زوجني فلانة. ويكفي في القبول أن يقول: قبلت أو رضيت أو نفذت أو أتمت. الزواج واثاره

٢ - الفور: ألا يفصل بين الإنجاب والقبول فاصل طويل، ولا يضر الفاصل السير.

٣ \_ ألا يكون اللفظ مؤقتاً يوقت: وهذا هو نكاح المتعة.

٤ - ألا يكون مشتملاً على الخيار، أو على شرط يناقض العقد، ويشترط في الزواج أن يكون بصداق، فإن لم يذكر حال العقد، فلا بد من ذكره عند الدخول. وأن يكون الصداق مما يملك شرعاً، فلا يصح بخمر أو خنزير أو ميتة، أو مما لا بصح بيعه كالكلب أو كان جزء ضحية.

وتشترط الشهادة، ولكن لا يلزم أن يحضر الشهود عند العقد، بل يندب ذلك فقط.

ويشترط في الزوجين: الخلو من الموانع كالإحرام، وألا تكون المرأة زوجة للغير أو معتدة منه، وألا يكونا محرمين بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

ويشترط في الزوج لصحة الزواج أربعة شروط وهي: الإسلام في نكاح مسلمة، والعقل، والتمييز، وتحقق الذكورة، تحرزاً من

الخنثي المشكل فإنه لا يستُكح ولا يستكح.

ويشترط في الزوج لاستقرار الزواج خمسة شروط وهي:

الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرّ، أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد(١١).

الشافعية: اشترطوا شروطاً في الصبغة وفي الزوجييز وفي الشهود:

أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي:

 ١ - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحه. ٢ - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.

٣ - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن.

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ١٩٧ وما بعدها.

إن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.

ه – ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي. .

 ٦ - إلا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

٧ - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.

 ٨ - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الهاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.

٩ - أن يتوافق القبول مع الإيجاب معنى.

١٠ – ألا يعلق الصيغة بشيء لا يقتضيه العقد، مثل إن شاء فلان أو إن شاء الله.

١١ - ألا يؤقت كلامه بوقت.
 ١٢ - أن بكون القبول ممهز وجه له الخطاب لا غبره.

١٣ - أن تستمر أهلية المتكلمين بالصيغة إلى أن يتم القبول، فلو جُنَّ أحدهما مثلاً قبل قبول الآخر بطل العقد.

يظهر من هذه الشروط: أنه يشترط في الزواج عدم التعليق مثل: زوجتك ابنتي إن بعتني الأرض الفلانية. ويشترط فيه عدم الناقيت، مثل زوجيني نفسك مدة شهر، وهو نكاح المتعة.

ويضاف إلى هذه الشروط: أن صيغة الزواج مقيدة بلفظي التزويج والإنكاح دون غيرهما، في الإبجاب والقبول. ولا بد من أن تكون الصيغة بلفظ الساضي، ولا يصح بلفظ المضارع؛ لأنه يحتمل الرحد ما لم يقلل: الآن. ويصبح العقد بالألفظ المحرة مثل: جوزتك موكلتي، حتى ولو لم تكن لفته على المعتمد، ويصح بلفظ الأمر: زوجني إبتنك، فيقول له: زوجتك، كما يصح بقول الولي: تزوج بتن، فيؤل له: تزوجت.

وأما شروط الزوج: فهي أن يكون غير مُحْرِم للمرأة، كأخ أو خال، من نسب أو رضاع أو مصاهرة. وأن يكون مختاراً غير مكره، وأن يكون معيناً فلا يصع نكاح الزواج وأثاره

المجهول، وألا يكون جاهلاً حِلَّ المرأة له، فلا يجوز أن يتقدم لنكاح امرأة وهو جاهل يحلها.

وأما شروط الزوجة: فهي ألا تكون محرماً للزوج، وأن تكون معينة، وأن تخلو من العوانع الشرعية كالمتزوجة والمعتدة.

أما شروط الشهود: فهي الحرية والذكورة والعدالة والسمع والبصر، وكون الشاهد فمير ولي متعين في الزواج، فلا يصح الزواج بشهادة عبد أو امرأة أو فاسق أو أصم أو أعمى أو خشى مشكل، أو ولي يباشر العقد، فلا يكون الولي شاهداً، كالزوج ووكيله، فلا تصح شهادته مع وجود وكيله. وينعقد النكاح بابني الزوجين وأوبهما وعديهما لبوت التكاح بهما، ومستوري العدالة.

> والشهود والولي ركنان في عقد الزواج. الحنابلة: للزواج خمسة شروط:

أ - تعيين الزوجين؛ لأن التكاع عقد معاوضة، أشبه تعيين السبع في السبة أن تكون ولأن المقصود في التكاع التميين، فلم يصح بدونه. ويشترط في الصبغة أن تكون بلغظ التكاح أو التزويج، لكن يكفي في القبول، كما قال المالكية، وخلافاً للنافعية، أن يقول: قبلت زواجها أو تنافعاتها ألبول على الإيجاب، ويشترط الفور، فإن تأخر تكاحها، ولا يصحب أن الإيجاب، ويشترط الفور، فإن تأخر التيول عن الإيجاب حتى تقرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفاً فإنه لا يصحب ولا يشترط أن أن يكون اللفظ عربياً، فيصح بغير العربية من المحاجز عن النطق بالعربية بشرط أن الإيجاب والقبول بلفقط التزويج أو التكاح. ولا يصحب الكتابة ولا بالإشادة إلا من الأخرى، فيصح عنه بإشارة المفهمة.

 أوضا والاختيار من الزوجين أو من يقوم مقامهما، فإن لم يرضيا لم يصح النكاح، فلا يصح زواج المكره.

- ٣ الولى: فلا يصح نكاح إلا بولي.
- أ الشهادة على النكاح: فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عدلين ولو
   كانت عدالتهما ظاهراً، ولو رقيقين. وأن يكونا متكلمين مسلمين سميعين، فلا تصح

بشهادة الأسم والكافر، وتصح شهادة الأعمى، وشهادة عدوي الزوجين، ويشترط ل يكونا من غير أصل الزوجين وفرعيهما، فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو الزوج 1. إنانهما؛ لأن شهادتهما لا تقبل.

 ة - خلو الزوجين أوأحدهما من مانع المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو مانع اختلاف الدين بأن يكون مسلماً وهي مجوسية ونحوه، أو كون المرأة في عدة ونحو ذلك، كأن يكون أحدهما محرماً بحج أو عمرة.

# المبحث الرابع - أنواع الزواج وحكم كل نوع:

يتنوع الزواج بحسب اختلاف المذاهب في شروط الزواج، فهو عند الحنفية خمسة أنواع:

وهي الزواج الصحيح اللازم، والصحيح غير اللازم، والموقوف، والغاسد، والباطل. وعند المالكية أربعة أنواع: وهي الزواج اللازم، وغير اللازم، والموقوف، والفاسد أو الباطل.

وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع: وهي الزواج اللازم، وغير اللازم، والفاسد أو الباطل.

و من الزواج المكروه فهو بالاتفاق من أنواع الزواج الصحيح اللازم. والمقصود بالزواج اللازم: هو الذي استونى أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه.

والزواج غير اللازم: هو ما استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه وفقد شرطاً من شروط اللزوم.

والزواج الموقوف: هو الذي استكمل أركانه وشروط صحته، وفقد شرطاً من شروط النفاذ.

والزواج الباطل عند الجمهور: هو ما فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط صحته. وأما عند الحنفية: فهو ما فقد ركناًمن أركانه أوشرطاً من شروط انعقاده.

والزواج الفاسد عند الحنفية: هو ما استوفى أركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه شرط من شبروط الصحة. الزواج وأثاره

ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل.

والمقصود بحكم الزواج هنا: الأثر المترتب على العقد، تبعاً لاستيفاء أركانه وشرائطه الشرعية وعدم استيفائه، وأبين هنا حكم كل نوع من أنواع الزواج السابقة.

# أنواع الزواج وحكمها في القانون:

نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أنواع الزواج وحكم كل نوع منها. ففي المادة (٤٧) نص على الزواج الصحيح: اإذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده، كان صحيحاًه.

ونصت المادة (٤٩) على آثار الزواج الصحيح وهي:

مالزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين، ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة أي أنه تثبت أحكام سنة بمجرد عقد الزواج الصحيح: وهي وجوب المهود، واستحفاق النققة الزوجية، ومنابعة الزوجية لزوجها واستحقاق الإرث، وبوت نسب الأولاد من الأب وحرمة المصاهرة

وفي المادة (٥٠) نص على أثر الزواج الباطل:

\*الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول؛.

«ونصت المادة ٤٨/٢ على أن: زواج المسلمة بغير المسلم باطل».

ونصت الفقرة (١) من همذه المادة على الزواج الفاسد: «كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه، فهو فاسده.

> ونصت المادة (٥١) على آثار الزواج الفاسد: ١ - الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

> > ٢ - ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:

أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

تكوين الزواج

ب \_ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة (١٣٣) من هذا القانون.

جـ ـ حرمة المصاهرة.

د عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج، ونفقة العدة دون التوارث
 بين الزوجين.

٣ - تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح.

ونصت المادة (٥٢) على حكم الزواج الموقوف قبل الإجازة: الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.

الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد. ولم ينص هذا القانون على أحكام الزواج غير اللازم، إلا ما ذكر في بحث

الكفاءة، حيث نصت المادة (٣٧) على أن للولي حق الفسخ إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير كفء. ونصت الدادة (٣٠) علم أن العرأة إذا حملت بسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة.

رنصت المادة (٣٠) على أنَّ المراة إذا حملت يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة

# أحكام الزواج عند الفقهاء:

### حكم الزواج الصحيح اللازم:

للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي<sup>(١)</sup>:

١٠ حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحر المأذون فيه شرعاً، ما لم
 يمنع منه مانع. والمأذون فيه ما يأتي:

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/ ۳۳۱–۳۳۶.

۲۰۱ \_\_\_\_\_\_

وكيفية شتتم في المكان المعروف وهو القبّل(١٠. وقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُطْهُرُونَ مِن يُنَاتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُنَ لِنَا قَالْوَا فَتَعْمِرُ رَبِّهَ مِن قَبْلِ أَن يُشَاتَناً﴾ [المجادلة: ٣/٥٨].

وقول ﷺ: معلمون من أتى امرأة في دُبُوها ١٩٧٥من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدُّق، فقد كثر بعا أنزل على محمد ﷺ وقداً الوقال، وواتقوا أله في النسام، فأنهن عندكم هوان<sup>(١)، لا</sup> يملكن لأنفسهن شبتاً... وإنما أخلتوهن بأمانة أماه واستحالتم فروجهن بكلمة أله عز وجل<sup>(١)</sup>وكلمة أله المذكورة في كابه الديز: للظة الإلكام والتزويم.

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي سب الأذي والضدر.

ما يقتضيه وطع العائض في القبل أو العبره يلاحظ أن الوطء في الدير حرام في أثاث الحيض وغيره ويسن لمن وطي العائض أن عامداً عالماً العين والمنافق عنها أو أكان عامداً عالماً بالحيض أن يتصدق بدينار أن وطنها في إقبال اللهم، ويصف دينار أن وطنها في إقبال اللهم، ويصف دينار أن وطنها في إقبال اللهم، ويصف دينار أن وطنها في المبار الأماء وهي حائض، إن كان دماً أحمر فليتصدق بشعف ديناره إن كان أماً أحمر فليتصدق بشعف ديناره إن كان أماً أحمر فليتصدق بشعف ديناره إن كان أن أماً

ب حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حال الحياة؛ لأن إحلال الوطء إحلال للمس والنظر من طريق الأولى. وأما بعد الموت فلا يحل له المس والنظر عند الحنفية، ويحل عند الجمهور.

- (١) يعني مقبلات وملبرات ومستلقبات في موضع إنجاب الولد، جاء في رواية مسلم: (إن شاء مُجَيِّة - أي باركة - وإن شاء غير مجيَّة، غير أن ذلك في صِمام واحدة والتجبية: الانكباب على الوجه (نيل الأوظار: ٢٠٣٨-٢٠٤٣).
  - (۲) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٠٠).
- (٣) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ مما أنزل، من حديث أبي هريرة (المرجع السابق).
- (\$) أي أسيرات، من عنا: إذا ذل وخضع. (٥) رواه أحمد عن أبى حرة الرقاشى، وثقة أبو داود، وفيه علي بن زيد وفيه كلام (مجمع
  - الزوائد: ٢٦٥/٢٦-(٢٦). (1) تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تقيع اللباب للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٧٧٧.
    - (٧) نحمه انقلاب بشرح متن تحرير تنقيع اللباب للشيخ زكريا الانصاري: ص ٢٧
       (٧) رواه أبو داود والحاكم وصححه.

جــ ملك المتعة: وهو اختصاص الزوج بمنافع بضع الزوجة وسائر أعضائها استمتاعاً. وهو عوض عن المهر، والمهر على الرجل، فيكون هذا الحكم على ازوجة خاصاً بالزوج.

- ملك العبس والطهد أي صبرورة السرأة منتوعة عن الخروج إلا بإذن الزوج. الهول مثال: ﴿ (أَشَكُوهُمُ ﴾ الطلاق: ه// الم الإلم بالإسكان نهي عن الخروج، وقوله عر وجل: ﴿ (وَقَرْنَ فِي نَبُهُكُوكُمُ ﴾ الاخراب: ٣٣/٣٣ وقوله سبحانه: ﴿ لاَ تُمْرِيْهُمُنَّ مِنْ يُشهورُ لاَ يُتَرِّجُونُ (الطلاق: ١٩/٠).

٣- وجوب الهر المسمى على الزوج الزوجة:فهر حكم أصلي للزواج لا وجود له بدونه شرعاً؛ لأن المهر عوض عن ملك المتعة.

وجوب الفقطة بالنواعها الثلاثة: وهي الطعام والكسوة والسكنى، مالم تمتنع الزوجة عن طاعة زرجها بغير حق، فإن اصتحت مقطت نفتها. ودليل الإلزام بالفقة قول، عالمية والمنظمة وكثيرة الإسلامية عالى: ﴿ وَمَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٥- شهوت حرصة المصاهرة، وهي حرصة الزوجة على أصول الزرج وفروعه، وحرصة أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن تثبت الحرصة في بعض الحالات بنض عقد الزواج، وفي بعضها يشترط الدخول.

٦- ثبوت نسب الأولاد من الزوج: بمجرد وجود الزواج في الظاهر، لقوله ﷺ
 «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١٠) وفي لفظ للبخاري: «لصاحب الفراش».

٧- ثبوت حق الإرث بين الزوجين؛ إذا مات أحد الزوجين في أثناء الزوجية أو في
 العدة من طلاق رجعي، بالاتفاق، أو من طلاق باتن في مرض الموت عند

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٧٩/٦).

١٠٨ ----الزواج وأثاره

الجمهور غير الشافعية، حتى ولو بعد العدة عند العالكية والحنابلة. والطلبل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ بِشِكُ مَا تَكِلَّدُ أَلْوَبُكُمْ ﴾ النساء: ١٣/٤] إلى قوله عز وجل: ﴿فَلَهُنُّ الشَّنُ مِثَا نَرَّحُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيتِمْ وَهُسُوتَ بِهَا أَوْ تَكِيُّ﴾ النساء: ١٣/٤.

٨- وجوب العدل بين النساء في حقوقين عند التعدد؟ إذا كان للرجل أكثر من المرتق فالفقة (أدا قدام من المرتق فالفقة (الطفاء والشراع) والكحمور في الشاركة بينها في حقوقها من المرتق فالفقة سبحانه وتعالى إلى تكاح الواحدة عند خوف أن العدل في الوائية فلل على أن العدل في القشم (ومو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً إلا لحاجة على زوجاته إن كن التين فاكثر) والفقة واجب، قال تعالى: ﴿ وَلَهَا يَكُمُ أَلَّ تَشَلَاً فَرَعَمُ إِلَى الشاعة والله والفقة في تكاح المنتى والملاث والرباع، عالى الإنكارة المنتى والملاث والرباع، عالى إذ وقولة في تكاح المنتى والملاث والرباع، خواحة ودق تحمل والقلاث والرباع، على المحمل والمجارة أموروا، والجور حرام، فكان المدل والج أموروا، والجور

وقالت عائشة: «كان وسول أله ﷺ يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تُلهم هذا قَسْمي به الحب فيما أملك، «كان الترمذي: يعني به الحب والمعودة، وأخرج البيهفي عن ابن عباس في قوله ﴿وَلَنَ شَنَهُلِهُوّا أَنْ شَدِلُوا مِيْنَ اللهِ وَالمودة، وأخرج البيهفي عن ابن عباس في قوله ﴿وَلَنَ شَنَهُلِهُوّا أَنْ شَدِلُوا مِيْنَ اللهِ والجماء. (174) قال: في الحب والجماء.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من كانت له امرأتان، يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، يجرُّ أحد شفيه ساقطاً إو مائلاً،(٣٠).

والبداءة في القسم وفي مقدار الدور إلى الزوج، ويطوف إلى نسائه في منازلهم اقتداء برسول اله 變، ويمنع جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحد، وإن بدون

 <sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ٣٣ وما بعدها، تبيين الحقائق: ١٧٩/٧ وما بعدها، فتح القدير: ١٠٥٨-١٩٥٩ الغرائين الفقهية: ص ١١١٧ ١٩٩٠ الدر المختار وحاشية إن عابدين: ١/١٥-١٥٥ الغرائين الفقهية: ص ١١١٧ الشرح الفعير: ١/١٥-١٥٥ المهذب: ١/١٧-١٥٠ منني المحتاج: ٣/ ١٥١-١٥٥١ كشاف الفاعة، ١/٣٢-١٥١٥

 <sup>(</sup>۲) رواه الخمسة إلا أحمد (نيل الأوطار: ۲۱۷/۱).
 (۳) رواه الخمسة عن أبى هريرة (نيل الأوطار: ۲۱۱/۱).

وطء، فلو كان عمل الزوج ليلاً كالحارس، ذكر الشافعية أنه يقسم نهاراً، قال العنفية: وهو حسن.

حلا المرض؛ والمريض في وجوب القسم عليه كالصحيح البالغ العاقل ولو مجبوياً؛ لأن درسول الله ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أبين أنا غذاً؟ أبن أنا غذاً؟ يربد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاه (^).

لكن قال المالكية: إن لم يقدر مريض على القسم لشدة مرضه، فعند من شاء منهن، بلا تعيين

منوع القسم، ولا يجب القسم في الوطء، وإنما في المبيت إلا إذا أراد إضرار (أن فيجب عليه ترك الفسرر، فعماد القسم الليل، لقوله عز وجل: ﴿وَيَكُمُا أَلِّلُوا إِنَّا فَيُهِا النَّبَا: ١٨٨، ١٢ قبل في التفسير: الايواء إلى المساكن، ولأن النهار للميشة، والليل للسكون. لكن يستحب القسم في الاستمتاع؛ لأنه أكمل في الدلان.

القصم في السفر، قال الحنفية: لا قسم على الزوج إذا سافر، ولا يجب عليه أن يست عند الاخرى مقابل أيام السفر، لا نا مند السفر ضاعت، لكن الافضل أن يقرع ينهن، فيخرج بعن خرجت قرعتها تطبيباً لفلوبهن دفعاً لتهمة الديل عن نفسه، قالت عائشة: اكان النبي ﷺ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معهاً".

ورأى المالكية كالحنفية أن الزوج إذا أواد سفراً اختار منهن للسفر معه من شاء، إلا إذا أواد السفر في قسرية أي عبادة كحج، فيقرع بينهما أو بينهن. والحاصل أن الحنفية والمالكية لا يوجيون القرعة؛ لأنها من باب الخطر والقمار.

لكن الحنابلة والشافعية قالوا: إنه لا يجوز للزوج اصطحاب إحداهن معه بغير

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عائشة (المرجع السابق: ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عائشة (المرجع السابق).

١١٠ -----الزواج وأثاره

قرعة، فإذا أراد السفر أقرع بينهن، فمن خرجت عليها الفرعة، سافر بها؛ لأنه ﷺ: «كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه<sup>(17)</sup>.

الدر سفر المراقعلى الفسمه: إن سافرت المرأة بغير إذن الزوج، سقط حقها من القسم والنفقة؛ لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد منعت ذلك بالسفر. فإن سافرت بإذن الزوج، قال الشافعية في الجديد: إن كان لغرضه يقضي لها، وإن كان لغرضها لا يقضى.

وكذلك قال الحنايلة: يسقط حق العرأة في القسم والنفقة إن سافرت بغير إذنه للجاجها أوغيرها، أو احتنت من السبيت عنده، أو سافرت بإذنه لمباجتها، ولا يسقط حقها من نفقة ولا قسم إن يعنها الزوج لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه. وقالوا أيضاً: لو سافر الزوج عن العرأة لعذر وحاجة، سقط حقها من القسم وأوطه، وإن طال سفد اللغز.

هية المراة حقها، اتفق الفقهاء على أن للمرأة أن تهب حقها من التسم في جميع الرامان، وفي بعضه البخة الرامان، وفي بعض يتمام المراف المسلمة بعادة إلى المرافقة ا

ولكن لا تجوز الهبة بغير رضا الزوج، فإذا رضيت الواهبة ورضي الزوج، جاز بلا خلاف؛ لأن الحق لا يخرج عنهما. ولا يلزم الزوج الرضا بالهبة؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع، فله أن يبيت عندها في لبلتها.

وإذا أخذت الواهبة مالاً على ترك نويتها، ثم يجز أخذه، ويلزمها رده إلى من أنحنته منه، وعلى الزوج أن يقضي لها زمن هبتها؛ لأنها تركته بشرط العوض، ولم يسلم العوض لها، فترجع بالمعوض؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال، فيكون في معنى البيع، ولا يجوز هذا البيع.

حق البكر والثيب والجديدة والقديمة: قال الحنفية: البكر والثيب، والجديدة

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه عن عائشة (المرجع السابق: ص ۲۱۸).

والقديمة، والمسلمة والكتابية سواء في انقسم، لإطلاق الآيات، وهي قوله تعالى: ﴿وَقُ لِتُسْتُلِمُوا أَنْ تَصَلُواً فِي الْمُسْتَقِلَ فِي الْمُسْتِدَةِ فَلَا تَسْتِلُوا هَيُّ النَّشِيلُ والساء ويارين وأن تعالى: ﴿وَقَلَ تعالى: ﴿وَكَاشِرُهُمُّ لِلْمُسْتَقِيلُ السَّاسِةِ لَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل عباس، وقد تعالى: ﴿وَقَلْ تعالى: ﴿وَكَاشِرُهُمُّ لِلْمُسَادِينُ اللّهِ اللّهِ على اللّهِ على المبل وعلم والله تعالى: ﴿وَقَلْ يَفْتُمُ أَلْا تَشْفِلُ النَّسِانِ اللّهِ على العبل وعلم الله على العبل وعلم والله على المعلى وعلى المتعلى وعلى الله المتعلى المتعلى وعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى وعلى المتعلى المتع

وأما ما روي من نحو: اللبكر سبع وللثيب ثلاث، فيحتمل أن المراد التفضيل ني البداءة دون الزيادة، فوجب تقديم الدليل القطعي، وهو الآيات.

وقال الجمهور، تختص وجوياً البكر الجديدة عند الزفاف بسبع ليال متوالية. يلا فضاء للباقيات، وتختص وجوياً الزوجة النيب بثلاث ليال متوالية، بلا فضاء، تم يقسم بمنداء ، فخير ابن حبان في صحيحه: "سبع للبكر، وثلاث للنيب!"، تم يقسم بماني أن الني الناء أن السنة إذا تزوج البكر على النيب، أقام عندها سبعاً، ثم قسم، وإذا تزوج النيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم، قال أبو قلاية: "ولو شنتُ قلف: إن أنساً رفعه إلى رسول أنه \$\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

- وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش الذول التالى: ﴿ وَلَمْنَ طِنْلُ اللهِ مِنْ النَّفَقَة وعالِها أن العلمة والنَّقَقة وعالِها أن العلمة في النَّقة وعالِها أن العلمة في النَّفة وعالِها أن العَمْمة في النَّهاء والنَّمة على توله تعالى: ﴿ وَشِلُوكَ وَالْفَرْافُ فِي النَّمَة عَلَيْهُ النَّالِهِ وَالفَرْبُ غِيرِ المبرح (غير النَّموية) بالنهجر والفرب غير المبرح (غير النوافي) عند عام طاعتهن ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَلْمَتُكُمُ فَلَا تَعْلَى النَّهِي عَلَيْهَ كَلِيدًا لَيْهِي كَلِيدًا لَيْهِي كَلِيدًا النَّهِي النَّالِهِ وَإِنْ النَّهَا عَلَيْقَ كَلِيدًا لَيْهِي كَلِيدًا لَيْهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ

ا- ولاية التاديب للزوج إذا لم تطعه فيها يلزم طاعته بأن نشرت، أو خرجت بلا إذن، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله. وبيذا بالترتيب بما يلي:

 <sup>(</sup>١) ورواه الدارقطني أيضاً (نيل الأوطار: ٦/ ٢١٤) بلفظ: (للبكر سبعة أيام، وللتيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه (المرجع السابق).

١١٢ - الزواج وأثاره

الوعظ والتصع بالرفق واللين: وهوذكر ما يتنضي رجوعها عما ارتكبه من الأمر والنهي برفق، ثم الهجر والاعتزال وزئر الجماع والمضاجعة، ثم الضرب غير البين ولا الشائن: وهو الفصرب بالسواك ونحوه قطم. والدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ المواد منه الجمع على سبيل المؤسن، والمواد تعنه الجمع على سبيل المؤسن، والمواد تحت الترجيد.

فإن نفع الضرب، وإلا رفع الأمر، لبعث حكمين أحدهما من أهله، والآخر من أهلها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِنْتُنْر بِثَقَاقَ يَنْهِمَا قَائِشَكُما عَنَّكُما فِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا فِنْ آهَلِها أَن رُمِنًا إِصْلَكَنا تُوفِق أَقَّهُ بِيَنْهَا أَهِ (السّان: 1/70).

١١٠ المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيغاء الحقوق وحسن المعاملة، رمر أمر مندوب المجهدة وحسن المعاملة، رمر أمر مندوب المجهدة تعالى: ﴿ وَكَائِرُونُ ۚ إِلَّمْرُونُ ﴾ [السناء: ١٩٢٤ ولقولة ﷺ: العجيدة على المنتوبة وإلى المنتوبة المنتوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زرجها بالإحسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفى الزرج.

ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل، لقوله ﷺ: «مَطل الغني ظلم<sup>وري</sup>.

ومن العشرة الطبية: ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاهما؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة. ومنها ألا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء عشرة. ومنها ألا يستمتع بها إلا بالمعروف، فإن كانت يُضُو الخلق (هزيلة) ولم تحتمل الوطء، لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار.

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن عائشة، وابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني عن معاوية، وهو حديث صحيح (نيا, الأوطار: ٢٠٢/٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة (نصب الراية: ٩٤/٤).

تكوين الزواج —

### حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟

قال الحنفية(1): للزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب على الزوج.

وقال المالكية<sup>(٢)</sup>: الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر.

وقال الشاهعية<sup>(17)</sup>؛ ولا بجب عليه الاستمتاع إلا مرة؛ لأنه حق له، فجاز له تركه كسكن المدار المستأجرة، ولأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحجة، فلا يمكن إيجاء، والمستحب الا يعطلها، قفول رسول أله ﷺ لعبد الله بين عمرو بن العاصي: «انصوم النهار؟ قلت: نحم، قال: وتقوم اللبل؟ قلت: نحم، قال: لكني أصوم وأقطر، وأصلي وأنام، وأمثل النساء، فعن رغب عن سنتي فليس مني <sup>(10</sup>ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقع الشقاق.

وقال الحنابلة<sup>(00)</sup>: يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن طدود لأن يعين الأيلام) على تركه الم يكن طرة الن الميكن طدود لأن يعين الأيلام) على تركه واجباً كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنها، وهو مقتل إلى والشورة من العراق كلفتاك إلى المقتل المنافذة عن الرجل فيكن الوطه حقاً لهما جبياً، ولأنه لو لم يكن أنها في حق لما وجب استثنائها في الغزل، فإن أبي الرجل الوط، بعد انقضاء الأربعة الأشهر، أو أبي البيتونة في لينة من أربح ليال للحرة، حتى مضمت الأربعة الأشهر بلا عنر لأحدهما، فرّق بينها بطلبهما، كمن حلك بين الايلاء، وكما لو منع النقفة وتعذرت عليها من قبله من ولا كان قرال خالد قرال النحل الدارة.

<sup>(</sup>١) البدائم: ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) المهذب: ٢٦/٢، تكملة المجموع: ١٥/٨٢٥. (۵) ما أن المرادة المجموع: ١٥/٨٢٥.

 <sup>(3)</sup> رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمرو، والبزار عن ابن عباس، وفيه ضعيف، ووثقه بعضهم.
 (٥) كشاف القناع: ٥/ ٢١٤.

۱۱٤

والغلاصة: أن الجمهور يوجبون الوطء على الرجل وإعفاف المرأة، والشافعية لا يوجبونه إلا مرة واحدة، والرأي الأول أرجح.

الهنزل، وهو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه، لا مطلقاً. ومن المعاشرة الطبية: ألا يعزل عن امرأته الحرة بغير إذنها، فيكره العزل بالاتفاق بغير رضاها؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد<sup>(11)</sup>.

ودليل جواز العزل قول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل<sup>ه(۱۲)</sup>ولمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغه ذلك، فلم ينهنا».

ودليل كراهية العزل: حديث جُنَّامة بنت وهب الأسدية بلفظ: •حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الفيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم شيئاً، ثم سألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، وهي: وإذا الموءودة سنلت،<sup>(77)</sup>.

وقال متأخرو الحنفية<sup>(1)</sup>: يجوز العزل بغير إذن المرأة لعذر، كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب، فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سينة الخلق ويريد فراقيا، فخاف أن تحيا.

الإسقاط: وقالوا أيضاً: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر، ولو بلا إذن الزوج. ...

وقال العالكية<sup>(6)</sup>: إذا قبض الرحم العني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس إجماعاً.

هذا... وقد نصت المادة (٤٩) من القانون السوري على أحكام الزواج

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۲۲۶، الدر المختار: ۲/۲۱ه وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۲۱۲، المهذب: ۲/۲۲، تكملة المجموع: ۵۷۸/۱۵، كشاف القناع، المكان السابق.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن جابر (نيل الأوطار: ٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم، والمراد بالغيلة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، وقال ابن السكّيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وذلك لما يحصل للرضيع من الضرر بالحمل حال إرضاعه (نيل الأوطار: ١٩٦٦).

<sup>(\$)</sup> الدر المختار ورد المختار: ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) القوانين الفقهية: ص ٢١٢.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_\_

الصحيح: «الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهو ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين، ومن حقوق الأسرة <sub>كنسب</sub> الأولاد وحرمة المصاهرة».

# حكم الزواج غير اللازم:

حكم الزواج غير اللازم مثل حكم الزواج اللازم إلا أنه يثبت فيه الحق للزوج أو الزوجة بالفسخ، ويكون الزواج قابلاً للفسخ.

# حكم الزواج الموقوف:

الزواج الموقوف مع كونه صحيحاً لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل إذا ته من له حق الإجازة، فلا يحل فيه الدخول بالزوجة، ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة، ولا يتبت به حق التوارث بموت أحد الزوجية. ولما يضار نافذاً وترتبت عليه أحكام الزواج اللازم، عملاً بالقاعدة الفقهية: (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة). ومثاله نكاح الفضولي: الذي يعقد لغيره من غير ولاية تامة عليه ولا وكالة عند ومثل تزوج الصغير والصغيرة المصيرين بدون إذن الولي. وقال محمد: تزوج العاقلة بضمه أو بوكيلها من غير إذن وليها يكون موقوقاً.

وإن حصل دخول قبل الإجازة، كان معصية، ولكن تترتب عليه عند الحنفية آثار الزواج الفاصد الآتية، فيسقط الحد ويثبت النسب، ويجب الأقل من العسمي ومهر الشخال، لكن لا عدة في زواج موقوف قبل الإجازة، ولا في باطل. وقد نص القانون السوري (م ٥٢) على أحكام هذا النوع: الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاصد،

## حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية<sup>(١)</sup>:

الزواج الفاسد عند الحنفية: هو مافقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه: هي

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/ ۳۳۵، الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۴۸۱-۴۸۵، ۱۳۵۵، مختصر الطحاوي: ص. ۱۷۶.

١١٦ ----الزواج وأثاره

الزواج بغير شهود، والزواج الموقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين العرأة واختها أو عمتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، وتكاح المحارم مع العلم بعدم الحل: فاسد عند أبي حنيقة، وباطل عند الصاحبين، وهو الراجع.

وليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من آثار الزوجية، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب فيه للمرأة مهر ولا نفقة، ولا تجب فيه العدة، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يثبت به النسب، ولا النوارث.

ريجب على الزوجين أن يتفرقا بالفسهما، وإلا رفع الأمر إلى الفاضي ليحكم بالتغريق بينهما، ويجوز فيه دعوى الحسمة لإزالة المنتكر من غير أن يكون للمدعي مصلحة شخصية، ويثبت لكل واحد منهما فسخه، ولو بغير حضور صاحبه، دخل بهما أو لا في الأصح، خروجاً عن المحصية، وهذا لا يتنافي وجوب التفريق ينهما من قبل الفاضي.

وإذا حصل دخول بالمرأة، كان الدخول معصبة، ووجب التغريق بينهما، ولكن لا يقام عليهما حداثونا، وإنما يعزوهما القاضي بعابراء زاجراً لهما، لوجود شبهة المفقد، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن يجب الحد في المدخول بالمحدام عند المصاحبين، ورأيهما هو الواجع؛ لأن النزوج في كل وطء حرام على التأبيد لايوجب شبهة، وما ليس بحرام على التأبيد كالمحرم بالصهوية كالأنحت والعمة والتكام يغير شهود، يكون العقد في شبهة. ولكن لو وطنها بعد التغريق يلزمه الحد، ولو دخلت شبهود،

وكذلك يجب الحد بالدخول في نكاح منكوحة الغير ومعتدته، مع العلم بالحرمة، لكونه زنا.

وبالرغم من كون الدخول في الزواج الفاسد معصية، فإنه عند الحنفية تترتب عليه - أي بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة(١٠- الأحكام التالية:

 (١) عبارة مشايخ الحنفية: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. إ - وجوب المهر: يجب فيه ولو تكور الوطء عند جمهور الحنفية ما علنا وزواكل من مو العمل وين المسمى، فإن لم يكن المهر مسمى في العقد، وجب هم المثال مهنا بلغ، نفساد التسمية، ووجوب المهر في الزواج الفاسد وإن كان في الأصل لا يجب لأنه ليس بنكاح حقيقة، إلا أنه قد وجب بسبب الدخول، والقاعدة الفقية: (كل وطء (وقاع) في والر الإسلام، لا يخلو عن غفر أي حدا، أوغفر أي ريما أن الحد قد انتفى لشبهة العقد، فيكون الواجب هو المهر، وكون المهر يائد عن السمى فلان المرأة رضيت بذلك القدر، والعاقدان لم يقوما المنافق بكثر من المسمى، وكون الواجب هو الأقل من بكثر من المسمى. وكون الواجب هو الأقل من المسمى، نائد أن المؤلس وجوب مهر الائل بسبب فساد العقد، ويجب فيه عند زفر مهر اللائل من الدين بالدائم با بلذ.

٢ - ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطاً لإحياء الولد وعدم ضياعه.

٣ - وجوب العدة على المرأة من حين التغريق بينهما عند جمهور الحنفية وهو الصوابة على المساهوب المعافية وهو الصوابة على المناهب؛ لأن النكاح المفاضة بعد الوطء لا الخلوة، للطلاق والفراش لا يزول قبل التغريق. وعليه تجب العدة بعد الوطء لا الخلوة، للطلاق لا للموت من وقت التغريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم الزوجة بالمتاركة في الأصم.

وقال زفر: يبدأ وقت وجوب العدة من آخر وطء وطنهها؛ لأن العدة نجب بالوطء، وتطلب لمعرفة استبراء الرحم، والحمل يكون بالوطء. ولا عدة في نكاح المحارم ومنكوحة الغير ومعتند، إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم يتعقد أصلاً، كما أن نكاح المحارم باطل على الأظهر.

ثبوت حرمة المصاهرة: فيحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها،
 وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه.

ولا تترتب على الزواج الفاسد أحكام أخرى، فلا تجب به نفقة ولا طاعة. ولا يثبت به حق التوارث بين الرجل والمرأة.

وقد نص القانون السوري (م ٥١) على أحكام الزواج الفاسد:

١ - الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

٢ - ويترتب على الوطء فيه التنائج التالية: أ ـ المهر في الحمد الأقل من مهر السئل والمسمى، ب ـ نسب الأولاد بتنائجه المبينة في المادة (١٣٣) من هذا القانون. جـ ـ حرمة المصاهرة. د ـ عدا الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوح. ونفقة الدفة ون التدارث س. الزوج...

٣ – تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.

# حكم الزواج الباطل وأنواعه:

#### ١- حكم الزواج الباطل عند الحنفية:

الزواج الباطل عند الحنفية: هو ـ كما تقدم ـ الذي حصل خلل في ركته أو في شرط من شروط انتقاده، كزواج الصبي غير المميز والزواج يصيغة تمدل على المستقبل، والزواج بالمحارم كالأخت والمعمة على الرأي الراجع، والمرأة المتزوجة برجل آخر مع العلم بأنها متزوجة، وزواج المسلمة يغير العسلم، وزواج المسلم يغير الكتابية كالمجوسية والرئية، ونحوها.

وحكم الزواج الباطل: أنه لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح، فلا يحل فيه الدخول بالمرآة، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة، ويجب عدم التمكين من الدخول بينهما، فإن دخلا فرَّق الفاضي ينهما جبراً، ولا عدة في بعد التفريق كالموقوف قبل إجازته.

وقد نص القانون السوري (م ٢٨/٣) علي ما يلي: زواج المسلمة بغير المسلم باطل، ونصت المادة (٥٠) على أحكام الزواج الباطل: الزواج الباطل لا يترتب علم شيء من آثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول.

#### ٢- حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية:

الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية، فالزواج الباطل أو الفاسد عند المالكية: هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحه، وهو ينقسم إلى نوعين: أ \_ زواج اتفق الفقهاء على فساده: كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع
 أو مصاهرة.

ب ـ وزواج اختلف الفقهاء في فساده: وهوما يكون فاسداً عند المالكية وصحيحاً عند بعض الفقهاء بشرط أن يكون الخلاف قوياً، كزواج المريض فإنه لا يجوز، على المشهور عند مالك.

فإن كان الخلاف ضعيفاً كزواج المتعة، وزواج المرأة الخامسة، كان من المجمع على فساده.

وللزواج الفاسد أو الباطل أحكام هي ما يأتي(١):

١ - التحريم ووجوب قسخه في الحال: ولما للمعصية، فإن تم الفسخ فليس للرأة شيء، حواه أكان المقدم منفاً على فساده أم مختلاً في فساده لأن القاعدة الكرأة شيء، حواه منعقاً على فساده أو الكلية تقول: "كل نكاح ضحة قبل الدخول، فلا شيء فيه، كان منعقاً على فساده أو المعادة فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل الدخول في الزواج المصحيح، فلا شيء من الصداق بالمضحة قبل الدخول، إلا في نكاح المدرهمين، أو ما قل عن الصداق الشرعي إذا امتع الزوج من إتمامه فضخ ينكل الدخول، فين منفهما على قول، وإلا في حال ادعاء الزوج الرضاء مع المرأة، ولم يدخل بها، ففضح لإقراره بالرضاع، فيلزمه نصف السمء, لانهاء أنه فصد فراقها بلاشيء.

فإن دخل الرجل بالمرأة فهل يفسخ العقد أو لا؟ العقد الفاسد بالنسبة لاستحقاق الفسخ بعد الدخول ثلاثة أنواع:

أ - نوع يجب فسخه أبداً وإن طال الزمان بعد الدخول: وهو ما يكون الفساد فيه لخلل في الصيغة أو في العاقدين أو في محل العقد، كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة، وزواج المتعة، والزواج بأكثر من أربع زوجات،

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية: ص ٢٤٤-٢١١، بداية المجتهد: ٢/ ٣١-٤٩، ٥٩-٥٩، الشرح الكبير:
 ٢٣٦/٣٦٢ الشرح الصغير: ٢/ ٢٩٦-٢٩١.

والزواج بغير ولي أو بغير شهود، وزواج مريض الموت، فنكاح المريض لا يجوز في المشهور عن مالك، ويفسخ وإن صح.

ب و نوع لا يجب فسخه بل يبقى: وهو ما كان الفساد فيه بسبب فساد الصداق، كالزواج بدون مداق، أو بصداق مجهول، أو كان الفساد بسبب اقتران العقد بشرط يناقض المقصود من الزواج، مثل الزواج بشرط ألا يعاشرها ليلاً أو نهاراً، أو ألا ينق عليه، أو ألا يقسم لها مع زوجه الثالثة.

جـ ونوع يجب فسخه إن لم يطل الزمان بعد الدخول، ولا يفسخ إن طال
 الزمن، وهو محصور في ثلاثة عقود هي:

زراج الصغيرة البيتيمة إذا زوجت مع فقد شرط من شروطها، وزواج الشريفة البولاية العامة مع وجود الولمي الخاص، وزواج السر"ا، لكن الطول في البيتية والشريفة يكون بممرور ثلاث سنوات فأكثر أو ولادة ولدين في بطنين، والطول في زواج السر يكون بحسب العرف: وهو ما يحصل فيه الاشتهار والظهور بين الخاص والعام عادة.

والفسخ قبل الدخول أو بعده طلاق، فإن أعاد العقد بعده صحيحاً بقي له طلقتان فقط، وإن أعاده صحيحاً قبله، استمر على ما هو عليه.

 ٢ – وجوب المهر بالدخول، لا بمجرد الخلوة: سواء أكان متفقاً على فساده، أم مختلفاً في فساده.

والمهر المستحق: هو المسمى إن كان مسمى، أو مهر المثل إن لم يسم تسمية صحيحة، أو كان الفساد بسبب شرط يناقض المقصود من الزواج.

 " - ثبوت النسب للمولد بأبيه إن كان العقد مختلفاً في فساده، وكذا إن كان مثفةًا على فساده، ولم يعتبر الوطء زنا، إذا لم يكن الرجل عالماً بالحرمة. فإن كان عالماً بالحرمة اعتبر زنا ووجب الحد، ولا يثبت النسب.

 <sup>(</sup>١) وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة، ولو أهل منزل، إذا لم
 يكن الكتم خوفاً من ظائم أو نحوه.

وعليه يندرئ الحد عن الواطئ في نكاح المعتدة، وذات الرحم المحرم والرضاع إن كان غير عالم بالحرمة، فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع أو أنها معتدة أو إنها خامسة، خدًّ، إلا المعتدة أي العالم بأنها معتدة، ففي حده قولان.

ولا حد في الوطء بناء على عقد اختلف فيه العلماء، كنكاح المحرم بحج أو عدة، والشغار، وتزويج المرأة نفسها بدون ولي.

٤ - ثبوت الارث بين الرجل والمرأة في حال الفساد المختلف فيه: فلو مات كمدهما قبل فسخ المفقد ورث الأخر، دخل الرجل بالمرأة أو لم يدخل، وذلك إلا زواج العريض مرض الموت، فإنه لا يجوز عند إلمالكية خلافاً للجمهور فإنه صحيحه لأن سبب فساده هو إدخال وارث في الشركة لم يكن موجوداً عند الدخر، فلو ثبت به الارث، فلف الغرض الذي من أجله حكم بفساد المقد.

المرض، فلو بنت به افرزت، لفات انفرض الذي من اجمه حجم بفساد انفقد. ولا يثبت حق التوارث في حالة الفساد المتفق عليه؛ لأنه زواج غير منعقد أصلاً.

 "برت حرمة المصاهرة (البالدخول (الوطه)("او مقدماته، إذا كان العقد مختلفاً في فساءه وكذلك تثبت بهما إذا كان العقد متفقاً على فساءه بشرط إلا يعتبر الوطء زنا موجباً للحد، فإن اعتبر زنا موجباً للحد لا تثبت به حرمة الصاهرة به على المنتمد.

وكذلك مجرد العقد الفاسد المختلف فيه يحرَّم المرأة على أصول الرجل وفروعه، ويحَّرم على الرجل أصولها؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا يحرم عليه فروعها؛ لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، فإذا دخل بالأم حرمت البنت أيضاً.

٦ - وجوب العدة إذا دخل الرجل بالمرأة أو اختلى بها خلوة يتمكن فيها من الاتصال الجنسي، ثم فسخ العقد، سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً فيه، وتبدأ العدة من وقت القرقة بينهما بعد الفسخ.

وهي تحريم المرأة على أصول الرجل وفروعه، وتحريم أصول العرأة وفروعها على الرجل.
 العراد بالوطء: ما يشعل إرخاء السترر، ولو تقارروا على عدم الوطء، ومثل الوطء مقدمائه.

۱۲۱ ----- الزواج وأثاره

#### أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها:

هناك أنكحة فاسدة أربعة، ورد النهي فيها صراحة، وهي نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خطبة أخيه، ونكاح المحلّل(١٠).

اما نكاح الشفار: فهو أن يستكم موليت: بنته أوأخته، على أن ينكحه الأخر موليته، ولا صداق بينهما إلا يُشم هذه بيضم الأخرى. اتفق العلمة، على معناه هذا، وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه، لخلوه عن المهر. واختلفوا إذا وقم، هل يصحح بمهر المثل أو لا؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصحح ويفسخ أبدأ قبل الدخول ويعده، لما روى ابن عمر: «أن رسول اله ﷺ نهى عن الشغاره<sup>(77)</sup>، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

وقال أبو حنيقة: يصع نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في السنة فمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل.

ومنشأ الخلاف: هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ فإن قلنا: غير معلل، لزم الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا: العلة عدم الصداق، صح يفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو خنزير.

والغلاصة: أن نكاح الشغار باطل عند الجمهور، صحيح مكروه تحريماً عند الحنفية، فإن وقع فسخ النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده، على المشهور عند المالكية، ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل، وتقع به حرمة المصاهرة، والوراثة، وإن وقع جاز عند الحناية بهم المثل.

<sup>(1)</sup> بذاية المجتهد: ٢/٧٥ وما يعدما، الدر المختار: ٢/٥٥٪ وما يعدما، الشرح الكبير: ٢/ ٢٣٦٠ الشرح الصغير: ٢/١٨٨٦ ١٤٤٠ القولين الققهية: من ٤٠٦٠ المهالب: ٢/٤٤ مغتصر الطحاوي: مغتصر الطحاوي: ص ١٨٤٠ مغتصر الطحاوي: ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦٤٠/٦).

تكوين الزواج

واما نكاح المتحة (دهر أن يقول لامرأة: أتستع بك لمدة كذا) والنكاح المدوقت (دهر أن يتزوج امرأة عشرة أيام مثارًا فهو باطل ، أما الأول فيالإجماع ما عملا السيعة عملاً عندهم برأي ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، وأما الثاني فيطلاته عند الجمهوره لأنه أتى بعضى المتحة ، والعبرة في العقود للمعاني، وإجازة زفر والشيخة، وقول زفر: هو أنه صحيح لازم؛ لأن المتكاح لا يبطل بالشروط الثامنة، وقد سيرت تفصيل الكلام فيه.

والها الخطلبة على خطلبة الفيسر، فعند الجمهور بعد الزواج حيننذ صحيحاً. ولا يفرق بين الزوجين؛ لأن النهي نس متوجها إلى نفس العقد، بل إلى أمر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي بطلان العقد، كالترضؤ بماء مفصوب، وعند مالك على المعتدد، يجب الفسخ قبل النخول بطلقة بانته

الها فقاط المحالماً: (هو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي طلقها، فهو حرام باطل مضوع، لقوله في: المن الله المحال والمحال لهه<sup>10</sup>، وهو نكاح صحيح وإن كان موجها للإلم هنذ أيي حيفة والشافعية؛ لأن المقد في الظاهر قد استكمار أرفانه وشروطه الشرعة.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم الحديث السابق العن الله المحلل؛ فمن فهم من اللعن: التأثيم فقط، قال: النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد العقد، تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.

#### ٣- أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية:

الباطل: ما اختل ركه، والفاسد: ما اختل شرطه، وطرأ له القساد بعد انمقاده، وحكمهما عند الشافعية واحد غالباً، وهو أنه لا يترتب على واحد منهما أي أثر من أثار الزواج الصحيح، فلا مهر ولا نفقة ولا حرمة مصاهرة ولا نسب ولا عدة. والأنكحة الباطلة للنهي عنها كثيرة، أهمها تسعة<sup>70</sup>:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) حاشية الشرقاوي على تحقة الطلاب لزكريا الأنصاري: ۲۲۳۳-۲۶۸ مغني المحتاج: ۲/۲۱م المهذب: ۲/۲۵-۲۹.

۱۲٤ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

٩- تحكام الشغار، كان يقول: زوجتك بنبي على أن نزوجني بننك، ويشغ (") كلُّ منهما شهاد أن الأصبح لوجود التشريك المنهما في الأصبح لوجود التشريك المذكور، فإن لم يجعلا البضع مهراً في الأصبح لعدم التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المشار, ويطلانه للنهي عنه في حديث ابن عمر السابق وغروء مثل الاشغار شغار في الإسلام؟" وإلتهي ينتضف ضاد النبهي عنه .

٣- نكاح المتعة: وهو النكاح إلى أجل. وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد؛ لأنه عقد يبطله التوقيت، فبطل بالخيار كالبيم.

٣- نكاح السفخرم: فلا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة، بحج أو عمرة، أو بهما، أو مطلقاً صحيحاً أو فاسداً، وإن عقده الإسام، أو كان بين التحلين، للخبر السابق: «لا يُنكم المحرم ولا يستكم».

لكن يجوز في الإحرام الرجعة والشهادة على الزواج؛ لأن الرجعة استدامة لا ابتداء عقد، ولأن ارتباط النكاح بالشهادة ارتباط نوثق، وارتباطه بغيرها من الولاية، وكونه عاقداً أو معقوداً عليه ارتباط مباشرة.

5- تعدد الازواج: وهو إنكاح ولبين امرأة زوجين، ولم يعرف سبق أحدهما معيناً.
فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر مثلها، وإن دخلا بها فلها على كل منهما مهر مثلها.
فإن عرف عين السابق فهو الصحيح.

فكاح المعتدة والمستبراة من غيره ولو من وطه شبهة، فإن دخل بها حُذ حَد
 الزناء إلا إن ادعى الجهل بحرمة النكاح في العدة والاستبراء من غيره، فلا حد
 عليه. ويعذر الجاهل إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء.

أ- نكاح المرتابة بالعمل قبل انقضاه عدتها: يحرم نكاحها حتى تزول الربية،
 وإن انقضت الأقراء (الأطهار)، للتردد في انقضاء عدتها. فلو نكحها رجل أو من

(١) البضع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج (النهاية لابن الأثير: ١٣٣١).
 (٢) مداه ما در الروع و مديرة أو بالمديرة أن المديرة أن المديرة المديرة

(۲) رواه مسلم عن ابن عمر، وروى أحمد ومسلم حديثاً آخر عن أبي هريرة انهى رسول الله 器
 عن الشغاره (نيل الأوطار: ٢٠/١٤).

ظنها معندة أو مستبرأة، أو مُحْرمة بحج أو عمرة، أو مُحْرماً، ثم بان خلافه، فالنكاح باطل، للتردد في الحل.

ين بيضاع للسلم كالفرة غير كتابية أصلاً كرنية ومجوسية وعايدة شمس أو ين وموزنة : أوغير كتابية خالصة كمتولدة بين كتابي ومجوسية وعكسه لقوله تعالى: (وَلاَ تَشْكِمُا أَنْشُرْكُمَ مَنْ يُؤْمِنُّ) البقرة: ٢٢١/٢ وقفليهاً للتحريم في النبالية بين كالي ومجوسية.

أما الكتابية: فإن كانت إسرائيلية، حل زواجها إن لم تدخل أصولها في البهودية يعد نسخها، أو شك في ذلك.

وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية، حل زواجها إن علم دخول أصولها في دين النصرانية قبل نسخه، ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدَّل.

ودلل إياحة الزواج باليهودية والتصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: ﴿وَلَلَّشَتَكُ يَمْ َ كِلْنِيْلُ أَلْوَا لَلْكِئْكِ مِنْ فَيْلِكُمْ السائدة: ٥/٥ أي جلّ لكم، والمعراد من الكتاب: التوراة والانجيل ون سائر الكتاب قبلهما كصحف ثميث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام

٨- المنتقلة من دين إلى آخر: لا يحل نكاحها، ولا يقبل منها إلا الإسلام.

٩- زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتمة، فلا تحل مسلمة لكافر بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُشْكِرُوا ٱلشَّنْرِكِينَ ﴾ (البقر: ٢٣١/١ ولا تحل مرتدة لأحد، لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها، ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها.

وإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول، بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول ينتظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام الشكاح، وإن لم يجمعها الإسلام في العدة، فلا يدوم النكاح.

هذا وهناك أنكحة مكروهة مثل النكاح بعد الخطبة على الخطبة، ونكاح المحلل بنية التحليل دون الاشتراط في العقد، فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها، بطل النكاح، ومثل نكاح المغرر بحرية المرأة أو نسبها.

#### أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة:

الزواج الفاسد نوعان(١١):

### النوع الأول \_ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود:

۱ - نكاح الشفار: وهو أن يزوجه وليَّه، على أن يزوجه الأخر وليته، ولا مهر بينهما، أو يجعل بُشع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرأ للأخرى. فإن سموا مهراً مستقلاً وأن قل صح، وإن سمي لأحدهما صح نكاحها فقط.

 ٢ - نكاح المحلل: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، أو فلا نكاح بينهما، أو ينويه الزوج، أو يتفقا عليه قبله، فيحرم النكاح، ولا يصح ولا تحل لزوجها الأول.

 ٣ - نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزرج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يقول: أمتعيني نفسك، فقول: أمتعك بلا ولي ولا شهود. فمن تعاطى ماذكر، عزر ولحقه النسب.

\$ - النكاح المعلَّق: كزوجتك إذا جاه رأس الشهر، أو إن رضيت أسها، أو إن وضعت زوجتي بنتاً فقد زرجتكها، ويصح بقوله: زوجتكها إن كانت بنتي، أو كنت وليها، أو إن انقضت عدتها، وهما بعلمان ذلك، أو شئت، فقال: شئت، وقبلت مثل زوجت، وقبلت إن شاء الله تعالى.

ومن الأنكحة الباطلة: نكاح المرأة المتزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علم الزوجان التحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به.

وأما الزواج الفاسد المختلف في إياحته كالنكاح بغير شهود أو بغير ولي، فلا يجب به الحد، سواء اعتقد حله أم حرمته؛ لأنه مختلف في إياحته، ولأن الحد بعراً بالشبهات، والاختلاف فيه أقوى الشبهات.

(١) غاية المنتهى: ٣/ ٤٢، المغنى: ٦/ ٥٥٥ وما بعدها.

تكوين الزواج — \_\_\_\_\_\_

#### النوع الثاني \_ يصح النكاح دون الشرط:

كما إذا شرط ألا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرئها أو أقل، أو إن شرط كلاهما أو أحادهما عدم وطء أو دواعيه، أو أن تعطيه شيئاً أو أن تنفق عليه، أوإن فارق رجع بما أنفق، أو ملالاهما أو الحدهما خياراً في عقد أو مهي، أو إن جاء بالفهر في وقت كذا، والافلا تكاح بينهما، أوأن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو يعزل عنها، أو يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها.

وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، أو شرط بكراً أو جميلة أو نسبية، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فبانت بخلاف، فله الخيار، ويرجع بعد الدخول على به غزة (المقار).

وإن شرط صفة، فبانت أعلى ككتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار.

#### المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له:

بستحب للزواج ما يأتي (١<sup>)</sup>:

ا- أن يخطب الزوج قبل العقد عند النماس النزويج تُطبة (\*\*) مبدوء بالحمد له والشهادتين، والصلاة على رسول اله ﷺ، مشملة على آية فيها أمر بالنقوى وذكر المقصود، عملاً بخطبة ابن مسعود، قال: اعلَّمنا رسول الله 職 النشهد في العملاة، وخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونموذ بالله من شرور أنسا، ومن سبئات أعمالنا، من يهذه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢٣٨/٢ وما يعدها، ٤٩٩-٥، مغني المحتاج: ١٣٧/٣، المهلب: ٢/
 ٤١، ٣٢-٥٠، المغني: ٥٩١/٣٠ وما يعدها، كشاف القناع: ٥٠/٣ وما يعدها، تكملة المحتوع: ٥٨/١٥ وما يعدها، تكملة المجموع: ٥٨/١٥.

 <sup>(</sup>Y) الخُطبة: هي الكلام المفتتع بحمد الله والصلاة على رسول الله 議 المختتم بالوصية والدعاء، لخبر أبي داود عن أبي هويرة 為: «كل كلام لا يبدأ فيه يحمد الله فهم أجذم.

١٢٨

وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات، فسرها سفيان الثوري:

﴿يَأَيُّنَا الَّذِنَ مَانَتُوا الْفَوْ اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِينَا ۞ يُسْلِعْ لَكُمْ أَضَائِكُو) الأحسزاب: ١٣٨٠-٧٠ الايالاية (().

ثم يقول: وبعد: فإن الله أمر بالنكاح، ونهى عن السفاح، فقال مخبراً وآمراً: ﴿ وَلَيْكِمُواْ الْوَائِنَ بِبِكُرُّ وَلَلْمَبْلِمِينَ مِنْ يَبِالِكُرُّ وَلِلْمَاكِثُمُ النور: ١٢٢/٢٤ الآية.

وبجزئ عن ذلك أن يحمد الله، ويتشهد ويصلي على النبي ، له، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلاناً يغطل إليكم فلانة، فإن أنكحنمو، فالحمد لله، وإن رددتمو، فسيحان الله.

والمستحب خطبة واحدة، لما تقدم، لا خطبتان اثنتان: إحداهما من العاقد، والأخرى من الزوج قبل قبوله؛ لأن المنقول عنه ﷺ وعن السلف خطبة واحدة،

. و وهوأولى ما انبيم. وبيين الزوج قصده بنحو: قد قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم والدخول في

وبيين الزوج قصده بنحو : قد قصلها الانصمام إليكم ومصاهرتكم والذخول في خدمتكم ونحوه، ويقول الولمي : قد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا، وما في معناه.

فإن عقد الزواج من غير خطية جاز، فالخطية مستحية غير واجية، لما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي 蟾 قال للذي خطب الواهبة نفسها للنبي 蟾 لزوجتكها بما معك من القرآن، <sup>(1)</sup>ولم يذكر خطية، وروى أبو داود بإسناده عن

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي.
 (۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين: البخاري ومسلم.

رجل من بني سليم قال: اخطبت إلى النبي ﷺ أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهدا ولأن الزواج عقد معاوضة، فلم تجب فيه خطبة كالبيع.

٢- إن يدعى للزوجين بعد العقد، لما روى أبو هربرة هُل أن النبي ﷺ كان إذا رقى الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير (١٠). وإن بيقًا الزوجان بنحو: مبارك إن شاء الله، ويوم مبارك ونحو ظك.

 أن يعقد الشكاح يوم الجمعة مساء لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «أمسوا بالبابلاك، فإنه أعظم بركة (<sup>27)</sup>، ولأن الجمعة يوم شريف ويوم عيد، والبركة في الثان مطلوبة، فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبركة، والإساء به؛ لأن في آخر الهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.

 إعلان الزواج والضرب فيه بالمفسلة وله 激: «أعلنوا النكاح» وفي رواية الترمذي عن عائشة: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغزبال» أي بالدف، وعند النساقي: «فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح».

الروي بأس بالغناء الصباح أو الغزل البريء غير المخصص بشخص ما، في المرس، لما يران عاجه من عاشدة، أنها أوجه؟ من الأنصار، وكانت عائمة فيها، قالت، ظما وجعنا، قال تنا رسول الله ﷺ، الله عنا منافق المنافق المنافقة المنافقة التنافق المنافقة ال

والمالكية الذين لم يشترطوا الإشهاد عند العقد، قالوا: يندب الإشهاد عند العقد، للخروج من الخلاف، إذ كثير من الأثمة لا يرى صحته إلا بالشهادة حال العقد، وهم يرون وقوعه صحيحاً في نفسه، وإن لم تحصل الشهادة حال العقد

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وصححه وحسته وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو حقص. والأصبح لغة: الإملاك أي التزويج، وليس البلاك: يقال: أملكنا فلاناً فلانة، أي زوجاه إياها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وصححه الحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير. وأما حديث عائشة عن الترمذي فقيه ضعيف (سيل السلام: ١١٦٦/٣).

الزواج وأثاره

كالبيع، ولكن لا تتقرر صحنه، ولا تترتب ثمرته من حل التمنع إلا بحصولها قبل المبادة فيهما سراء ثم يخبرا به علين، كان يقولا ألهما: قد حل منا المقد، فلان على فلانة، أو أن الولي يخبر عدلين، والزوج يخبر عدلين غيرهما، ولا يكني أن يخبر أحدهما عدلاً، والثاني عدلاً غيره لأنهما حيثة بمنزلة الواحد، فكر الصداق أي تسبيته عند المقد، لما قيه من اطمئنان النفس، ودفع توهم الاختلاف في المستقبل، وندب إيضاً كون اللهم حالاً، بلا تأجير المبشء.

 الوليمة (وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها): وهي سنة مستحبة مؤكدة عند جماهير العلماء وهو مشهور مذهبي المالكية والحنابلة، ورأي

بعض الشافعية؛ لأنه طعام لحادث سرور، فلم تجب كسائر الولائم. وفي قول مالك، والمنصوص في الأم للشافعي ورأي انظاهرية: أن الوليمة واجبة، لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة" (كوظاهر الأمر

الوجوب. وقد اختلف السلف في وقت الوليمة، هل هو عند العقد، أوعقبه، أوعند الدخول أو عقبه أو من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟

قال النوري: اختلفوا، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استجبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم: عند الدلاقد وبعد الدخول، وعند ابن جندب: عند الدلاقد وبعد الدخول، وفي حديث الدخول، وأنها بعد الدخول، وفي حديث أنس عند البخاري وفيره التصريح بأنها بعد الدخول لقول: فأصبح عروصاً بزينم، فنما القوم؟"، وهذا هو المعتبد عند المالكية. وقال الحنابلة: تسن بعقد، وجرت فدعا القوم؟"، وهذا هو المعتبد عند المالكية. وقال الحنابلة: تسن بعقد، وجرت

العادة بفعلها قبل الدخول بيسير. وأما النُشار (ما ينثر من السكر واللوز والجوز في النكاح أو غيره) فيكره عند العاد منا اللك، الأرافيال والمراز عند الله أن المناه والمورد المناه المناه والمرازع المناه والمناه والمناه والم

الشافعي والمالكية؛ لأن التقاطه دناءة وسخف، ولأنه يأخذه قوم دون قوم، وتركه أحب.

متفق عليه عن أنس (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٥).
 نيل الأوطار: ٦/ ١٧٦.

### وأما الإجابة: فتسن عند الحنفية إجابة الدعوة.

وقال الجمهور: الإجابة إلى الوليمة واجبة وجوباً عينياً عند المالكية والشافعية على المذهب، والحنابلة، حيث لا عذر من نحو برد وحر وشغل، لحديث «من وهي إلى وليمة ولم يجب، فقد عصى أبا القاسم، ((وحديث «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فلياتها) (().

والإجابة واجبة حتى على الصائم، لكن لا يلزمه الأكل، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هربرة: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم؟.

الما الأعفار، فقال الشافعية: إن دعي الشخص إلى موضع فيه منكر من زدر أو ظهل أو خمر: فإن قدر على إزائده لزم أن يحضر لوجوب الإجابة، ولإزائده المنكر، وإن لم يقدر على إزائده لم يحضر، لما روي فأن رسول أف ﷺ نهى أن يجلس على طائدة تمال فيها الخمر؟".

وقال العنابلة: تكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه، ومعاملته وقبوله هديته وهيته وصدافته، وتفرى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقائمته ويستحب بالانفاق أكله ولو صائماً صوماً غير واجب؛ لأن يدخل السرور على من دهاه. ومن دهاء أكثر من واحله، أجاب الكل إن أمكت، وإلا أجاب الأسبق قولاً، فالأدين فالأقرب رحماً، فجواراً، ثم أفرىء أي لجا إلى القرعة.

وقال المالكية: تجب الإجابة على من عيّن للوليمة بالشخص، إن لم يكن في المجلس من يُتأذى منه لأمر ديني. كمن شأنه الخوض في أعراض الناس، أو من يؤذيه، أو كان في المجلس منكر كفرش حرير يجلس عليه، وآتية ذهب أر فضة

نص الحدیث عند مسلم عن أبی هریره: «شر الطعام طعام الولیمة یمنعها من یأتیها، ویدعی علیها من یأباها، ومن لم یجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله».

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ انهى رسول الله عن الجلوس على مائدة عليها الخمر...».

١٣٢ ---- الزواج وآثاره

لاكل أو شرب أو تبخير أو نحوها، أو كان هناك سماع هانية ورقص نساء وألة الهو غير دف وزمارة وبوق، وصور حيوان كاملة لها ظل، لا منقوشة بحائط أو فرش؛ لال تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً إن ثانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره، يخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيواناً، ويخلاف ما لا ظل له، كنقش في ورق أو جدار، والنظر إلى الحرام حرام، وتصوير غبر الحيوان كالسفن والأشجار لا حدة فه.

ومن الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة: كثرة زحام، أو إغلاق باب دونه إذا

قدم، وإن لمشاورة. ومنها: العذر الذي يبيح التخلف عن الجمعة: من كثرة مطر، أو وحل أو خوف

على مال أو مرض أو تمريض قريب ونحوها. حكم الات اللهو عند المالكية: قالوا: تكره الزُّمارة والبوق إذا لم يكثر جداً حتى

حصم الما اللهوء وإلا حرم كآلات الملاهي وذوات الأوتار، والغناء المشتمل على يلهي كل اللهو، وإلا حرم كآلات الملاهي وذوات الأوتار، والغناء المشتمل على فحش القول، أو الهذبان.

ولايكره الغربال أو النُّف إذا لم يكن فيه صراصير، وإلا حرم، ولا يكره الكُبُر أي الطبل الكبير المدور، المعشى من الجهتين.

اي الفقل الخبير المعدور، المحضى من الجهين. واقال المغربين عبد السلام: أما المود والآلات المعروفة ذوات الأونار كالريابة واقال المخائر. وذهب طائفة من الصحابة والتابعين ومن الألمة المجتهدين إلى جوازه قال المغرافي (١٠): وقد دل النص والقياس جميعاً على إباحة سماع المغاب والآلات كالقضيب والعلمل والخد وغيره، ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والآواز والمنزامير التي ورد الشرع بالمنع منها (١٧)لا للفتها، إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان.

الإحياء: ۲۳۸/۲ وما بعدها، ۱۰۹/۳.

 <sup>(</sup>٢) روى البخاري تعليقاً عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: وليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والمعازف والمعازف: الملاهي.

۱۳۳ تكوين الزواج

ماما ال قص: فاختلف فيه الفقهاء: فذهبت طائفة إلى الكراهة، وطائفة إلى الالحق، وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم، فيجوز لأرباب الأحوال , يه و لغيرهم، قال العز بن عبد السلام: وهذا القول هو المرتضى، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء. وقد أبنت سابقاً أنه حرام مع التثني والتكسر. ٧- إن يقول الزوج إذا زفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي:

[ \_ روى صالح بن أحمد عن أبي سعيد مولى أبي أسد، قال: التزوج، فحضر عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله ﷺ، فحضرت الصلاة، فقدموه، وهو مملوك، فصلى بهم، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك،

فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي ني، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك».

ب ـ وروى أبو داود عن عمرو بن شعبت عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِذَا تَزُوحِ أَحِدِكُمُ أَمِرأَةً، أُواشِتُرِي خَادِماً، فَلَيْقِلْ: اللَّهِمْ إِنِّي أَسَأَلُكُ خبرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعبراً فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك؛، وهذا يقال عند شراء السيارة والدار ونحوهما.

#### الفصل الثالث

# المحرَّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة

عرفنا في شروط الزواج: أنه يشترط ألا تكون الدرأة محرمة على الرجل الذي يريد الزواج بها، بأن تكون محلاً لورود العقد عليها، والمحلية نوعان عند الحفية: أصلية وفرعية، والنوع الأول: شرط في انعقاد الزواج فإذا لم يتوافر بطل العقد؛ لأن التحريم قطعي، والنوع الثاني: شرط في صحة الزواج، فإذا فات فسد المقد؛ لأن التحريم ظني.

ومحل عقد الزواج: كل امرأة تحل في الشرع، بوجهين: إما بنكاح أو بملك يعين.

والمحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة مؤيدة، ونوع يحرم حرمة مؤقتة. والتحريم المؤيد إما من جهة النسب، أو من جهة المصاهرة، أو من جهة الرضاع<sup>(١١)</sup>.

والنساء المحرمات عند المالكية (٤٨) امرأة، خمس وعشرون مؤبدات: سبع

(1) البدائع: ۲/۲۰۰۱ / ۲/۲۰۰۲ (۱۳۰۳ - ۹۰۰۳) ميين المخالق: ۲/ ۱۰-۱۰-۱۰ غير اللدين: ۲/ ۱۳۰۰ - البدائع: ۲/۲۰۰۲ (۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ ) المنظمة (۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ ) المنظمة (۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ ) المنظم (۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ ) المنظم (۱۳۳۳ - ۱۳۰۳ ) المنظمة (۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ )

من النسب: الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، ومثلهن من الرضاع. وأربع بالصهر: أم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب والابن، ومثلهن من الرضاع. ونساء النبي ،

وغير المؤيدات: ثلاث وعشرون: المرتدة، وغير الكتابية، والخامسة، والمتزوجة، والمعتدة، والمستيراة، والحامل، والميتونة، والأمة المشتركة"، وإلانه الكافرة، والأمة السسلمة لواجد الطّرق (المهم)، وأمة الابن وأمة نفسه، وسيئة، وأم سيده، والمحرمة بالحج، والمريضة، وأخت زوجته، وخالتها، وعنتها، قلا يجوز الجمع بينها، والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال، والمخطوبة يعد الركون للغير، واليتمة غير البالح.

النهع الأول ـ المحرمات المؤبدة:

هي التي تحرم على الرجل أبدأ، لسبب دائم فيها، كالبنوة والأمومة والأخوة، وتنحصر في ثلاثة أسباب: القرابة، المصاهرة، الرضاع.

### ١- حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب:

المحرمات بسبب النسب على التأبيد: هن اللاتي تحرم على الشخص بالقرابة النسبة، وهن أربعة أنواع:

 أ- اصول الإنسان وإن علمون، وهي الأم، والجدة: أم الأم، وأم الأب، لقوله تعالى: ﴿ وَمُومَتَ عَلَيْكُمُ أَلْهَكَ ثَكُمُ ﴾ [النساء: ٤/١٣]. والأم لغة: الأصل، فتشمل الأم والجدة.

ب = فروع الإنسان وإن فزلن: وهي البنت وبنت البنت، وبنت الابن وإن نزل،
 لقوله تعالى: ﴿ حُرْمَتْ عَلَيْتِ كُمْ أَمْكَالُكُمْ وَبَنَاكُمْ إِلَى الساء: ٢٣/٨].

لا يجوز للرجل أن يتزوج بجاريته التي يملكها ولا بجارية مشتركة بينه وبين غيره، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها.

أو لأب أو لام، وبناتهن، وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وَيَنَكُ الْأَخِ وَيَنَكُ ٱلْأَخْتِي﴾ [الساء: ٣/٤].

د. الطبيقة الأولى أو المباشرة من فيروع الأجداد والجدات، وهي الحداث والخالات، سواء كن همات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات وخالات لأيم، أو أم أو أحد أجداد وجدات، لقوله تعالى: ﴿ مُرِّمَتُ فَيُوسِكُمُ أَنْهُكُنْكُمُ وَالسَّدِ، لَمُكِنْكُمُ وَ رَنْفَاكُمْ وَالْمُوْصُلِمُ وَمُشَكِّمُ وَمُكَنْكُمُ فِي (السَّدَ: ١٣/٤).

وقعت العادة ("M) من القائرة السوري على هذه المحرمات: «يحرم على الشخص أصوله وفروعه، وفروع أبويه، والطبقة الأولى من فروع أجداداء، وتكون المحرمات بالقرابة سبع فرق: الأمهات، والبنات، والأخوات، والمعمات، والخلاف، وبنات الآخ، وبنات الآخة،

وحكمة تحريم الزواج بهؤلاء: إقامة نظام الأسرة على أساس من الود والحب الخالص الذي لا تشوبه مصلحة، فبالتحريم تنقطع الأطماع، ويتم الاجتماع والاختلاط البريء. وفي الزواج بإحدى هؤلاء إفضاء إلى قطع الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع وتخاصم، وقطع الرحم حرام، والمفضي إلى الحرام حرام، كما قال الكاسائي<sup>(1)</sup>.

هذا فضلاً عما يؤدي إليه الزواج بالقريبات من ضعف النسل والمعرض، بعكس الزواج بالأباعد يأتي بنسل قوي، كما ثبت طبأ وشرعاً. وفي الأفر: «اغتربوا لا تُضُووا» أي تزوجوا البعيدة لنلا يأتي النسل ضاوياً، أي هزيلاً ضعيفاً.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/٧٥٢.

#### ٧- حرمة المصاهرة:

المحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربعة أنواع أيضاً:

والمحرم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط، أما بنتها أو أمها فلا تحرم على الابن، فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه بنتها أو أمها.

وسبب التحريم: تكريم واحترام الأصول وتحقق صلاح الأسر ومنع الفساد، من تطلع الابن لزوجة أصله، في حالة الاختلاط التي تحدث عادة بين الأب وابنه وسكناهما غالباً في مسكن واحد.

ب ووجة فروعه وإن نزلوا، سواء كن عصبات أم ذوي رحم، وسواء دخل بها الفرع أم لم يدخل ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوفاة، كزوجة الأبن أو ابن الرابن الرابن المناب أو ابن أو المنابخ ألا المنابخ ألم المنابخ ألمنابخ ألمن

والحق الحنفية بتحريم زوجة الأصل والفروع: موطوءة الأصل أو الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد؛ لأن مجرد الوطء كاف عندهم في التحريم على الرجل.

ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع، فزوجة الابن أو ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجده تحريماً مؤيداً، كما تحرم زوجة الابن من النسب؛ ١٣٨ -----الزواج واثاره

لأنه ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب<sup>(١)</sup>ولقوله تعالى: ﴿وَخَلَيْهِلُ أَبْنَالِهِكُمْمُ الَّذِينَ مِنْ السَّلِيكُمْمُ النساء: ١٣/٤.

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية: أصول الموطوءة وفروعها في وطء حرام أو فيه شبهة.

ويلاحظ مما سبق في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة يحرم ما عدا فروع الزوجة، وقد قرر الفقهاء فيه قاعدة مشهورة هي: (العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات) وسبب النفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو بته كنف بعكس حب الأصل، فلا تألم الأم لو عقد على بنتها بعد العقد عليها.

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة عن عائشة، وهذا لفظ ابن ماجه (نيل الأوطار: ٣١٧/٦).

 <sup>(</sup>٢) الريائب جمع ريبية: وهي بنت المرأة من رجل آخر، وسميت بذلك لأن زوج الأم يربها أي يقوم بأمرها ويرعى شؤونها. فالربائب: هن بنات زوجة دخل بها.

وحكمة التحريم بالمصاهرة كما أبان الدهلوي<sup>(۱)</sup>: منع التنازع والتصارع الذي <sub>قد ي</sub>حدث بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجها أو بالتنازع على زوج.

### ما يلحق بحرمة المصاهرة:

ألحق الحنفية كما تقدم بالعقد الصحيح أو بالدخول:

أ - حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد كالزواج بغير شهود.

٩ - وحالة الدخول بالعراة بناء على شبهة، كمن زفت إليه امرأة أخرى غير التي
عقد عليها، وقبل له: إنها زوجته، فدخل بها، بناء عليه، ثم تبين أنها ليست زوجته
التي عقد عليها ولم يكن قد رأها، وهي التي تسمى بالعرأة المرفوفة.

¬ وكذلك ألحقوا مع الحنابلة (الرئاء ومثله عند الحنفية مقدمات الزنا من يشيره ومن يشعون فقالوا: تثبت حرمة المصاحرة بالزنا والسس والنظير يدون النظير يدون النظير يدون المنافق وشبهته و لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطاً، وألحق الحياية اللواط بالزناء فقالوا: الصرام المسخص وهو الزنا يبت به التحريم ولا قرق بين الزنا في القبل والدبوء لأنه يتعلق به التحريم فيها إذا وجد في الزوجة والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضاً، فيحرم على اللائط ألم الملاحم أم اللائط وأبيته وعلى الملاحم أم اللائط وإينته الأنه وطمه في الفرع، فنشر الحرمة كوطء المرأة، ولأنها بنت من وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوءة أثنى.

ويترتب على هذا الرأي: أنه يحرم على الرجل تكاح بنته من الزنا وأخته. وينت ابته وينت بنته وينت أخيه وأخته من الزناء وتحرم أمها وجدنها. فمن زنري بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها. ولو زنمي الزوج بأم زوجته أو ببنتها، حرمت عليه زوجته على التأبيد.

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة: ۲/۹۷.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٢/٢٦٠، المغني: ٦/٧٧٥ ومابعدها، فتح القدير: ٢/٣٦٥ وما بعدها.

#### واستدلوا بدليلين:

12.

الجول ما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إنبي قد زنيت بامراة في الجاهلية، أفائكم إيتها؟ قال: الا أرى ذلك، ولا يصلح أن تنكيم أمرأة تقلم من إيتها على ما تقلع عليه منهاه. ولكن هذا الحديث مرسل ومنقطح كما قال ابن الهماء في فتح القنير.

الثاني [ن الزنا سبب للولد، فيشت به التحريم قياساً على غير الزنا، وكون الزنا حراماً لا يؤثر، بدليل أن الدخول بالمرأة بناء على عقد فاسد تثبت به حرمة المصاهرة بالاعقاف، وإن كان الدخول حراماً، ورد عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا يجب به الحد ولا يبت به النسب، بخلاف الوطه في الزواج، لذا قال الشافعي لمحمد بن الحسن: إن الزواج أمر حمدت عليه، والزنا فعل رجمت عليه، والزنا فعل رجمت

وقال المناكية على المشهور والشافعية ``! إن الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمةالمصاهرة، فمن زنني بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، ولا الزواج بأمها أو بتها، ولا تحرم العزبي بها على أصول الزاني وفروهم، ولو زنى الرجل بام زوجته أو بتنها لا تحرم عليه زوجته. وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته، ولكن يكره قلك كله.

### واستدلوا بأدلة أربعة هي:

الأولى ــ أن النبي ﷺ ستل عن رجل زنس باسرأة، فأراد أن يتزوجها أو ينزوج إبتها، فقال: «لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح، <sup>77</sup>فهذا كما قال المعبري: يمدل لمذهب الشافعي أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم العزني بها.

ويؤيده أحاديث أخرى منها: االزاني المجلود لا ينكح إلا مثلهه<sup>(٣)</sup>وقرأ النبي ﷺ ----------

الشرح الصغير: ٢/٧٤٧، مغني المحتاج: ٣/١٧٥، ١٩٩.
 (١) أشرح الصغير: ٢/٧٤٧، ١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي عن عائشة وضعفه، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر.
 (٣) رواه أحمد وأبو داود، وقال في الفتح: رجاله ثقات.

على رجل يريد أن يتزوج بزانية : ﴿وَالزَّائِيَّةُ لَا يَنكِخُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً ۗ﴾ [النور: ٢٤/٣](١.

الثاني المصاهرة نعمة؛ لأنها تلحق الأجانب بالأقارب، وفي الحليث: «المصاهرة لحمة كلحمة النسب»<sup>(17)</sup>، وأما الزنا فمحظور شرعاً، فلا يكون سبباً العمة

الشالف القصد من إثبات حرمة المصاهرة قطع الأطماع بين الرجل والمرأة، لتحقيق الألفة والعودة، والاجتماع البريء من غير ربية، أما المعزني بها فهي أجنية عن الرجل ولا تنسب إليه شرعًا، ولا يحري بينهما التوارث، ولا تلزمه نفقتها، ولا سيل للقاء معها، فهي كسائر الاجانب، فلا وجه لإنبات الحرمة بالزنا.

الواسع ـ قوله تعالى: ﴿وَلَجْلَ لَكُمْ مَّا وَلَآهَ ذَلِيكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤/٤] يفيد صواحة حل ما عدا المذكورات قبلها، وليس العزني بها منهن، فتدخل في عموم الحل.

وبالنظر في أدلة الفريقين، وبمعموقة ضعف أدلة الفريق الأول، يتبين لنا ترجيح رأي الفريق الثاني، تمييزاً بين الحلال المشروع والحرام المحظور.

ونصت المادة (٣٤) من القانون السوري على المحرمات بسبب المصاهرة ونصها: يحرم على الرجل:

١ - زوجة أصله أو فرعه أو موطوءة أحدهما.

٢ – أصل موطوءته أو فرعها، وأصل زوجته.

وقد اقتصر النص علمى أصل الزوجة دون فرعها؛ لأنه إن دخل الزوج بالزوجة، فيشمل فرع الزوجة قوله: "أصل موطوعته وفرعها» وإن لم يدخل بها، فلا يحرم عليه فرعها وهي الربيبة.

### ٣- حرمة الرضاع:

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهن أربعة أنواع من

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، قال الهيشمى: ورجال أحمد ثقات. والمرأة يقال لها أم مهزول.

 <sup>(</sup>٢) المعروف حديث البخاري عن ابن عباس: ٤ خَرْم من النسب سبع، ومن الصّهر سبع، (جامع الأصول: ١٦/ ١٤٤).

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي ما يأتي:

الأول ــ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الأم من الرضاعة والجدة أو الجدات، أى أم المرضعة وأم زوج المرضعة.

الثاني — الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعاً وبنتها، وبنت الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته.

رصاعاً ويشها وإن نزلت؛ لا بهن بنات إخونه واحوانه. الثالث ـــــ فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة لأنهن خالات

العرضع، وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن؛ لأنهن بنات الأخ والأخت. الوابع – الفروع العباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات والخالات

رضاعاً. والعمة من الرضاعة: هي أخت زوج الموضعة، والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من الرضاعة، كما لا تحرم من النسب.

الخامس ـــ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن.

السادس ـــ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا، سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب.

 <sup>(</sup>١) وواه الجماعة عن عائشة، وهذا الفظ ابن ماجه، ولفظ الآخرين امن الولادة بدل امن النسب، وروى أحمد والشيخان اللفظ الأول أيضاً عن ابن عباس، وفي لفظ همن الرحم؛
 (جامم الأصول: ٢٤/١٤، نير، الأوطار: ٢٧١٧/).

السابع ــ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا، سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النسب.

الشامن بينت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولاهما مهما نزلن، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، فإن لم يكن دخول بها، فلا تحرم فروعها من الرضاع على الزوج، كما في النسب.

### ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب:

استثنى الحنفية (١٠ حالتين من التحريم بالنسب، لا تحريم فيهما من جهة الرضاع، وهما:

أ - أم الأخ أو الأخت من الرضاع: فإنه يجوز الزواج بها، ولا يجوز الزواج يام الأخ أو الأخت من النسب لابيه، كأن ترضع امرأة طفلاً، وكان لها ابن من النسب، فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل، وهي أم أخيه من الرضاع.

وذلك لأن أم الأخ أو الأخت من النسب إما أن تكون أمه إن كانا شقيقين أو أخوين لأم، أو زوجة أبيه إن كانا أخوين لأب، وهذا لم يوجد في الرضاع.

أ – أخت الابن أو البنت من الرضاع: فإنه يحل للأب أن يتزوج بها، ولا يحل
له أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب، كأن ترضع امرأة طفلاً، فلزوج هذه
العرأة أن يتزوج بأخت هذا الطفل، ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة.

وحرمة أخت الابن أو البنت من النسب؛ لأنها إما أن تكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها، وكلتاهما يحرم الزواج بها، وهذا لم يوجد في الرضاع.

## حكم أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة:

ذكر الحنفية أيضاً أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الأخ من الرضاع، وأخت الأخ من النسب، وأم الرضيع من النسب، وبالمرضعة. أما أخت الأخ من الرضاع فكأن

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٤-٥، اللباب: ٣٣/٣.

١٤٤ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

يرضع طفل من امرأة، فيجوز لاخي هذا الطفل الذي لم يرضع أن يتزوج بنت هذه المرأة، وهي أخت أخيه من الرضاع، وهذا معنى قول العوام: افلت رضيماً وخذ أخاد ومثلها أخت أخته من الرضاع.

ياه. ومثلها أخت أخته من الرضاع. وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكأن يوجد أخوان لاب، ولأحدهما أخت

من أُمه، فيخلُ لأخيه الأخر أن يتزوج بها، وهي أخت أخيه من النسب، إذ لا صلة بين هذه الأخت وبين الرجل، لا ينسب ولا رضاع، وإنما هي بنت زوجة أبيه. وكذلك لو كان هناك أخوان لأم، ولأحدهما أخت نسبية من الأب، فإنها تحل لأخيه من الأم.

ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم الرضيع من النسب؛ لأن الرضيع ابنه، كما يجوز أن يتزوج أم ابنه من النسب.

ولأب الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم ابنه من الرضاع، فهي كأم ابنه من النسب.

### موقف القانون من الرضاع:

نصت المادة (٣٥/١) من القانون السوري على أصناف المحرمات بالرضاع وهي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.

ونصت الفقرة (١) من هذه المادة على شروط الرضاع المحرم: «يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يكتفى الرضيع في كار منها، قار مقدارها أو كده.

> وهذا يعني أن شروط الرضاع المحرّم هي ما يأتي: ١ - أن بقه الرضاع خلال العلمين الأمان من

١ - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع، فلو رضع بعدهما لا تتبت به الحرمة. وهذا رأي الجمهور لقولة ﷺ: الا رضاع إلا ما كان في الحولين (١٠٠)، وضم الإمام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران؛ لأن الطفل قد يحتاج لهذه المدة للتدرج في تحويل غذاته من اللبن إلى الطمام، وذلك إذا لم

(١) رواه الدارقطني عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٣١٥).

يفطم عن الرضاع قبل هذه المدة، فإن فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع مدّمًا،

وقدر الإمام أبو حنيفة مدة الرضاع بسنتين ونصف، ليتدرج الطفل في نصف العام على تحويل غذائه من اللبن إلى غيره.

٢ - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات يحسب العادة، يحيث يترك الذي باختياره من غير عارض كتفس أو استراحة بسيرة أو شيء بلهم عن الرضاع فيها: ولا يشترط كونها مشبعات. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الواجع عنده.

### آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير:

ورد عن السيدة عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله 纖 فقالت: يا رسول الله إن سالماً مولى إبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقفال: أوضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم''.

وفي سنن أبي داود «فأرضعيه خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة وهو معارض لذلك.

وهو يدل على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلاً تحت الرضاعة من السجاعة، وبيان القصة أن أيا حليقة كان قد تين سالمًا وروبي، وكان سالم مولى الامراء من الأنصار فلما أنول أله وأنتموهم لأكباتيهم الامراء: ١٣٣٥ الآية. كان من له أب معروفًا، كان مولى وأخمًا في اللين بايمه، ومن لا أب له معروفًا، كان مولى وأخمًا في اللين فند للك جاءت ميهاذ تذكر ما نصه الحديد،

#### وقد اختلف السلف في هذا الحكم:

ا- ذهبت السيدة عائشة رئي، وروي هذا عن علي وعروة وداود الظاهري: إلى
 ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغاً عاقلاً بل لقد ورد أن السيدة عائشة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الرضاع، باب: رضاع البالغ، رقم (١٤٥٣).

الزواج وآثاره

كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ـ رواه مالك.

### وأما حجتهم فهي:

أ ـ حديث سهلة هذا وهو حديث صحيح لا شك فيه.

ب - قوله تعالى: ﴿ وَالْمَيْنَاكُمُ الَّذِي آوْمَتَمْنَكُمُ وَلَوْزُكُمُ مِنْ الْوَصَادَةِ ﴾ [النساء: ١٣/٤] فإنه مطلق غير مقبله بوقت.

 ٢ - وقال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر مع اختلافهم في تحديد الصغر.

 أ - الجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَلَهَانِينَ كُلِيانَيْ لِهَنْ أَنَادَ أَن يُثِمَّ الْزَهَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٣/

أ - وحديث (إنما الرضاعة من المجاعة» ولا يصدق ذلك إلا على من يشبعه
 اللبن، ويكون غذاءه لا غير، فلا يدخل الكبير ولاسيما قد ورد بصبغة الحصر.

ت ـ قال جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان.

جـــ وقال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئًا وإن تمادى رضاعه ولم يفظم فما يرضع وهو في الحولين حرّم، وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه.

د ـ وهناك أقوال أخرى عارية عن الاستدلال.

وأجـــاب الجمهور من حديث سالم بأنه خاص يقصة سهلة كما يدل له قول أم سلمة للسيدة عائشة: ﴿لا نوى هذا إلا خاصاً بسالم، ولا ندري لعله رخصه لسالم أو أنه منسوخ.

- وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث اإنما الرضاعة من المجاعة، واردان لبيان الرضاعة الموجبة لنفقة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان ىما يوشىد إلى ذلك آخر الآية: ﴿وَعَلَى الْمُؤْثِرِ لَمُ بِيْنَفُنُ وَكِسُونَهُمُنَّ بِالْمَرُوبِيُـ﴾ (السفرة: ٢/ ٢٢٢هـ

وعائشة هي الراوية لحديث الإنسا الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم، فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. قالوا: ولو كان حديث سالم خاصاً به لذكر ذلك رسول الله 義 كما بين اختصاص أبي بردة بالنضحة بالجذعة من المعز.

وأما القول بأنه منسوخ فيدفعه أن قصة سهلة متأجرة عن نزول آية الحولين فإن سهلة قالت لرسول الله ﷺ: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فإن هذا السؤال منها استكار أرضاع الكبير دال على أن التعليل بعد اعتقاد التعربي، وقد فقي ابن تبعية التعارض فقال: فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه المحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على العرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة إلى حليفة، فعشل هذا الكبير الذي أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداء ثلا يد بن الصغرة.

وهو جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها بالاختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث(١).

لين الفحل الفحل: الرجل المنزوج بالمرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والمحكم الشرر لدى جمهور السحابة والنابعين وأثمة الاجتهاد: أن اللبن للفحل فهو الذي يتطلق بلنه ألرجل، وقد حدث بسبه، ولا تنقطع نسبة اللبن عن نتيق به التوريم، أي أنه حق الرجل، وقد حدث بسبه، ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوم ماه أو طلق، فه يصبح زوم المرضح أياً للرضيع، وتصبح الرضيع، من التسب، أماً للرضيع، مورد ولده من النسب، ويصبر أولاه الزوج كلهم باخوة الرضيع، سواء أكنارا من تلك الزوجة المرضع، أم من زوجة أخرى غيرها<sup>(7)</sup>، أخرج الأممة السنة عن عائشة، قالت: «دخل عليّ

سبل السلام: ۳/۲۱۳–۲۱۱.

 <sup>(</sup>٢) المغني: ٦ (٢٥٠) اللباب: ٣/ ٣٣، القوانين الفقهية: ص ٢٠٦، مغني المحتاج: ٣/ ٤١٨،
 المقدمات الممهدات لابن رشد: ١/ ٤٩٣.

أفلح بن أبي الفعيس، فاستترت منه، فقال: تستتريز مني وأنا عمك؟ قالت: من اين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنسا أرضعتني السرأة، ولم يرضعني البرجا، فدخل على رسول الله ﷺ فحدثت، فقال: إنه عمك، فليلج عليك.

### حكمة التحريم بالرضاع:

يحدث التعريم بالرضاع بسبب تكوّن أجزاء البنية الإنسانية من اللبن، فلبن الدراً يُنِت لحم الرضيء، ويتشر عظمه أي يكبر حجمه، كما جاء في الحديث: الا رضاع إلا ما أنشر العظم، وأنب اللحم<sup>20</sup>أنان إنشار العظم، وإنبات اللحم، إنها يكون لمن كان غذاؤه اللبن، وبه تصبح المرضع أمَّا للرضيع، لأنه جزء منها حقية.

وسأذكر إن شاء الله في بحث الرضاع شروط الرضاع المحرم عند الفقهاء وطوق إثبات الرضاع.

## النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة:

وهن اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقئة لسبب معين، فإذا زال السبب زالت الحرمة، وتلك خمسة أصناف هي:

المطلقة ثلاثاً، المشغولة بحق زوج آخر بزواج أوعدة، التي لا تدين بدين سماوي، أخت الزوجة ومن في حكمها، الخامسة لمتزوج بأربع.

واقتصر القانون السوري على أربعة أصناف، ولم يذكر المرأة التي لا تدين بدين سماوى، فنص في المواد (٣٦-٣٩) علم, ذلك:

رم ٣٦ - ١) - لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخا, مها فعلاً.

٢ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون
 الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

أخرجه أبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار: ٣١٦/٦).

(م ٣٧) - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع،
 وتقفى عدتها.

(م ٣٨) - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

(م ٣٩) - لا يجوز الجمع بين امرائين، لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين، جاز الجمع بينهما.

وأضاف الحنفية المرأة الملاعنة: وهي التي قففها زوجها بالفجور، أو نفى نسب ولدها إليه، فترافعا إلى القاضي، وتلاعنا أمامه، فقرق بينهما، فعصبح المرأة حراماً على الرجل، فإن أكلب نفسه وبرأها مما نسبه إليها، جاز زواجه بها عند أبي حنيفة ومحمد، وقال الجمهور: التحريم مؤيد، لما صح في السنة أن التلافعين لا يجتمعان أبياً<sup>177</sup>،

وأبيّن هنا تباعاً هذه الأصناف ما عدا الملاعنة فمحل بحثها في اللعان.

# أ- المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها:

رواه أبو داود عن سهل بن سعد، وروى الدارقطني ذلك عن سهل بن سعد وابن عباس وعلي وابن مسعود (نيل الأوطار: ٢/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٢) المحرر في الفقه الحنبلي لابن تيمية: ٢/٨٥، المغني: ٧/ ٢٦١ وما بعدها، ٢٧٤ وما بعدها.

١٥٠ \_\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

والدليل على اشتراط دخول الزوج الثاني بالمرأة المطلقة ثلاثاً: حديث العميلة، قالت عائشة: اجمات امرأة رفاعة القرّطي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة، طفلقتي، فيتُ طلاقي، فتروحت بعده عبد الرحمن بن الزير، وإنما معه ملل غذية التوبِ<sup>(1)</sup>، فقال: أتربعين أن نرجعي إلى رفاعة، لا، حتى تلوقي عسيلت، ويلوق صميلتك<sup>(1)</sup>ليه دليل علمي أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً أوتجاع الزوج الأول للمرأة: إلا إن كان حاصراً وفقه مشتراً، فلو لم يكن كذلك، أوكان عيناً أو طفارً، لم يكف في الأصح من قولي أهل العلم.

# شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول:

يشترط لحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول ثلاثة شروط(٣٠):

أحدها: أن تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ﴿ عَنَّى تَنكِحَ زَوْبًا غَيْرَاً ﴾ [البغرة: ٢٣٠/٢].

الثاني . أن يكون النكاح صحيحاً: فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء فيه، باتفاق المذاهب الأربعة، لقوله تعالى: ﴿ مَنَّ تَنَكِحَ رَبِّ غَيْرَاً ﴾ (البقرة: ٢/ ٢٣٠) وإطلاق النكاح يتشى الصحيح.

الثالث. أن يطأها في الفرج: فلو وطنها دونه أو في الدبر، لم يحلها؛ لأن النبي \$ على الدبر، لم يحلها؛ لأن النبي \$ على الفرق العميلة منهما، ولا يحصل النبي \$ على الفرح؛ لأن أحكام الموطء. ذلك إلا بالموطء في الفرج، لأن أحكام الموطء تعلق به ولو أولج الحشفة من غير انتشار، لم تعلل فيه لأن المحكم يتعلق بلدون العميلة، ولا تحصل من غير انتشار، ويجزئ قدر المحشفة من مقطوع الذكر، وتحل بوطء الخصيه؛ لأن يطأ كالفحل، ولم يقفد إلا الإنزال، وهوغير معتبر في الإحلال. وذكر الحنفية أنها لو تزوجت بمجيرب (مقطوع الذكر كله) فإنها لا تحل حتى تحيل لوجود الدخول حكماً، حتى إنه يثبتُ النسب من الثاني.

 <sup>(1)</sup> أي طرف الثوب الذي لم ينسج، وأوادت أن ذكره بشبه الهدية في الاسترخاء وعدم الانتشار.
 (1) رواء الجمعاة عن عائشة نهل الأوطار: (١٣٦/٣) وتصغير العسيلة إشارة إلى أن القدر الفليل كاك في تحصيل المطفرب، بأن يقع نفيب الحشفة في الفرح.
 (١) المغنر: ٢٧٥/٣ وما يعدها.

واشترط الحنابلة والمالكية شرطاً رابعاً: وهو أن يكون الوطء حالالاً، فإن وطلها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما، أو وأحدهما صائم فرضاً، لم تحل؛ لأنه وطء حرام لحق الله تعالى، لم يحصل به الإحلال، كوطء إلى زنته، لا يحلها سواء وطلها في حال ردتهما، أو ردتها.

ولم يشترط الحنفية والشافعية هذا الشرط، قال ابن قدامة الحنبلي: وهذا أصح إن شدا الله تعالى، فلقام قرله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَشَكَّ لَيْهَا يَشَرُهُ اللهِ: ٢٠، ١٣٠٣ وهذه في تكحت زوجاً غيره، وإيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: • حتى تلفوقي عسيلته، وينوق عسيلتك، وهذا قد وجد، ولأنه وطه في نكاح صحيح في محل الوطه على سيل التمام، فأحلها كالوطه الحلال، وكما لو وطنها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطنها مريفة يضرها الوطه.

# وهل نكاح التحليل المؤقت (١)يحل المطلقة ثلاثاً:

قال الحنفية والشافعي<sup>(17)</sup>: تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بنكاح التحليل، لكن يكر، عند الحفقية تحريماً التروح الثاني إن كان بشرط التحليل، على: تزوجك ان أحلك. لحديث: المعن رسول أله في المحمل والمحال له، ويصح الزواج، ويبطل الشرط، فلا يجبر الثاني على الطلاق. فإن أضمر الزوج الأول والثاني التحليل، أو كان الثاني مأجوراً لقصد الإصلاح، لا مجرد قضاء الشهوة ونعوها، لا يكرء.

وذكر الشافعية أن نكاح المحلل باطل إن نكحها على أنها إذا وطنها فلا نكاح بينهما، أو أن يتزوجها على أن يحلل للزوج الأول، لما روى هزيل عن عبد الله

 <sup>(</sup>١) نكاح المحلل ـ كما ذكر الحتابلة ـ هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها طلقها، أو فلا نكاح بينهما، أو ينويه الزوج، أو يتفقا عليه قبله (غاية المنتهى: ٢٠/٣٤).

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۲۳۸-۷۶۹، المهذب: ۲/۲۱، تكملة المجموع: ١٥/ ٥٠٠-٤١١.

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود، وروآه الخمسة إلا النسائي من حديث على مثله (نيل الأوطار: ١٣٨/٦).

الزواج وأثاره

قال: «لمن رسول الله ﷺ الواصلة والموصولة، والوائسة والموشومة، والمحلّل والمحلّل والمحلّل والمحلّل والمحلّل والمحلّل والمحلّل التفاعة، وذن غايت، فأشب تكاح المتعقد أن يطلقها إذا وطنها، فيكره ذلك، أما روى لكام الطبّحة، وتكره ذلك، أما روى الحاكم والطبّراني في الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل، فسألك عن رجل ظلق امرأته ثلانًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فإن لا يمكن عرفية، وروى أبو مرزوق النجيبي مثله عن عنسان، أي إن لا يمكن نبة التحليل بعدن شرط صح النكاح؛ لأن المعقد إنما يبطل بعا شرط، لا سا قصد.

والفخلاصة: إن زواج المحلل بلا شرط، أي بدون شرط صريح في الفقد على التطليق، وإنما بالنية في القصد الباطن صحيح مكروء عند الشافعية؛ لأن المقد استوفى أركانه وشروطه في الظاهر، ولا يتأثر العقد بالباعث الماخلي أي أنهم لا يقولون بعبدا مد الذرائع بالقصد المداخل.

وقال المالكية والحنابلة<sup>10</sup>: إن نكاح المحلل أونكاح التيس المستمار ولو بلا شرط: وهو الذي ينزوجها ليحلها لزوجها حرام باطل مفسوغ، لا يصح ولا تعل لزوجها الأول، والمعتبر نية المحلل لا نية العرأة، ولا نية المحلل له.

ه ودليهم الحديث السابق عن ابن مسعود: المن رسول الله ﷺ المحلّل والمحلل لمه وحديث عقبة بن عامر: الآا أخيركم بالنيس المستمار؟ قالوا: بلمي، بارسول الله، قال: هالمحلّل، لمن الله المحلل والمحلّل له؟ " فهذا يدن على تحريم التحليل؛ لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير. وهذا يتفق مع مبدئهم بسد المدراتم، وهو الراجح لذي، وخص الفريق الأول التحريم والإبطال بما إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها الثاني بانت منه، أو شرط أنه يطلقها أو نحوذ لك.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية: ص ٢٠٩، غاية المنتهى: ٣/ ٠٤.

 <sup>(</sup>٣) الحسيت الأول رواه أحسد والنسائي والترمذي وصححه والثاني رواه ابن ماجه والحاكم وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال (بيل الأوطار: ٢٨/ ٢٦ وما يعدها)

#### ﴾ - المشغولة بحق زوج آخو:

وهي التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدة، وهذا يشمل ما يأتي:

#### أ). المرأة المتزوجة:

فلا يحل لأحد أن يعقد عليها ما دامت متزوجة لتعلق حق الغير بها، سواء أكان الزوج مسلماً أم غير مسلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَلْمُعَنَّكُ مِنَ الْوَئِكَ إِلَّا مَا تَلْكُفَّ تَنْكُلُّهُ النساء؛ ١٩٤٤ أي المعتزوجات، واستثنى أنفص المصلوكات بملك البين: وهن المسببات في حرب مشروعة، فإذا سببت المرأة، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب اختلاف المعار، فيحل الزواج بها. وهذا هو مانع الزوجية من أربة غير مانا عند العالكية ماذكرها.

اربعة عشر مانعا عند الهالئية سادترها. وحكمة تحريم المتزوجة واضحة وهي منع الاعتداء على حق الغير، وحفظ الأنساب من الاختلاط.

### Ý)ـ المرأة المعتدة:

وهي التي تكون في أثناء العدة من زواج سابق، سواء عدة طلاق أو وفاة. لا يحل لأحد غير زوجها الأول التروج بها حتى تفضي عدتها، ويشعل للك عدة الزواج الفاسد أويشبهة، لديوت نسب الولد، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْيَعُوا عُقَدَةً الْوَاجِعُ عَلَمَا الزواج على المعتدى من وفاة حتى تتنهي عدتها. ولقوله سبحانه: ﴿ ﴿يَكُمُلُكُنَّ يُرَّمُكُ وَالْفَهِمَ الْمُتَافِقَةُ وَلَوْقُ اللهِمَةِ اللهِمَةِ اللهُمَاءِ عَلَى شَيْعُ وَلَوْلُ عِلَى العمتدى على واليمن العلمية السلماني: قما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أوم قبل الفهر، وألا تتكم امرأة في عدة اختهاء

وحكمة تحريم المعتدة بقاء آثار الزواج السابق، ورعاية حقوق الزوج القديم، ومنع اختلاط الأنساب.

وهل يترتب على الدخول بالمعتدة تحريمها على الرجل تحريماً مؤبداً؟

علما بطالع الفقهاء على رأيين () فقال الجمهور: إن الذخول بالمعتدة لا يحرمها علم، بل إذا انتفت عنتها حل له الزواج بهاء لأن الرجل لو زنى بامرأة لا يحرم عليه الزواج بها بالاتفاق، فكذلك لو دخل بها وهي في العدة أو بعدها، لا يحرم عليه الزواج بها بعد انتهاء العدة، ولأن علي بن أبي طالب عليه قال: يغرق بينهما، ثم يخطيها بعد النعاة العدة، ورئ مثله عن ابن صحود في.

وقال المالكية: الدخول بالمعتدة يحرمها على الرجل تحريماً موبداً، فيفرق بينهما ولاتحل له أبداً، بدليل ما روى مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب على فرق بين طليحة الأسفية وبين زوجها راشد الثقني يساد: ترقيها في المدة عن زوج ثان، وقال: أيسا امراءً تكحت في عدتها من الأول، فم زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما شم اعتدت يقية عدتها من الأول، ثم كان الأخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الإساد، عدتها عن المعتدت بقية عدتها من الراب المسيب.

 أ)- المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند الماكية<sup>(7)</sup>:

بحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى يها، فإن جاءت بولد بعد مضي ست أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت يه لاقل من سنة أشهر من وقت العقد لا يشت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولدة ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الأفرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشيهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

أما زواج غير الزاني بالمزني بها، فقال قوم كالحسن البصري: إن الزنا يفسخ النكاح. وقال الجمهور: يجوز الزواج بالمزني بها. ومنشأ الخلاف آية: ﴿وَالْزَلِيُّةُ لَا

 (۲) بدایة المجتهد: ۲/۳۹ وما بعدها، البدائع: ۲/۳۱۹، المهلب: ۲/۳۶، المغني: ٦/ ۱۰۱-۱۰۶،

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/٢٤ وما بعدها.

يُتِهُمْ إِلَّا وَيُو أَرْ مُشْرِقٌ وَمُثَمِّ وَلَكَ كُلُ ٱلْتُؤْمِينُ الله الدور: ١٣/١٤ الضريق الأول ياأخذ يقاهر الآية، والكلام خرج مخرج التحريم، والفريق الثاني (الجمهور) حملوا الآية على اللهم؛ لا على التحريم، أما روى أيوداود والنسائي عن ابن عباس قال: اجها، حريل إلى التبي على القال: فقال: إن امرائي لا تمتع بد لاسم ـ كتابة عن عدم المعقة عن الزنا ـ قال: غربهها ـ أي أبعدها ـ قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع الهلاك، المحرجه ابن ماجه عن ابن عمر والبيهقي عن عائشة: الا يحرم الحرام العلال.

ثم اختلف الجمهور في التفصيل، فقال الحنفية: إذا كانت المنزي بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني، وكذلك إن كانت حاملاً يجوز الزواج بها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطؤها، أي لا يدخل بها حتى تضع الحمل، للاولة الآية:

أولاً \_ لم تذكر المزني بها في المحرمات، فتكون مباحة، لقوله تعالى: ﴿وَأَمِّلَ لَكُمْ مَا وَزَلَةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤/٤].

ثانياً ـ لا حرمة لماء الزناء بدليل أنه لا يثبت به النسب، للحديث السابق: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»<sup>(٢٦</sup>، وإذا لم يكن للزنا حرمة، فلا يكون مانعاً من جواز النكاح.

واتما امتع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل، فلقول ﷺ: هن كان يؤمن بناله واليوم الأخرء فلا يسقين عامه زرع غيره "كيميني وطء الحوامل من غيره، وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز العقد على الحامل من النزاء لأن هذا الحمل يمتع الوطء، فينم العقد أيضاً، كما يمتع الحمل الثابت النسب، أي كما لا يصبح العقد على الحامل من غير الزناء لا يصبح العقد على الحمل من الزنا.

<sup>(1)</sup> نيل الأوطار: ١/ ١٤٥، وإسناده صحيح، قال المنذري: ورجال إسناده يحتج بهم في

<sup>(</sup>۲) رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٧٩/١).

 <sup>(</sup>٣) رواه الشرمذي عن رويفع، وهو حسن، ولكن بلفظ: •ولد غيره، بدل: •زرع غيره، ورواه
 أبو داود أيضاً بلفظ: •زرع غيره.

١٥٦ \_\_\_\_\_

وقال المالكية: لا يجوز العقد على الزانية قبل استيرائها من الزنا يحيضات لابدأ أو يمضي للائة أشهر، فإن عقد عليها قبل الاستيراء، كان العقد فاسداً، ووجب ضحه، مواه ظهر يها حمل أم لا، أما الأول (ظهور الحمل) فللحديث السابق: افلا يستين ماء زرع ظيره، وأما التاني فللفوف من احتلاط الأنساب. وقال الشافعية: إن زني بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، لقوله تعالى: ﴿ وَأَلِمُ لِنَكُمْ اللّٰمِ المحلال، المالية والحرال، العلال، العالى: ﴿ لَا يَعْمُ الْحَرامِ المحلال، العالى: ﴿ لَا يَعْمُ الْحَرامِ المحلال، العالى: ﴿ العرامِ المحلال، العالى: ﴿ العرامِ المحلال، العالى: ﴿ العرامِ المحلال، العرام المحلال،

وقال الخنابلة: إذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما ـ انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنا، فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل

نكاحها قبل وضعه، للحديث السابق: 'فلا يسفي ماه، زرع غيره، والحديث الصحيح: الا توطأ حامل حتى تضع، وهذا رأي مالك.

والثاني ـ أن تنوب من الزناء للاقية السابقة: ﴿وَيُمْرَمُ فِلْكَ فَلَ ٱلنَّهْوِيرَ﴾ النور: ٣/١ع وهي قبل النوبة في حكم الزناء فإذا تابت زال التحريم لقول النبي ﷺ: «الناب من الذنب كمن لا ذنب لهه (<sup>()</sup>. ولم يشترط باقي الأقمة هذا الشرط.

### زنا أحد الزوجين:

التفق عامة أهل العلم على أنه إن زنت امرأة رجل، أوزنى زوجها، ثم ينفسخ الكتاع، سواء أكان قبل اللخول أم بعده؛ لأن دعواه الزنا عليها لا يُسنها، ولو كان الزاواج بنفسخ به، لانفسخ بمجود هواه كالرضا، ولأنها معصبة لا تخرج عن الإسلام فأشبهت السرقة. أما اللمان فإنه يتقضي الفسخ بدون الزنا بدليل أنها إذا لاعتد فقد قابلت، فلم يثبت زناها، وقد أوجب النبي ﷺ الحد على من قذفها، والفسخ وانه باللان.

ولكن استحب الإمام أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: الا إرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولداً ليس منه؟ وقال أحمد أيضاً: ولا يطؤها الزرج حتى يستبرئها بثلاث حيضات، للحليث

<sup>(</sup>١) المغني: ٦٠٣/٦ وما بعدها.

إليها في: «فلا يسقى ماء» زرع غيره؛ يعني إتيان الحبالى، ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا، فينسب إليه. قال ابن قدامة: والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة؛ إنها تكفي في استبراء الإماء <sup>(1)</sup>.

# ﴿ المرأة التي لا تدين بدين سماوي (٢):

لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشركة أو الوثنية: وهي التي تعبد مع الله إلهاً غيره، كالأصنام أو الكواكب أو النار أوا لحيوان، ومثلها المرأة الملحنة أو المانية: وهي التي تؤمن بالمادة إلهاً، وتذكر وجود الله، ولا تعترف بالأديان الساوية، مثل الشيوعية والوجودية، والبهائية والقاديانية واليوذية.

وذلك لفوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنجُمُوا النُشْرِكُتِ حَتَى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَتُ خَيْرٌ مِن نُشْرِكُةٍ وَلَوْ اَعَجَنْكُمْ ﴾ [البغرة: ٢٧١/٢].

والحق الحنفية والشافعية وغيرهم المرأة المرتدة بالمشركة، فلا يجوز لأحد أصلاً مسلم أو كافر أن يتزوجها؛ لأنها تركت ملة الإسلام، ولا تقر على الردة، فإما أن تموت أو تسلم، فكانت الردة في معنى الموت، لكونها سبباً مفضياً إليه، والميت لا يكون محلاً للزواج.

والغلاصة: لا يحل بالاتفاق نكاح من لا كتاب لها كوثنية (وهي عابدة الوثن أو الصنم) ومجوسية (وهي عابدة النار) إذ لا كتاب بأيدي أهلها الآن، ولم نتيقنه من قبل فحتاط.

والسبب في تحريم الزواج بالمشركة ونحوها: عدم تحقق الانسجام والاطمئنان والتعاون بين الزوجين؛ لأن تباين العقيدة يسبّب القلق والاضطواب والشافر بين الزوجين، فلا تستقيم الحياة الزوجية القائمة على دعائم المعودة والرحمة والمحبة، وغايتها الهدو، والاستقرار. ثم إن عدم الإيمان بدين يسهل على المرأة العنياة الزوجية والفساد والشر، ويرفع عنها الأمانة والاستقامة والخير؛ لأنها تومن

<sup>(</sup>۱) المغني: ٦٠٣/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الدين السماوي: الدين الذي له كتاب منزل ونبي مرسل.

١٥٨

بالخرافات والأوهام، وتتأثر بالأهواء والطبائع الذاتية غير المهذبة، فلا دين يردعها، ولا رادع لها من إيمان بالله وباليوم الآخر وبالحساب والبعث.

### زواج المسلمة بالكافر:

يدم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْجُمُوا الْمُشْرِكِينَ عَنْيُ يَجِمُوا الْمُشْرِكِينَ عَنْ يَجِمُوا الْمُشْرِكِينَ عَنْ يَجْرَبُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْهِلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وعلم لا يجوز زواج الكتابي بالمسلمة، كما لا يجوز زواج الوثني والمجوسي بالمسلمة أيضًا؛ لأن الشرع تطع ولاية الكافرين عن المؤمنين يقوله تعالى: ﴿ وَأَلَى يُمَّلُ أَنَّهُ الْكَفِينَ كَمَا كُلُّأَيْنِينَ سَيِلًا﴾ والساء ١٩١٤؛ فلو جاز تزويج الكافر المؤمنة لنبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز

### الزواج بالكتابيات:

الكتابية: هي التي تؤمن بدين سعاري، كاليهودية والنصرانية. وأهل الكتاب: هم أهل النوراة والإنجيل، لقوله تعالى: ﴿إِنْ نَقُولُوا إِنَّنَا أَثُولُ الْكِنَابُ عَلَى طَآيَهَـَتَيْنِ مِن تَمِلُنَا﴾ (الانعام: ١٥٤/١).

وقد أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات، لقوله تعالى: ﴿ الْيَهُمُ لِمُنْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَلْمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ اللّهُمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ اللَّهُمُتُكُ مِنْ فَلَكُمُمُ السّائمة عَلَى الرَّهِمُ السّائمة اللهُمُ اللَّهُمُ مِنْ فَلَكُمُمُ السّائمة على الرَّهِمُ المنافقة عن الرّهة عن الرّوجين، وإشاعة السكون والافقيان من التحقيق الود

ولان الصحابة ﷺ تزوجوا من أهل اللمة، فتزوج عشمان ﷺ ناقلة بنت الفرافسة الكلية وهي نصرائية، واسلمت عنده، وتزوج خليقة ﷺ يهووية من أهل المدائن. وسئل جارج ﷺ من نكاح المسلم اليهودية والنصرائية، فقال: ورجيا بهن زمان الفتح بالكوفة مع معد بن أبي وقاص.

والسبب في إياحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة: هو أنها تلتقي مع المسلم ين الإيمان يمغض المبادئ الأساسية، من الاعتراف بإلاء والإيمان بالرسل وباليوم الأخر، وما فيه من حساب ومقاب. فوجود نواحي الالتفاء وجسور الاتصال على هذه الأسس يضمن توفير جاة ذوجة مستقيمة غالباً، ويرجى إسلامها؛ لأنها تؤمن يكب الأبياء والرسل في الجملة.

والحكمة في أن العسلم يتزوج باليهودية والنصرانية، دون العكس: هي أن السلم يؤمن بكل أراض ، وبالأديان في أصرفها المسلم يقدمية الأولى، فلا خطر منا على الزوجة في عقيدتها أو مشاعرها، أما غير المسلم فلا يؤمن بالإسلام فيكون مناك خطر محقق بحمل زوجته على التأثر بنيته، والمرأة عادة سريعة التأثر الانتهاد، وفي زواجها ليالما لشروها وعقيدتها.

### كراهة الزواج بالكتابيات:

كره ـ عند الحففية والشافعية، وعند المالكية في رأي ـ للمسلم الزواج بالكتابية النمية، ورأي ـ للمسلم الزواج بالكتابية النمية و نفر قال المللين تزوجوا من أنساء أهل الكتاب : «طلقومن الخللة فقول خلفية القال عمر: «طلقها» قال تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة قال: قد علمت أنها خروة، ولكتها لي حلال فقما كان بعد، طلقها، فقيل أن خلال فقما كان بعد، طلقها، فقيل أن الأطلقها حين أموك عمر؟ قال: كومت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي أي حلالة فيال إلها.

أما الحربية: فيحرم تزوجها عند الحنفية إذا كانت في دار الحرب؛ لأن تزوجها فتع لباب الفتنة، وتكره عند الشافعية، وعند المالكية، والزواج بها خلاف الأولى عند الحنابلة. ١٦٠ ----- الزواج وأثاره

روبية، فقد ينقل للإدهن أخياريات وبالأولى الحربيات: مضار اجتماعية ووطنية ويتها، فقد ينقلن للإدهن أخيار السلسين، وقد يرغين الأولاد في عفائد وعادات غير المسلمين، وقد يؤدي الزواج بهن إلى إلحاق ضرر بالمسلمات بالإعراض عنهن، وقد تكون الكابية منحرفة السلوك، يذليل ما يأتي:

روى الجصاص في تفسيره: أن حذيفة بن البمان تزوج بيهودية، فكتب إليه عمر: أن خل سيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا، ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن، يعني العواهر. وروى الإمام محمد هذا الأثر في كتابه الأثارة على النحو الآتي:

إن خليفة تزوج يبهودية بالمدائن، فكتب إليه عمر: أن خلّ سبيلها، فكتب إليه: أحرام يا أمير الموضين" فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا، حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختارون نساء أهل الذمة لجمائهن، وكنّ بذلك نقة لنساء المسلمين.

يتين من ذلك أن عمر ﷺ منع حذيقة من الزواج بالكتابية، لما فيه من الضرر، وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن، أو تتابع المسلمين في زواج الكتابيات، رترك المسلمات بلا زواج.

رق الشافعية في زواج الكتابية، هذا هو حكم الزواج بالكتابيات، يجوز عند الحمهور بلا شرط، لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد، فقالوا<sup>((())</sup>: تحل كتابية، لكن تكره حربية، وكفا فيه على الصحيح، لما في الميل إليها من خوف الفئة، والكتابية: بهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وادرس وإبراهيم عليه السلام.

فإن كانت الكتابية إسرائيلية: فيحل الزواج بها إذا لم يعلم دخول أول من تدين من آبائها في دين البهودية بعد نسخه وتحريف، او شك فيها، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً، وإلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين.

مغنى المحتاج: ٣/ ١٨٧ وما يعدها، المهذب: ٢/ ٤٤.

وإن كانت النصرانية: فالأظهر حلها للمسلم إن علم دخول قومها، أي آبانها أي إول من تذين منهم في ذلك الدين - أي دين عجسى عليه السلام، قبل نسخه ويعريف، لتمسكم بذلك الدين حين كان حقاً. فإن دخلوافي بعد التحريف فالأصح إلين، وإن تسكوا بغير المحرف فتحل في الأظهر

والراجح لدي هو قول الجمهور، لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكنابيات، دون تقييد بشيء.

# الزواج بالمجوسيات:

قال أكثر الفقهاء<sup>(17</sup>: ليس المجوس أهل كتاب، للأية المنقدمة ﴿إِنْ تَقُولُواۤ إِنَّسَآ أَثُولَ الْكِنْشُبُ عُلَّ طَلَيْهَ يَنِّينَ مِن تَبْقِيَا﴾ (الانمام: ١٥٦٦، فأخبر تعالى: أن أهل الكتاب طاففان، فلو كان المجوس أهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف.

وأيضاً إن المجوس لا ينتحلون شيئاً في كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما يقرؤون كتاب زرادشت، وكان متنبياً كذاباً، فليسوا إذن أهل كتاب.

ويدل له: أن عمر ذكر المجوس بالنسبة لأخذ الجزية منهم، فقال: ما أدري كيف اصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرجمن بن موف: أشهد لسمعت رسول اله 機 يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي، وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب؟"،

#### السامرة والصابئة:

السامرة: طائفة من اليهود، والصابئة: طائفة من النصارى.

قال أبو حنيفة والحنابلة: إنهم أهل كتاب، فيجوز للمسلم الزواج بالصابئات؟

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص: ٢/٢٧/١، المغنى: ٦/١٩٥، البدائع: ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار: ٥٩/٥٩، وروى سفيانا عن الحسن بن محمد، قال: 9كتب النبي ﷺ إلى مجود مُخري يدعوهم إلى الإسلام، قال: فإن أسلتم فلكم ما لنا، وعليكم ما علينا، ومن أي فليد الجزية غير أي فإن المسلوم، ولا نكاح نسائهم،

الزواج والاره

لا الصابئة قوم يؤومنون يكتاب، فإنهم يقرؤون الزيور، ولا يعبدون الكواكب. ولكن يعظمونها كتنظيم المسلمين الكمية في الاستقبال إليها، ولكنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب في بعض دياناتهم، وهذا لا يمنع الزواج كاليهود مع التصارى.

وقال الصاحبان: لا يجوز الزواج بهن؛ لأن الصابئة قوم يعبدون الكواكب، وعابد الكواكب كعابد الوثن، فلا يجوز للمسلمين مناكحتهم.

وقيل: ليس هذا باختلاف في الخيقة، وإنما الاختلاف لاشتباء مذهبهم. لذا من اعتبر الصابقة من عبدة الأوثان: وهم الذين يعبدون الكواكب، حرم مناكحتهم. ومن فهم أن منا كحتهم حلال، فهم أن لهم كتاباً يؤمنون به.

والمهذا هو الحق ويتفق مع رأي الشافعية القائلين: إن خالفت السامرة اليهود، الصابئون النصاري في أصل دينهم، خُرُمن، وإلا فالا، أي إن وافقت السامرة اليهود، والصابئة النصاري في أصل دينهم حلت، وهذا هو ما قرره القدوري في الكتاب، وهو حجة لدى الحنفية، فقال: يجوز تزرج الصابئيات إذا كانوا يؤمون بنبي ويترون بكتاب، وإن كانوا يعيلون الكواكب، ولا كتاب لهم، لم تجز متاكحتهم."

### المتولد من وثني وكتابية:

إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابياً والأخر وثنياً، لم يحل نكاحها؛ لأنها ليست كتابية خالصة، ولأنها مولودة بين من يحل وبين من لا يحل، فلم تحل، تغليباً للتحريم؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام الحلال؟

### تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر:

إذا انتقل الكتابي أو المجوسي إلى دين آخر غير دين أهل الكتاب كالوثنية، أي توثن، لم يقر عليه، ويقتل في أحد الرأيين إن لم يرجع، لعموم الحديث: عمن بدل

### (۱) اللباب: ۳/۷.

(٢) مغني المحتاج: ٣/١٨٩، المغني: ٦/ ٥٩٢، المهذب: ٢/ ٤٤.

دينه فاقتلوه<sup>(۱)</sup>وفي رأي آخر: لا يقتل، بل يكره على العودة إلى دينه السابق بالضرب والحبس.

وإذا انتقلت امرأة المسلم اللغية إلى دين غير دين أهل الكتاب، فهي كالمرتدة، ينفسخ نكاحها مع المسلم إن لم تعد إلى دينها في أثناء العدة عند الشافعية. والحاباة.

وأما إذا انتقل الكتابي إلى دين كتابي آخر، كأن تهود النصراني أو تنصر الهودي، لم يقر بالجزية ولا يقبل مه إلا الإسلام في الأظهر عند الشائعية، وفي وراية عن أحمد، لقوله تمالى: ﴿ وَمَن يَبْتِعَ غَيْرٌ الْإِسْلِيقِ وِينًا فَمَن يُكِلِّنُ وَنَهُا﴾ (لا عبران ٢٥/ ما وقد أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه، كما لو انذ المسلم.

ويقر عليه في قول أبي حنيفة ومالك، وفي الراجع من الروايتين عند الحنابلة؛ لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب، فلا نتعرض له. وأما حديث "من بدل دينه فاقتلوه فهو محمول على دين الإسلام، إذ هو الدين المعتبر شرعاً.

اور تهود وثني أو تنصر، لم يقر عند الشافعية، ويتمين الإسلام في حقه، كمسلم رازما، فإنه يتمين في حقه الإسلام. ويقر عند أبي حنيفة ومالك والحنابلة في الراجح"، لأن الكفر كله ملة واحدة. إذ هو تكذيب الرب تعالى فيما أنزل على رسله عليهم السلام.

### ارتداد الزوجين أو أحدهما:

قال الشافعية، والحتابلة والمالكية: لو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل اللدخول تتجزت القُرْقة، أي انفسخ التكاح في الحال. وإن كانت الردة بعد الدخول، توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة، فإن جمعهما الإسلام في العدة، دام التكاح،

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٧/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٦) البنانج: ٢/٢٧٦/٣٠ اللباب: ٢/٢٣٦/٣٠ العناية على فتح القدير: ٤٩٦/٤، الشرح العني ٢٠/١٥ المخيي: ٣/ الصغير: ٢/٢٨، الشرح الكبير: ١٩٠/٥، مغني المحتاج: ٣/١٨٥/١١٠ المغني: ٣/ ١٩٥٠-١٩١ المغني: ٣/ ١٩٥٠-١٩١ المهذب: ٣/٣٠.

الزواج وأثاره

وإن لم يجمعهما في العدة الفسخ التكاح من وقت الردة، لكن لو وطئ الزوج لا حد عليه للشبهة، وهي بقاء أحكام التكاح، وتجب العدة عنه. وإذا أسلمت المرأة قبل الرجن فاسلم في عدتها، أو أسلما معا، فتتفرر الزوجية بينهما، وإن أسلم المنافق الله يتبعه الأخر في العدة، انفسخ زواجهما، وكذلك قال الحنفية: تقم الفرقة بين الزوجين إذا حكم بصحة الارتداد (") وقد صح أن رجلاً من بني تغلب وكانوا من النصارى، أسلمت زوجه، وأبي هو، فقرق عمر بينهما، وقال ابن عباس: إذا أسلمت التصرائية قبل زرجها، في أسلك لقسهاه.

# أنكحة الكفار غير المرتدين:

هل عقود زواج غير المسلمين بعضهم مع بعض صحيحة أو فاسدة؟ للفقهاء رأيان: فقال المالكية<sup>(۲)</sup>: أنكحة غير المسلمين فاسدة؛ لأن للزواج في

الإسلام شرائط لا يراعونها، فلا يحكم بصحة أنكحتهم.

وقال الجمهور" أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة يقرون عليها، إذا المسلوء أن تحاكموا إلينا إذا كانت الداء عند الشافعية والعنابلة معن يجوز ابتداء الزواج بها، بأن لم تكن من المحارب، فتقرهم على ما نقرهم عليه لر اسلسوا، وزيطل ما لا نقر، والأصح عند الحقية أن كل نكاح حرم لحرمة المحل كمحارم، يقح جائزاً، واتقى هؤلاء المجمهور على أنه لا يعتبر في صفة عقدم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلسين من الولي والليهود وسيقة الإيجاب والقبول، وأشياء نقله يعد الإسلام.

وينبني على رأي الجمهور أن تثبت أحكام الزواج المقررة كالمسلمين من وجوب النفقة ووفق الطلاق وتعوهما من عدة ونسب وتوارث بزواج صحيح، وحرمة مطلقة تلاثاً. ويجوز نكاح أهل اللمة بعضهم لبعض وإن اختلفت شرائعهم؛ لأن الكفر كله لمدة واحدة.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) البدائع: ٢/ ٢٧٧، المدر المختار: ٢/ ٥٠٦، ٥٣٠ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/ ١٩٣-١٩٥، المغنى: ٦/٦٣٦.

ودليلهم قوله عز وجل: ﴿ (وَقَالَتِ اَمْرَكُ مِرْقُوبَ) (القصص: 4/1۸) وقوله سبحانه: 
﴿ وَامْرَأَكُمُ كِنَالُهُ أَلْمُحْلِكُ ﴾ (السعدة المها) ولو كانت أنكحتهم فاصدة كم 
نين امرأته حقيقة، ولأن النكاح سنة أدم عليه السلام، فهم على شريعته، وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: ولملت من نكاح، لا من سفاح ((الم) لا من زنا، 
والعراد بنفي ما كانت عليه المجاهلية من أن المرأة تسافع رجلاً منة ثم يتزوجها، 
يزن في سمي ما وجد قبل الإسلام من أنكحة المجاهلية فكاحاً، ولو قلنا بفساد 
الكحتم الأدى إلى أمر قبح هو الطعن في نسب كثير من الأنبياء.

لحديث غيلان الثقفي وغيره ممن أسلم وتحت عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمين ممه، فأمره ﷺ باختيار أربع منهن، ومفارقة الباقي ""، ولم يسال عن شرائط النكاح، فلا يجب المحت عن شرائط أنكحتهم، فإنه ﷺ أقرهم عليها، وهو لا يقر أحداً على باطل.

## أخت الزوجة ومحارمها

(الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أوغيرها من المحارم)<sup>(٣)</sup>:

يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مُحْرِماً لها: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى. وذلك سواء أكانت المحرم شقيقة، أم لأب، أم لأم.

لقوله تعالى في بيان محرَّمات النساء: ﴿وَأَنْ تَجَمَّهُواْ بَثِنَكَ الْأَمْكَتُنِ إِلَّا كَمَّا قَدْ سَلَكَنَّ ﴾ النساء: ٢٣/٤ ولأن الجمع بين فرات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غُيرة موجة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطيعة الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط وأبو نجم وابن عساكر عن علمي بلفظ «خرجت من النكاح» ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، تكلم في راو من رواته وبقية رجاله ثفات (مجمع الزوائد: ٢١٤/٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦/١٥٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) الجمع بين الزوجات نوعان: جمع بين ذوات ألارحام، وجمع بين الاجنبيات باكثر من أربع.

١٦٦ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

والجمع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً، كالجمع بين الانحتين، بل هوأولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الاخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد ما من ط. تا. أدل.

ها من طريق أولى. وكذلك الجميع بين العرأة وعمتها أوخالتها حرام أيضاً كالجمع بين الأخبين؛ وكذلك الجميع بين العرأة وعمتها أوخالتها حرام أيضاً كالجمع بين الأخبين؛ لأن العمة بمنزلة الأم لبنت أخبها، وصرحت السنة بين العرأة وعمتها أو خالتها، عن أي هريرة قال: "نهي النبي تلا أن تنكح المنزأة على عمتها أو خالتها، والأم أن التراة على عمتها ولا الخالة على بنت أخبها، لا الكبرى على الصغرى، ولا المخالة على بنت أخبها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى أو لا يخفى على بنت أخبها، لا الكبرى على الصغرى على الكبرى أولا يشكل أن قذا الحديث عصص عموم قوله تعالى: "ولأيل للأكم أن ولا توكيف إلى المنافذ المحمد بين ذواتي محرم في النكاح سبب لقطيعة الرحم، لا الخرع، ولنه حرام، والنكاح سبب لفلك فيحرم، حتى لا يؤدي إليه. وقد اشار الزحم، ولنه حرام، والنكاح سبب لفال فيحرم، حتى لا يؤدي إليه. وقد اشار أرحادي، إلى علم المنافذ علمتم ذلك قطعتم النبي بلا إلى علمة النبي في رواية ابن حبان وغيره: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم الرحادية والمنافذة المعتم ذلك قطعتم أرحادكم؟

### قاعدة الجمع بين المحارم:

استنبط الفقهاء من النصين: القرآني والنبوي قاعدة لتحريم الجمع بين المحارم همى: الجمرم الجمع بين امرائين لو كانت إحداهما رجلاً، لا يجوز له نكاح الاخرى من الجانبين جميعاً» أو الجحرم الجمع بين كل امرائين أيتهما قذرت ذكراً، حرمت عليه الاخرى؟؟.

(٢) قبل: ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر؛ لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد، إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي ولاسيما مع الإجماع من الأمة، وعدم الاعتداد بالمخالف. ووصفه صاحب البدائم بأنه حديث مشهور.

(٣) البدائع: ٢/ ٢٢/١ الدر المختار: ٢/ ٢٩١١، مغني المحتاج: ٢/ ١٨٠٠ اللّباب: ٢/ ٢٠٠ اللّباب: ٢/ ١٨٠٠ اللّباب: ٢/ ١٠٠ المغني: ٢/ ١٨٠٤ اللّباع: ٥/ ١٨٠٠ المغني: ٢/ ١٨٠٤ اللّباع: ٥/ ١٨٠٠

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة (سبل السلام: ١٢٤/٣، نيل الأوطار: ١٤٦/٦).

لا يحل الجمع بين الأعتين؛ لأننا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً، لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأنها أخمه. ولا يجول الجمع بين المراة وعمنها؛ لأن كل واحدة لز فرنسد رجلاً، لكان عما للاخرى، ولا يجوز للعم أن يتزوج بنت أحيه. وكذلك يحرم المجمع بين العراة وخالتها، إذ لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً كان خالاً للإخرى، ولا يصم للرجل أن يتزوج بنت أخمه.

فإن فرض كونَّ كل منهما رجلاً، وجاز له أن يتزوج بالأخرى كالمرأة وابنة عمها، جاز الجمع بينهما، لأنها تكون ابنة عمه، وللرجل أن يتزوج بابنة عمه.

وإن كان تحريم الروح على فرض واحد من أحد الجانبين وون الآخر، فلا يحرم الجمع ينهما، كالمرأة وابنة زوج كان لها من قبل من غيرها، وكالمرأة وزوجة كانت لأبيها؛ لأنه لا رحم بينهما، ظلم يوجد الجمع بين فراتي رحم، إذ أو فرضنا في المثال الأول البنت رجلاً، ألم يجراً له أن يتزوج بهذه المرأة؛ لأنها زوجة أبيه، أما عند فرض المرأة؛ زوجة الأب رجلاً، فتزول عت صفة زوجة الأب، فيجوز له الزواج بالبنت، إذ هي أجنبية عنه. وقد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين زرجة عمه على، وهي ليلي بنت مسعود النهنيلية، وبين ابنته من غيرها وهي أم كلئرم بنت السيدة فاطمة إلى بنت مسعود النهنيلية، وبين ابنته من غيرها وهي أم

اويجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال أو الخالة من عمين أو خالين أو خالين بالاتفاق، لعدم النص فيهما بالتحريم، ودخولهما في عموم قوله تعالى: (زَّأَلِيَّ لَكُمْ مَا وَرَلَّهُ وَكُسُحُمُّ) النسبة، إلا الاتحرى لو كانت ذكراً، وفي كراهة زواجهما رأيان: رأي بالكراهة خوف قطيمة الرحم، وهم مروي عن ابن مسعود والحسن البصري، وأحدد في رواية عنه، ورأي يعدم الكراهة؛ إذ ليست ينهما قرابة تحرم الجمع، وهو متقول عن الشافعي والأوزاعي.

### حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما:

إذا تزوج رجل امرأتين بينهما محرمية كالأختين وكالبنت وخالتها، والبنت وعمتها، ففي حكم الزواج تفصيل<sup>(١)</sup>:

أ ـ إن تزوجهما معاً في عقد واحد، فسد زواجهما معاً ولم يبطل؛ لأن -----

(1) البدائع: ٢/٣٣، اللباب مع الكتاب: ٣/ ٢٢.

١٦٨ -----الزواج وأثاره

إحداهما ليست أولى بفساد الزواج من الأخرى، فيفرق بيته وينهما، ثم إنه إن كان التفريق قبل الدخول فلا شيء لهما، أي لا مهر لهما، لا عدة عليهما؛ لأن الزواج الفاسد لا حكم له قبل الدخول، وكذلك عبد الخلوة.

وإن كان قد دخل بهما، فلكل واحدة منهما عند الحنفية مهر العثل على ألا يزيد عن المسمى، لرضاها به، كما هو حكم الزواج الفاسد، وعليهما العدة؛ لأن هذا

هو حكم الدخول في الزواج الفاسد. ب - وإن تنزوج الفاسد ب - وان تزوج كلاً منهما بعقد مستقل، الواحدة بعد الأخرى، صح زواج الأولى وفقد نزواج الثانية، فاقتصر الفساد عليه، الأولى وفقد ويبن الثانية، فإن تم التغريق قبل الشخول قلا شمي، فها ولا عدة عليه، وإن تم التغرق قبل الشخول قلا شمي، فها ولا عدة عليه، وإن تم التغرق بعد اللخول، وجب لها مهر المحلل على ألا يزيد عن المسمى لرضاعا، به الأن اللوط، في دار الإسلام لا يخلو من غفر - أي حد زاعر - أو عُقْر لرضاعاً به الإن اللوط، في دار الإسلام لا يخلو من غفر - أي حد زاعر - أو عُقْر

. أي مهر جابره وقد سقط الحد بشبهة العقد، فيجب مهر المثل دون زيادة على السمس. وطيمًا الدمة ويحرم على الزوج أن يطأ الأولى، أي قربان زوجته الأولى حتى تنقضي عدة الثانية، للا يكون جامعاً بينهما، والجمع بين المحاور حرام.

جـــ وإن تزوجهما بعقدين لا يدري أيهما الأول، يفرق بينه وينهما؛ لأن زواج إحداهما فاسد بيتين، وهي مجهولة، ولا يتصور حصول مفاصد الزواج من المجهولة، فلا بد من التفريق، فإن ادعت كل واحدة منهما أنها هي الأولى ولا بينة لها، يقضى لها بتصف المهر؛ لأن الزواج الصحيح أحدهما، وقد حصلت القرقة قبل الشخول، لا سبب المرأة، فكان المراجب تصف المهم، ويكن سنهما لعدم لعدم عدد المشخول، لا سبب المرأة، فكان المراجب تصف المهم، ويكن سنهما لعدم

وقال الجمهور: إن جمع بين الأختين ونحوهما من رضاع أو نسب بعقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان مرتباً بطل الثاني، ولمن دخل بها مهر المثل عند الشافعية والحنابلة. وصداقها المسمى عند المالكة (<sup>()</sup>

الترجيح، إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى.

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣/ ١٨٠، القوانين الفقهية: ص ٣٠٩، كشاف الفتاع: ٥/ ٨١، المقدمات الممهدات: ١/ ٤٥٨.

#### الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة(١٠):

اتفق الفقهاء على أنه يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسب وفاة إحداهما، فلو ماتت زوجة رجل، جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها مثلاً من غير إنظار مدة بعد الوفاة.

واتفقوا أيضاً على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجمي، فلو طلق زوجته طلاقاً رجعياً، لم يجز له الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدة؛ لأنها بائية في حكم الزواج السابق.

واختلفوا في الجمع بين المحادم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق بائن. فقال النخيفة والمحتلفوا في التحقيق واحدة من حكمهما إذا كانت واحدة منتهما في أثناء المعدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى؛ لقول ﷺ: • من كان يومن مبالله واليوم الآخر، فلا يجمع ماءه في رحم أخيرن أنا، ولأن البائن ممنوع من الزواج في المعدة لحق الزوج، فأشهت الرجمة، ولأن الزواج بالأخت ونصوها من المحارم في المعدة يؤدي إلى قطيعة الرحم، التي أمر الله يوصلها. وهذا الرأي هو الراجع.

وقال المالكية والشافعية: يصح الزواج بأخت المطلقة ومن في حكمها من المحارم في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، لانقطاع أثر الزواج السابق، فلا تحل لمن طلقها إلا بعقد جديد، وحينتذ لا تجمع المرأتان في حكم فراش واحد.

وذكر الحنابلة<sup>(۱۲)</sup>: أنه لو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية، أو انفسخ النكاح بين الزوجين بخلع أو رضاع، أو فسخ بعبب أو إعسار أو غيره، لم يكن له أن ينزوج أحداً ممن يحرم الجمع بينه وبين زوجت، حتى تتقضي عدتها.

 (١) الدر المختار: ٣٩٠/٢، اللباب: ٣٦/٢، القوانين الفقهية: ص ٢٠٩، المهلب: ٣٢/٢٠. كشاف القناع: ٥/ ٨١- ٨٢.

 (٢) كشاف القابع: ٥/ ٨١. التلخيص الحبير: ٣/ ٩٦٦، نصب الراية: ٣٦٦/٣، قال عنه الزيلعي: غريب.

(٣) المغني: ٦/ ٤٤٥ وما بعدها.

١٧ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وإن أسلمت زوجته، فتزرج أغتها في عدتها، ثم أسلما في عدة الأولى، اختار منهما واحدة، كما لو تزوجهما معاً. وإن أسلم الرجل بعد انقضاء عدة الأولى، بانت منه، وثبت نكاح الثانية.

وإن زنى الرجل بامرأة، فلبس له أن يتزوج بأختها، حتى تنقضي عدتها. وحكم العدة من الزنا، والعدة من وطء الشبهة، كحكم العدة من النكاح.

فإن زنى بأخت امرأته، فقال أحمد: يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض المنزني بها ثلاث حيضات. وقد ذكر عن أحمد في المنزني بها: أنها تستيراً بحيضة واحدة؛ لأنه وطء من غير نكاح، ولا أحكامه أحكام النكاح.

وإذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها، وكذبته، أبيح له نكاح أختها، وأربع سواها في الظاهر. أما في الباطن فيبني على صدقه فى ذلك؛ لأنه حق فيما بينه وبين الله تعالى، فيقبل قوله فيه.

# ق- المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات):

أَلَّ تَشَوَّا فَرَيَعَا أَوْ مَا مَلَكَا أَيْنَكَامُ وَقَلَ أَلَقَ أَلَا مُؤَوَّا ﴿ الساعة: ٢/١٤ والمعنى: إن علمتم الوقوع في ظلم البتاسي، فلم تعدلوا في مهورهن أو في نكاحهن، أو تحرجتم من الولاية عليهم، فخافوا أيضاً من ظلم النساء عامة، ويقلموا علم الواحدة، الزوجات، واقتصروا على أربع منه، وإن تختم الجور في الزيادة على الواحدة، فاقتصروا على زوجة واح ويلاحظ أن لفظ مثنى، معدول به عن النين النين، تقول: جامل القوم على أي التين النين، ويكذا لالات ووباع، بيانا لالزواع الزيجات وفتات الناس وما يباح لهم أثناء تعدد الزوجات، فالعظف بالواو للتخيير لا للجمع. ويوضح مدلول الآية حديث ابن عمر، قال: اأسلم غيلان التقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي 議 أن يختار منهن أربعاً؟(').

وروى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمانُ يسوة، فأتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعاً».

وروى الشافعي عن نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي ﷺ: «أمسك أربعاً، وفارق الأخرى<sup>(٢)</sup>».

اكو بيقل عن أحد من السلف في عهد الصحابة والتابعين أنه جمع في عصبته اكثر من أربح، فلك العمل على وفق السنة على أنه لا يجوز الزواج باكثر من أربع نسوة، ولأحاديث في مجموعها لا تقتصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض يمجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، كما ذكر الشوكاني.

وذهب بعض المتأولين الشاذة إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعاً، أعذاً بظاهر الآية: ﴿ تَشَّى رُقِّلَتُ رُقِيَّ ﴾ النساء: ١/٣ لأن الواو للجمع لا للتخيير، أي يكون المجموع تسعاً، وأجيب عن ذلك بأن الآية محمولة على عادة العرب في خطاب الناس على طريق المجموعات، وأريد بها التخيير بين الزواج بالنشين وثلاث وأريح ، كما في قول تعالى: ﴿ وَيُعِلَّ النَّلْيَكُونَ رُبِّلًا ثُولًا تُجْبِعَ ثَشَى تُلْكَدُ وَيُنَّعُ الناطن واريح ، كما في قول تعالى: ﴿ وَيُعِلَّ النَّلِيكُونَ يُرِكُ ثُولًا تُجْبِعَ ثَشَى تُلْكَدُ وَيَنَّعُ الناطنة والمناجة أخيعة ؛ لأن المثنى ليس عبارة عن الاثنين، بل أفنى ما يراد بالمشى مرتان من هذا العدد، وقدل عالم يراد باللاث ثلاث مرات من العدد، وقا الرياع.

### السبب في الاقتصار على أربع:

إن إباحة الزواج بأربع فقط قد يتفق في رأينا مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال، وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم مع مرور كل شهر، بسبب طروء

(١) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر (نيل الأوطار: ١٥٩/١ ومابعدها).
 (٢) راجع الحديثين في نيل الأوطار: ١٤٩/١ لكن في حديث قيس ضعيف. وفي إسناد حديث نوظ, رجل مجهول.

١٧٢ ---- الزواج وأثاره

دورة العادة الشهرية بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن، ففي المشروع غنى وكفاية، حديث للباب أمام الانحرافات، أوما قد يتخده بعض الرجال من عشيقات أو خديثات أو وصيفات، ثم إن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالمجز عن القيام بحقوقها؛ لأن الظاهر أن الرجل لايقدر على الوفاء بحقوقها، وإلى هذا أشار القرآف الكريم بقوله عز وجل: ﴿ وَقَلْ جَمُّتُم اللَّهُ تَشِيَّا فَهَيْتُهُ النَّسَةَ : ١/٣ أي لا تعدلوا في القشم والجماع والنفقة في زواج المشنى، والشلاف، والرباع، فواحدة، فهوأقرب إلى عدم الوقوع في الظلم (١٠).

وهكذا فإن الاقتصار على أربع عدل وتوسط، وحماية للنساء من ظلم يقع بهن من جراء الزيادة، وهو بخلاف ما كان عليه العرب في الجاهلية والشعوب القديمة حيث لا حد لعدد الزوجات وإهمال بعضهن.

وهذه الإباحة أضحت أمراً استثنائياً نادراً، فلا تعني أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة، بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم.

#### قيود إباحة التعدد:

اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:

١ - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المعادية من نعاشرة وصبيت، لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَشْتُمُ أَوْ تَشْتُمُ أَوْ السلام: ٢/١ فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافة العدلي بين الزوجات.

وليس السراد بالعدل - كما بان في أحكام الزواج الصحيح - هو التسوية في العاطفة والمجة والعلى القلبي ، فهو غير مراد؛ لأن غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكافى بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلية الفطرية التي لا تخفيم للإرادة على العب والبغض.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/٢٦٦.

٧ - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواه من واحدة أو من أكثر إلا بيتوائر القدرة على مؤن الزواج وتكاليف، والاستمرار في أداء النفقة الراجة للزوجة على الزوج، لقوله ﷺ (فيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة طينيرجر..» وإناهة: مؤنة الكتاب.

#### حكمة تعدد الزوجات:

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً. وأما تعدد الزرجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأسل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب في، وإنما أباحت الشريعة لأساب عامة ،خاصة.

أما الأسباب العامقة، فنتها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء سواء في الأحوال المعاوية بزيادة نسبة النساء كشمال أورية، أم في أعقاب الحروب، كما حد في المنابة الداوب العالمية الأولى، إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة أو إلى ستة، فقامت النساء الألمانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، بعد أن قتلت الحرب معظم رجال المنابق، وبعد أن كثر النقطاء في الشوارع والمحالق المعانة.

وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة النساء عن التبذل والانحراف، والإصابة بالأمراض الخطيرة مثل ١٧٤ -----الزواج وأثاره

مرض فقد المناعة (الإيدز)، والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنية، بدلاً من البحث عن الأصحاب الوقتيين، أو حمل الافتات في مواطن إشارات المرور يعلن فيها عن الرغبة في الانصال الجنسي، أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في الشوارع العامة كما في ألمانية وغيرها.

ومن هذه الأسباب: احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل، لخوض الحروب والمعارك ضد الأعداء، أو للمعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها.

وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجات، ولم يرد في المسيحية نص يمنع التعدد، وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين.

رمن هذه الأسباب: الحاجة الاجتماعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر الدعوة الإسلامية كما حدث للنبي فيج، فإنه عدد زرجاته النسع في سن الرابعة والخميين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصار لدين الله الجديد. ويقي إلى هذه المن على زرجة واحدة مي السياة عديجة فيجاً:

#### وأما النسباب الخاصة فكثيرة منها:

# ١ - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج:

قد تكون المرأة عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منغراً يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج، فيكون من الأفضل رغبات الزوج، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروجة في نظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لأنه أكوم لها وأحب إلى نفسها، وتعقل المراحة بإلزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد. وقد يزول مرض المرأة، وتتحسن طبانعها وأخلاقها مع مرور الزمن ونضوج العقل، فتجد في زوجها الأطل، وتتناي به عن الحرادة والمياس علم طاقة الحرادة والياسب مع طاقة الحرادة وقدت تتناسب مع طاقة الروجة.

وقد بينت أن سبب الاقتصار على أربع هو كونه أقرب إلى تحقيق العدل والرحمة بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليال ثم يعود إليها. أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد والتنافر بين الفرائر، أو تشرد الأولاد، فهو ناشئ غالباً من ضعف شخصية الرجل، وعدم الترافر، وأخرى والم يوجه عليه من علل وقدم في السيت، وعالم بالأولاد، وراحات، ويدر بعظالب الحياة الزوجية، فإذا عدل الرجل بين زوجاته، وسؤى بين ولاده في النرية والتعلق، وواضع حداً لكل زوجة لا تتجازه، فإنه يساهم إلى حد كبير في استثمال كل بأدور الفتنة والسوء، والضفينة والبغضاء بين أفراد المرتب، وهو غير كبير له، فيريع فكره من الهموم وحل المشكلات، ويتفرغ أواجاته المعيشية وأعماله خارج العنزل.

فإن بقي بعدثذ شيء في نفس المرأة والأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية، فهو شيء عادي لا تخلو عنه كل المجتمعات الصغيرة، ويمكن التغلب على آثاره بالحكمة والعدل وعدم الإصغاء لتدخلات الجيران والمعارف.

اما مفع تعدد الأزواج، فقيه ترفير مصلحة المرأة نفسها، إذ تكون عادة مبعث نزاع حدد بين الرجال، وتناضى وتراحم بين الشركاء يلحق بها ضرراً وبتاضي، وفي هذا التعدد ضرر اجتماعي، وفساد كبير، بسبب ضياع الأنساب، واختلاط أصول الأولاد، وضياعهم في نهاية الأمر، إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال عن إعالتهم، يحجة أنهم ايناء الأحرين.

## ٢- اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات:

للحراف عنائي بين الزوج وأقارب زوجته، أو بينه وبين زوجته، وتستعصي السلول، وتنازم المواقف، ويتصلب الطرفان، فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للابد، وإما صبر وقني من الرجل، تتطلبه الأخلاق والوفاء، والحكمة والعقل ولا شك أن انتخاذ المعوقف الثاني بليقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهود بكثير من الطلاق: «أبغض الحلال إلى الله».

#### ٣- ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال:

قد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة، تجعله غير مكتفٍ بزوجة واحدة،

إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهوية ومدة غنامها، فيكون العل لمثل هذه الظهروف ومقتضى الامين الملدي بتطلب التسسك بالفقة والشرف هو تعدد الزوجات، بدلاً من البحث عن انتصالات غير مشروعة، بما فيها من سخط الله عز وجل، وضرر شخصي واجتماعي عام مؤكد الحصول يشيرع الفاحقة أو الزانا.

والغلاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة المقبولة شرعاً.

## الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي:

نظوت دعوات جنيدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، ليتأكد من تمقق ما شرطه الشرع لإباحة التعدد، وهو المدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق؛ لأن الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعاً لغايات إنسانية كريمة. لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب معقولة هي ما يأتي<sup>(1)</sup>:

التماده في سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد، فهو الذي يقدر الخوف من عدم العدل، لقولة تعالى: ﴿ وَالَّوْ عَيْلُمُ أَلَّهُ لَلَيْلًا وَهَا لَمَا الله الله الراغب في الزواج لا لأحد سواه، من قاض أوغيره، فيكون تقلير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفاً لهذا النص. وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق، فإنه منوط بالراغب في الزواج، لقولة ﷺ: إلى معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج، فهو خطاب للازواج، لا لغيرهم.

٢ - إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمر عبث، إذ قد لا يطلع على السبب الحقيقي، ويخفي الناس عادة عنه ذلك السبب، فإن اطلع على الحقائق، كان اطلاعه فضحاً لأسرار الحياة الزوجية، وتدخلاً في حريات الناس، وإهداراً

لإرادة الإنسان، وخوصاً في قضايا ينبغي توفير وقت القضاء لغيرها، ومتما وأمراً في غير محلمه فالزواج أمر شخصي بحث، ينغق فيه الزوجان مع أولياء المرأة، لا يستطيح أحد تدبير وجهت، وتبديل قيمه. وإن أسرار البيت المغلقة لا يعلم بها إحد غير الزوجين.

راة P ـ إن تعدد الزوجات ليس بهذه الكثرة المخفيفة، وإنما هو على العكس محدود وندار لا يتجاوز نسبة 3٪ في مصر وليسية في الخمسينات، وفي صورية بنسبة 1٪، ومثل هذه النسب لا تستوجب إصدارقوانين خاصة بها، بل إنه إذا صدرت القوانين قامل يتغير من الأمر شيء لأن هذه القضايا تحتاج لضوابط وكوابح داخلية هي الدين والوجدان والأخلوق.

٤ - ليس تعدد الزوجات هو السبب في تشرد الأطفال، كما يزعمون، وإنما السبب يكمن في إدمال الأب تربية النشء، وإدمان الغمر، وتعاطي المخدات، والانصراف في إرواء اللذات طيشاً ومبثاً، وفعل الميسر وارتباد المفاعي، وإهمال شأن الأسرة، وغيرها من الأسباب. وكانت نسبة المتشودين بسبب تعدد الزوجات لا تزيد في مصر في الخمسينات عن (۱۳)، وربيح التشرين في الحقيقة إلى القتر في الدرجة الأولى. وعلاج مساوئ التعدد يكون بأمرين:

ارلاً - تربية الجبل تربية دينية وخلقية خصينة، بحيث يدوك الزوجان خطورة رابطة الزوجية النفست، وارتكازها على أساس الود والرحمة، كما قال تعالى: (فرن تمانيو، أن نقل لكم نين أشيكم آزدكها إنشككمًا إليّها يُقتل يُتعطّم ثرّةً: رئيستُمُّ الروب: ۲۲/۳،

ثانياً \_ معاقبة من يظلم زوجته، أو يقصر في حقوقها، أو يهمل تربية أحد أولاده، فمن فرط في واجبه يؤاخذ في الدنيا والآخرة.

## خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية:

يحسن تلخيص الموانع الشرعية للزواج في فقه المالكية، لتصنيفها البديع لديهم، فإنهم قسموا كغيرهم هذه الموانع إلى موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة. ۱۷۸ الزواج وآثاره

والمواقع المؤبدة تنفسم إلى متفق عليها، ومختلف فيها، فالمتفق عليها ثلاثة: نسب وصهر ورضاع. والمختلف فيها: الزنا واللعان.

## وغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة:

أحفظا: ماتع العدد، والثاني: مانع الجمع، والثالث: ماتع الرق، والرابع: ماتع الكفر، والخامس: ماتع الإحرام، والسادس: ماتع المرضى، والسابع: ماتع العدة، على اختلاف في عدم تأييد، والثامن: ماتع التطليق ثلاثاً للمطلق. والتاسع: ماتم الزوجية، وتكون العوائم الشرعية أوبعة عشر ماتماًًًًً ".

الما مانع النسب، فاتفى الفقهاء على أن النساء المحرمات من قبل النسل: السيح المداكورات في الفرآن، وهم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والبنات والأخوات والعمات والبنات والأخوات والعمات بهذا الأم أو من جهة الأب. والبنت: كل أنشى لك علها ولادة من قبل الابن أو من جهة الأب. والبنت: كل أنشى لك علها ولادة من قبل الابن أو مجموعهما أي الأب أو والأحدث: كل أنشى شي أحد تلايك أو في مجموعهما أي الأب أو الأم، أو في كليهما، والعمة: كل أنشى هي أحد لأبيك أو يتات الأبيك أن الشي لما عليك ولادة. ويتات الأبيك أو يتات الأبيك أو يتات الأبيك أن الشي الأبيك أو يتات الأبيك أن الشي الأبيك أن الشي الأبيك أو يتات الأبيك أن الشي الأبيك أن الشي الأبيك أن الشي الأبيك الأبيك أن الشيك أن ال

٣- والعا مانع الصاهرة، فيحرم أربع بالمصاهرة: زوجات الآباء، وزوجات الأباء، والمهات النسن منهن الأبناء، ورامهات النسن منهن الأبناء، ورامهات النسن منهن يحرم، يتفس العقد: وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء، وواحدة تحرم باللدخول وهي ابنة الزوجة، وأما أم الزوجة تحرم عند الجمهور بالعقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل. وفي رأي ضعيف أنام الزوجة لا تحرم إلا باللدخول على البنت، كلما المناهدة، وهو مروي عن علي وابن عباس يشيئة من طرق ضعيفة.

بداية المجتهد: ٢/ ٣١-٤٩، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤-٢١٠، الشرح الصغير: ٢/ ٤٠٣-٢٨٠.

 - واما مانع الرضاع، فانفقوا على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، أي أن المرضعة تنزَّل منزل الأم، فتحرم على السرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب.

واتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن لبن الفحل يحرِّم، أي يصير الرجل الذي له اللبن، وهو زوج المرأة أباً للرضيع، فيحرم الزواج بينهما وبين كل قرابة من جهتها ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب.

واما ماشع الرفا أي زواج الزانية: فأجازه الجمهور، ومنعه قوم، ومنشأ
 إختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿وَالْزَائِةُ لَا يَكُمْهُمُ إِلَّا رَبُ وَالْ شَرِكُ وَشَرِكُ وَشُرِمٌ
 وَلَكَ عَنَ ٱلنَّفِينَيْكُ النور: ١٣/٣٤ هل خرج مخرج اللّه أو مخرج التحريم؟

٥- واما مافع العدد، فاقف المسلمون على جراز نكاح أربعة من النساء، ورأى الجمهور أنه لا تجوز الخامسة، لقوله تعالى: ﴿ فَاكِكُواْ تَا كَانَ لَكُمْ فَنَ الْكِنَدِ تَقَلَى وَقَلَى اللهِ قَلَ اللّهَ لَكُمْ فَنَ الْكِنَدِ تَقْلَ وَقَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ والسلام ليلان لما أسلم وتحت عشر وتبدئ: «أصحت أربعاً، وقارق سائرهن وقال الشيمة والظاهرية: يجوز تسم، نسميم مذهب الجمع، أي جمع الأعداد في قوله تعالى: ﴿ فَنْ وَلِلْكَ وَلِلْكَ وَلِلْكَ وَلِلْكَ وَلِلْكَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ والل

- واما مانع الجمع، ناتفتوا على أنه لا يجمع بين الأعتين بعقد زواج، لقوله النسائل: وكان تكيير بعقد زواج، لقوله النسائل: وكان أيضًا على أنه يحرم بين المرأة وعملها، وبين المرأة وخالتها، لحديث أي هريرة المتواتر كما قال ابن رشد، أو المشهور كما قال الحدثية: ولا يجمع بين المرأة وعملها، ولا بين المرأة وعالتها،.

والعمة: هي كل أننى هي أخت لذكر له عليك ولادة، إما بنفسك، وأما بواسطة ذكر آخر. والخالة: هي كل أننى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة، إما بنفسها، وإما بتوسط أنثى غيرها، وهن المحرمات من قبل الأم.

٧- وأما مانع الرق: فاتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت به هي وأولياؤها. ولا بجوز نكاح الحر الأمة إلا بشرطين عند

الجمهور غير ابن الفاسم المالكي: وهما الخوف على نفسه الغنت أي الزناء والمعجور غير ابن الفاسم المالكي: وهما الخوف على نفسه الغنت أي الزناء لمقود والمعجو من ظول الهرة أو الكتابة، أي المهم اللذي يحتج المستمدين المؤينيك في تن لشكم من يقون فلائيك بمن يتكل المنتجبة المتفارية المنتجبة المتفارية والمتحرفية المنتجبة والمتفارية والمتفارية المتفارية والمتفارية المتفارية والمتفارية والمتفارية المتفارية والمتفارية المتفارية والمتفارية وال

ه. واما مائع الشكفر ذائفتوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكع الوثنية، لقوله المعلى: ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ السَّمِية المُولِلَّةِ المُسْتَحَانِةَ ﴿ الرَّامِيةُ وَالتَقْوَا عَلَى أَنَّهُ يَجِعِزْ أَنَّ أَنَّ يَجْعِزْ أَنَّ أَنَّ السَّمِيةُ المُولِيقَةُ فَعَلَى مِنْ أَنْ عَمِر، وقال الشّبِعة الإمامية <sup>(1)</sup>في يتكم الكتابة عليقة ريقوز متنة.

٩- واما مانع الإحرام، فلا يجوز عند الجمهور نكاح المحرم، فلا يستكح المحرم لا يستكم، فإن في طالتك عاطل, وقال أبر حنيفة الا بأس بذلك، للمحرم لا يستكم حديثين: حديث ابن عباس أن رسول الله هي نكح ميمونة وهو محرم، وحنيت ميمونة أن رسول الله هي نكح الأد. وإذا قلنا: تعارض الفعلى فسقط الاستدلال به، فيرجح القول، وهو حديث الا ينكح المحرم ولا ينكح.

ا- وأما مانع المرض: فقال مالك في المشهور عنه: لا يجوز نكاح المريض مرض الموت، وقال الجمهور: إنه يجوز، وسبب اختلافهم تردد التكاح بين البيح وبين الهبة؛ لأنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث، ويجوز ببعه. ولاختلافهم أيضاً سبب أخر: وهل هو يتهم في إضرار الورثة بإدخال وارث زائد، أو لا يتهم؟

 ١١- واما مانع العدة: فاتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، سواء أكانت عدة حيض أم عدة حمل، أم عدة أشهر، وسواء من نكاح أم شبهة نكاح. واختلفوا

<sup>(</sup>١) المختصر النافع: ص ٢٠٣.

فيمن تزوج امرأة في عنتها ودخل بها، فقال مالك والأوزاعي واللبت: يقرق يتهما، ولا تحل له أباأ، وقال أبو حنية والشائعي والتروي وأحمد: يغرق يتهما، وإذا انقضت العدة، فلا باس في تزوجه إياما مرة ثانية. وصب اختلافهم اختلاف أقوال الصحابة، فالقريق الأول أخذ يقول عمر الله حينا فرقب بن طلبحة الأحدية وبين زوجها راشد الثقي لما تزوجها في العدة من زوج ثان، وقال: «أبما أمرأة تكحت في عنتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم يعادن بقية عنتها من الأول، ثم كان الأخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عنتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم

واحتج الفريق الثاني بقول علي وابن مسعود ﷺ، خلافاً لرأي عمر ﷺ، فلم يقضيا بتحريمها عليه.

١٢- واما مانج الزوجية: فإنهم انفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانحة، وكذا بين المنطقية المنطقة على النامين، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُعَمَّدُ مِنَ النِّمَالَةِ فَإِنَّا مَلَكَتُ أَيْنَتُكُمُ ﴾ (النساء: ٤/ ١٤).

١٣- واما مانع اللعان: فتقع به عند الجمهور غير الحنفية الفرقة المؤيدة، فلا تحل
 له أبدأ، وإن أكذب نفسه. والفرقة عند أبي حنيفة تشهي إذا أكذب نفسه.

لا- واما مائع التطليق ثلاثاً للمطلق، فانقفوا على أنه لا يجوز للمطلق أن يعقد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجاً طبيعاً بزوج آخر، ثم يطلقها بنحو طبيعي، ثم نتقضي عدتها من الثاني، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَقُلُ لَمُ مِنْ بَنَدُ حَتَى نَتَجَحَ رُدُمًا لَا المُؤمَّلُ اللّهِ: ١٤ /٢٠١٢).

## المحارم من النساء في القانون السوري:

#### أ ـ الحرمات المؤيدة:

المادة (٣٣) - يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده. الزواج وأثاره 141

المادة (٣٤) - بحرم على الرجل:

١ - زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.

٢ - أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.

المادة (٣٥) - ١١ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء

الحنفية استثناءه.

٢ - يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس.

رضعات متفرقات، يكتفي الرضيع في كل منها، قل مقدارها أو كثرا.

ب \_ الحرمات المؤقتة:

المادة (٣٦) - ١١ - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد

انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

٢ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة".

المادة (٣٧) - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته

الأربع، وتنقضى عدتها.

المادة (٣٨) - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

المادة (٣٩) - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً، حرمت

عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.

#### الفصل الزابع

# الأهلية والولاية والوكالة في الزواج

فه ساحث ثلاثة:

## المبحث الأول ـ أهلية الزوجين:

يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم ومثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى ببلغا، لقوله تعالى: ﴿ وَحَقَّ بِنَا يُظَلِّ الْكِحَاجُ (النساء: ١/٣ علو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة، ولاأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يعرد تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروبة في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوغ<sup>17</sup>.

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا يصحة زواج الصغير والمجنون.

الصفر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء، واستدلوا عليه بما يأتي<sup>(١٢)</sup>:

(١) المحلي: ٩/ ٢٠، ٥٦٥.

 (٢) المغني: ٢-٤٨٧، المبسوط للسرخسي: ٤-٢١٣، البدائع: ٢-٢٤٠، ٢٤٦، القوانين الفقهة: ص١٩٥، مغني المحتاج: ٢٠٨٨، ومابعدها. الزواج وأثاره

١ - بيان عدة الصغيرة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقِي بَهْنَ بَنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٢ - الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: ﴿ وَلَاكِكُوا اللَّهِ مَنكُ ﴾ [النور: ٣٢/٢٤]
 والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.

 ٣ - زواج النبي بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: اتزوجني النبي وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع الأوقد زوجها أبوها أبو بكر ،
 أيضاً ابنة عمه حدزة من ابن أبي سلمة، وهما صغيران.

٤ - آثار عن الصحابة: زؤج (أي عقد) علي ابنته أم كلنوم، وهي صغيرة من عروة بن الزيير، وزرع عروة بن الزيير ونروع عروة بن الزيير نبت أخيه من ابن أخيه عن ابن أخيه عن ابن أخيه وهما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي إلله، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسبب بن نخية، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود ظيم.

 ٥ – قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفء، فلا يفوت إلى وقت البلوغ.

# من الذي يزوج الصغار؟

اختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوجهم.

فقال المالكية والحنابلة<sup>77</sup>: ليس لغير الأب أو وصيه أو الحاكم تزويج الصغار، لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده، والحاكم ووصي الأب كالأب، لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم،

 <sup>(</sup>١) متغق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار: ٢٠١١) وفي رواية عند البخاري
 ومسلم: تزوجها وهي بنت مسع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين.وهناك رواية:
 معقولة: وهي بنت ثلاث عشرة.

 <sup>(</sup>۲) القوانين الفقية: ص ۱۹۹، الشرح الصغير: ۳۵۳/۲، ۳۵۳ وما بعدها، المغني: ۴۸۹/۲
 وما بعدها، كشاف القناء: ۴۳/۵–۶۲/۶

ولغوله ﷺ: اقستأمر البتيمة في نفسها، وإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها الأرفي وواية أحمد: «. لم تكره وروي عن ابن عمر أن فلمانه ابن مظمون زرج ابن عمد ابنة أخيه مثمان، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقالاًا، «إنها يتيمة ولا تسكح إلا المؤنها "أواليمية، هي الصغيرة التي مات أبرها، لعديث: الا يستم بعد احتلام "كان الحديث على أن الأب وحده هو الذي يعلك ترويح الصغار.

وقال الحنفية <sup>19</sup>؛ يحوز للأب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة، فقوله تعالى: ﴿وَلَوْ فِيَقَامُ اللَّهُ لَشَقُولُا إِلَّهِ الْكَانِيَّ السَاء: ١٩/٢ أي في تكاح النهام، باللحاق الشلم بهم، فالآية تأمر الأولياء بتزويج النهامي، وأجاز اليو حيفة في رواية عنه خلاقاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأم والأخت والخالة تزويج الصغار إن لم يكن فمة عسبة، وطبق عمرة قوله تعالى: ﴿وَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَى العصبات وغيرهم.

وقال الشافعية (<sup>(ه)</sup>: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، لخبر الدارقطني: «الثبب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزرجها أبوها» ورواية مسلم: «والبكر يستأمرها أبوها» والجد كالأب عند عدمه؛ لأن له ولاية وعصوبة كالأب.

#### والخلاصة:

المبالكية قالوا: القياس ألا يجوز تزويج الصغار إلا أنا تركنا فلك في حق الأب للإكاثر المبررية فيه، فيقي ما سواء على أصل القياس، والحنابلة أوا أن الأحاديث مقصورة على الأب. والشاقعية استدلوا بالأحاديث، لكنهم قاسوا الجد على الأب، والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآئية التي تأمر الأولياء بتزوج الينامى أو بتزويجهن من غيرهم.

<sup>(</sup>۱) رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٢١/٦). (۲) رواه أحمد والدارقطني عن ابن عمر (نيل الأوطار: ١٢١/٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وحسنه النووي.

<sup>(</sup>٤) البدائع: ٢٤٠/٢، الميسوط: ٢١٣/٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج: ٣/ ١٤٩، ١٦٩.

واشترط أبو يوسف ومحمد في تزويج الصغار الكفاءة ومهر المثل؛ لأن الولاية للمصلحة، ولا مصلحة في التزويج من غير كفء ولا مهر مثل.

وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة، وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي:

الأول ـ ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

الثاني - أن يزوجها من كفء.

الثالث ـ أن يزوجها بمهر مثلها.

الرابع ـ أن يكون من نقد البلد.

الخامس ـ ألا يكون الزوج معسراً بالمهر.

السادس ـ ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.

السابع ـ ألا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي، ولها غرض في تعجيل براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.

وأجاز المالكية للاب تزويج البكر الصغيرة، ولو من دون صداق المثل. أوكان الأعل حال منها، أو لقيسيم منظر، وتزوج البائغ أو البالغة) بإنفها، إلا البتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين، فتزوج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج يكف، ومعه النظر.

ورأى الحنابلة: أن يزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره، ولو كرماً؛ لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها، وهذا مثله، فإنه قد يرى المصلحة في تزويجه، فجاز له بذل المال فيه كمناواته فهذا أولى. وإذا زوج الأب واحدة إن رأى فيه مصلحة، وضعّت بعض الحنابلة هذا، إذ ليس فيه مصلحة، بل مفسدة، وصوّب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة. أما الوصي فلا يزوجه أكثر من واحدة. أما الوصية منتنة أو صغيرة أو طفاة، ويزجه فانية. وسائل الأولياء تزويج عنت تحم ستين تتح ستين تتح ستين تتح ستين تتح ستين تتحد ستين الله المنافذة ويه حاجة، فيجوز أن يزوجه فائية. وسائل الأولياء تزويج عنت تتح ستين فأكثر بإذنها، لما روى أحمد عن عائشة: اإذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة! إى في حكم المرأة.

العطاء وأما العقل فليس شرطاً بالاتفاق، فيجوز للولي إبا أو غيره عند العنفية (اان يزوج المجنون أوالمجنونة أو المعنوه أو المعنوعة (اصغيراً أم كبيراً، بكا أم نياً.

ر المستخدم عند الممالكية<sup>(AD</sup>زورج المجنون أو المجنونة ونحوهما، في حال الصغر ولاكر، ولو تيباً، لعدم التمبيز، ولا كلام لولدهما معه إن كان لهما ولد رشيد، إلا من يفيق أو تفيق من جنوفها أحياناً، فتنتظر إفاقها لتستأذن ولا تجر، وذلك إذا

لم يلزم على تزويج المجنونة ضرر عادة، كتزويجها من خصي أو ذي عاهة، كجنون ويرص وجذام، معا يرة الزوج به شرعاً. ورأى الشافعية <sup>(1)</sup>: أنه لا يزوَّج مجنون صغير أو كبير، إلا لحاجة للزواج،

ويزوجه امرأة واحدة فقط الآب، ثم الجد، ثم السلطان، دون سائر الحصبات كولاية المال، ويزوج الآب أو الجد لوفور شفقهما المجزئة الصغيرة أو الكبيرة إن مؤسرت مصلحة في تزويجها، ولا تنترط الحاجة فطماً، فؤل ثم يكن آب أو جد لم تزوج في صغرها، فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة للزواج، وقال التحايلات؛ للسائر الأوليا، تزويج المجنزنة إذا ظهر منها الميل إلى

الرجّال؛ لأن لها حاجة إلى الزواج للنع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور. ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكما إن قال الأطباء (ثقة أو الثنان): إن علتها نزول يتزويجها. فإن لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوّجها.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢٤١/٢.

 <sup>(</sup>٦) العتة: ضمف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك. أما الجنون فهو اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢/ ٣٥٥.

 <sup>(3)</sup> مغني المحتاج: ٣/١٦٨ ومابعدها.
 (0) كشاف القناع: ٥/٦٦ وما بعدها.

١٨٨ ----- الزواج وأثاره

وإن احتاج المجنون البالغ أو الصغير العاقل إلى الزواج أو لغيره كالخدة. وزجهما الحاكم عند عدم الأب والوصي، وليس لغير الأب ووصيه والحاكم التزويج، ولا يجوز التزويج إن لم يحتج المجنون والصغير إليه؛ لأنه إضرار عما بلا نقط.

# موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون:

أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبلة الاستصلاح، فأخذ برأي ابن شيرة ومن وافقة في عام صحة زواج الصغار، مراعاة لأوضاع المجتمع، وتقديراً لمخاطر مسووليات الزواج. ولم يصحح القانون زواج المجرد أو المعتره مطلقاً، إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفاه، فللقاضي الإذن بالزواج.

وهذا ما نصت عليه المادة (١٥):

١ - يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.

للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء
 الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.

من البلوغ، كذلك آخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء في تصديم سسن البلوغ، فتي الأحوال المنتبة أو السوون المالية نص القانون المغني ( 17/7ع) على أهلية الشخص الطبيعي، وهي بلوغ من الثامنة عشرة، للذكر والأنش على السواء عملاً بهبدأ الاستصلاح، ونص المادة هو:

 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 ٢ - وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً، والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في العادة (١٦) وهي:

تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر. لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن بأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخاسة عشرة، والفناة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، وادعيا البلوغ، وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ، وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في البكير بالزواج، صوناً لهم عن الانحراف.

# ونص القانون (م ١٨) ما يأتي:

١ - إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الشالفة عشرة، وطلبا الزواج، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق رع أهما واحتمال جسيهما.

## ٢ – إذا كان الولي هو الأب أو الجد، اشترطت موافقته.

أما رأي فقهاتنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز، أما الصبي المميز فينمقد زواجه موقوفًا عند الحنفية على إجازة وليه، ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور، وإنما يزوجه وليه، فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بفسه، وعنذ أي حيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة.

# المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه. إما بالنفس وإما بالغير، فإذا وجدت هذه الولاية، صح العقد ونفذ، وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور، وكان موقوفاً عند الحظية.

فإن تم العقد من الرجل بالأصالة عن النفس صح العقد بالاتفاق، وإن تم ياناية من الشارع، صبح أيضاً بصفة الولاية، وإن وجد الزواج بالنيابة عن الشخص، صح بصفة الوكالة.

ونبحث في الولاية: معناها، أنواعها، اشتراطها في زواج المرأة، شروط الولي، من له الولاية، المعرفى عليه، ترتيب الأولياء، كيفية إذن العرأة بالزواج، عضل الولى، غية الولي وأسره أو فقده.

#### أولاً ـــ معنى الولاية وسببها:

الولاية لغة إما بمعنى المحبة والنصوة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَنْ يَتُولُ أَلَّهُ وَيَسُولُوا وَالَّذِينَ مَنْمُوا فِنَ جِزَتِهَ اللَّهِ هُمُنَ النَّفِيقُ ۞ [السائدة: ١٥/٥] وقول سبحانه: ﴿ وَالنَّمُوسُونَ بِالنَّهِيْتُ مَنْكُمُ أَوْلِيَاتُهُ سَعَنْهُ النَّهِيْنَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وإما بمعنى السلطة والقدرة، يقال: (الولي) أي صاحب السلطة.

وفي اصطلاح الفقهاء: القدرة على مباشرة التصرف من غيرتوقف على إجازة أحد. ويسمى متولي العقد (الولي) ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلِيُمْتِلِلْ رَبِيُّةٌ ۚ بِالْمُنَافِّ﴾ [البقرة: / NTAY/

وسبب مشروعية ولاية تزويج القصر والمجانين (ولاية الإجبار): هو رعاية مصالح هولاء، وخفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لا تضيع وتهدر.

## ثانياً \_ أقسام الولاية:

قسم العنفية الولاية ثلاثة أقسام: ولاية على النفس، وولاية على المال، وولاية على النفس والمال معاً.

والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، كالتزويج والتعليم والتطيب والتشغيل، وهي تثبت للأب والجد وسائر الأولياء.

والولاية على المال: هي تدبيرشؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ وإنفاق. وتثبت للأب والجد ووصيهما، ووصى القاضي.

والولاية على النفس والمال: تشمل الشُورن الشُخصية والمالية، ولا تكون إلا للأب والجد نقط.

ومحل البحث في الزواج هو الولاية على النفس.

#### نوعا ولاية النفس:

تنقسم ولاية النفس إلى نوعين: ولاية إجبار، وولاية اختيار، أو ولاية حتم وإيجاب، وولاية ندب واستحباب<sup>(۱)</sup>.

(١) البدائع: ٢/ ٢٤١-٢٤٧، الدر المختار: ٢/ ٤٠١ وما بعدها.

 ١- ولاية الإجبار: هي تنفيذ القول على الغير. وهي بهذا المعنى العام تثبت بأربعة أسبب: القرابة والملك، والولاء، والإمامة.

ولاية القرابة: تنبت لصاحبها بسبب قرابته من المولى عليه، إما بقرابة قريبة كالأب والجد والابن، أو بقرابة بعيدة كابن الخال وابن العيد.

وولاية المِلْك: هي الولاية التي تثبت للسيد على مملوكه، فله نزويج عبده أو أمنه جبراً عنهما، ويتوقف نفاذ زواجهما على إذنه.

وشرط ثبوت هذه الولاية للسيد: أن يكون عاقلاً بالغاً، فلا ولاية للمجنون والمعتوه ولا للصبي قبل البلوغ على تزويج العبد أو الأمة.

وولاية الولاء نوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة.

وولاء العتاقة: هو الحق الشرعي الذي ينبت للمعتق على عنيق، حتى إنه يرئه به، وله أن يزوجه إذا كان العتيق صغيراً أو كبيراً مجنوناً أو معتوهاً. وشرط ثبوت هذه الولاية أن يكون المعتق عاقلاً بالغاً.

ولاء الموالاة: هو الذي يثبت بناء على عقد بين اثنين على أن يناصره، ويغرم عنه إذا جنى، ويرثه إذا مات. وتثبت بهذا العقد ولاية تزويجه. ويشترط لنبوت هذه الولاية أن يكون الولي عاقلاً بالغاً حراً، وألا يكون للمولى عليه أحد يرثه من النسب أو العمية السبية.

وولاية الإمامة: هي ولاية الإمام العادل ونائيه، كالسلطان والقاضي، فلكل منهما تزويج عديم الأهلية أو ناقصها بشرط ألا يكون له ولي قريب، للحديث السابق: «السلطان ولي من لا ولي لهه<sup>(۱۱)</sup> وولاية الإجبار بالمعنى الخاص: هي حق الولي في أن يزوج غيره بمن شاء.

وتثبت ولاية الإجبار بهذا المعنى عند الحنفية: على الصغيرة ولو كانت ثيباً، وعلى المعتوه والمجنونة والأمة المرقوقة. ويقال لصاحبها: ولي مُجْبر.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الأربعة إلا النسائي عن عائشة، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (سبل السلام: ١١٨/٣).

٣- وأما ولاية الاختيار، فهي حق الولي في نزويج المونى عليه بناء على اختياره ورضاء، ويقال لصاحبها: ولي مُخير, وهي مستجة عند أبي حينة وزفر في تزويج المرة المحرة الباعة العاقات من المحرة المحادث العادات والأناب التي يراعها الإسلام، إذ للمرأة عندهم أن تنولى نزويج نفسها باختيارها وإرادتها، لكن يستحب لها أن تولي أمر المقد لوليها. وشرط ثبوت هذه الولاية مورضا المولى عليه لا غير.

والغلاصة: أنه لا ولي عند الحنفية إلا الولي المجبر، فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد، وكل ولي: مجبر.

أنواع الولاية عند المالكية:

الولاية عند المالكية قسمان: خاصة وعامة (١٠):

 ١- الولاية الخاصة، هي التي تثبت لأناس معينين، وهم ستة أصناف: الأب، ووصيه، والقريب العصبة، والمولى، والكافل، والسلطان. وأسباب هذه الولاية ستة هي:

الأيوة، والإيصاء، والعصوبة، والملك، والكفالة، والسلطنة. أما الولاية بالكفالة: فهي أن يكفل رجل امرأة فقدت والدها. وغاب عنها أهلها، فقام بتربيتها مدة خاصة، فيكون له عليها حق الولاية في تزويجها، ويشترط لثبوت هذه الولاية شرطان.

أحدهما: أن تمكث عنده زمناً يوجب حنانه وشفقته عليها عادة وبالفعل، فلا حاجة لتقدير زمن معين كأربع سنوات أو عشر على الأظهر.

والثاني: ألا تكون شريفة، والشريفة: هي ذات الجمال أو المال، فإن كانت ذات جمال فقط أو ذات مال فقط، زوجها الحاكم. ورجع بعض المالكية أن ولاية الكفيل عامة تشمل الشريفة والدنية.

 <sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ١٩٨ وما بعدها، الشرح الصغير: ٢/ ٣٥١-٣٦٣، الشرح الكبير: ٢/
 ٢٢١-٢٢١ ٢٤١ وما بعدها.

٢- والولاية العامة، تتب بسبب واحد هو الإسلام، فهي تكون لكل مسلم، على ان يقرم يعلى النقرة على النقرة على النقرة على النقرة الموادة المسلمين الناشر قدة ذواجها، بشرط الا يكون لها أب أو وصبه و يشرط أن تكون دنيتة لا شريفة، والنتية، هي الخالية من الجعال والمال والحسب والنسب، والخالية من النسب: بنت الزنا أو الشبهة أو البحداق من الحجواري، والحسب: هو الأخلاق الكريمة كالعلم والتنبير والكرم ونحوما من محاسن الأخلاق.

يصح الزواج بالولاية العامة في امرأة دنينة، مع وجود ولي خاص غير مجبر، كأب وابن عم، كما يصح زواج شريئة بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير مجبر إن دخل الزوج بها، وطال الدخول منة هي أن يمضي زمن تلد فيه الأولاد كتلات سنين، كطول منة زواج الصغيرة التي لا أب لها إذا زوجت مع فقد الشروط أ، مضها، وتجوز الولاية العامةإذا تعلوت الولاية الخاصة.

وتئبت ولاية الإجبار عند المالكية بأحد سببين: البكارة، والصغر فيقع، الإجبار للكر وإن كانت بالغاً، وللصغيرة وإن كانت ثبياً، ويستحب استثمارها.

والولي المجبر عندهم أحد ثلاثة: مالك الأمة أو العبد، فالأب، فوصي الأب عند عدم الأب.

والولي غير المجبر: يشمل العصبة، ثم المولى (من أعتق المرأة ثم عصبته) ثم الكافل، ثم الحاكم.

وقرابة العصبة كالابن والأخ والجد وابن العم، لا يزوجون إلا البالغة بإذنها، ونأذن الثيب بالكلام، والبكر بالصمت.

والولمي غير المحجر يزوج البالغ لا الصغيرة بإذنها ورضاها، سواء أكانت البالغ بكراً أم ثيباً.

#### أنواع الولاية عند الشافعية:

الولي عن المرأة مطلقاً شرط عند الشافعية (<sup>(1)</sup>لصحة أي عقد من عقود الزواج، فلا تزوّج امرأة نفسها بإذن وليها، ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل زواجاً لأحد.

مغنى المحتاج: ٣/١٤٧-١٥٠، المهذب: ٣٥/٢.

والولاية نوعان: ولاية إجبارية وولاية اختيارية:

أما ولاية الإجار: فتبيت للأب، وللجد عند عدم، فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استثنائها، ويكفي في البكر البالغة الماقلة إذا استؤنت في نزويجها سكوتها في الأصح. ودليلهم خبر المارقطني، اللبيب أخرى أنسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها، ورواية مسلم: "والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها سكوتها، وقد حدل رواية مسلم على الندب، ولأن البكر شديدة العياء إذ لم تعارس الرجال بالوطء.

وأما ولاية الاختيار: فتثبت لكل الأولياء العصبات في تزويج المرأة النبب، فليس للولي تزويج النبب إلا بإذنها، فإن كانت النبب صغيرة لم تزوَّج حتى تبلغ؛ لان إذن المصغيرة غير معتبر، فامتنع تزويجها إلى البلوغ، وتزوج النبب البالغة بصريح الإذن، ولا يكفي سكوتها. بذليل خبر الداوقطي، السابق، وخبر «لا تنكحوا الأيامي حتى تستأمروهن" ولأنها عرفت مقصود الزواج، فلا تجبر بخلاف البكر. ودليل صراحة الإذن: حديث: فيس للولي مع النبب أمر، "أولو أذنت بلفظ التوكيل عالية المركز.

والحاصل: أن الفرق بين البكر والثيب هوفي حكم الإذن ونوعه، فالبكر يستحب استثذائها، وإذنها صمائها، والثيب يجب استثذائها، بصريح الإذن.

وأما المجنونة فيزوجها الأب، والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة.

## أنواع الولاية عند الحنابلة:

لا يصح نكاح العرأة إلا بولي عند الحنابلة "كالشافعية والمالكية، فلو زؤجت امرأة نفسها، أو زؤجت غيرُها كبنتها واختها، أو وكلت امرأة غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها في الصور الثلاث، لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه، ولأنها غير مأمونة على اللّف لتقص عقلها، وسرعة انخذاعها، فلم يجز تفويضه

(٣) المغني: ٤٥٦/٦، كشاف القناع: ٤٦/٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
 (۲) رواه أبو داود عن ابن عباس رهي (نيل الأوطار: ۲۰/۲۰).

إليها، كالمبلر في المال، فلا بصح أن تركل فيه، ولا أن تتركل فيه، فإن حكم يسحته حاكم أو كان المترفي المقد حاكماً يراه، لم ينقض كسائر الأنكحة الفاسفة، إذا حكم بها من يراها، لم يتقض؛ لأنه يسرغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم بها.

وولاية الإجبار: تثبت لأب، ووصيه، ثم الحاكم، كما قال المالكية، ولا تثبت للجد وسائر الأولياء، وذلك عند تزويج الصغيرة فقط.

وولاية الاختيار: تثبت لسائر الأولياء هند تزييج امرأة حرة مكلفة (كبيرة بالفة) ثيباً كانت أو يكراً بإذفها، وإفاق البكر: الصحت، وإذن الثيب: الكلام، يعليل حميين أبي هريرة مرفوعاً: لا تنكم الإيم حتى تستأمر، ولا تنكم البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذهها؟ قال: أن تسكته ("وحديث الثيب تدر عرز نفسها، والبكر رضاها صنعها)".

ولسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإفذهها، ولهاإذن صحيح معتبره لحديث عائشة: (أذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأة <sup>(70</sup>وروي مرفوعاً عن ابن عمر. ومعناه: في حكم المرأة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت المالغة.

والخلاصة: يزوج الرجل البائغ العاقل نفسه بالاتفاق بالأصالة عن نفسه، ويزوج الولى الصخار والمجانين والمعتوهين بالاتفاق بالولاية عن الشارع.

واعتلف الفقهاء في زواج السرأة البالغة العاقلة، فقال الحنفية: لها أنّ تنزوج بنفسها، وقال الجمهور: بزوجها وليها، لكنّ عند العنابلة بؤنها سواء أكانت بكراً أم ثبياً، وعند المالكية والشافعية: بؤنها إذا كانت ثبياً، وبغير إذنها إذا كانت كداً صغية أم كسة.

وكل ولي مجبر عند الحنفية، والمجبر عند المالكية والحنابلة: الأب ووصيه والحاكم، والمجبر عند الشافعية: الأب، والجد فقط عند عدم الأب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه الأثرم وابن ماجه.(۳) رواه أحمد بسنده.

١٩٦ --- الزواج وآثاره

ويستحب استئذان البنت البكر عند المالكية والشافعية، ولا إذن للصغيرة بحال عند الحنابلة، وليس عندهم للحاكم ولسائر الأولياء تزويج بنت دون تسع سنين.

# ثالثاً ـــ اشتراط الولاية في زواج المرأة:

للفقهاء كما عرفنا رأيان في انعقاد الزواج بعبارة النساء، رأي الحنفية: أنه يصح العقد بعبارتها، بدون ولي، ورأي الجمهور: أنه يبطل العقد بدون ولي<sup>(١)</sup>.

اما الواي الأول سفال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية: ينفذ نكاح حرة مكلفة (بالفة عاقلة) بلا رضا ولي، فللمرأة البالغة الماتلة أن تتولى عقد زواجها، وزواجه فراومه أن يكون الزوج كفاء والا يقل المهر عن عهر المثل، فإذا تزوجت ينر كفء، فلولها حق الاعتراض على الزواج ويفسخه القاضي، إلا أنه إن اسكت حتى ولعنت أو حملت حماة ظاهراً، سقط حق الولي في الاعتراض وطلب التفريق، حفاظًا على تربية الحلك، ولنلا يضيع بالتفريق بين أبويه، فإن بقامها مجتمين على تربية أخفظ له بلا شبهة.

والمفتى به أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء، وقع العقد فاسداً، فلو رضي الولي بعد العقد لا ينقلب صحيحاً.

ودليله كما سبق: أولاً ـ حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صمانها، والأيم: التي لا زوج لها، يكراً كانت أو ثبياً، فدل على أن للمرأة الحق في تولى العقد.

 <sup>(</sup>۱) قتح القدير: ۲۹/۲۳ وما بعدها، تبيين الحقائق: ۲۹/۸۷ وما بعدها، الدو المختار: ۲۰/۳۶
 وما بعدها، الشرح الصفير: ۲۳/۳۳ القوانين الفقهية: ص ۱۹۵۸ المهلدب: ۲۰/۳۶
 مغني المحتاج: ۲/۳۱ وما بعدها، کشاف الفتاع: ۱/۹۵ وما بعدها، المنعة: ۱/۴۸۶.

البرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت ولو عن التا بالمئة عاقلة رئيسة، لم يسج اللكاح، وهو رأي كثير من الصحابة كابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبهي هريرة وعاشته غلال. وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والتروي وابن أبي ليلى وابن شيرة وابن المبارك، وعبيد الله العنبري وإسحاق وأبو عيدة رحمهم الله تعالى.

والمتهمة: أولاً حديث عائشة وأبي موسى وابن عباس: «لا تكاح إلا ويوليي "أوحديث عائشة: «أيما أمرأة تكحت بغير إذن وليها، فكاحها باطل ياطل باطل، فإن دخل بها فلها المهم بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "". وحديث أبي هريرة: «لا تزوج العرأة نفسها» فإن الزانية مي التي تزوج نفسهاه".

ناتياً \_ إن الزواج عقد خطير دائم فر مقاصد متعددة من تكوين أسرة ، وتعقيق طمانية واستقرار وغيرها، والرجل بما لديه من خيرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد، أما المرأة فخبرتها محدودة، وتتأثر يظورف وقية، فعن المصاحة لها تقويض الفقد لولها وزياءً.

# رابعاً ـــ شروط الولمي:

يشترط في الولي شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي<sup>(٤)</sup>:

 أ - كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) والسكوان، وكذا مختل النظر بهرَم، (وهو كبر السن) أو

 (1) رواه أحمد وأصحاب الستن الأربعة الحاكم عن ابن عباس (تصب الراية: ١٩٣/٣٠ سيل السلام: ١١٧/٣).

 (٢) أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حيان والحاكم وابن معين وغيره من الحفاظ (نصب الرابة: ٣/ ١٨٤، سبل السلام: ١١٨٥٣).

(٣) أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كلام (نصب الراية: ٣/ ١٨٨).

(3) البدائع: ۲/۹۲۷، الشرح الصغير: ۲/۹۲۷ وما بعدها، مغني المحتاج: ۲/۱۵۶ وما بعدها، مغني المحتاج: ۲/۱۵۶ وما بعدها، المهذب: ۲۲۱۷.

خيّل (وهو فساد في العقل)، والرقيق؛ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه، لقصور إدارك وعجزه في غير الرقيق فلا تكون له ولاية على غير،؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال. وأما الرقيق فلانه مشغول بخدمة مولاه، فلا يتفرغ للنظر في شهره نفره.

أ- اتفاق دين الواني والمولى عليه: فلا ولاية لغيرا لمسلم على المسلم، ولا للمسلم على المسلم، ولا للمسلم على المسلم، ولا للمسلم على غير المسلم، أي لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه وقال المسلم، وقال المسلمة، وقال المسلمة، وقال المسلمة، وقال المسلمة، وقال المسلمة، وقال المسلمة، ولا لالية للمرتد على احد مسلم أو كافر، فقولة يتحال ( والكيفري كالمؤلفري كيل المسلمة المسلمة المعالمة، ولا إلياب في المشراط النحاد المين: هو اتحاد وجهة النظر في تحقيق المصلحة، ولأن إلياب أو المثال المسلمة شعر ياذلال المسلمة بعد الكافر.

ويستثنى من ذلك الإمام أو نائبه؛ لأن له الولاية العامة على جميع العسلمين. وقد اقتصر القانون السوري (م ٢٢) على شرط كمال الأهلية: «بشترط أن يكون الوئي عاقلاً بالغاًه ولم يشترط اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه.

وهناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها وهي:

الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا تثبت ولاية الزواج للأنثئ؛
 لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى.

وقال الحنفية: ليست الذكورة شرطاً في ثبوت الولاية، فللمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج عند، بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكالة.

<sup>(</sup>١) رواه الداوقطني في سنته والروياني في مستده عن عايد بن عمرو المبزني مرفوعاً، ورواه الطبراني في الاوسط والبيهقي في الدلائل عن عمر وأسلم به سهل في تاريخ واسط عن معاذ مرفوعاً، وعلقه المبخاري في صحيحه (المقاصد الحسنة: ص ٥٨).

وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم في مسألة انعقاد الزواج بعبارة النساء.

٤ - العدالة: وهي استقامة الدين، بأداء الواجبات الدينية، والامتناع عن الكتار كائزنا والخمر وعقوق الوالدين ونحوها، وعدم الإصرار على الصغائر. وهي شرط عند الشافعية على السلحب وعند الحنابلة، فلا ولاية لغير العدل وهو مثيرة، لحساره، ولما تكام إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد "كانها ولاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة، فلا يستيد يها الفاسقى كالذ البالد.

ويكفي العدالة الظاهرة، فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرج ومشقة، ويفضى إلى بطلان غالب الأنكحة.

ويستثنى من هذا الشرط: السلطان، يزوج من لا ولي لها، فلا تشترط عدالته للحاجة، والسيد يزوج أمته، فلا تشترط عدالته؛ لأنه تصرف في أمته، كإيجارها ونحوه.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العدالة ليست شرطاً في ثبوت الولاية، فللولي عدلاً كان أو فاسقاً تزويج ابنته أو ابنة أخيه شاؤً ؟ لأن فقد لا بمنع وجود الشفقة لديه روعاية المصلمة لفريه، ولأن حق الولاية عام، ولم ينقل أن ولياً في عهد الرسول في ومن بعده منع من التزويج بسبب فسقه. وهذا الرأي هو الراجع ا لأن حديث ابن عباس ضعيف، ولأن (العرضة) ليس معناه العدل، بل الذي يرشد غيره الر , وحد المصلحة، والفاضة أمار لذاك.

 ٥ – الرشد: ومعناه هنا عند الحنابلة: معرفة الكف، ومصالح النكاح، لا حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. ومعناه عند الشافعة: هو عدم تبذير المال.

والرشد شرط عند الشافعية على المذهب والحنابلة في ثبوت الولاية؛ لأن المحجور عليه بسفه لا يلي أمر نفسه في الزواج، فلا يلي أمر غبره، فإن لم يكن السفيه محجوراً عليه جاز له نزويج غيره على المعتمد عند الشافعية.

 (١) قال الإمام أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس مرفوعاً: الا نكاح إلا بوفي وشاهدي عمدل، وأيما امرأة نكحها وفي مسخوط عليه، فنكاحها باطل؛ وووى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعاً: الا نكام إلا بوفي وشاهدي عدل. ۲۰۰ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وقال الحنفية والمالكية: ليس الرشد بمعنى حسن التصرف في المال شرطاً في تبدرا الولاية، فيصع للسفيه ولو محموراً عليه أن يتولى يزريج غرود لكن يستحب تبدرا الولاية، فيصد للسفيه والسفية في الرأي يلاذن موليته، ويؤذن وليه، فإن زوج إسته مثلاً بغير إذن وليه، نعب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة، فإن كان صوباً أيفاء وإلا رده، فإن لم ينظر فهو ماض.

وأضاف المالكية شرطين آخرين هما:

خلو الولي من الإحرام يحج أو عمرة، فالمحرم بأحدهما لا يصح مه تولي عقد النكاح. وهذم الإكراء: فلا يصح الزواج من مكره، لكن هذا الشرط لا يغتص عقد النكاح، بل هو عام في جميح المقود الشرعية. ويه تصبح شروط الولي عندهم سبحة: هي الذكورة والحرية والبلوغ والمقال، والإسلام في المرأة المسلمة والخلو من الإحرام وعدم الإكراء، وليست العدالة والرشد شرطين.

وهي أيضاً عند الحنابلة والشافعية سبعة: الحرية والذكورة واتحاد الدين بين الولي والمولى عليها، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والرئمنة: وهو عند الحنابلة معرفة الكفء، ومصالح النكاح، وليس حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. وعند الشافعة: عدم تلدر العال.

وعند الحنفية أربعة هي: العقل والبلوغ والحرية واتحاد الدين، وليست العدالة والرشد شرطين.

# خامساً ـــ من له الولاية وترتيب الأولياء:

قال العنفية (الولاية هي ولاية الإجبار نقط، وتثبت للأقارب العصبات (")، الأقرب فالأقرب؛ لأن «النكاح إلى العصبات؛ كما روي عن علي ﷺ، وذلك على الترتيب الأتي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم المعمومة، ثم المعمق، ثم الإمام والحاكم، أي بالترتيب التالي:

- (۱) البدائع: ۲۴۰/۲ وما بعدها، فتح الفدير: ۴۰۵/۱۳، ۱۹۳-۱۹۹، الدر المختار: ۴۹۹/-۱۳۹.
  - (٢) وهم الذكور الذين لا ينتسبون لفريبهم بواسطة الأنثى وحدها.

- ١ الابن وابنه وإن نزل.
- ٢ الأب والجد العصبي (الصحيح) وإن علا.
- ٣ الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.
- العم الشفيق والعم لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.
   ثم يأتى بعد هؤلاء المعتق ثم عصبته النسبية.

ثم السلطان أو نائبه وهو القاضي؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين، للحديث

م. المنقدم: «السلطان ولي من لا ولي له» وبهذا نطقت المادة (٢٤) من القانون السوري: «القاضي ولي من لا ولي له».

وليس للوصي تزويج الصغير أو الصغيرة، ولو كان الأب قد أوصى إليه بذلك، على المعتمد.

وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه، ولا ممن لا تقبل شهادته له، وهذا ما نصت عليه المادة (۲۵) من القانون السوري.

وإذا زرج الولي من مرتبة مع وجود من هو أقرب منه، كان العقد موقوفاً على إجازة الاقرب، إلا أن يكون هذا الاقرب صغيراً أو مجنوناً، فينفذ عقد الولي الأبعد. وقد نص القانون السوري (م ٢٢/١) على أنه: الإذا استوى وليان في الفرب، فأيهما قولي الزواج بشرائطه، جازًا.

وترتيب الأولياء على هذا النحو هو رأي الصاحبين، وقال أبو حنيفة: لغير الصحبيت، وقال أبو حنيفة: لغير الصحبات، أي تثبت الولاية لملوي المصبات، الأرخب الأولى، ولا يكن عصبة فالولاية للأم، ثم أم الأب، ثم أم الأم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم أم المنات الأم، في تم المنات الأم، في تم المنات الأم، في تم المنات الأم، في تم الأبن الفروع، على أن تقدم البنت على يمت الابن لقريها، وتقدم بعن الأبن على بعد الإبن لقرة قرائيا، ثقدم البنت

ثم الجد الرحمي (غير الصحيح): وهو أبو الأم، وأبو أم الأب.ثم الأخوال ثم الخالات وأولادهم.

فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام، انتقلت الولاية إلى الحاكم: وهو القاضي الآن.

وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها، فالوئي في نكاحها ابنها في قول أبي حيفة وأبي يوسف؛ لأن الابن هو المقدم في العصوبة ولا عبرة بزيادة الشفقة. وقال محمد: الولى أبوها؛ لأنه أوفر شفقة من الابن.

وبه يظهر أن الحنفية يخالفون غيرهم في ثبوت الولاية للأفارب غير الأب والجداء الإنبات الولاية لابن العم في الفرآن في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغَرَّكُ فِي الْشِكَاءُ فَي اللهُ يُفْيِحِكُمْ فِيهِمْ وَمَا يُقِلَ عَلَيْحَكُمْ فِي الْكِكْنِ فِي يُسَمَّى الْشِلَةِ اللّهِيَ لَا تُؤْوَئُهُمْ مَا كُلِّيَ لَهُنْ وَتُطُوفُنُ أَنْ تَكَمُوهُمُنُ ﴾ (النساء: ١٣٧٤) فإن هذه الآية نزلت ـ كسا قالت السيدة عاشدة في اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في زواجها، ولا يقسط في صداقها، وهذا الولي المتصور هو ابن العم، فنثبت لمن هو أقرب منه كالأخ والعم بالأولى. ولعموم قول على عليه: «النكاح إلى العصبات» والعصبات لفظ عام يشمل الأل وغرة.

ويخالف الحنفية غيرهم أيضاً في عدم ثبوت ولاية النزويج للوصي، لقول علي السابق: «النكاح إلى العصبات؛ والوصي ليس من الأقارب العصبة، فلا تثبت له الولاية.

وأخذ القانون السوري (١٦) برأي الجمهور في قصر الولاية على العصبات، ونص العادة: "الولي في الزواج: هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرماًه ويلاحظ أنه قصر الولاية على العصبات المحارم ليمنع ابن العم من التحكم في زواج بنت عمه.

#### مذهب المالكية في ترتيب الأولياء:

قال المالكية (1): هناك ولي مجبر، وولي غير مجبر. فولاية الإجبار تثبت لأحد ثلاثة بالترتيب الآتي:

أ - السيد المالك ولو أنثى: فله أن يجبر أمته أو عبده على الزواج بشرط عدم

 (۱) الشرح الصغير: ۲۱/۳۵۳-۳۳۵ القوانين الفقهية: ص ۱۹۹-۲۰۰، الشرح الكبير: ۲/ ۲۲۱-۲۲۷، شرح الرسالة: ۲۱/۳-۳۳. الإضرار بهما، كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أو البرص، فلا جبر للمالك، ويضخ وإن طال، والسيد مقدم على الأب.

إلاب: رشيداً كان أو سفيهاً فا رأي، فله تزويج البكر ولو عانساً: بلغت
 من العمر ستين سنة فاكثر، فله تزويج البنت البكر جبراً عنها، ولو بدون مهر
 الديار، أو من غير كف-، كان يكون أقل حالاً منها، أو قبيح منظ.

وليس للأب جبر ابنته إذا رشّدها، أي جعلها رشيدة، أو أطلق الحجر عنها، لصيرورتها حسنة التصرف، أو أقامت سنة فأكثر في بيت زوج بعد أن دخل بها، ثم

نايمت وهي بكر، فلا جبر للأب عليها؛ تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة النيوية. وكذلك ليس للأب الحجر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدرأ (يمنع) الحد

عنها لشبهة، فإن لم يدرأ الحد عنها فله جبرها. ولملأب جبر البنت الثيب الصغيرة، بأن تأيمت بعد أن أزال الزوج بكارتها، إذ

لا عبرة لثيويتها في هذه الحالة مع صغرها.

وله جبرها إن زالت بكارتها بزنا ولو تكرر، أو ولدت من الزنا، أوزالت بكارتها بعارض كرثة أو ضم نة أو بعد ونجوها.

ٌ - وصي الأب عند عدم الأب بشروط ثلاثة هي:

اً ـ أن يعين الأب للوصي الزوج، بأن يقول له: زوجها من فلان، أو يأمره بجبرها صراحة، مثل: اجبرها على الزواج، أو ضمناً، مثل: زوجها قبل البلوغ وبعده، أو على أي حالة شتت.

او أن يأمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ولا الإجبار، كأن يقول له: زوجها أو أنكحها، أوزوجها ممن أحببت، أو لمن ترضاه.

أو أن يقول له: أنت وصبي على بنتي، أو بناتي، أو على بعضها أو بعضهن، فله الجبر على الأرجح. أما لو قال: أنت وصبي على مالي فلا جبر بالاتفاق. ٠ ٢ - الزواج واثاره

ب ـ ألا يقل المهر عن مهرا لمثل.

جـ ـ ألا يكون الزوج فاسقاً.

والمخلاصة: إن الذي يجبر في عصرنا: هو الأب ووصيه، ولا جبر لغير السيد والأب ووصيه من الأولياء في تزويج البكر والصغيرة والمجنونة، أو أي أنثى صغيرة أو كبيرة، إلا في ممالة واحدة هي البكر الصغيرة البيعة، للولي غير المجبر تزويمها بمشورة القاضي إذا خيف عليها الفساد في دينها، بأن يترده عليها أهل الشر والفسق، أو لعدم وجود من ينفق عليها، أو لخوف ضياع ما لها، بشرط بلوغها عشر سنوات لأنها صارت في سن من توظأ، وبشرط خلوها من الموانع الشرهية، ككرتها زرجة أو في عدة من زوج آخر، وبشرط وضاها بالزوج، وكونه كفتاً لها في الدين والحرية والمار، وأن المهر مهر مثلها.

فإذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة، بأن لم يخف عليها فساداً ولا ضياعاً أو لم تبلغ عشر سنوات، فسخ زواجها إلا إذا دخل الزوج بها، وطال الزمن بعد الدخول والبلوغ. وطول الزمن: بمضي ثلاث سنين بعد الدخول والبلوغ، أو بولادة أولاد كالتين في بطنين.

ودليل المالكية على إنبات ولاية الإجبار للأب دون غيره من الأولياء: هو الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة، بدليل تزويج أبي يكر ابنته عائشة، وهي بنت ست أو سبع، للنبي ﷺ، وقوله ﷺ والبكر يستأمرها أبوها، فقصر الاستمار على الأب.

ودليلهم على أن وصي الأب كالأب: هو أنه نائب عن الأب، فكما يجوز للأب توكيل غيره في حال الحياة، يجوز له أن يوصي عنه لنائبه عنه بعد الوفاة.

## وأما الولي غير المجبر أو ولاية الاختيار:

فتثبت للبنوة ثم الأبوة العباشرة، ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة على النحو التالي:

ـ الابن فابنه وإن نزل.

ـ ثم الأب.

ـ ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب.

\_ ثم الجد (أبو الأب). ويلاحظ أنه جعل في المرتبة الرابعة، أما عند الحنفية فهو في المرتبة الثانية بعد الأب.

ـ ثم العم ثم ابن العم، على أن يقدم الشقيق على غيره.

ـ ثم أب الجد، ثم العم لأب فابته، ثم عم الجد فابنه.

\_ ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة، فإن تساوى اثنان في الرتبة والفضل كإخوة كلهم علماء، قدم الحاكم إن وجد من يراه، فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم. \_ ثم المولى الأعلى: وهو من أعتق المرأة، ثم عصبته.

ـــ الماكرة المرأة غير العاصب: وهو من قام بتربية الفتاة وهي صغيرة حتى

بلغت عنده، أو بلغت عشراً، بشرطين: أولهما ـ أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادة، دون تحديد زمن معمد على الأظهر.

ثانيهما \_ أن تكون الفتاة وضيعة (دنيتة) لا شريقة: وهي التي لا مال لها ولا جمال ولا نسب ولا حسب (الأخلاق الكريمة كالعلم والحلم والتدبير والكرم ونحوها)،كما تقدم. فإن كانت شريفة زوجها القاضي.

ـ ثم الحاكم أو القاضي الشرعي اليوم.

ـــثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين، ومنهم المخال، والجد من جهة الأم، والأخ لأم، فلكل مسلم تزويج العراة الشريقة أو الوضية بإذنها ورضاها. لقوله تعالى: ﴿ وَالْقَرْمِيْنُ وَالْتَوْمِيْثُ بِشَعْمٌ لَقَيْئًا؟ بَشَعْمٌ اللهِ النوبة. ٨٧٨/

وإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب(١٠)نفذ الزواج.

 <sup>(</sup>١) المواد بالأبعد: المؤخر في الرئية، وبالأقرب: المتقدم فيها، ولو كانت جهتهما متحدة، فيشمل ذلك تزويج الأخ لأب مع وجود الشقيق.

۲۰۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ويجوز لابن العم، والمولى، ووكيل الولي، والحاكم أن يزوج العرأة من نفسه. ويتولى طوفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتها وإنكارها.

والحاصل: أن المالكية يخالفون غيرهم في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد الإخوة، وليس بعد الأب، وأن الولي المجبر هو الأب فقط لا الجد، ويخالفونهم أيضاً في ثبوت الولاية بالإيصاء والكفالة، وبالولاية العامة بسبب الإسلام. ويتفق الفقهاء في إتبات الولاية بسبب الملك، والأبوة والمصربة غير الأبناء، والسلطنة.

# ترتيب الأولياء عند الشافعية:

الولي عند الشافعية: إما مجبرأو غير مجبر (١):

فالولي المجبر أحد ثلاثة: الأب، والجد وإن علا، والسيد.

فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استنذانها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت اليب صغيرة لم تزوَّج حتى تبلغ.

والجد كالأب عند عدمه.

وللسيد تزويج أمنه، سواء أكانت بكراً أم ثبباً، صغيرة أم كبيرة، عاقلة كانت أم مجنونة؛ لأن الزواج عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى، كالإجارة.

والولي غير المجبر: هو الأب والجد وباقي العصبات.

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، المعمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

ثم المعتق، ثم عصبته بترتيب الإرث. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة مادامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإن ماتت فلمن له الولاء.

(١) مغنى المحتاج: ٣/١٤٩-١٥٢، المهذب: ٣٧/٢ وما بعدها.

ثم السلطان، لخبر: «السلطان ولي من لا ولي له»(١).

ولا تنبت الولاية للابناء، فلا يزوج ابن أمه وإن علت بينوة محضة، خلافاً للإثبة الثلاثة والمزني تلميذ الشافعي؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ إنسانها إلى أسها، وإنساب الابر إلى أمه.

واستدل الجمهور بقوله 繼: العا أواد أن يتزوج أم سلمة. قال لاينها عمر: قم فزوج رسول الله ﷺ<sup>(17)</sup>ورد الشافعية بأجوية: أحلعا أن نكاحه 織 لا يحتاج إلى ولى، وإنما قال له ذلك استطابة لخاطره.

ثانيها ــ أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه ﷺ بأم سلمة كان في السنة الرابعة.

ثالثها ـ بتقدير صحة أنه زوج وهو بالغ، فيكون بينوة العم. فإن كان الاين ابن عم أو معتقاً أوقاضياً، زوَّج بالبنوة، لأنها غير مقتضية لا مانعة، فإذا وجد معها بسب آخر يقتضي الولاية لم تعنعه.

والحاصل: أن الابن ليس ولياً عند الشافعية، خلافاً للجمهور.

ترتيب الأولياء عند الحنابلة:

الولمي عند الحنابلة إما مجبر أوغير مجبر<sup>(٣)</sup>.

والولي المجبر: هو الأب، ثم وصي الأب بعد موته، ثم الحاكم عند الحاجة.

والولي غير المجبر: بقية الأقارب العصبات، الأقرب فالأقرب كالإرث.

وترتيب الأولياء: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم عصبته، ثم السلطان، على النحو التالي:

(١) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن عائشة (نيل الأوطار: ١١٨/٦).

(٧) رواه أحمد والنسائي عن أم سلمة، وأعلى بأن عمر المذكور كأن عند تزوجه 鑽 بأمه صغيراً، له من العمر سنتان؛ لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوجه عليه الصلاة والسلام بأمه كان في السنة الوابعة (نيل الأوطار: ٢٤/٦).

(٣) كشاف القناع: ٥/ ٥٢ وما بعدها، المغنى: ٦/ ٤٥٦-٤٦٠.

الزواج وأثاره

١ - الأب: فهو أحق الناس بتزويج المرأة الحرة؛ لأنه أكمل نظراً وأشد شفقة.

 ٢ - ثم الجد أبو الأب وإن علا، فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء؛ لأن الجدله إبلاد وتعصب، فبقدم على الآبن كالأب.

٣ - ثم الابن وابنه وإن سفل: فهو أولى بتزويج أمه، لحديث أم سلمة السابق.

٤ - ثم الأخ الشقيق: لكونه أقرب العصبات بعد الأب والابن.

٥ - ثم الأخ لأب مثل الشقيق.

٦ - ثم أولاد الإخوة وإن سفلوا. ٧ - ثم العمومة ثم أو لادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب.

٨ - ثم المعتق، ثم أقرب عصته منه.

9 - ثم السلطان، فلا خلاف سن أهل العلم في أن للسلطان ولامة تزويج المرأة

عند عدم أوليائها، أو عضلهم، لحديث عائشة المتقدم: «السلطان ولي من لا ولي له» والسلطان هنا: هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه الولاية.

والخلاصة: إن النوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية، وتقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة، وليس للأبناء ولاية عند الشافعية.

### سادساً \_ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:

الولاية عند الجمهور غير الحنفية تنقسم إلى ولاية إجبار وولاية اختيار كما تقدم، ولكل منهما أصناف تثبت عليها.

من تثبت عليه ولاية الإجبار:

تثبت ولاية الإجبار على من يأتي<sup>(١)</sup>: أ - عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته: تثبت ولاية

الإجبار عند الجمهور غير الحنفية على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق

(١) البدائع: ٢/ ٢٤١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٥١-٣٥٧، مغني المحتاج: ٣/ ١٤٩ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/٣٤-٤٩، الشرح الكبير: ٢/ ٢٢١-٢٢٤، الدر المختار: ٢/ ٤٠٥-١٥.

يين ذكر وأنسى، وبين بكر وثيب، إلا أن المالكية استثنوا صاحبة الجنون المنقطع. فيتنظر إفاقتها لتستأذن، فإن أفاقت زوَّجها الولي برضاها، فعلَّة ولاية الإجبار عند المالكية: إما البكارة أو الصغر.

مناصتنى الشافعية الليب الصغيرة، فلا إجبار عليها، لأن علة ثبوت ولاية الإجبار عدمه هي الكراة فقط، وهذه العلة لا تتحقق في الليب الصغيرة، وحكمها: أنها لا تزوج حتى تبلغ، وتأذن لوليها في زواجها، للحديث السابق: الليب أخر بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها سكوتها، ورد عليهم بأن المراد من الليب هذا البائلة قطط.

وقال العنايلة مثل المالكية: علة ولاية الإجبار إما البكارة أو الصغر، فللأب تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ، يغير إنفهم؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً عند إلى داود: «الأيم أحق يقسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صمائها، فلما قسم الشاء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بالولاية.

وللأب أيضاً نزويج ثيب دون تسع سنين؛ لأنه لا إذن لها.

وليس ذلك للجد ولا لسائر الأولياء، كما أنه ليس لسائر الأولياء غير الأب زريج حرة كبيرة باللغة فيها كانت أويكراً إلا بإفنها، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: الا تنكم الأيم حتى تستأم، ولا تنكح البكر حتى تستأذن... إلا المجنونة فلسائر الأولياء تزويجها إذا ظهر منها العيل إلى الرجال، بسبب الحاجة ودفع ضرر الشهوة عنها وصيائها عن الشجور.

وينفق المعتفية مع المناكبة والحنابلة في ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة، والمجتون الكبير والمجتونة الكبيرة، سواء أكانت الصغيرة بكراً أم ليباً، فلا تثبت هذه المولية على البالغ العاقل، ولا على العاقلة البالغة؛ لأن علة ولاية الإجبار عندهم هي الصغر وما في معناه، وهذه العلة متحققة في الصغار والمحانين دون غيرهم.

٣ - البكر البالغة العاقلة: تثبت عليها عند الجمهور غير الحنفية ولاية الإجبار:

۲۱۰ )------ الزواج وآثاره

لأن العلة هي البكارة، للمفهوم من حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فقد جعلت الثيب أحق بنفسها من وليها، ولم يجعل البكر أحق بنفسها من وليها كالثيب، وهذا هو الإجبار بعيته.

ولا تبت عليها هذه الولاية عند الحنية، لحديث: "والبكر تستأمر في نفسها» وفي رواية: "والبكر يستأمرها أبوها» والاستثمار: معناه طلب الأمر منها ومو الإذن وتجور استئما أمر أمر ويريا، ولا يصح أن تزوج إلا برضاها، وقد أخرج النساقي وغيره عن عائشة: "أن فتأة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابام أخيه، يرفع بي خسيست، وأنا كارفة، قالت: الجلسي حتى بأني رسول أله كلي، أف فيحاء رسول أله كلي فأخبرت، فأرسل إلى أبيها، فدهاء، فجعل الأمر إليها، فقالت: با رسول أله ، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للزباء من الأمر شيء "أوالظاهر أنها يكر"، وهو يدل على أن البكر البالغة العائلة لا تزوج إلا برضاها.

¬ الثيب البالغة العاقلة التي زالت بكارتها بأمر عارض كالضرب والوثب
والعود ونحوها، أو زالت يكارتها بالزنا أوالفصب على المشهور عند المالكية:
يزوجها الولي المجبر (الأب ووصبه) ولو عانسً بلعت سنين سنة أو أكثره لأن
ثبوت الولاية إنما هو للجهل بأمور الزواج ومصالحه، ومن زالت بكارتها بغير
الزواج الصحيح، أو الفاصد الذي يترأ الحد لشبهة لانزال جاهلة بهذه الأمور،
ثنيقى الولاية عليا كالبكر البالغة.

والجمهور لا يقولون بثبوت ولاية الإجبار على التيب البالغة، مهما كان سبب الثيوية غير السقطة ونحوها. قال الحنفية: من زالت بكارتها بولية أي نطة أو درور حيض أو حصول جراحة أوتعنيس أي كبر : يكر حقيقة، وتعد يكراً بالتفريق بجب

سبل السلام: ۴/ ۱۲۲ وما بعدها، نيل الأوطار: ٦/ ۱۲۷.

 <sup>(</sup>٣) ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس، وقد زوجها أبوها كفؤا ابن أخيه، ونصه: «أن جارية بكراً أنت النبي ً فلكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول اڭ 鐵 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.

أو غُنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء. وتعد الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد يناً. ومن زنت مرة فقط ولم تحد بالزنا بكر حكماً فيكنفي سكه تها.

وقال الحنابلة: الثيب: من وطنت في القبل لا في الديره بالله الرجال، لا بالة غيرها، ولو كانت وطنت بزنا. وقال الشافعية: الثيب: من زالت بكارتها، سواء ولا أشر الترافيا وبطء حلال كالنكاح، أو حرام كالزنا، أو يشبهة في نوم أو يقظة، ولا أشر لزوالها بلا وطء في القبل كسقطة وحدة طعت، وطول تعنيس وهو الكبر، أو يأسيع ونعوه في الأصع، فحكها حينة حكم الإبكار.

# من تثبت عليه ولاية الاختيار:

تثبت ولاية الاختيار عند المالكية على أصناف أربعة، هي ما يأتي بمقارنتها مع المذاهب الأخرى(١٠):

أ - النيب البالغة التي زالت بكارتها بزواج صحيح. أو قاصد ولو مجمع على
قساده إن دراً الحد لشبهة: قهله لا تزرج بالاغلق إلا برضاها وإنفها، تصريح
الحديث المتقدم: «النيب أحق بغضها من وليها» وفي رواية «والنيب تشاور» فإنه
يدل على أن النيب البالغة لا تزرج إلا برضاها.

أ – البكر البالغة التي رشدها أبوها أو وصيه: بأن جعلها رشيانة. أو رفح الحجر عنها، لما قام بها من حسن التصرف وينقق انحقية مع المالكية في الولاية عليها؛ لأن البالغة العاقلة عند أبي حينة وزفر لا تزوج إلا برضاها، بكراً كانت أو ليناً، لكن الولاية عليها في رأى الحضية هي ولاية ننب واستحباب.

سباء لكن الولاية عليها في راي الحقية هي ولاية ندنب واستحباب. ويخالف الشافعية والحنابلة في صفة الولاية فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر.

٣ - البكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة، ثم تأبعت وهي بكر: لأن إقامة السرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الثبوية في تكميل المهو، فتنزل كذلك في الرضا بالزواج. والحنفية مع المالكية في هذا كالحالة السابقة ويخالفهم الشافعية والحنابلة، فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر.

 (۱) الشرح الصغير: ۲۳۳/۳۰۳، الشرح الكبير: /۲۳۳ وما بعدها، الفواتين الفقهية: ص ۱۹۸ وما بعدها، البدائع: ۲۷۷/۲، مغني المحتاج: ۱٤٩/۳، كشاف القتاع: ۴/٥٤ ما معدها. ۲۱۲ ----- الزواج وآثاره

§ - اليتيم (االصغيرة التي غيف عليها، إما لنساد يلحقها في دينها، بأن كان يتود عليها أهل الفسوق، أو كانت تتردد هي عليهم، أو لفساد في دنياها كضباع مالها، أو نقرما وقاله الإنفاق عليها، فللولي غير الأب ورصيه أن يزرجها إذا بلخت عشر سنين، بعد مشاورة القاضي، ليثبت عنده سنها، ويتأكد أنها خلية من زوج وعدة خيرهما من الموانع الشرعية، ورضاها بالزوج، وأنه كفؤها في الدين والحيرة والحال، وأن المهم مثلها، فيأذن لوليها في المقد، ولا يتولى المغذ، على المؤلفة في المغذ، ولا يتولى المغذ، على المؤلفاً في المغذ، ولا يتولى المغذ، عن الأوليا،

# سابعاً ـــ كيفية إذن المرأة بالزواج:

اتفق الفقهاء على كيفية صدور الإذن والرضا من العرأة بالزواج يحسب حالها يكراً أو ثيباً (\*) هملاً بالأحاديث الكثيرة، منها: «الليب تعرب عن نفسها، والبكر مستاذات في نفسها، والبكر مستاذات في نفسها، والبكر مستاذات في نفسها، والبكر مستاناً "في رواية لهذا الحديث لأبي داود والنسائي: «ليس للولي مع الليب أمر، واليتية تستأمر، وصمتها إفرادها» صواء أكان الإذن واجباً بالنسبة للولي المجبر، شعبراً مستحباً بالنسبة للولي المجبر،

وبناء عليه، إذا كانت المرأة بكوأ: فرضاها يكون بالسكوت<sup>(9)</sup>؛ لأن البكر تستحي عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحة، فيكتفى منها بالسكوت، محافظة على حيائها. وينذب عند المالكية إعلامها بأن سكوتها رضا وإذن منها، فلا تزوج إن منت، بأن قالت: لا أرضى أو لا انزوج، أو ما في معناه.

 <sup>(</sup>١) غير المجبرة متى كانت صغيرة كانت يتيمة، إذ لو كان لها أب، لكان مجبراً لها.
 (٢) البدائم: ٢٤٣/٢ الدر المختار: ٢/ ٤١١-١٤٤، الشرح الصغير: ٢٣٦٦/٢ وما بعدها،

<sup>()</sup> البناهة ( ۱۵۰۱ ) النفر المحتار ، (۱۵۰۱ ) السرح الصفير ، ۱۸۱۱ ( ال بناه ) مغني المحتاج : ۳/ ۱۵۰ ) كشاف القناع : (۷/ ۱۶– ۱۶۵ ). (۲) رواه الأثرم وإين ماجه

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦٠/١٢٠).

 <sup>(</sup>٥) قال الحنثية: إن زنت المرأة مرة ولم يتكور زناها، ولم تحد به، فهي بكر حكماً أي يكننى
 پسكوتها كيلا تتعطل مصالحها عليها، وقد ندب الشارع إلى ستر الزنا، فكانت بكراً شرعاً.
 پخلاف ما إذا اشتهر زناها.

وصل السكوت: كل مايدل على الرضا كالضحك بغير استهزاء، والتيسم، والبكاء بلا صوت أو صياح أو ضرب خد، فإن كان التيسم أو الضحك للاستهزاء، وكان البكاء بصياح أو ضرب خد، لم يكف ولم يعد إذناً ولا رداً؛ لأنه يشعر بعدم الرضاء قلو رضيت صراحة بعد، انقلت الفقد.

أما إن كانت المرأة ثيباً: قرضاها لا يكون إلا بالقول الصريح، للحديث السابق: «التب تعرب عن نفسها» أي تقصح عن رأيها وعما في ضعيرها من وضا أو منح، ولا يكنف تعرب الله سابق عن الماسلة إلى ينسب إلى ساكت قول، ولا يكون السكوت وضاء لكونه محتملاً في نفسه، وإنما اكتفى به في البكر للضرورة؛ لأنها تستمي عادة من التصريح عن رضيتها في الزواج، والتابية بالمسيادة المعاشرة الرجال، فلا تستمي عادة من إعلان رضاها أو رفضها، فلا يكتفى بسكوتها عند الاستلان.

وقال المالكية: يشارك الثيب أبكار ستة، لا يكتفى منهن بالصمت، بل لا بد من الإذن بالقول الصريح كالثيب وهن:

 أ - البكر التي رشدها أبوها أو وصيه: بأن أطلق الحجر عنها في التصرف المالي، وهي بالغ، فلا بد من إذنها بالقول، وقد تقدم أنه لا جبر لأبيها عليها.

ي حي بي ... ٢ – البكر التي تخفيلت: أي منعها وليها من الزواج بدون مسوغ، ورفعت أمرها إلى القاضى، فتولى تزويجها، فلا بد من إذنها بالقول.

<sup>†</sup> – البكر الشُهَمَلة التي لا أب لها ولا وصي: إذا زوجت بشيء من العروض (الأمنعة)، وهي من قوم لا يزوجون بالعروض، سواء أكان كل الصداق أم يعشه. أو ينزوج قومها بمرَّض معين، فزوجها وليها بغيره، فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت بذلك العهو العرض.

أ - البكر ولو كانت مُجْبَرة إذا زوجت برقيق، فلا بد من إذنها بالقول؛ لأن
 العد نسر ركف، للحرة.

قبد بيس بعده تنجره.
 أ - البكر، ولو كانت مجبرة إذا زوجت برجل فيه عيب يوجب لها الخيار

٥ – البكر، ولو كانت مجبره إذا روجت برجل فيه عيب يوجب عيه المحيد
 كجذام وبرص وجنون وخصاء، فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به.

۲۱٤ \_\_\_\_\_

أ - البكر غيرالمجبرة التي افتات<sup>(١)</sup> عليها وليها غير المجبر، فعقد عليها بغير إذنها، ثم بلغها خبر زواجها، فرضيت، ويصح الزواج، ولا بد من رضاها بالقول مراحة، حتى ولو كانت قد رضيت به بالنظمة، فلا بد على كل حال من استشائها غي المقدد الأن الخطبة غير لازمة، فلا تغني عن استثنائها في العقد وتعيين الصداة.

ويفق الحنابلة مع المالكية في هذا فإنهم قالوا: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها، وقلنا: يقف على إجازتها، فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة".

#### ثامناً ــ عضل الولى وحكمه:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وهو ممنوع شرعاً ويحتاج لبيان حكمه عند الفقهاء "".

(١) يصبح الافتيات (عدم الاستثنان) على المرأة مطلقاً بكراً أو ثيباً، وعلى الزوج أيضاً بشروط

الأول ـ أن يقرب الرضا من العقد: كأن يكون العقد بالمسجد أو بالسوق مثلاً، ويبلغها الخر من وقت قبل مضى اليوم.

الثاني \_ أن يكون الرضا بالقول، أي بالنطق: فلا يكفى الصمت.

الثالث ـ ألا يرد الزواج قبل الرضا ممن افتيت عليه منهما، فإن رده الزوج فلا يصح منه الرضا بعدنذ.وإذا وقع من العراة رد قبل الرضا، فلا عبرة برضاها بعده.

الرابع ـ أن يكون منّ افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضاء فإن كان في بلد آخر، لم يصح.

الخامس ـ ألا يقر الولي بالافتيات حال العقد: بأن سكت أو ادعى أنه مأذون، فإن أقرّ به لم يصح. السادس ـ ألا يكون الافتيات على الزوجين معاً: فإن كان عليهما معاً لم يصح، ولا بد من

السادس ـ الا يكون الافتيات على الزوجين معا: فإن كان عليهما معا لم يصح، ولا بد ه فــخه (الشرح الصغير: ٢٨٨/٢ وما بعدها، النسوقي: ٢٧٨/٢).

(٢) المغني: ٦/٤٧٦.

(٣) البدائع: ٢٤٨/٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٣٣/٢، مغني المحتاج: ١٥٣/٣
 وما يعدها، كشاف القناع: ٥٠/٥، ٥٠.

أما المنع الشرعي عند: فقد نهى اله تعالى جميع الأولياء عن العضل بقوله: (وَهَا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وليس للولي العضل عند الشافعية والحنابلة وأيي يوسف ومحمد، لتقصان المهو، أو لكونه من غير تقد البلد إذا رضيت به، فسواء طلبت التوريج بمهو مثلها أم هوف» لم يجز العضل؛ لأن المهر محض حقها، وعوض يختص بها، فلم يكن للألواية. الاعتراض عليها فيه، ولأنها لو أخفتك بعد رجوبه مقط كله، فيضه أولى.

وقال أبر حنيفة: للأولياء منع المرأة من التزويج بدون مهر مثلها؛ لأن عليهم فيه عاراً، وفيه ضرراً على نساتها لنقص مهر مثلهن.

ويرى المالكية أن العضل يتحقق في مسألتين: الأولى: إذاطلبها كفء ورضيت به، طلبت النزويج به أو لا، والثانية: إذا دعت لكفء، ودعا وليها لكفء آخر.

وحصر الشافعية في الأصح والحنابلة العضل في المسألة الأولى، فقالوا: لو عنت المرأة كفئًا، وأراد الأب غيره، فله ذلك.

وأضاف الحنابلة صورة أخرى للعضل وهي: إذا امتنع الخُطاب لشدة الولي، لكن الظاهرأنه لا حرمة على الولي هنا؛ لأنه ليس له فعل ذلك العنع.

#### ممن يكون العضل؟

ا \_ إن كان الولي أياً مجبراً وامتنع من تزويج ابنته المجبرة، فلا يعد عاضلاً إلا إذا تعقق منه الإضرار بها، وظهر الشرر بالفعل، كان يمنعها من الزواج لنقوم يخدمه، أو ليستشرها بأن يستولي على مرتبها الوظيفي، ويخشى أن تقطعه عنه لو تزوجت.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

أما مجرد رد خاطب كف. وضبت به ابنته المجبرة، فلا يعد عضلاً، بل لا يعد عاضلاً لمجبرته برده لكفتها رداً متكوراً، سواء أكان الخاطب واحداً أم أكثره لان ما جبل عليه الأب من الحداث والشفقة على ينته، مع جهل البنت بمصالح نفسها، يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من حالها أو من حاله ما لا يوافق، أو ما يدعو إلى الرد، وقد روي أن الإمام مالك منع بناته من الزواج، وقد رغب فيهن خيار الرجال، وقعل رعله الملماء قبله كابن المسبب وبعده، ولم يكن قصدهم الضرر بيناتهم، فلم يعد راحداً عنهم عاضلاً.

ويعد كالأب عند المالكية: وصي الأب المجبر، لا يكون عاضلاً بمجرد رد الخاطب الكفء الذي رضيت به المرأة، إلا إذا تحقق منه الإضوار بالمرأة. وقيل: إن الوصى المجبر يعد عاضلاً برد أول كفء.

ب ـ أما إن كان الولي غير مجبر، سواء أكان أبأ أم غيره، فإنه يعد عاضلاً في المسألتين السابقتين اللتين ذكرهما المالكية، وفي المسألة الأولى عند الشافعية والحنابلة.

#### حكم العضل:

يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه؛ لأنه معصية صغيرة.

وإذا عضل الولي تنتقل الولاية عند الإمام أحمد إلى الأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فسق بالعضل - كما سبق - من جهة الأقرب، فسقك الأبعد؛ كما سبق - فتنتقل الولاية كملكه الأبعد، كما سبق - التخام. وقال المؤلية كملهم، ورج الحام. وقال الحجم. وقال الحجم. وقال المؤلية عند أحمد: إذا عضل الولي ولو كان مجبراً، تنتقل الولاية للسلطان، أي القاضي الآن، ولا تنتقل للابعد، للحديث السابق: وفؤذا التنجورا، فالسلطان، ولي من لا ولي له، ولأنه بالمضل خرج من أن يكون وليًا له، ولأنه بالمضل

### تاسعاً ـــ غيبة الولى وأسره أو فقده:

للفقهاء آراء ثلاثة في غيبة الولى: رأى الحنفية والحنابلة، ورأى المالكية، ورأي

الشافعية (12: أما رأي الحقية والحقابلة: فهو إن غاب الولي غيبة متقطعة، ولم يوكل من يزوج، تنتقل الولاية لمن هو أبعد منه من العصبات، فلو غاب الأب للطبحة تزويج المواة، وون الحاكم، للحديث المتقدء: «السلطان ولي من لا ولي له وهذه المواة لها ولي، ولأن هذه ولاية تحتاج إلى نظر وتقدير مصلحة، وليس من النظر التفريض إلى من لا ينتقع برأيه، فقوض النظر إلى الأبعد، وهر مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب.

وأخذ القانون السوري (م ٢٣٣) يهذا الرأي، فنص على أنه: إذا غاب الولي الأقرب، ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج، انتقلت إلى لانة الربم، يله.

والغيبة المنقطعة في رأي الحنفية: أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة، إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري، وقيل: أدنى مدة السفر، أي مسافة

الفصر (۸۹ كم)؛ لأنه لا نهاية لأقصاء، وهر اختيار بعض المناخرين. ويتفق العنابلة مع الرأي الثاني، فتكون الغيبة المنقطعة فوق مسافة القصر؛ لأن من درتها في حكم الحاضر.

وأما وأي الشافعية: فهو إن غاب الولي الأقرب نسباً، إلى مرحلتين، أي مسافة القصر، ولا وكيل له حاضر في البلد، ورج السلطان أونائية أي سلطان بلدها لا سلطان غير بلدها، ولا الايمد على الأصح الأن الغائب ولي، والتوريح كله، فإذا تعلز استيفاؤه منه تناب عنه الحاكم، فإن غاب دون مساقة القصر لا يورج إلا بإذته في الأصح، لقصر السباقة في إحج فيخضر، أو يوكل كما أو كان مقيماً. وأم رأى الهالكية فيه تقصيراً: يحسب غية الولي المجر، وغيبة الولي غير

المعجبر. أ ـ فإن كان الغائب هو الولمي المعجبر وهو الأب ووصيه: فإما أن تكون الغيبة قريبة أو بعيدة. فإن كانت الغيبة قريبة كعشرة أيام ذهابًا، فلا تزوج المرأة التي في

فتح القدير: ٢/ ٤١٥ ومابعدها، الشرح الكبير: ٢٢٩/٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/
 ١١٥٧ المغني: ١٩٧٦ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٧/٥، القوانين الفقهية: ص٥٠٥.

ولاينه حتى يعود، إذا كانت النفقة جارية عليها أي تجد النفقة الكافية، ولم يخش عليها الفساد، وكانت الطريق مأمونة، وإلا زوجها القاضي.

وإن كانت الغيبة بعيدة كتلائة أشهر فأكثر، كالسفر في الساضي إلى أفريقية: فإن كان يرجى قدومه، كمن خرج لتجارة أو حاجة، فلا تزوج السرأة حتى يعود. وإن كان لا يرجى قدومه، كلفاضي دون غيره من الأولياء أن يولى تزويجها إذا كانت بالغاً، ولو دامت نفقتها على الراجع، وإذنها صمتها على الصواب. فإن لم تكن بالغاً، لا يزوجها ما لم يخف عليها الفساد، فإن خيف فسادها، زوجها ولو جرزً على المنتفذ، ولم كانت غيثة الول. وقرة على المنتفذ، ولم كانت غيثة الول. وقرة.

ب ـ وإن كان الغائب هو الولي غير المجبر كالأخ والجد: فإن كانت الغية قرية كتابة أيام من بلد المرأة ونحوها، ودعت إلى الزواج بكفء، وأبشت ما تدعيه من الغية والمسافة والكفاءة، زوجها المحاكم دون الولي الأبعد؛ لأن المحاكم وكيل افاة:..

وإن كانت الغيبة دون الثلاث، أرسل إليه الحاكم، فإن حضر أو وكل أحداً عنه، تم المطلوب، وإلا زوجها الولى الأبعد دون القاضي.

وإن كانت الغبية بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام، فللقاضي أن يزوجها؛ لأنه وكيل الغائب، ولو زوجها الولي الأبعد صح مع الكراهة. وهذا إذا لم يكن للغائب وكيل مفوض، فإن كان له وكيل مفوض تولى الزواج؛ لأنه مقدم على غيره إذ هو بمثابة الأصيل.

#### الغيبة بسبب الأسر أو الفقد:

لفشهور من مذهب العالكية: أنه إذا كانت الغيبة بسبب أسر الولي الأقرب أو فقداء ولم يعملم مكانه، ولم يعرف خبره، زرج الولي الأبعد، ولا تنتقل إلى القاضي، من غير فرق بين الولي المجبر وغير المجبر؛ لأن الأسر أو الفقد بمنزلة العامت.

وكذلك قال الحنابلة: إن كان الولمي القريب محبوساً أو أسيراً في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته، فهو كالبعيد، فتنتقل الولاية للابعد.

#### المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:

يتمد الوكيل سلطته من الموكل، فينفذ تصوفه عليه، فتكون الوكالة نوعاً من الولاية، لفاذ تصرف الوكيل على الموكل كتافذ نصرف الولي على المولى عليه. وأبحث هنا الأمور الآنية: حكم التوكيل بالزواج، مدى صلاحية الوكيل، حقوق الهذد في الوكالة بالزواج، انطفاد الزواج بمائذ واحداً.

## أولاً ــ حكم التوكيل بالزواج:

يرى الحنفية: أنه يصح التوكيل بعقد الزواج من الرجل والمرأة إذا كان كل شها كامل الأهابة أي باللغ عاقلاً حراً؛ لأن للعرأة عندهم أن تزرج نفسها، فلها إن توكل غيرها في المعقد، عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: كل ما جاز للإنسان أن يباشره من التصرفات ينفسه، جاز له أن يوكل غيره فيه، إذا كان التصرف يقبل الثابة.

ويصح التوكيل بالعبارة أو الكتابة، ولا يشترط بالانفاق الإشهاد عند صدور التوكيل، وإن كان يستحسن للوكيل أن يشهد على التوكيل، للاحتياط خوفاً من الإنكار عند النزاع.

لا يورى الجمهور غيرالحنفية: أنه لا يصح للمرأة توكيل غير وليها في الزواجه الأنها لا تملك إيرام المقد ينفسها، فلا تملك توكيل غيرها فيه لكن يجرؤ لولي المرأة الممبور التوكيل في التزويج بغير إنفها، كما يزوجها بغير إنفها. ولا يشترط تمين الزوج، فيجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً، فالمقيداً، المنافذ، التوكيل في تزويج رجل بعيه، والمطلق: التوكيل في تزويج رب برضاء أو من بشاء.

ويوكل الولي مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة، وعدم العُتَه (ضعف العقل).

 (1) فتح القدير: ٢/ ٤٣٧-٤٣٣، تبيين الحقائق: ٢/ ١٣٣-١٣٥، الشرح الصغير: ٢/ ٢٧٧. الشرح الكبير: ٢/ ٢٣١-٢٣١، مغني المحتاج: ٢/ ١٥٧ وما بعدها، المغني: ٢/ ٢٥٤ وما بعدها، المغني: ٢/ ٢٤٤ وما بعدها، المهلف: ٢٨/٢. ۲۲ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غير مانع الاحرام بحج أو عمرة، والفَّذ (ضعف المقل) فيجوز له أن يوكل نصرانياً أو عبداً أو امرأة أوصياً مميزاً على عقد نكاحه.

وأما الولمي غير المجبر: فلا يجوز له التوكيل عند الشافعية إلا يلذن العرآة، فإن قالت له: وكُلُّ وكُلُّ ، وإن نهت فلا يوكل وإن قالت له: زوجني، فله التوكيل في الأصحياء الأصحياء وهما يتمكنان من الأصحياء لأن ميكان من الأصحياء الله التكليف وهما يتمكنان من التوكيل يغير الذي ولو وكل الولي غير التجبر قبل استثنان العرآة في التكاح، لم يصح في الصحيح، لأنه لا يملك التزويج ينشه حينذ، فكيف يوكل غيره؟

قال العنابلة: لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، ولا حضور شماهدين، سواء أكان الموكل أباً أم غيروه لأنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى إشهاء، كإذن الحاكم، لكن يثبت للوكيل ما يثبت للموكل، فإن كان الولي مجبراً لم يعتج لاستئذان المرأة، وإن كان غير مجبر الحاجل الحاجل الحاجلة الحاجلة الحاجلة الحاجلة إلى إنفا ومراجعتها؛ لأنه ثائب.

وعبارة وكيل الولمي في عقد الزواج كما أوضح الشافعية: هي أن يقول: زوجُك بنت فلان. ويقول الولمي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلاناً، فيقول وكيله: قبلت نكاحها له.

# ثانياً ـــ مدى صلاحية الوكيل:

الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقود، فلا يجوز له عند الحنفية أن يوكل غيره؛ لأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره، إلا إن أذن له الموكل، بأن يوكل عنه من شاء، أو فوض إليه أمر زواجه، فله حيتئذ أن يوكل عنه.

وتتحدد صلاحيات الوكيل عند الدخفية بحسب نوع الوكالة مطلقة أو مقيدة لأن الوكيل يستمد سلطته من الموكل، فلا يملك إلا ما ركله، وينفذ عليه تصرفه فيما وكما فيه، ويكون فصولياً فيما عداه، فيتوقف نفاذ التصرف على إجازة المركل، والإجهازة اللاحقة كالوكالة السابقة. ١- الوكالة المقيدة، بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة. فيتميد فيما الوكيل بما قيده به الإ إذا كانت ليخالف لحيل بما أن يخالف فيما قيده به الإ إذا كانت ليخالف لحير الموكل، فيمنتذ بنفذ المغد المعد على الموكل. وإن تغيد بالقيد نفذ العقد إيضاً، وإن خالف القيد توقف عند الحضفية والمالكية نفاذ المعقد على إجازة الىكار، حرر ولو حصار خول بالبرأة دور أن يعلم المدكل بالمدخالف.

وعلى هذا إن قيده بامرأة معينة بالاسم، أو من الاسرة الفلانية، فإن زوجه بها نقذ المقد عليه، وإن خالف فزوجه غيرها كان مخالفاً، وتوقف نفاذ العقد على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل؛ لأن الوكيل يصبح بالمخالفة فضولياً، وعند الفضولي عند الحقية والمالكية موقوف على إجازة صاحب الشأن في.

وإن قيده يمهر معين، فزوجه به، كان العقد نافقا على الموكل، وإن خالف كان المقد موقوقاً على إجازة الموكل، إلا إذا كانت المخالفة إلى غير الموكل، فيصح العقد وينفذ، كان قال: زوجني بالف فزوجه بأقل من ألف، نفذ العقد من غير اجازة العركا.

ومن أمر رجلاً أن يزوجه امرأة، فزوجه اثنتين في عقد واحد، لم تلزمه واحدة منهما؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة، ولا إلى التنفيذ في إحداهما لا على التعبين، للجهالة، ولا إلى تعيين واحدة منهما، لعدم الأولوية، فتعين التفريق.

٢- الوكالة المطلقة: بأن لم يعين الموكل امرأة معينة ولا وصفاً معيناً ولا مهراً.
 اختلف أثمة الحنفة فيها:

راى أبو حنيفة: أن للوكيل أن يزوجه بأية امرأة ولو غير كف له، وبأي مهر، إلا أن كان التصرف موضح تهمة، لأن القاعدة فيه عندا أن العطلق بحري علمي إطلاقه، غيرجع إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة، فله أن يزوجه بمقدار مهر العلل أو أكثر، أو يزوجه عمياء أو شلاء أو فوها، وإذا كان العركل هو العراة فيضف المفد عليها متى كان الزوج كفتاً<sup>177</sup> سواء أكان الزواج بمهر العثل أم أقل، وسواء أكان

 (١) الغرق بين الرجل والمرأة: أن المرأة تعبر بغير الكفء، فيتقيد إطلاقها به، بخلاف الرجل فإنه لا يعيره أحد بعدم كفاءتها له: لأنه مستفرش واطع لا يغيظه دناءة الفراش. ۲۲۱ \_\_\_\_\_\_ الزواج واثاره

الزوج صحيحاً أم مشوهاً، عملاً بالإطلاق، فأبو حنيفة يراعي عبارة الموكل ولفظه.

ورأى الصاحبان وباقي المفاهب: أنه يتقيد الوكيل بالمتعارف استحساناً الأن الإطلاق مقيد عرفاً وعادة بالكف، وبالمهم المالوف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا زوجه امراة كفتاً ملائمة له، وهي السليمة من الميوب ويمهم لا غين فيه، كان الزواج نافقاً على المحركا، وإن زوجه بمعياء أو مقطوعة الميدين إلى مفطوعة الميدين إلى مفطوعة أو بحيرة مصحوب بغين فاحش، ترقف المقد عند الصاحبين والمالكية على إجازة الموكل، لمخالفته المعروف بين الناس في

وهذا هو الرأي الراجح، وينبغي أن تكون عليه الفتوى عند الحنفية، وهو المعمول به في محاكم مصر. وبه يتبين أن الصاحبين يحكمان العرف والعادة.

الوكالات. ولم يصح العقد عند الشافعية والحنابلة.

ولكن هناك مسائل اتفق عليها أبو حنيفة مع صاحبيه وهي:

أ ـ إذا كانت المرأة هي الموكلة فعلى الوكيل أن يزوجها بكفء؛ لأن المرأة
 لا ترغب عادة إلا في الكفء، لمصلحة نفسها، ولئلا يعترض عليها أولياؤها.

رعب عده إد عي العصد، لعصدت تصليم الوحد يسوس عيه الربود. ب - إذا وكل رجل غيره أن يزوجه امرأة عمياء، فزوجه مبصرة، فإن العقد ينفذ

عليه؛ لأنها مخالفة إلى خير مما عين الموكل.

 جــ إذا وكل الرجل آخر أن يزوجه، فزوجه صغيرة لا يجامع مثلها، جاز اتفاقاً.
 فإن كانت الصغيرة بنتاً له أو بنت أخيه التي في ولايته، لم ينفذ العقد على الموكل لتحقق النهمة المائمة من نفاذ المقد، وهم, العمل لمصلحته.

وإن كانت بنتاً له كبيرة برضاها لم ينفذ العقد عند أبي حنيفة لتحقق التهمة، وينفذ عند الصاحبين؛ لأنه ليس له عليها ولاية إجبار.

أما إن زوجه الوكيل أختاً له كبيرة برضاها، نفذ العقد بالاتفاق، لانتفاء التهمة.

 د ـ إذا وكله أن يزوجه فلانة أو فلانة، فزوجه إحداهما، نفذ العقد؛ لوجود التخير في التوكيل.

هـ ـ إذا وكلت امرأة رجلاً في تزويجها، فزوجها من نفسه، لم ينفذ العقد عليها

إلا بالإجازة. وكذا إذا ركل الرجل امرأة أن تزوجه فزوجته من نفسها، لم ينفذ المقد عليه إلا بإجازائه، لتحقق القيمة في المحالتين، وكذا لا ينفذ المقد عند إلى حنفة أن زوج الوكيل موكلته من أيه أو إنه لتحقق التهمة بسبب البنوة. وينفذ العقد عند الصاحبين، لا أن البنوة ليست من القهمة عندهما.

يز وتثافى المالكية بعض هذه الخلافات فقالوا: إذا وكلت وليها غير المجبر أن يزجها من أحب، وجب عليه أن يعين لها الزوج قبل المقد، لاعتلاف أغراض الناء في أعيان الرجال، فإن لم يعين الزرج لها، كان العقد موقوفاً على إجازتها، سواء زوجها من نفسه كابن العم والكافل والحاكم، أو زوجها من غيره، لاختلاف أغراض النساء من الرجال.

## ثالثاً ـــ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:

حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد، كالتسليم والتسلم والإيفاء والاستيفاء، ومن الدعنق عليه أن حقوق عقد الزواج ترجم إلى الأصيل، وأما الوكيل فهو مجرد مغير ومعير عن الموكل، فلا ترجع إلي حقوق العقد، فلا يطالب بإزفاف المرأة إلى زوجها، ولا بأداء المهر ولا غيره من الواجبات كالنفقة إلا أن يكون كفيلاً بما ذكر، وهذا يخلاف البيح أو الشراء، فإن حقوق العقد ترجم عند المجهور غير الحنابلة إلى الوكيل لا إلى الموكل.

## وحكم الرسول في الزواج كالوكيل.

ويناء عليه، تطالب الزوجة بزفافها إلى زوجها، ويطالب الزوج نفسه بأداء المهر إلى زوجته، وتقيض العراة مهرها، وليس لوكيلها قبضه إلا باؤد منها صراحة أو ولالة، وإذا تبضه الاب أو البجد ولم تطالب به العراة، كان سكرتها عند الحنفية إذناً ولالة للإب أوالجد بالقبض، فيصح قبضه وتبرأ فعة الزوج من المهر، عملاً بما هو المعتاد بين الناس أن يقبض الآباء مهور بناتهم. وإذا كانت الزوجة ثبياً، فلا بد من الإذن المصريع بالقبض إذا كان الوكيل غيرا لأب أو الجد، ولا يعد سكرتها رضا بالقبض. ۲۲ \_\_\_\_\_\_\_ الزواج واثاره

وفصل المالكية بين المرأة المجبرة وغير المجبرة، فإذا كانت مجبرة، فلوليها المجبر قبض مهرها بدون توكيل منها، وإذا كانت رشيدة غير مجبرة، فليس لوليها قض, المهر إلا بتوكيل صويح منها بالقبض.

## رابعاً ـــ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:

الأصل في العقود تعدد العاقدين، لكن أجاز جمهور الحنفية غير زفر انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد، وهو كما بان سابقاً في أحوال خمسة هي(١٠٠):

الأولى ـ أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه وولياً من الجانب الآخر: فيجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه؛ لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر عن

الأصيل، ولا يرجع إليه شيء من حقوق العقد. الثانمة ــ أن نكمن العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر: كما لو

الثنائية ـ ان يحون العاقد اصيالا عن نفسه ووديلا عن الطرف الاحر: حما لو وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه، فقال أمام الشهود: قد وكلتني فلانة بنت فلان أن أزوجها من نفسى، فاشهدوا أنى تزوجتها.

وهذا بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل، فزوجها من نفسه، أو من أبيه أو ابنه عند أبي حنيفة، لم يصح زواجها؛ لأنها نصبته مزوجاً لا متزوجاً. وكذا لو وكلته في أن يتصرف في أمرها أو قالت له: زوبز نفسي ممين شنت، لم يصح

نزويجها من نفسه. الثالثة ـ أن يكون ولياً للجانبين: كأن يزوج الجد بنت ابنه ابن ابنه الآخر، وكأن

يزوج بنته الصغيرة لابن أخيه الصغير الذي هو في ولايته. الرابعة ـ أن يكون وكيلاً للجانبين: كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما،

الرابعه ـ ان يحول وهيلا للجاسبين: كان يوكله رجمل وامراه في رواجههما، فيقول: زوجت فلانة من فلان. الخامسة ـ أن يكون ولماً من حالت ووكملاً من الجانب الآخر: كان يوكله رجل.

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٤٤٦-٤٥٤.

تكاما الفضولي فلا يصح عند أبي حتيفة ومحمد أن يتولى العقد من الجانيين ولو تكلم بكلاسين، أي بايجاب وقبول، في أحوال أريمة، هي أن يكون نقدولياً من الجانيين، أو فضولياً من جانب وأصيلاً من جانب آخر، أو فقولياً من جانب وولياً من جانب آخر، أو فضولياً من جانب ووكيلاً من جانب آخر، فمن قال مثلاً: الشهدوا أني تزوجت فلانة، فيلغها الخير فأجازت، فهو باطل. وإن قال آخر: الشهدوا أني قد زوجتها مته فيلغها الخير جاز.

إذ إنه ليس في مسائل الفضولي الأربع قرينة تدل على أنه قام مقام الأصيل، وأنه يملك التعبير عنه، فعبارته لا تقوم مقام عبارتين، ولم يحدث بعبارته إلا الإيجاب وحده، وهو شطر العقد، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس، فيحدث

القبول من الغائب دون أن يجد إيجاباً بلتقي معه؛ لأنه أصبح مدراً. أما في المسائل الأولى في حال الولاية أو الوكالة، فقد دلت مقارنة على أن العاقد قام مقام الأصيل، وأنه معبر عنه، فتقرم عبارته مقام عبارة الأصيل، وتصبح

عبارته مفيدة معنى الإيجاب والقبول. وأجاز أبو بوسف انتقاد الزواج بعاقد واحد في هذه المسائل كلها، فإذا زوجت المرأة نفسها غائباً فبلغه الخبر، فأجاز، جاز عنده؛ لأنه لا مانع أن تقوم عبارة

المحافظة عناب لمبتعة الحقيق هجوان جوان علمة و لده و ماعظ العاط الماقة. العاقد الواحد مقام عبارتين، كالمقرر يحكم الوكالة أو الولاية الثابتين حال العقد، ويكون المقد فيما وراه المجلس موقوقاً على إجازة صاحب الشأن، ولا محذور؟ لأن حقوق عقد الزواج ترجم للي الأصيل.

وإذا جرى العقد بين فضوليين أو بين فضوئي وأصيل، جاز باتفاق الحنفية، كرون موقوفاً على إجازة الفائب؛ لأن عبارة كل واحد منهما تقوم عام عبارة الأصيل، لتعدد العاقد حقيقة، فيكون ما جرى بين الفضوليين عقداً تاماً لوجود الإيجاب والقبول، والمعلد الكامل يتوقف على ما وواء حجلس العقد، هذا والفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح، بعلاف البحة ؛ لأنه في البح ترجع إليه حقوق العقد، أما في النكاح فترجع الحقوق إلى المعقود له.

وقرر زفر والشافعي والجمهور: أنه لا يجوز الزواج بعاقد واحد؛ لأن الشخص

777 الزواج وأثاره

الواحد لا يتصور أن يكون مُملِّكاً ومتملكاً، لكن استثنى الشافعي مسألة الولي كالجديزوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر، فيجوز للضرورة، ولا ضرورة في حق

الوكيل وغيره من الأحوال الأخرى.

وأجاز المالكية لابن العم والمولى ووكيل الولى والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه، ويتولى طرفي العقد، وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتها، بشرط أن يعين لها أنه الزوج، فرضيت بالقول إن كانت ثيباً ومن في حكمها من الأبكار الستة المتقدمة، أو بالصمت إن كانت بكراً ليست من الستة المتقدمة، ويتم الزواج بقوله: تزوجتك بكذا من المهر، وترضى به، ولا بد من الإشهاد على رضاها بالعقد ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقد،

ولا يحتاج لقوله: قبلت نكاحك بنفسى بعدئذ؛ لأن قوله «تزوجتك» فيه قبول.

#### الفصل الخامس

# الكفاءة في الزواج

معناها وآراء الفقهاء في اشتراطها، نوع شرط الكفاءة، صاحب الحق في الكفاءة، من تطلب في جانبه الكفاءة، ما تكون فيه الكفاءة أو أوصاف الكفاءة، وتبحث في مباحث خمسة:

#### المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها:

قال المتحادة لغة: المسائلة والمساوان، يقال: فلان كف- لفلان أي مساو له. ومنه فول كافئة: "المسلمون تتكافأ معافرهم <sup>(۱۱</sup>أي تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كلم الرفيع. ومنه قوله تعالى: "ووَلَمْ يَكُنُ لَمُ حَشُونًا أَمَّكُ ۞ للإعلام.: ١٩١٧ قالي لا مثيل له.

وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة بين الزوجين دفعاً للمار في أمور مخصوصة، وهي عند المائكية: الدين، والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار). وعند الجمهور: الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (أو الصناع)، وزاد الحفية والحنابلة: البسار (أو المان)<sup>(10</sup>.

ويراد منها تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة

(١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي كرم الله وجهه.
 (٣) اللسوقي: ٢٤٨/٣ ، كشاف الفتاع: ٩/٧٢، مغني المحتاج: ٣/ ١٦٤، اللياب: ٢٢/٣ .
 حاشية ابر: عاملين: ٢/٣١٤.

الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعبر المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف.

وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة، فلهم رأيان(١١):

ا**اراي الأولي سر**أى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية: أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاً، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم، فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفئاً للزوجة أم غير كف، واستلوا بما يأتي:

إضاً قول ﷺ: الناس سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على عجمي، السال الفضل العربي على عجمي، السراط المساطلة، وعلى علم السراط الكفاء، ويدل له قوله تعالى: (إنَّ أَشَيِّرُكُمْ بِيدُ أَنْوَ أَشَارُكُمْ العجرات: ١٣/١٩ وقوله تعالى: (إنَّ أَشَيِّرُكُمْ بِيدُ أَنْوَ أَشَارُكُمْ العجرات: ١٣/١٩ وحديث: البرس وقوله تعالى: (الميش الله يُعْرُفُ الله يُعْرُفُ النفرة الذي العبرات العبرات على عجمية فضل إلا بالتقويه (٣٠) على على عجمية فضل إلا بالتقويه (٣٠)

ورد عليه بأن معناه أن الناس متساورن في الحقوق والواجبات، وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى، أما فيما عاداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتهم، فلا شك في أن الناس يتفانون فيها، فيماك فلفاضل في الرزق والشورة: ﴿وَاللَّهُ تَشَلَّمُ فَلَى تَشِي فِي الْرَوْقِ) السَّحل ، ١٩/١٧] وهناك تفاضل في العلم يقتضي التكريم: ﴿وَيَرْقَ أَلَهُ اللَّهِ الْمَاتِيَّ الْمَوْلُ اللَّهِ اللَّمِاتِ اللَّهِ اللَّمِاتِ اللَّمِي التَّمَالِي مِنْكُمِ اللَّمِاتِ اللَّمَاتِ اللَّمِيةَ اللَّمِاتِ اللَّمِاتِ اللَّمَاتِ اللَّمَاتِ اللَّمَاتِ اللَّمَاتِ اللَّمِيةَ المَالِيةِ اللَّمِيةَ المَاتِيةَ والشريعة لا تصادم الفطرة الإنسانية، والشريعة لا تصادم الفطرة الإنسانية، والشريعة لا تصادم الفطرة الوائح أن والأخراف والعادات التي لا تخاف أصول الذين بوبادئ.

أ - الحديث المتقدم: وهو أن بلالاً رشي خطب إلى قوم من الأنصار، فأبوا

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۲/۲۷ وما بعدها، البدائع: ۲/۳۱۷ تبين الحقائق: ۲/۲۸/۱ اللسوقي مع الشرح الكبير: ۲/۶۸٪ وما بعدها، مغني المحتاج: ۳/۶۲، المهذب: ۳۸/۳۸ كشاف القناع: ۱/۲۷ وما بعدها، المغني: ۲/۸۰۰ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن لال بلفظ قريب عن سهل بن سعد «الناس كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» (سبل السلام: ۱۲۹/۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح عن أبي نضرة (مجمع الزوائد: ٣/ ٢١٦).

ان يزوجوه، فقال له وسول الله 繼: اقمل الهمة: إن وسول الله 繼 يأمركم أن تزوجوني، أمرهم النبي 繼 بالنزويج عند عدم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لها أمر؛ إن النزويج من غير كف، غير مأمور به.

رويركده أن سالم مولى اموأة من الانتصار نوجه أبو حليفة من ابنة أنحيه: هند بنت الرابيد بن عنمية بن رويديث<sup>670</sup>، وكذلك أمر النبي ﷺ امرأة فرضية هي فاطعة أخت الضحاك بن قيس، وهمي من المهاجرات الأول أن تتربح أسامة قائلاً لهيا: هاتكس إلىامة<sup>770</sup>، وروي المارقتليل أن أخت عيد الرحمة، بن عيف كالت تعتب بلال.

ويدل له: «أن أبا هند حجم النبي ﷺ في البافوخ، فقال النبي ﷺ: يا بنبي بهاضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليهه ؟ الوود على الأحاديث بمعارضتها بإحاديث أخرى تتطلب الكفاءة فتكون محمولة على الندب والأفضل، وبأن النسوية بين المرب وغيرهم إنما هو في أحكام الأخرة، أما في النبا فقد ظهر فضل العربي

على المجمى في كثير من أحكام الدنيا. \* الدماء متساوية في الجنايات، فيقتل الشريف بالوضيع، والعالم بالجاهل، فيقاس عليها عدم الكفاءة في الزواج، فإن كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات،

ورد عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النساوي في القصاص في مسائل الجنايات، إنما طلب لمصلحة الناس وحفظ حق الحياة، حتى لا يتجرأ فر الجاه أو النسب على قتل من دونه معن لا يكافته. أما الكفاءة في الزواج فلتحقق مصالح الزوجين من دوام العشرة مع المودة والألفة بينهما، ولا تتحقق تلك العصالم

الزوجين من دوام العشرة مع السودة والانفه بينهمه، وو تتحقق نلت انتصاح إلا باشتراط الكفاءة. الراي الثاني- رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة): أن الكفاءة شرط في

فلا تكون معتبرة في الزواج بالأولى.

(1) رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عاشة (نيل الأوطار: ١٢٨/٦).
 (۲) رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس (سيل السلام: ١٢٩/٣).
 (٣) رواه أبيد داود عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٢٨/٦).

 أ - السنة: حديث علي أن النبي ﷺ قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفتاً (¹¹.

وحديث جابر: «لا تُنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجوهن إلا الأولياء. ولا مهر دون عشرة دراهمة<sup>(17)</sup>.

وحديث عائشة: الخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، (<sup>(٣)</sup>

وحديث ابن عمر: «العرب بعضهم اكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل, والسوالي بعضهم اكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أر حجام!" وحديث عائشة وعمر: «لامنمن تزوّج ذوات الأحساب إلا من الانماء"؛

وحديث أبي حاتم المزني: قإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه،

إلا نفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرة<sup>00</sup>وفيه دليل على اعتبار الكفاءة. وحديث ابن بريدة المتقدم الذي جعل فيه النبي ﷺ الخبار لفتاة زوجها أبوها

ابن أخيه ليرفع بها خسيسته <sup>(٧)</sup>. وحديث «العلماء ورثة الأنبياء»<sup>(٨)</sup>وحديث «الناس معادن كمعادن الذهب

والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقـهوا<sup>ي(4)</sup>. ------

(1) رواء الترمذي والحاكم عن علي (نيل الأوطار: ١٢٨/٦).

(٢) رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله، وفيه مبشر بن عبد الله متروك الحديث (نصب الراية:
 ١٩٦٦/٢.

 (٣) روي من حليث عائشة، ومن حليث أنس، ومن حليث عمر بن الخطاب، من طرق عليهة كلها ضعيفة (نصب الراية: ٣/ ١٩٧).

 (٤) رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر، وهو حديث منقطع (نصب الراية، نيل الأوطار، المكان السابق).

(٥) رواه الدارقطتي (نيل الأوطار: ٦/ ١٢٧).

 (٦) رواء الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وعده أبو داود في المراسيل (نيل الأوطار: ١٢٧/٦).

(٧) رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث ابن بريدة (نيل الأوطار: ١٢٧/٦).

 (A) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل (نيل الأوطار: ١٣٨/٦).

(٩) متفق عليه (رياض الصالحين: ص ١٦٤).

قال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بربرة، فقد خيرها النبي ﷺ، لها لم يكن زوجها كفتًا لها بعد أن تحررت، وكان زوجها عبدًا.

وقال الكمال بن الهمام (١٠) هذه الأحاديث الضعيفة من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً، فتصبح حجة بالنضافر والشواهد، وترتفع إلى مرتبة الحسن، لحصول الطفر نصحة المعتبر، وثيرته عن ﷺ وفي هذا كفاية.

٢ - المعقول: وهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان منات كل يكون عادة إلا إذا كان الشخيص، فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل ؛ لا من جانب السرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر بعدم الكفاءة والمعرف سلفان أقرى وتأثير أكبر على الزوجية، فإذا لم يكن زوجها كثناً لها لم يتمتو الزابطة الزوجية، وتشكك غرى العودة بينهما، ولم يكن للزوج صاحب القوامة تقدير واحترام، وكذلك أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة من لا ياسبهم في دينهم وجاهم ونسبهم، ويعيرون به، فتختل روابط المصاهرة أن تضعف، ولم تتحقق أهذاف الزواج الاجتماعية، ولا الشعرات المقصودة من الزوجية.

وهذا الرأي هو المعمول به في أغلب البلاد الإسلامية كمصر وصورية وليبيا. والذي يظهر لي رجحان مذهب الإمام مالك في هذا الشأن، وهو اعتبار الكفاءة فقط في الدين والحال، أي السلامة من العبوب الذي توجب للمرأة الخبار في شرواج، وليس الحال بعض الحسب وانسب سوانما ينتب ذلك قفط، والسبب هو شمة تحاديث الجمهور، ولأن الليل الأقوى للجمهور وهو المعقول يعتمد على العرف، فإذا كان العرف بين الناس كمافي عصرنا الحاضر هو معام النظر إلى الكفاءة، وأصبح عبداً المساواة هو الأساس في التعامل، وزالت المعاني الفيلية والتبيز الطبق بين الناس، فلم يعد هناك مسوخ للكفاءة.

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٢/٤١٧ وما بعدها).

٢٣١ )------ الزواج وآثاره

#### المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:

### هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟

التقى ققها، المفاهب الأربعة في الراجع عند الحنابلة والمعتمد عند العالكية وسعة الشكاح، فإذا ترجت المراة غير كفء، كان الغدة صحيحاً، وكان لا وليالها صحة الشكاح، فإذا تزوجت المراة غير كفء، كان الغدة صحيحاً، وكان لا وليالها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه، دفعاً لشرر العار عن أنضمهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح، حتى ولو أستط الاولياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط السحة لا يسقط بالاسقاط.

والمختار للفتوى عند الحنفية عدم وجود النكاح أصلاً بغير كف لفساد الزمان(").

وأخذ القانون السوري (م ٢٦) باعتبار كون الكفاءة شرط فزوم، ونص هذه المادة: فيشرط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفنا للمرأته ونصت المادة (٢٧٦) على أنه: «إذا زوجه الكبيرة نفسها من غير مواقفة الولي، فإن كان الزوج كفئاً، لازم المقدد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح، وهذا هو المختار لدى واضعي قانون الأحوال الشخصية في مصر.

#### تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة:

الكفاءة عند الحنفية في الجملة تعد شرط لزوم<sup>(٣)</sup>، لكن المفتى به عند المتأخرين أن الكفاءة شرط لصحة الزواج في بعض الحالات، وشرط لنفاذه في بعض الحالات، وشرط للزومه في حالات أخرى.

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطاً لصحة الزواج، فهي ما يأتي (٤):

- (١) البدائع: ٢١٧٢، اللسوقي: ٢٤٩٢، مغني المحتاج: ٣١٤١، المهذب: ٢٨٨٠ كشاف القناع: ٢/ ١٧، المعني: ٢/ ٨٠، فتح القدير: ٢٩/٢، اللباب: ١٢/٣.
  - (۲) فتح القدير: ۲/۶۱۹، الدر المختار ورد المحتار: ۲۰۸/۲ ٤٠٩.
    - (٣) الدّر المختار: ٢/٤٣٧. (٤) الدر المختار ورد المحتار: ٤١٨/٢-٤٢٠، ٣٦٤.

الكفاءة في الزواج 777

 إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كف، أوبغين فاحش، وكان لهاولي عاصب لم يرض بهذا الزواج قبل العقد، لم يصح الزواج أصلاً، لا لازماً ، لا موقوفاً على الرضا بعد البلوغ.

٢ - إذا زوج غير الأصل (الأب والجد) أو الفرع (الابن) عديم الأهلية أو ناقصها، أي المجنون والمجنونة أو الصغير والصغيرة من غير كفء، فإن الزواح فاسد؛ لأن ولاية هؤلاء منوطة بالمصلحة، ولا مصلحة في التزويج بغير الكف.

٣ - إذا زوج الأب أو الابن المعروف بسوء الاختيار(١)عديم الأهلية أو ناقصها، من غير كف، أو بغين فاحش، لم يصح النكاح اتفاقاً. وكذا لو كان سكران، فزوج المرأة من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة، لظهور سوء اختياره، وانعدام المصلحة في هذا الزواج.

ويلزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره، أو زوجها بغير كفء إن كان الولى المزوج أباً أو جداً أو ابن المجنونة إذا لم يعرف منهما سوء الاختيار.

و تكون الكفاءة شعطًا لنفاذ الزواج: إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصاً في زواجها، سواء أكان ولياً أم أجنبياً

عنها، فزوَّجها بغير كفء، كان العقد موقوفاً على إجازتها؛ لأن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها، فإذا لم يكن الزوج كفئاً لها، لا ينفذ العقد إلا برضاها(٢٠).

وتكون الكفاءة شرطاً للزوم الزواج في ظاهر الرواية والمفتى به - كما تقدم -أنها شرط لصحة الزواج.

وأدلة الحنفية على كونها شرط لزوم ما يأتي:

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفء، كان الزواج لازماً، وليس لوليها حق الاعتراض وطلب الفسخ، فإن زوجت نفسها من غير كفء، كان لوليها العاصب حق الاعتراض (٣).

(١) سوء الاختيار والرأي: أن يكون الشخص فاسقاً أوماجناً لا ببالي بما يصنع، أو يكون سفيهاً طماعاً (رد المحتار لابن عابدين: ١٨/٢).

(٢) الدر المختار ورد المحتار: ٢/٤٣٦.

(٣) المرجع السابق، البدائع: ٢/٣١٧ وما بعدها.

يتبين من هذا أن الكفاءة تشبه عند الجنفية ولاية الزواج، ففي حالات قد تكون الولاية شرطاً في صحة الزواج، وقد تكون شرطاً في نفاذه، وقد تكون شرطاً في لزومه.

## ومن المعلوم أن شروط لزوم الزواج عند الحنفية أربعة هي باختصار :

- أ أن يكون الولي في تزويج الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. أما غيرهما كالأخ والمم إذا زوج الصغار، فلا يلزم الزواج في رأي أبي حتيفة ومحمد، ويكون لهم الخيار بعد البلوغ. وقال أبو يوسف: يلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء، فلا يثبت للصغار الخيار بعد البلوغ.
  - أن يكون الزوج خالياً من العيوب الجنسية، كما يتبين في بحث الطلاق.
- 4 أن تزوج المرأة نفسها بمهر المثل، فإذا زوجت نفسها بغين فاحش، لم يلزم العقد، وكان للاولياء عند أيي حينة حق الاعتراض، حتى يتم لها مهر مثلها أو يقارفها؛ لأن الأولياء يتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصائه، فأشبه الكفاءة. وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك؛ لأن ما زاد على العشرة دراهم حقها، ومن أمقط حقه لا يعترض عليه "أ.
- § أن يكون الزوج كفئاً للمرأة، فإن زوجت المرأة نفسها من غير كف فها،
  كان للأولياء حق الاعتراض، ويفسخ الفاضي العقد إن ثبت له عدم كفاءة الزوج
  دفعاً للعار. وهذا متفق عليه بين المذاهب كما تقدم.

#### المبحث الثالث . صاحب الحق في الكفاءة:

اتفق الفقهاء (٢٣على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائها، فإذا تزوجت المرأة بغير كفء، كان لأوليائها حق طلب الفسخ، وإذا زوجها الولي بغير كفء،

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۳۱۵.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢٢.٢٧، البدائج: ٢٣٢/١٠ الدر المختار: ٢/ ٤٥٥-٤٤٦.
 (٣) البدائج: ٢٨٢/١، الدر المختار ورد المحتار: ٢٣٦/٥ ٤٤١٠ ١٤٤١، اللباب: ٣/
٢١، الشرح الكبير: ٢/ ٢٤٠، المهلب: ٢٨/١ كشاف القناع: ٥٧٢/١ المغني: ١/ ١٨٥٠ كشاف القناع: ٥٧٢/١ المغني: ١/ ١٨٥٠

الكفاءة في الزواج \_\_\_\_\_\_

كان لها أيضاً الفسخ؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه، فأشبه خيار البيع، ولما روي: «أن فناة جامت إلى رسول أله فيله، فقالت: إن أبي زوجني ابرّ أخيه ليزيع بي خسيسه، قال: فجمل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الأياء من الأمر شيه<sup>(77)</sup>، والحاصل: أن المرأة إن تركت الكفافة فحق الأولم بإنّى، وبالكمن.

## ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض:

يتبت هذا الحق عند الحنفية للأقوب من الأولياء العصبة فالأقرب، فإذا لم يرضوا فلهم أن يغرقوا بين السرأة وزوجها، ما لم تلد، أو تحمل حملاً ظاهراً في ظاهر الرواية، وإذا زوجها الولي بغير كف، برضاها، لزم النكاح، وإذا رضي الأولياء فقد أسقطوا حق أنفسهم بالاعتراض والفسخ.

وقال المالكية: للأولياء الفسخ ما لم يدخل الزوج بالمرأة، فإن دخل فلا فسخ. والاعتراض حق مشترك لكل الأولياء، فلو زوجها أحد الأولياء من غير كف. برضاها من غير رضا الباقين، لم يلزم النكاح، وهذا خلافاً للحنمية والشافعية.

وقال الشافعية: لو زوجها الولي الأقرب برضاها، فليس للإبعد اعتراض! إذ لا حق له الآن في التزويج. وإذا تسارى الأولياء في الديجة، فزوجها أحمدهم برلا حق ماه دون رضاهم، لم يصح الزواج؛ لأن لهم حقاً في الكفاءة، فاعتبر رضاهم كرضنا المعراة. ولو زوجها الولي غير كف، برضاها، أو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة برضاها روضا الماقين، صح الزواج.

وقال المعتابلة: بملك الاعتراض والفسخ الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب شهم بالزوج، ومع رضا الزوجة أيضاً ذها تما يلحقه من العارة لان الكفاءا عندهم كما جاء في كشاف القناع حق للمرأة والأولياء جميعهم، فلو زوج الأب ينته بغير كف، برضاها، فللاخوة النسخة لا أن العار في تزويج من ليس يكما حلهم أجمين. ولو زائب الكفاءة بعد العقد، فللزوجة عندهم الفسخ قفط دون أولياعها الأن

رواء ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن بويدة عن أبيه (نيل الأوطار: ٦/ ۱۷۷).

حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته، وهذا بخلاف رأي المذاهب الأخرى، فإن الكفاءة تعتبر عند الجمهور عند ابتداء العقد، فلا يضر زوالها بعده، قلو كان وقت العقد كفئاً، ثم صار غير كفء، لم يفسخ العقد.

### رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض:

الآخرون، كان رضا البعض عند أبي حيفة ومحمد مسقطاً لحق الأخرين؛ لأن هذا المخارف واحد لا يتجزأه لأن سبب وهو الفراية لا يقبل التجزئه، والقاعدة المفررة أن السفاط بعض مالا يجزأ استاط لكما، فإذا أسقط أحد الأوليا، حقد، منقط حق الباقين، فياساً على حق القصاص الثابت لجماعة، فإنه حق لا يقبل النجزئة، فإذا عنا بعضهم سقط حق الباقين. وأجيب عه بأن القصاص لا يشت لكل واحد كاملاً، فإذا منظ معفى من المنطقة،

إن تعدد الأولياء الأقارب كالإخوة الأشقاء، ورضى بعضهم بالزواج، ولم يرض

ه قال الجمهور (وهم المالكية والشافعية والعنابلة وأبو يوسف وزفر): إن رضي يعمل الأولياء المتساوين، لم يسقط حق الأخرين في الاعتراض، لأن الكفاءة عق مشترك ثبت للكل، وإذا أسقط أحد الشريكين حق نفسه، لا يسقط حق صاحبه، كالمد، المشتد أن

وأجيب عنه: بأن قياس الكفاءة على الدين المشترك قياس مع الفارق؛ لأن الدن حق نقار التجانة، وحق الكفاءة لا نقل التجانة.

ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون الأولياء متساوين في الدرجة أم متفاوتين؛ لأن الكفاءة عندهم حق الكل.

### المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه:

يرى جمهور الفقها، أن الكفاءة نطلب للنساء لا للرجال، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء، فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثلاً أو مقارباً لها في أمور الكفاءة. ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقاربة له، بل يصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة؛ لأن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالاً منه، أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل الكفاءة في الزواج

منها منزلة (1). لكن يستثنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فيهما الكفاءة من جانب المرأة، ذكرتا سابقاً وهما:

الأولى ــ أن يزوج غير الآب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصها، أويزوجه الأب أو الجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيار، فإنه يشترط لصحة هذا الزواج أن تكون الزوجة مكافئة له، احتياطاً لمصلحة الزواج، وإلا لم يصم الزواج.

الثانية ــأن يوكل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة، فإنه يشترط لنفاذ العقد على الموكل في رأي المالكية وأبرى يوسف ومحمد أن تكون الزوجة كفئاً له.

#### المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكِفاءة:

اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان: وهما الدين والحال، أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب.

وعند الحنفية سنة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة (٢٠). ولا تكون الكفاءة عندهم في السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام

ود عاوره العدم و البخر والدفر إلا عند محمد في الثلاثة الأولى.

وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة.

وعند الحنابلة خمسة أيضاً: هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار (المال)، والصناعة أي الحرقة<sup>(٣)</sup>.

(۱) البنائع: ۲۲۰/۲ ، الدسوقي: ۲/۲۶۷ ، مغني المحتاج: ۱۹۳۳، کشاف الفناع: ۲۲/۵ (۲) نظم العلامة الحموي ما تعتبر فيه الكفاءة، فقال:

والنسب والحرفة، وانفق العالكية والشافعية على خصلة السلامة من العيوب المثبتة للخيار، وانفق الحقية في ظاهر الرواية والحنابلة على خصلة المال، وانفرد الحنفية بخصلة اسلام الإصدل.

الديانة أو العفة أو التقوى: المراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام الدين، فليس الفاجر والفاسق كفتاً لعفية أو صالحة بنت صالح، أو مستقيمة، لها المنفق فل عجيد، سواء أكان معلناً ضقه الم غير معلن أي لا يجهر والطهاق معرود الشهادة والرواية، وهو نقص في إنسانيته، ولأن المرأة تعير بفس الزوج أكثر ما تعير يضعه نسبه، فلا يكون كفتاً لامرأة عمل، بالانفاق ما عما محمد بن الحسن، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّيْنَ كُنْ كُلِّكَ فَاسِكًا أَلَا يَسْتُونُ ﴿ إِنَّ اللهَاعِينَ المَاحِينَ المُحْلِقِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُحْلِقِينَ الْعِلْمُ الْعُلُونَ الْعُلُونِ الْعُلُونِ الْعُلُو

وقال محمد: إن الفسق لا يمنع الكفاءة، إلا إذا كان صاحبه متهتكاً يصفع ويسخر منه، أو بخرج إلى الأسواق سكران؛ لأن الفسق من أحكام الآخرة، فلا تبنى عليه أحكام الذنيا.

وهل يكون الفاسق كفتاً لفاسقة بنت صالح، قال بعض الحنفية: لا يكون الفاسق كفتاً لها، وقال ابن عابدين: إن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل أي الفائعة والأب، وإن من اقتصر على صالحة أو صلاح أيانها نظر إلى الفائل من أن النائعة والأب من أن الفائل مثلازمان، فعلى هذا لا يكون الفاسق كفتاً لصالحة بنت صالح، لا يكون كفتاً لصالحة بنت ضالح، لا نام يلحقه من العاربية أكثر من العار بصهره. وإذا كانت صالحة بنت قاسق، فزوجت نفسها من العار بيه عز الاعواض؛ لأنه عنائه من قد رضيت به.

٢- الإسلام: شرط انفرد به الحنفية بالنسبة لغير العرب، خلافاً للجمهور،

والمراد به إسلام الأصول أي الآباء، فعن له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء في الإسلام، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئاً لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد. وألحق أبو يوسف الواحد بالمئتي.

ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئاً لمن له أب واحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فيما بيز الموالي (غير العرب) بالإسلام.

. ولا تعتبر هذه النخصلة إلا في غير العرب؛ لأنهم بعد إسلامهم صار فخرهم بالإسلام، وهو شرفهم الذي قام عقام النسب. أما العرب فلا يعتبر فهم التكافؤ في إسلام الآباء؛ لأن العرب يتفاخرون بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم،

إسلام الآباء؛ لأن العرب يتفاخرون بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم، فالعربي المسلم الذي ليس له أب مسلم كفء للعربية المسلمة التي لها أب وأجداد مسلمون.

- العوبية: شرط في الكفاءة عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) فلا يكون العبد ولو ميضاً كفئاً لحرة ولو كانت عتيقة؛ لأنه متفوص بالرق، معنوع من التصرف في كسبه، غير مالك له، ولأن الأحرار بعضاهرة الأرقاء كما يعيرون بمضاهرة من دونهم في النسب والحسب.

واشترط الحنفية والشافعية ليضاً حرية الأصل، فمن كان أحد آبانه رقيقاً ليس كفتاً لحر الأصل، أو لمن كان أبوها رقيقاً ثم أعنق، ومن كان له أبوان في الحرية لسر, كفتاً لمن كان له أب واحد في الحرية.

وأضاف الحنفية والشافعية أن العتيق ليس كفئاً لحرة أصلية؛ لأن الأحرار يعبرون بمصاهرة العتقاء، كما يعبرون بمصاهرة الأرقاء.

وقال الحنابلة: العتيق كله كفء للحرة. وأما المالكية فلم يشترطوا الحرية في الكفاءة، وقالوا: في كفاءة العبد للحرة،

واما انماليه فلم يشترطوا الحريه في العقاه، وتعود عني محمد الحب عداد وعدم كفاءته لها على الأرجع تأويلان: المذهب أنه ليس بكفء، والراجع أنه كفء، وهو الأحسن؛ لأنه قول ابن القاسم. وقال النسوقي: والظاهر التفصيل: فما كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار، ويه النيوف في عرف مصريا، وما كان من جنس الأسود فليس يكف•؛ لأن النفوس - على حد تمييره - تنفر منه، ويقع يه اللم للزوجة، وهذا حكاية لموف الناس في عصره، وليس أمراً عقرراً في الشرع.

لذا أرى أن هذا الرأي خاص بالدسوقي، فإن مبادئ الشريعة تناقض هذا القول إذ لا تفرقة في أحكامها بين الناس بسبب اللون، وما اعتمده من عرف مصر هو عرف فاسد، لمصادمته مبادئ الشريعة، أو أنه مجرد أهواء نفسية وميول خاصة لا يقرها الشرع؛ لأن الناس سواء في دين الله تعالى.

٥- النسب: وسماه الحنابلة: المنصب.

الدراد بالنسب: صلة الإنسان بأصوله من الآياء والأجداد. أما الحسب: فهو الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصول أو مفاخر الآياء، كالعلم والشجاعة والجود والتقوى، ووجود الحسب والجود والكنى وجود الحسب يستلزم السب، والمقصود من النسب أن يكون الولد معلوم الأب، لا لقيضاً أو مولى إذ النسب، والمقصود من النسب أن يكون الولد معلوم الأب، لا لقيضاً أو مولى إذ والشاقعية والمنابلة وبعض الإيمائية الكفاءة في التسب، أما الجمهور (الحنيق والشاقعية والمنابلة وبعض الزيمية فقد اعتبروا النسب في الكفاءة لكن خصص المنتقبة النسب في الزواج من العرب؛ لأنهم الذين عنوا بحفظ أنسابهم، وتفاخروا بها، وحدث التجيير بينهم فيها،

أما العجم فلم يعنوا بأنسابهم ولم يفتخروا بها، ولذا اعتبر فيهم الحرية والإسلام. والأصح عند الحنفية أن العجمي لا يكون كفناً للعربية ولو كان عالماً أو سلطاناً.

وبناء على هذا الرأي: لا يكون العجمي كفتاً للعربية، لقول عمر: «الأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء»(١)، ولأن الله اصطفى العرب على غيرهم، ولأن العرب فضلت الأمم يرسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه الخلال والدارقطني.

وقريش عند الحنفية وفي رواية عن أحمد بعضهم أكفاء بعض، ويقية العرب يعضهم أكفاء بعض، واستثنى بعضهم بني باهلة لخستهم. ودليلهم قول ابن عباس: قريش بعضهم أكفاء بعض.

ويرى الشافعية وفي رواية أخرى من أحمد: أن غير الهائمي والمطلبي ليس يُكناً لُهاتي قريش كيني عبد شمس ونوفل، وإن كانا أخوين لهاشم، لخبر: إن الله واصطفى من العرب كنائة، واصطفى من كنائة قريشاً، واصطفى من قريش يني عاشم، واصطفائي من بني هاشم<sup>40</sup>،

ويتقق الجمهور على أن قريشاً وهم أولاد النضر بن كتانة أفضل نسباً من سائر العرب، فالفرنية لا يكانلها إلا قرشي مثلها، والفرني كف، لكل عربية. وأن السرأة العربية غير القرشية يكافئها أي عربي من أي قبيلة كانت، ولكن لا يكافئها غير العربي أي المحجم.

ودليل الجمهور حديث: االعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بغبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بغبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حيام! (\*).

والحق أن اعتبار النسب في الكفاءة ليس صحيحاً، والصحيح قول المالكية، لأم رية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى النساراة، ومحارية التعبير المعرقي أن المنصري، ودعوات الجاهلية القبلية والنسية، ولأن انتشار الإسلام بين الناس غير العرب إنما كان أساساً لهذه العربية، وإعلان حجية الوداع واضع وهو أن الناس جيمياً أبناء أدم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى.

أما الحديث الذي اعتمد عليه الجمهور فهر ضعيف، لذا فإن تفضيل قريش على سائر العرب، ثم تفضيل العرب على العجم، لم يدل عليه شيء من السنة، بل ورد في السنة خلافه؛ لأن النبي ﷺ زوج ابنتيه عثمان، وزوج أبا العاص بن ربح

 <sup>(1)</sup> رواه النرمذي عن واثلثه، وهو صحيح.
 (۲) رواه الحاكم والبههقي عن عبد الله بن عمر، ولكنه حديث منقطع (نصب الراية: ۲۹۷/۳ ميل السلام: ۲/۱۲۸).

٧٤٢ )----- الزواج وأثاره

زينب، وهما من بني عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلئوم، وزوج النبي بنت معت زينب وهي فرشية زيد بن حارثه وهو من الموالي، وتزوج أسناه بن زيد فاطمة بنت قيس وهي من قريش، بعد أن طلقها زوجها: أبو عمر بن حفص بن فاطمة بنت قيس وهي من قريش، بعد أن طلقها زوجها: أبو عمر بن حفص بن المغيرة، فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال رسول ألله ﷺ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيده"!.

وتزوج عبد الله بن عمور بن عثمان فاطعة بنت الحسين بن علي، وتزوج المصعب بن الزيير الجماع سكية، وتزوجها أيضاً عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، وتزوج المقاد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة مي رسول الله في وزوج أبو يكر أجم أم فروة الأمصد بن قيس، وهما تكبياناً".

ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء، وإن تفاضلوا، وشرف بعضهم على بعض، وكذلك العرب.

وإذا حرص العرب على أنسابهم وتفاخروا بها، فإن غير العرب قد حرصوا على أنسابهم، وتتعير المرأة منهم إذا تزوجت من لا يساويها في الحسب والنسب.

٥- المال أو الميسار: المواد به القدرة على المهر والنققة على الزوجة، لا الغنى والثراء، فلا يكون المعسر كفتاً لموسرة. وحدد بعض الحتفية هذه القدرة على نفقة شهر، وصحح بعضهم الاكتفاء بالفدرة عليها بالكسب.

راشترط البسار في الكفاءة الحنفية والحنابلة، لأن النبي ﷺ قال في الحديث السابق المسلمة بن والحديث السابق المسلمة بن المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق والمسابق والمسابق المسابق والمسابق والمسابق المسابق المساب

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس (سبل السلام: ۱۲۹/۳).
 (۲) المغنى: ۲/ ٤٨٣ وما بعدها.

الكفاءة في الزواج -----

وقال الشافعية في الأصع والمالكية: لا يعد اليسار في خصال الكفاءة؛ لأن الممال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر.

والراجح لدي هو هذا الرأي؛ لأن الغنى لا دوام له، والممال غاد ورانح، والرزق مقسوم منوط بالكسب، والفقر شرف في الدين، وقد قال النبي ﷺ: «اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً ١٠٠٠.

 ٦- الهنة أو الحرفة أو الصناعة: والمراد بها العمل الذي يمارسه الإنسان لكسب رزقه وعيشه، ومنه الوظيفة في الحكومة.

وذكر الجمهور غير المالكية الحرفة في خصال الكفاءة، بأن تكون حرفة الزوج إلى المله مساوية أو مفارية لحرفة الزوجة أو أهلها. فلا يكون صاحب حرفة دنيتة 
كالحجام والحائك والكشاح والزيال والعارس والراعي والقأط كفناً لبت صاحب 
صناعة جليلة أو رفيعة كالناجر والبزاز، أي الذي يتجر في البرَّ وهو القماش، 
والخياط، ولا تكون بنت التاجر والبزاز كفناً لبنت العالم والفاضي نظراً لعرف فيه. 
وأما أتباعللمة فأخش من الكل، وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار 
الكفاءة للغلم النقيصة، ولا تقيمة أعظم من الكفر.

والمعول عليه في تصنيف الحوف هو العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، فقد تكون الحرفة دنيئة في زمن، ثم تصبح شريفة في زمن آخر. وقد تكون الحرفة وضيعة في بلك، وتكون رفيعة في بلك آخر.

ولم يذكر المالكية الحرفة من خصال الكفاءة؛ لأنها ليست ينقص في اللين، ولا هي وصف الازم، كالسال، فأشيه كل منهما الضعف والمرض والعافية والصحة. وهذا هو الراجح لدي.

السلامة من العيوب الثبيتة للخيار في النكاح، كالجنون والجذام والبرص.
 اعتبرها المالكية والشافعية من خصال الكفاءة، فمن كان به عيب منها رجلاً أو

(1) وواه الترمذي من حديث أنس؛ وإبن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري
 (تخريج أحاديث الإحياء للعراقي: ١٦٧/٤).

امرأة ليس كفئاً للسليم من العيوب؛ لأن النفس تعاف صحبة من به بعضها، ويختل بها مقصود النكاح.

ولم يعتبر الحناية والحابلة السلامة من الديوب من شروط الكفاءة، ولكنها تثبت الخيار للمرآة دون أوليائها، لأن الضرر مختص يها، ولوليها متمها من نكاح المجذور والأبرص والمجنون. وهذا الرأي هو الأولى؛ لأن خصال الكفاءة حق لكل من المرأة والأولياء.

هذه هي خصال الكفاءة، أما ما عداها كالجمال والسن والثقافة والبلد والعيوب الأخرى غير الشيئة للخيار في الزواج كالعمي والقطو وتشوه الصورة، فليست معترة، فاللبح كف، للجميل، والكبير كف، للصغير، والجاهل كف، للمثقف أو التعلم، والقروى كف، للمدني، والعريض كف، للسليد.

لكن الأولى مراعاة التقارب بين هذه الأوصاف، ويخاصة السن والثقاقة؛ لأن وجودهما أوص لتحقيق الوفاق والرقام بين الزوجين، وعدمهما يحدث بلبلة واعتلاقاً مستعصياً، لاختلاف وجهات النظر، وتقديرات الأمور، وتحقيق هدف الزواج، وإسعاد الطرفير.

# الكفاءة في القانون:

إن خصال الكفاءة المطلوبة عند الفقهاء روعي فيها عرف المجتمعات العاضية، فكل ما أدى إلى الإضرار بسمعة المرأة و أولياتها، كانت الكفاءة فيه شرطاً لازوم العقد.

واليوم ينبغي أن يعتبر العرف الحاضر أيضاً، فإنه زال اعتبار كفاءة النسب والمال ونحوهما. لذا نص القانون السوري على ما يلي:

(م ٣٦): يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة. (. ٧٣): إذا تندح براك ترنف ما من في مرافقة الدل، فإن

(م ۲۷): إذا تزوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً لزم العقد، وإلا فللولم طلب فسخ النكاح.

(م ٢٨): العبرة في الكفاءة لعرف البلد.

750 الكفاءة في الزواج

(م ٢٩): الكفاءة حق خاص للمرأة وللولى.

(م ٣٠): يسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة.

(م ٣١): تراعى الكفاءة عند العقد، فلا يؤثر زوالها بعده.

(م ٣٢): إذا اشترطت الكفاءة حين العقد، أوأخبر الزوج أنه كفء، ثم تسن أنه

وبالحظ أن هذه الأحكام يتفق أغلبها مع مذهب الحنفة، فالمادة الأولى في أن

غد كفء كان لكل من الولى والزوجة طلب فسخ العقد. الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة، أو من الجانبين، والثانية لتقرير أن الكفاءة شرط لزوم، لا شرط صحة، والثالثة مراعاة منى الكفاءة في الأصل وهو العرف، والرابعة كون الكفاءة حقاً لكل من المرأة والولى، والخامسة تحديد وقت سقوط حق الكفاءة عملاً بمشهور مذهب الحنفية، والسادسة وقت مراعاة الكفاءة

. هو عند العقد، لا بعده، والسابعة التغرير بالكفاءة عند الاشتراط أو الإخبار بها.

#### الفصل الشاجس

## آثار الزواج

وفيه مباحث ثلاثة: في المهر، والخلوة، والمتعة.

## المبحث الأول ـ المهر وأحكامه:

## تمهيد:

الزواج ككل عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متباطة يلزم بهما كل من الزوج والزوجة، وقد نص الزوج تُمَّلِيَّةً بِالْمُهَافِّةِ البَّهِ: ٢٣٨/٢) أي أن للنساء من الحقوق على الرجال طل ما للرجال عليهم من واجهات، وأن أساس تقرير هذه الحقوق والواجبات هو العرف الستند إلى فطرة كل من الرجل والمرأة.

ينص قانون الأحوال الشخصية السوري على جميع الحقوق المالية التي تستحفها الزوجة على زوجها: وهي المهم والنقنة والسكن. أما المخوق غير المالية أو الأديبة كالعدل والإحسان في المعاملة، والمعاشرة بالمعروف، وطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، وحماية الزوجة من الوان الأذى والمهانة، فلم يتعرض لها هذا القانوة، لأنها مبادئ أحلاقية، وإنما نص القرآن الكريم على بعضها، ونصت السنة الشوية على بعضها الأخر.

وأتكلم هنا عن المهر: تعريفه وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به،

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

ومقداره، وشروطه أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح، أنواعه وحالات ودوب كل فرغ، صاحب الحق في المهور، وقيفه وما يترتب على القيض، تعجيله وتأجيله، الزيادة والحط من المهره، عني يجب المهر ومتى يتأكد رجوبيه، ومتى يتصف ومتى بعقط، تبدأ ضمان المهر وحكم هلاكة واستهلاك وتعبيه وزيادته، الاختلاف في المهر، العلزم بالجهاز والاختلاف فيه، ميرات الصدافي وعيد.

## أولاً ـــ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به:

الهور هو العال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح: هو المال الذي يجب في عقد التكاح على الزوج في مقابلة البُشج إما بالتسجية أو بالمقد. وعرفه بعض الحنثية: بأنه ما تستحف أمرأة بعقد الكتاح أو الوطء.

وعرفه المالكية: بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها.

وعرفه الشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطه أو تفويت يُضع فهراً، كرضاح ورجوح شهود. وهوذه الحنايلة: بأنه الموض في النكاح، سواء سمي في المقد أو فرض بعد بهزاهي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطه الشبهة و طه المك هذا?.

وله أسماء عشرة: مهو، وصداق أو صدقة، ويُخلّه، وأجر، وفريضة، وجبّاء، وعُقْر، وعلائق، وطَوْل، ونكاح، لقول تحالى: ﴿وَيَنَ لَمُ يَسْتَطَعُ مِنْكُمْ اللَّهِ يَشَكُمُ طُوّلُ﴾ (النساء: ١٤/١ع) وقول سبحانه: ﴿ ﴿إِلْيَسْتَمْنِينَ أَلْقِينًا لَا يَجْلُونُ يَكُمُكُا﴾ (النور: ١٣/١ع) نظم

بعضهم ثمانية منها في بيت:

صداق، ومهر، نحلة، وفريضة جباء، وأجر، ثم عُقر، علائق وحكمه: أنه واجب على الرجل دون السرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ إذ الوط، في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقْر (مهر)، احتراماً لاسانة المرأة:

 <sup>(</sup>١) المناية بهامش فتح القدير: ٢٤٣٤، الدر المختار ورد المحتار: ٢٥٢/٣، الشرح الصغير: ٢٨٨٤، مفني المحتاج: ٢٠٢٠، كشاف القناع: ٥١٤٢٠.

۸٤٨ <u>الزواج وأثاره</u>

الأول ـ مجرد العقد الصحيح: وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو بالمه ت، أو بالخلمة عند الحنفة والحنابلة.

الثاني \_ الدخول الحقيقي: كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد. و لا مسقط حسنذ إلا بالأداء أو بالاباء.

و نص القانون السوري (م ٥٣) على أنه: يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمى عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلاً.

## وأدلة وجوب المهر ما يأتي $^{(1)}$ :

أ- القرآن، قال تعالى: (وَنَائُواْ النِّئَةَ صَلَّقَيْنَ فَلَاّتُهِ النَّسَاءَ عَلَمْكَ النَّمَاءَ مَلْقَائِلُ مَلْقَائِلُ مَلْقَائِلُ مَلْقَالِهُ وَالمَخْطِبِ به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولياء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه، ويسمونه تحلة، وهو دليل على أن المهر ومز لإكرام المرأة، والرغية في الاقتران.

وقال سبحانه: ﴿ وَمَنَا اَسْتَغَنَّمُ مِنْ يَشَهُنَّ كَانَوُهُنَّ أَجُونُهُمُّ وَبِيَعَدُّ ﴾ [النساء: ٢٢٤/٤] وقال تعالى: ﴿ وَمَالُوهُ كُنِّ أَجُونُهُونَ ﴾ [النساء: ٢٤/٥] ﴿ وَأَبِيلَ لَكُمْ تَا وَزَاةً وَلِكُمْ أَن تَبْتَقُواْ إِمَّةً لِكُمْ تُحْمِينِهُمْ فَيْ مُسْتِجِيقًا ﴾ [النساء: ٢٤/٤].

 أ- السنة: قال ﷺ لمريد النزوج: «النمس ولو خاتماً من حديد»(٢)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يخل زواجاً من مهر.

وتسن تسمية المهر في العقد؛ لأنه ﷺ لم يخل نكاحاً عنه، ولأنه أدفع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي ﷺ.

٣- وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح:

والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز العرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زرجية كريمة معها، وتوفير حسن النبة على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج. وفيه تمكين العرأة من التهيؤ للزواج. ما بلام لها من المامر ونفقة.

<sup>(</sup>۱) المغني: ٦/ ٦٧٩، المهذب: ٢/ ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٠).

وكون الدهو واجباً على الرجل دون العراة: ينسجم مع المبدأ التشريعي في أن السرأة لا تكلف بشره من واجبات النفقة، سواء أكانت أما أم بعثاً أم زوجة، وإما يكلف الرجل بالإنفاق، سواء المهر أم نفقة المعيشة وغيرها؛ لأن الرجل أقدر على الكسب والسعي للرزق، وأما المرأة فوظيفتها إعداد المنزل وتربية الأولاد وإنجاب المفرية، وهو عبه ليس بالهيئن ولا بالبسير، فإذا كلفت بتقديم المهر، وأزارت السعي في تحصيله اضطرت إلى تحمل أعباء جديدة، وقد تمتهن كرامتها في هذا السيل.

ووضع الفرآن مبدأ توزيع المسؤوليات العالية بين الرجل والعراق، فغال سبحانه: ﴿ الرَّيْمُ لُنَّ فَهُوْرِت عَلَى الْلِيْسَاقِ بِمَا فَشَكَلَ اللهُ بِشَصْهُمُ عَلَى بَشِقِ وَبِمَا أَنْفَقُوا بنَ أَمْنَالِهِمُ لِهِ (النساء: ۲۴/٤).

### المهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج:

رضحت في شروط الزواج أن السهر - وإن كان واجاً في العقد - إلا أنه لبسر ركناً ولا شرطاً من شروط الزواج"/ ، وإنما هو أثر من آثاره المشترتية عليه، لذا اغتفر فيه الجهل البسير والغرر الذي يرجى زواله؛ لأن المقصد من التكاح الوصلة والاستمناع، فإذا تم الحقد يدون مهر صح، ووجد للزوجة العهز الثقافاً.

والمدليل قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاعَ عَلَيْكُ إِن طَلَقَتُمْ الْسَلَاتُ مَا لَمُ تَمَشُونُمُ أَوْ تَقَرِيْكُوا فَهُنَّ وَيَشِيَّهُ ﴾ [القبر: ٢٣٦/٧] فإنه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، معا يدل على أن المهر ليس ركناً ولا شرطاً.

وثبت في السنة عن علقمة قال: «أتي عبد الله - أي ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها البقدة، فشهد مُمُؤلِّ بن سنان الأشجعي أن النبي ﷺ قضى في بُرُوع بنت واشق بنثل ما قضى ا<sup>97</sup>،

 <sup>(</sup>١) البنائع: ٢٧٤/٢ كشاف القناع: ١٧٤/٥ ١٧٤، المهلب: ٢٥٥/١ ١٠٠ مغني المحتاج: ٣/٢٢٩، بداية المجهد: ٢٥/٣، الشرح الصغير: ٤٩/٣٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنز) وصححه الترمذي، وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهتي
 وابن حبان وصححه أيضاً ابن مهدي إنيل الأوطار: ١٧٣/١.

وبناء عليه: لو اتفق الزوجان بدون مهر، أو صميا ما لا يملك شرعاً كالخمر والخنزير والنجس كروث دواب، صع العقد عند الجمهور غير المالكية، ووجب للمرأة مهر المثل، بالدخول أو الموت. وقال المالكية: إن اتفق الزوجان على إستاط المهر فهو نكاح فاسد.

## نكاح التفويض:

يمة النا ابن رشد وغيره<sup>(٢)</sup>: أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض جانز: وهو أن ليمقد النكاح دون صداق، لقوله تعالى: ﴿ لا يُمَّاعَ غَيْثُهُ إِن لَلْلَمُّ إِلَيْكُ أَن اللَّمُّ إِلَيْكُ عَالَم أَوْ تَقَرِّضُوا يُمُّونُ يَمِينُهُ ﴾ (البزء: ٢٠/١٣). لكن تكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر، وعدم تسمية المهم، وأما عند المالكية فيقتصر على المحالة الثانية، وأن الاتفاق على إسقاط المهم فيضد الزواج.

### ثانياً ـــ مقدار المهر ـــ التغالي في المهور:

ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق<sup>60</sup>؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديده بحد أعلى، لقوله تعالى: ﴿وَمَاتَيْتُمُ إِنْمَدَفِقَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيَعًا﴾ النساء: ٢٠/٤.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود والحاكم.

 <sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٢/٥٧، ألقوانين الفقهية: ص ٢٠٣، البدائع: ٢/٤٧٤، الدر المختار: ٢/
 ٢٤٠، مغنى المحتاج: ٢٢٨٧،

 <sup>(</sup>٣) البدائع: ٢/٢٨٦، الدر المختار: ٢٠٢٧ع وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٠٢٠ المهلب: ٢/٥٥، كشاف القناع: ١٤٢/٥.

تنبهت امرأة إلى هذه الآية، حينما أراد عمر بن الخطاب ري تحديد المهور، فنهى أن يزاد في الصداق على أربع مئة درهم، وخطب الناس فيه، فقال(١١): لا تنغُّلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو نقوى في الآخرة، كان أولاكم بها رسول الله ﷺ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشر أوقية \_ أي من الفضة (٢٠)\_ فمن زاد على أربع مئة شيئاً، جعلت الزيادة في بيت المال، فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على المنبر: لبس ذلك إلىك ما عمم ، فقال: ولم؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحَدَاهُنَّ قِنظَارًا فَلَا تَأَخُدُوا مِنْهُ شَيِّقًا أَتَأْخُدُونَمُ بُهَتَنَا وَإِقْمَا شِينا) (النساء: ٢٠/٤ فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ. ورواه أبو يعلى في الكبير: فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مئة درهم، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب(٣).

ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور، لقوله ﷺ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة (٤) وفي رواية (إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً» وروى أبو داود وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر حديث: اخير الصداق أيسره. والحكمة من منع المغالاة في المهور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب، حتى لا ينصر نوا عنه، فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة، وقد ورد في خطاب عمر السابق: «وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه».

#### أقل المهر:

أما الحد الأدنى للمهر فمختلف فيه على آراء ثلاثة: قال الحنفية(٥٠): أقل المهر

(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه وأحمد وابن ماجه (الخمسة) عن أبي العجفاء (تا. الأرطار: ٢/١٦٨).

(٢) الأوقية: أربعون درهماً. (٣) مجمع الزوائد: ٢٨٣/٤ وما بعدها، سبرة عمر بن الخطاب للطنطاويين نقلاً عن سيرة عمر لابن الجوزي: ١/ ٣٢١، تكملة المجموع: ١٥/ ٤٨٢.

(1) رواء أحمد عن عائشة، وفيه ضعيف (نيل الأوطار: ١٦٨/٦).

(٥) الدر المختار: ٢/ ٤٥٢، البدائع: ٢/ ٢٧٥.

۲۵۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

عشرة دراهم، لحدليت: الا سهر أقل من عشرة دراهم، (( وغشرة دراهم، إفهار أ السرقة: رهو ما تقطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة دراهم، إظهاراً لمكانة المرأة، فيقدر النهم بما له أهمية. وأما حديث الأنمس ولو خاتماً من حديده فحملوه على المهر المعجول؛ لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول، وقد منع الله علياً أن يدخل يقاطعة في عن يعطيها شيئاً، فقال: ايا رسول الله، ليس لي شيء، فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه ( ).

يس الي يشيء هان إ: عطها درطك، واعظاها درعة ، هان المشر، وقال المالكية (""؛ قل المهر ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فضة عالصة من الغش، أو ما يساويها معا يقوم بها من عروض أو من كل طاهر لا نجس، متمول شرعاً معرض أو حيوان أو فقاره الوقتية به لا كاتاة لهوه، مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدراً وصنفاً واجلاً، ودليلهم أن المهم وجب في على النواج إظهاراً لكرامة العراق ومكانتها، فلا يقل عن هذا المقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم، معايدا على خطر، فلا تورح رجل امرأة بأقل من هذا المقدار، وجب لها إن دخل بها، وإن لم يذخل بها قبل له: إما أن تتم المهم أو تتما العقدار، وحيد العيد العقد، وحيد المعتارة عند العقدار، وحيد المها، وإن الم يذخل بها قبل له: إما أن تتم المهم أو تشعد العقداد.

يشوء، فقال الشافعية والحتابلة <sup>(1)</sup>: لا حد لأقل المهور، ولا تتقدر صحة الصداق يشوء، فصح كون المهو مالاً فليلاً أو كثيراً، وضايطة: كل ما صح كونه مبيعاً أي له قيمة صح كونه صداقاً، وما لا فلا، ما له ينته إلى حد لا يتمول، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول كالنواة والحصاة، فسدت التسمية ووجب مهر العثل وليلهم.

أ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَبِيلُ لَكُمْ مَا وَزَالَة دَلِيكُمْ أَن تَبْتَمُواْ بِأَمُولِكُمْ ﴾ [انساء: ٢٤/٤] فلم
 يقدره الشرع بشيء، فيعمل به على إطلاقه.

(١) رواه البيهقي بسند ضعيف، ورواه ابن أبي حاتم، وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإسناد

(۲) رواه أبو داود والنسائي.

(٣) الشرح الصغير: ٢/ ٤٢٨.

(3) المهلّب: ٢/٥٥، مغني المحتاج: ٣/٠٢٠، كشاف القناع: ٥/١٤٢ وما بعدها، المغني: ٦/١٨٠ وما بعدها، و ٩٧٣.

ب \_ الحديث المتقدم: «التمس ولو خاتماً من حديد» فيدل على أن المهر يصح كل ما بطلق عليه اسم المال.

جــ ـ روى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة نزوجت على نعلين، فقال رسول أنه ﷺ، وفسيت من سائك رفسك بعلين؟ قالت: نعم، فأجازه أأ أواخرج أبر داود عن جابر موقوفاً: الو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً مل، يده طعاماً، كانت ك ــ حلالاً،

 د. إن المهر حق المرأة، شرعه الله إظهاراً لمكانتها، فيكون تقديره برضا الطرفين، ولأن المهر بدل الاستمتاع بالمرأة، فكان تقدير العوض إليها كأجرة ساقعها.

وهذا هو الرأي الراجع لقوة دليله من القرآن والسنة، وقال أصحاب هذا الرأي: يسن أن يكون المهر من أربع منة دوهم إلى خسس منة دوهم والا بزيد على ظلف. لما روت أم حيية قال درصول اله فيخ توجها وهي بأرض المجتنة... ولم يبعث لها رسول الله فيخ بشيء وكان مهر نسانه أربع منة دوهم، <sup>(77)</sup> وروت عاشق: فأن مسائل المنجي فيخ على أزواجه خمس منة دوهم، <sup>78</sup> والمستحب الاقتماد به عليه السلام، وأشرك بعنابعه.

وإن زاد الصداق على خمس مئة درهم فلا بأس، لما روت أم حبية في الحديث المنقدم: (أن النبي ﷺ تزوجها، وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حَسَنة، فلم يبعث لها رسول الله ﷺ بشيء، ولو كره ذلك لأنكره.

ويكره ترك تسمية المهر في العقد؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه.

ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم، خروجاً من خلاف من قدر أقله بذلك.

 <sup>(1)</sup> رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
 (۲) رواه أحمد والنسائي (نيل الأوطار: ١٦٩/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

#### مهر السر ومهر العلانية:

إن تزوجها على صداقين: صداق في السر، وصداق في العلانية، فالواجب عند الشافعية والمالكية والحنفية، ما عقد به العقد؛ لأن الصداق يجب بالعقد، فوجب ما عقد به؛ ولأن إظهار العلانية ليس بعقد، ولا يتعلق به وجوب شيء.

ويؤخذ بالعلائية عند الحنابلة، وإن كان صداق السر قد انعقد به النكاح؛ لأنه إذا عقد في الظاهر عقد بعد عقد السر، فقد وجد منه بذل الزائد، على مهر السر، فيجب الزائد عليه، كما لو زادها على صداقها.

# اختلاف القبول عن الإيجاب:

إن قال الولمي: زوجتك ابنتي بألف، وقال الزوج: قبلت نكاحها بخمس مئة، وجب مهر المثل عند الشافعية؛ لأن الزوج لم يقبل بألف، والولمي لم يوجب بخمس مئة، فسقط الجميع، ووجب مهر المثل.

و أخذ القانون السوري (م ٤٥) برأي الشافعية والحنابلة.

ونص المادة: ١ - لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. ٢ - كل ما صلح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

## ثالثاً ـــ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح:

يشترط في الصداق شروط ثلاثة<sup>(١)</sup>:

ال**لاول ـــ** أنْ يكون مما يجوز تملكه وبيعه من العين (الذهب) والعروض ونحوها، فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما لا يتملك.

اللتاني ــ أن يكون معلوماً: لأن الصداق عوض في حق معاوضة، فأشبه الشمز» فلايجوز بمجهول إلا في نكاح التقويض: وهو أن يسكت العاقدان عن تعيين الصداق حين العقد، ويقوض التعيين إلى أحدهما أو إلى غيرهما. ولا يجب عند

 (1) البدائع: ۲۷۷۲-۲۷۷/۱ الشرح الكبير: ۲۹۶/۱ القوانين الفقهية: ص ۲۰۱، كشاف القتاع: ه/۱٤۷، مغني المحتاج: ۲۲۰/۳ وما بعدها. المهر وأحكامه

إلمالكية والحنفية خلافاً للشافعي وأحمد وصف العروض. وإن وقع على غير وصف ذلها الوسط.

الثالث ـــ أن يسلم من الغرر: فلا يجوز فيه عبد آبق ولا بعير شارد وشبههما.

وزاد الحنفية شرطاً وابعةً: وهو أن يكون النكاح صحيحاً، فلا تصح التسبية في النكاح الفاسد، فلا يلزم المسمى؛ لأن الفاسد ليس بنكاح، ويجب مهر المثل بالدطء.

ويناء عليه رضع الفقهاء ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح: فقال المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة فقال المنطقة معلوم فقدر على تسليمه فيصح كون المهر فيماً أو نشأ، مضووبة أو سبيكة، أي نقداً أو حلياً ونحوه، ديناً أوجياً، ويصح كون فلوساً أو أرواقاً تقدية، مكيلاً أو موزوناً، حيواناً أوعقاراً، أو مروضاً تجارية كالتاب وغيراً.

\_ ويصح أيضاً كونه منفعة شخص أو عين يستحق في مقابلها المال، كسكنى الدار، وزراعة الأرض، وركوب السيارة ونحوها.

ـ أما الزواج على أن يعلمها الفرآن أو بعضه أو بعض أحكام الدين من حلال وحرام، فلا يصبح عند متقدمي الحنفية، لقوله تعالى: ﴿ وَلَّ تَنْكُمْ إِلَّهُوَلَكُمْ ﴾ اللساء ١٩٧٤ و لأن المسمى ليس يعال لان تعليم القرآن رنحو من الطاعات قرية قام تعالى، لا يصبح الاستنجار عليها عند أئمة الحنفية الثلاثة، ولايصح أن قابل التعليم بالعالى، وحينئذ لا تصبح التسمية، ويجب مهر العثل؛ لأنها منفعة لا تقابل يعالى ...

واقتى متاخور الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأحكام الدين، للحاجة إليه بسبب تغير الأحوال واشتغال الناس بشؤون المعيشة، فلا ينفرغ المعلم من غير أجر. وعليه يجوز جمل المهر تعليم القرآن أو أحكام الدين، ويمل له حديث سهل بن سعد، الذي جاء فيه أن النبي ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن،

 <sup>(1)</sup> البدائع، المكان السابق، الدر المختار: ٢٥٣/٢، ٤٥٨-٤١١، أحكام القرآن للجمياس: ٢٣/٢٠.

فقال: «قد زوجتُكها بما معك من القرآن،(٬٬٬۵في رواية متفق عليها: «قد ملكنكها بما معك من القرآن».

ـ ولا يصح كون المهور ما نيس مالاً متقوماً كان يتزوج سلم مسلمة على التراب أو اللم أو الخمر أو الخنزير؛ لأن السيتة والدم ليسا بعال في حق أحمد، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم، ولا يصح زواج امرأة على طلاق امرأة أخرى أو على العفو عن القصاص؛ لأن الطلاق ليس بعال، وكذا القصاص.

ـ ولا يصح تكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته لآخر، على أن يزوجه لأخر أخته او يزوجه ابته، هاه التسمية فاساغة لأن كل واحد منهما جمل بُضّم كل واحدة منهما مهر الاخرى، والبقع ليس بمال، فضدت السبعة، ووجب لكل واحدة منهما مهر العثل، والنكاح صحح عندهم. وعند الجمهور: فاسد أو باطل لما ردي أنه يُقيّق نهى عن نكاح الشغار، والنهي يوجب فساد الشغيم عنه ووجهة الحنفية: أن هذا الزواج مويد، أدخل فيه شرط فاسد، حيث شرط فيه أن يكون يُشِع كل واحدة منهما عهم الأخرى، والبشع لا يصلح مهواً، والنكاح لا تبطله السوط الفاسدة، كما إذا تزرج امراة على أن يطلقها، أو على أن ينقلها من منزلها ونحوه، أما النهي عن نكاح الشغار فهو الخللي عن المدوض، وعندهم هو نكاح يعوض وهو مهو المثل، فلا يكون شغاراً.

. ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة، كرعي غنمها سنة، فالتسبة فاسدة. ولها مهر مثلها في قول أبي حيثة وأبي يوسف. الأن المنافع ليست بأموال متقومة عندهما، فلم تكن عندهما مضمونة بالفصر، والإتلاف، وإنما يثبت لها التقوم إذا ورد الفقة عليها، للضرورة، فعال للحاجة بها.

وعند الشافعي وباقي الأندة: النسمية صحيحة، وللمرأة خدمة سنة؛ لأن العبدأ عندهم: كل ما يجوز أخذ العوض عنه، يصح تسميته مهراً، ومنافع الحر يجوز أخذ العوض عنها؛ لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف فصح تسميتها، والمنافع عندهم أموال متقومة.

متفق عليه بين أحمد والشيخين (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٠).

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

ـ ويصح أن يتزوج الرجل امرأة على منافع الأعيان مدة معلومة، كما تقدم، مثل سكنى داره، وركوب دابته والحمل عليها، وزراعة أرضه ونحوها؛ لأن هذه المنافع أموال، أو التحقّت بالأموال شرعاً في سائر العقود للحاجة.

- ويصح الزواج على متقوم مجهول جهالة يسبرة؛ لأن الممال غير مقصود في الزواج، فيتسامح فيه بها لا يتسامح في المعارضات المالية، ولا يصبح الزواج علم ما هو مجهول جهالة فاحشة؛ لأنه يفضي إلى النزاع، وكل ما يفضي إلى المنازعة غيف العقد.

والفرق بين نوعي الحيمالتين: أن الجيمالة الفاحشة: ما كان الجينس أو النوع أو المقدار فيها مجهورات كان يتزوج امرأة على حيوان أو داية أو توب؛ لأن كل واحد منها جنس يدخل تحته أنواع مختلفة. أو يتزوج على قطن دون بيان نوعه، أو على دار دون بيان حجمها؛ لأن للقطن أنواعً مختلفة، وتختلف الدارفي الصغر والكير، والملد والموقدي والمهية والمفرق

وأما الجهالة اليسيرة: ما كان المسمى معلوم الجنس والتوء مجهول الصفة غضل حنطة أو قنطار قطن، دون بيان الرصف، فجهالة الرصف عند الحنفية والمالكية لا نشرة الأنها يسيرة، ويجب الرصط من النوع المعين أو قيمته من غير إجماف بالزوجة أو الزوج؛ لأنه هم العدل لما قيم من مراصاة المجانيين، وقال النافية والحجالة الجنس.

#### ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية:

قال المالكية''! الشهر: هو كل متموّل شرعاً من عَرْض أو حيوان أو عقار، طاهر لا نجس إذ لا يقع به تقويم شرعاً، منتفع به شرعاً، إذ غير المنتفع به كالة اللهو لا يقع به تقويم، مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدراً وصنعًا وأجلاً.

فلا يصح كون المهر غير متمول: كقصاص وجب للزوج على زوجته، فتزوجها

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢٩٢٦-٤٣٤، وانظر أيضاً ص ٣٨٥، القوانين الفقهية: ص ٢٠١، بداية المجهد: ٢٠/٢، ٢٧. ٢٠.

۲۰۸ -----انزواج وأثاره

على تركه، فيفسخ قبل الدخول، فإن دخل وجب صداق المثل، ويرجع للدية. ومثل سمسرة كأن يتزوجها سمساراً في بيع سلعة لها.

ولا يصح على ما لا يملك شرعاً كخمر وخنزير ونجس كروث دابة.

ولا على غير مقدور على تسليمه كآبق، وما فيه غرر كجنين وثمرة لم يبد صلاحها على أن تبقى حتى تطيب. فإن شرط أخذها من هذا الوقت بالجداد (صِسرام النخل) جاز.

ولا على مجهول كشيء أو ثوب لم يعين نوعه أو دنائير لم يبين قدوما أو شيء لم يبين أجل تسليمه أو فرس من أفراسه يختاره هو لا هي؛ لاحتمال احتياره الأدنى أوالأعلى. أما إذا كان الاعتيار لها، على أقها لا تختار إلا الأحسن فحدة، أذ لا فرر.

وجاز المهور الذي فيه جهالة يسيرة أو غرر يسير، لبناه الزواج على المكارمة والتسامح، كان يتزوجها على مهر مثلها، أو على جهاز البيت المعلوم بينهم وهو ما يسمى: شؤرة: اي متاع البيت، ويقع على الوسط، أي وسط ما يتناكح به الناس. وجاز المهر على علد معلوم كعشرة من إيل وغنم، ويقع على الوسط، ويعتبر

الوسط في السن وفي الجودة والرداءة. ولا يجوز المهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال، فلا تصح مهراً، كأن بنت وعلى ومجعل عبدها طلاق ضرفها، أوالا منة وحر علمها، أو الا مخرجها من

يتزوجها ويجعل مهرها طلاق صُرتها، أوألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من بلدها، فإن كل منفعة من هذه المنافع لا تصلح أن تكون مهراً؛ لأنها لا تقابل بمال، ولا يجوز في المشهور عندهم كالحنفية النكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن، وقبل: يجوز وفاقًا للشافعي وابن حبّل،

## ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة(١٠):

قالوا: كل ما صح مبيعاً صح صداقاً، أو كل ما صح ثمناً أو أجرة، صح مهراً وإن قل، وهو كل متمول سواء أكان عيناً أم ديناً، معجلاً ومؤجلاً، عملاً ومنفعة

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ۲۲۰/۳، ۲۲۰، المهذب: ۲۸۳۰، كشاف القناع: ۴/۱۵۳–۱۹۷۰ المغني: ۲۲/۸۲، ۱۹۴–۱۹۹.

المهر وأحكامه -----

معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة فويها، ورد أبقها من موضع معين، وعدمة مدة معينة، وتعليم القرآن أو شهره من الشعر العباح أو الأدب، أو تعليم كاينة أو صنعة وغيرها من المتنافع المباحة، لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى عليهما السلام: ﴿ إِنَّهَ أَرِيَّهُ أَنَّهُ أَنْكُلُكُ إِشَّنَ الْمَثَنَّ مُثَنَّقٍ فَقَ أَنْ كَالَّمِنِ تَشَكِيبُ مع حِيثَمِّ القصص: ٢٢٧٦ ولان الزواج عقد على المنقعة فجاز بما ذكر كالإجارة، ولأن هنمة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقاً، وللعديث المنقدة: قدز زوجتكها بما معك من القرآن،

فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة، فعليه نصف أجرة النفع الذي جعله صداقاً لها.

والحاصل: أن المهر على أن يخدم الرجل المرأة بنفسه في البيت أو غيره لا يجوز عند الحفية، ويجوز عند الشافعية، ويجوز عند الحابلة لمدة معية.ويصح إن يتزوج الرجل امرأة على عمل معلوم، كخياطة ثوب معين منه ومن غيره، فإن تلف الثوب قبل خياطه، فعليه أجرة المثل.

التو يجوز أن يكون المهر شيئاً محرَّماً والزوجان مسلمان أو المرأة كتابية، مثل الشعر والمفترير والمغصوب، وتعليم التوراة أو الإنجيل أو شيء مثهما، فإن تزوج الرجل بمحرَّم، مسح النكاح ووجب مهر الشل المساد التسمية، بانتفاء كون الخمر والخنزير مالاً، وانتفاء كون المغصوب ملكاً للؤوج، ولأن المذكور من التوراة أو الإنجيل منسوخ جدال محرم، فهو كما لو أصدقها محرماً.

ولا يصح كون المهر فيه غرر كالمعدوم والمجهول، ولا ما لا يتم تملكه له كالمبيع قبل القبض، ولا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والبير الشارد والطير الطائل: والاب موض في عقد، فلا يجوز به كالموض في البيح والإجارة، فإن تروج على شيء منه لم يطل النكاح؛ لأن فساءه لبل باكثر من علمه أي علم المهر، فإن صح النكاح مع عدمه صع مع فساده، ويجب مهر المثل؛ لأنها لم ترض من غير بدل، ولم يسلم لها البدل، وتعذر رد المعوض، فوجب رد بدله، كما لو باع سلمة بمحرى وتلفت في يد المشتري، وتضر الجهالة العاحشة بأن كانت هناك جهالة في الجنس أو النوع أو المقدار أو الصفدار أو الصفدار أو الصفدة بؤن المنتبئ لم يعينه دام يقدم أو أصدقها مجهولاً كمتاع بينه، وما يحكم به أحد الأوجين أو ما يحكم به أحد الأوجين أو ما يحكم به أحد الأوجين أو ما يحكم به أحد المنافقة في كالحشرات، أو أصدقها ما لا منفحة في كالحشرات، أو أصدفها ما لا منفحة في كالحشرات، أو أصدفها ما لا يتسول عدد علماء أو ما لا يتسول عدد كنشرة جوزة وحبة حنطة، لم يصح الإصداق للجهالة أو الغرر أو عدم النمول.

## وجوب مهر المثل عند فساد المهر:

يتين مما سبق أن المهر إذا فسدت تسعيته بجب مهر المثل باتفاق الفقهاه، ويقسد المقد أيضاً عند المالكية وبجب فسخ الزواج إلا إذا دخل الرجل بالسراة، فإن دخل بها وجب مهر المثل، وقال الجمهور: إذا فسد المهر لا يقسد المقد، بل يكون صحيحاً، فإن حصلت الفرقة قبل الدخول، كان لها المتعة، وإن حملت الفرقة بعد الدخول كان لها المتعة، وإن حملت الفرقة بعد الدخل كان لها مهر المثل؛ لأن فساد المهر ـ كما تقدم لا يزيد على عدم تسعيته عند المقد، فإذا صح المقد مع عدم المهر، صح بقساد المهر؛ لأن ذكر، كالعدم.

# رابعاً ــــ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:

المهر عند الفقهاء نوعان: مهر مسمى ومهر المثل<sup>(١١)</sup>:

#### أما المهر المسمى:

فهو ما سمى في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَرَضَتُمْمُ لِمَّةٌ تُرْبِصَةً فَيْسَفُ مَا وَشِشْتُمُ اللِمِنَةِ ٢٣/٢١.

 <sup>(</sup>١) الينالج: "٢٧, ٢٧٦، ٢٨٠ ، ١٨٨، ١٨٨، الدر المختار: ٢، ٢٥، ٩٨٥ وما يضعاء الكتاب
مع اللياب: "٢/ ٢٣ وما يضعاء الشرح الكبير: ٢/ ٢٠٠١، ١٣١٢، الشرح الصغير: ٢/ ٤٤٥،
٢٥١ وما يضعاء مغني المحتاج: ٢/ ٢/ ٢٣- ٢٩١٩ ما يصنعاء كشاف القتاج: «/ ١٧٤».
 ١٨٨٠ ، المغير: ٢/ ١/١٧-١١٨، المهلمين: ٢/ ١٠.

المهر وأحكامه

بمده منذ المهر المسمى في العقد: ما يقدمه الزوج عرفاً لزوج: قبل الزفاف أو بمده، كشباب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده؛ لأن المحروف بين الناس كالمشروط في العقد لقظاً، ويجب إلحاقه بالعقد، ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد.

ونص المالكية<sup>((((()</sup>على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقد، يعد من المهور، ولو لم يشترط، وكمّل ما أهدي إلى وليها قبل العقد، فلو طلقت قبل الدخواء، كان للزوج أن يرجع ينصف ما أهداء، أما ما أهدي إلى الولي يعد العقد ليفتص به وليس للزوجة ولا للزوج أخذه عند.

## وأما مهر المثل:

ققد حدده العنقفية: بأنه مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها، 
لا أمها إن لم تكن من قوم أيها، كأخها ومعنها وينت معها، في بلدها وعصرها، 
وتكون المسائلة في الصفات السرفوية عادة: وهي المال والحمال والسن والعقل 
والنمين، لأن الصفائق يختلف باعتلاف المبلدان وياختلاف المبال والجمال والسن 
والمقل والدين، فيزهاد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة 
سنها، قلا بد من المسائلة بين المرأتين في علم الصفات، ليكون الواجب لها مهر 
مثل نسائها فإن المرأتين في علم الصفات لكون الواجب لها مهر 
مثل نسائها فإن المنزلة الاجتماعية، فإن لم يوجد فالقول للزوج بمدينه؛ لأنه متكر 
للزيادة التي تدعهها المرأة.

ويشترط لثبوت مهر المثل: إخبار رجلين، وامرأتين، ولفظ الشهادة، فإن لم يوجد شهود عدول، فالقول للزوج بيمينه، لما ذكر.

وحدد الحنابلة مهر المثل: بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها، من جهة أبيها وأمها، كأختها وعمتها، وبنت عمتها، وأمها، وخالتها وغيرهن القربي

(١) الشرح الصغير: ٢/ ٢٥٥ وما بعدها.

٢٦٢ \_\_\_\_\_\_الزواج واثاره

فالقربى، لحديث ابن مسعود السابق في المرأة المفوضة (10: فلها مهر نساتها» ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة، فإن لم يكن أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها، فإن عدم: اعتبر أقرب النساء شبهاً مهاً من أقرب البلاد البها.

وحدد المالكية والشافعية مهر المثل: بأنه ما يرغب به مثله \_ أي الزوج \_ في مثلها \_ أي الزوجة \_ عادة.

ومتر مهر العثل عد الشافعية بمهر نساء العصبات، لحديث علقة: قال: «أني مبدالله - أي ابن مسعود عني امرأة تؤهيل رطبة ، مات عنها، ولم يقرض لها مصداقاً، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسابها، ولها المبدالله أنهيد مثقل بن سنان الأشجيسي أن النبي في المؤقف في بروع بنت واشق بعشلما قضىء ""، وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن، وأقربهن الانحوات وبنات الأحراب منهن، وأقربهن احصبات، عرب بالمترب النبية في المساحد عنها من الأمام المنافقة في المنافقة المساحدة المنافقة في المنافقة المنافقة في النبية المنافقة في النبية المنافقة في النبية المنافقة في النبية منها بها في الدين لمنافقة في النبية منها بها فارات لم يكن لها أقرب البياء فإن لم يكن لها أقرب لم يكن النباء شيها بها.

ويعتبر مهر المثل عند المالكية <sup>(۱۳</sup>بأغارب الزوجة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، لا الأم ولا العمة لأم أي أخت أبيها من أمه، فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما؛ لأنهما قد يكونان من قوم آخرين.

وتعتبر المساواة باتفاق المذاهب كما ذكر عند الحنفية: في التدين والمال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب والحسب: وهو

<sup>(</sup>١) المغوضة بكسر الواو وقتحها، من التغويض وهو الرد أو التصبير إليه، وهو نوعان عند الحتايلة: تغريض البضع: وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صعاق، أو تأذن العرأة لوليها أن يزوجها بغير صعاق. وتغريض المهر: وهو أن يتزوجها الرجل على ماشات أو على ما شاه، الزوج أو الولي أو على ما شاه أجنبي غير الزوجين (كشاف القتاع: ١٧٤/٥).

 <sup>(</sup>٣) رواء الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي، وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي
 وابن حبان، وصححه أيضاً ابن مهدي (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: ٣١٦-٣١٦، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤.

ما يعد من مفاخر الآباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح وإمارة ونحوها من كل ما يختلف لأجله الصداق.

وتلاحظ هذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقد، وفي النكاح الفاسد يوم الوطء؛ لأنه الوقت الذي يتقرر به صداق المثل، كوطء الشبهة، فإنه يجب صداق الهذا, فيه بحسب الأوصاف يوم الوطء.

all العتابلة: وإن كانت عادة أفاريها تخفيف المهو، لوحظ التخفيف، وإن كانت عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفرنه قط، فوجوده كمده، وإن كانت عادتهم الأاجل فرض موجلاً الأنه مهر نساعة، وإن لم يكن عادتهم التاجيل فرض حالاً الأن بدل متلف، فوجب أن يكون حالاً كثيم المتلفات. فإن احتلفت عامتهن في المجلل والثاجيل، أو اختلفت مهرومن قلة وكثرة، أخذ بالوسط منها؛ لأنه العدل، وأخذ بنقد البلد الحالي، فإن تعدد فعن غالبه؛ لأنه بدل متلف، قاشبه فيمة المتلفات.

#### حالات وجوب مهر المثل:

يجب مهر المثل للزوجة في الأحوال التالية:

1- نكاح التفويض، أن يكون العقد صحيحاً، ولكن بدون تسمية المهو، وتسمى المراة مغرضة بكسر: ينسب التغريض إلى البرآة مغرضة بكسر المياسب التغريض إلى البرآة، أي فهي التي فوضت تقدير المهر إلى الزوج، وفي حالة الفتح: ينسب العقل إلى الولي، فتكون المرآة قد فوضت أمرها إلى الزوج، ويسمى العقد عقد تغد.

والتقويض عند العنفيية الأ: أن ينتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها. مهراً، فالمفوضة: هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر، أو هي من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر، كأن يقول الرجل لولي المرأة: زوجتي فلات، فيقول: قبلت، ولا يذكران مهراً، فإن دخل بها أو مات قبل تسمية المهر وجب لها مهر

(١) البدائع: ٢/ ٢٧٤، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٢٦٠ وما بعدها.

المثل، وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، وإنما يجب لها المتعة إثفاقاً.

والتغويض عند المالكية<sup>(1)</sup>: عقد بلا تسمية مهر، ولا دخول على إسقاطه، ولا تغويض الصداق لحكم أحد، فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه، فليس من التغييض، بل تكاح فاسد. أو هو بعبارة أخرى: أن يسكت الطوفان عن تعبير الصدافا حين العقد، ويفوض التعبين إلى أحدمما، أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين. فإن فرضه أحدهما بعد تغييض الأخر، أنومه، ويلزم المرأً الأولى ويلزم المرأً الما الأولى ولا الأولى فلا تلزم والإرضاها.

وإن لم يرض الزوج، كان مخيراً بين أمور ثلاثة: إما أن يبذل صداق المعثل، أو يرضى بفرضها، أو يطلق. فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض، فلا صداق لها، ولها الحيرات انفائة. وإن طلقها قبل الدخول لملا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها، فإن فرض لها صداق المثل أو ما وضيت به قبل الدخول تشطر المهر أي تنصف. وإن فوض الصداق لحكم أحد جاز أيضاً ويسمى تكاح تحكيم، وهو كتكاح التفويض: عقد زواج بلا تسبية مهر ولا دخول على إستاطه

ينصوالتغويض عند الشلاههه (10: هو كما عند الدعنية تغويض البيضع، وهو الذي يتصرف الإطلاق إليه، وهو أن يتورج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المراة لوليها أن يورجها بغير صداق، الوليها أن يورجها بغير صداق، المحبوع عند، أن لا يجب لها المهو بالعقد، لأنه لو وجب لها المهو بالعقد، لتنصف بالطلاق، ويفرض لها ما يتفان عليه، ومتى قرض لها المهر، صدار المغروض كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت، المناز المطابق المنافذ لأنه عبر مغروض، نصار كالمغروض في المقد، لللمرأة قبل الدخول مطالبة النوح بأن يفرض لها مهر، ويشترض في الاستم من الفرض الواتناز عالد فرض المنافذ المنافذ ومجوز فرض حويل في الاصح، وقوق مهر المطاب ولو اعتبر من الفرض أوتازعا

<sup>(1)</sup> القوانين الفقهية: ص ٢٠٣، الشرح الكبير: ٢/٣٢٣-٣١٧، الشرح الصغير: ٢/٤٤٩. (٢) المهلب: ٢/ ٢٠، مغني المحتاج: ٢/ ٢٢٨-٢٣١.

ني فرض القاضي مهر المثل. فإن لم يفرض لها مهر حتى طلقها، لم يجب لها شيء ولم يكمنا قال المسالكية، لمقوله عز وجل: فؤول المُلَّقُونُهُمُ بن قَبِل أن تَشَكُوهُمُ وَمَّذَ رُسَّمَتُمُ مُثَنَّ يُعِمَّهُ فَيَعَلَّمُ مَا قَرْشُتُمُّهِ﴾ (البوء: ٢٧/٢٣ قدل على أنه إذا لم يفرض المهر لم يجب التصف.

وإن لم يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل.

ك وإن مات الزوجان أو أحدهما قبل الفرض، وجب مهر المشل في الأظهر كما رجع النوري؛ لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى، ولأن يُزوّع بنت واشق يكحت بلا مهر، قنات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول أنه ﷺ بمهر نبائها وبالمداث!

الحاصل: أنه بالتفويض لا يجب شيء بنفس العقد، وإنما يجب مهر المثل بالوطء، ويتقرر مهر المثل بحال الفقد في الاصح، ويشترط رضاها بما يقرضه الزرج، ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح؛ لأنه خلاف ما يتتضيه العقد، وإن طلق قبل فرض ووطه فلا شطر، أي لا تأخذ نصف المهر، لمفهوم الأبة، والأظهر وجوب مهر النثل بالموت قبل فرض مهر.

والتفويض ع**ند الحنابلة** نوعان<sup>(٢)</sup> كما يقول المالكية:

١- تقويض البضيم؟؟: وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه، وهو أن يؤوج الأب ابنته المجبرة يغير مصالق، أن تأذن المراة الوليها أن يؤوجها بغير مصالق، سواء سكت عند الصداق أم شرط نفيه، فيصح العقد، ويجب لها مهر العثل، لقوله تعالى: ﴿لاَ جُنَاعَ عَلِيْكُم إِن كَلِيْكُمُ الْإِنْكُةُ مَا أَنْ تَشْرُعُونُ لَوْ تَشْرُعُ لِلْمُنْ فِيضَاكُم اللهِ السبت (١٣٧/٣ قرفضاك الإنسان).

 ٢- تفويض المهر: وهو أن يتزوجها على ما شاءت، أو على ماشاء الزوج أو الولي، أو على ما شاء أجنبي غير الزوجين، أو يقول الولي: زوجتكها على ما شننا

(١) رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) كشاف القناع: ٥/ ١٧٤-١٧٧، المغني: ١٣/ ١٧٧ وما بعدها.
 (٣) سمي بذلك لأن المرأة فوضت بضع (أي زواج) نفسها، بأن أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهو.

أو على حكمنا ونحوه، فالنكاح صحيح في جميع هذه الصور، ويجب مهر المثل؛ لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول فقط.

ووجب مهر المثل في النوعين بالعقد؛ لأنها تملك المطالبة به، فكان واجباً كالمسمى، ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت أو يجب بعد دخوله بها، فإن دخل الزوج بالمغوضة قبل الفرض استقر به مهر المثل.

فإن تراضى الزوجان المكلفان الرشيدان على فرض المهر، لزم ما اتفق عليه، وصار حكمه حكم المسمى في العقد، قليلاً كان أو كثيراً. وإن لم يتراضيا على

شيء، فرض الحاكم بقدر مهر المثل، كما قال الشافعية. وصار المغروض بالانفاق أو بالقضاء كالمسمى في العقد، يتنصف بالطلاق قبل الدخول، ولا تحت المعتمة عمه، لعمه هراته ﴿الْمُقَدُّ تُشَمِّدُ لُكَةً وَهُمَّةً فُصَفُّ مَا

اللخول، ولا تجب المتعة معه، لعموم آية ﴿وَلَقَدُ فَرَسَتُدُ لِكُوَّ فَيَسَلُّهُ مَا اللَّهُ فَيَسَلُّهُ مَا أَ وَسُمِّحُ اللِّهِ: ٢٣٧/٢. وإن مان أحد الناوحين قبل اللخول وقبل الفرض، ورثه صاحمه، وكان

للمفوضة مهر المثل . وإن فارق الزوج المغوضة قبل الدخول يطلاق أو غيره لم يكن لها إلا المتعة، لمحموم قوله تعالى: ﴿وَنَيْقُوفَنَ عَلَ النَّوْجِ قَدْرُهُ وَعَلَ ٱلنَّفْتِرِ قَدْرُهُ﴾ الذه: ٢/٢٣٢ والأمر يقضى الوجوب.

والخلاصة: إن نكاح التفويض يوجب مهر المثل بالانفاق، والمنتمة فقط، قبل الدخول ما لم يغرض مهر، ويستقر مهر المثل بالدخول، ويجب مهر المثل بالموت قبل الدخول وقبل قرض المهر في رأي الجمهور، وخالف المالكية فيه، فقالوا: لا يجب لها مهر بالموت.

٢- الاتفاق على عدم المهر، كأن يتزوج رجل امرأة على ألا مهر لها، فنقبل، فيجب لها مهر المثل باللخول أو بالموت عند الجمهور غير المالكية كما تقده؛ لأن هذا الانفاق باطل، واشتراط نفي المهر فاسد، والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند الحنفية، وفني المهر لا يفسده أيضاً عند الشافعة والحنابلة.

وقال المالكية: إذا اتفق الزوجان على إسقاط المهر، فسد العقد، لكن يجب لها بالدخول مهر المثل. ولا يجب لها شيء بالطلاق أو موت أحدهما قبل الدخول. مهر واحكامه

٣- التسعية غير الصحيحة للعهور، بأن يكون المسمى غير مال أصاراً كالمبية وحية التصع قطر مال أصاراً كالمبية وحية التصع قطرة المباء وتحرها مع لا ينتف به أصاراً أو يكون المسمى مالاً غير متقوم أو مشمية على غير كالخبر والمختبري باللسبة للمسلم ولو كانت الزوجة كتابية أو على شمء معجوز التسليم ، كالطبر في الهواء والمعادن في باطن الأرض. أو يكون المسمى مجهولاً جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى الزاخ ، وهي عند الحنفية كما تقدم: جهالة الجنس أو النوع.

يجب في هذه الحالات عند الجمهور مهر بالدخول أو بالموت قبل الدخول.

وقال المالكية (١٠) إذا سمي ما لا يصح مهراً، فبند المقد، ولا تستجق المرأة مهر المثل إلا بالدخول، أما إن فارقها قبل الدخول بالموت أو الطلاق، فلا يجب لها شيء كما ذكرت.

#### حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد:

يجب المهر المسمى إذا كانت التسمية صحيحة، وكان العقد صحيحاً أيضاً، سواء أتمت التسمية في العقد أم بعده بالتراضي.

فإن كان الزواج فاسداً بسبب آخر غير فساد تسمية المهر كالزواج لا شهود كرواج المعطل والزواج الموقت، والمها انمهر بالدشول المختبقي، فقرل ﷺ من عاشة: فإيما امرأة تكحت بغير إذن وليها، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بعا استعل من فرجها...".

لكن ما هذا المهر الواجب؟ اختلفت الآراء الفقهية في تحديده (٣٠):

قال أبو حنيفة: للمرأة مهر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنه لا تلاحظ التسمية في حقها، فالتحقت التسمية بالعدم.

- (۱) الشرح الصغير: ۲/٤٤٠-٤٤١.
- (٢) وواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة (نيل الأوطار: ١١٨/٦). (٣) البدائم: ٢٧,٢٨٦/ المدر المختار: ٢/ ١٤٥٧، اللباب: ٢٣/٢/ الشرح الصغير وحاشية
- الصاوي: ٢/٢١٢، ٤٤٦ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤، مغني المحتاج: ٣/ ٨٢٨ كثاف الثناع: ٥/٩٧، المغني: ٧٥٠/١

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من المسمى، لرضاها بالمسمى.

واتفق الحنفية على أن الواجب للمرأة في الوطه يشبهة أو في نكاح المنعة هو مهر المثل على ألا يزاد على المسمى، وكذا في نكاح الشغار: الواجب هو مهر المثل؛ لأن الزواج صحيح، فحكمه حكم أي زواج فسنت تسمية المهر فيه كما تقدم والمؤفرة عندهم في الزواج الفاسد لا توجب الصاباق.

وصداق العالكية: الواجب في تكاح الشغار لمن دخل بها الأكثر من المسمى وصداق العثل، ويجب صداق العثل في كل زواج فسدت تسبة المهر فيه. أما إذا فسد العثد بسب آخر غير تسبية الصداق كزواج المحلل مثلاً، فيجب للمرأة المهر المسمى باللخول، أما الوطء بشبهة فيوجب مهر المثل ويجب الصداق المسمى لكل واحدة من الأخين إذا دخل بهما حال الجمع بشهما.

وقال الشافعية: المهر الواجب بالوطه هو مهر المثل، مهما يلغ؛ لأن الشرع جعل المهر للمرأة في الزواج الباطل بسبب الوطه، لا بسبب العقد، والوطه يوجب مهر المثل، ولأنه إذا فسنت النسمية لا يلفت إليها، ويرجع إلى مهر المثل.

الصو الله المعتابلة: المهر الواجب في التكاح الفاسد بالدخول أو بالخلوة: هو السهر المعتابلة: المواجب المنتقلم: الوالها الذي السهر المنتقلم: الوالها الذي اعظام بما الأسام منها الأس وكان التكاح مع فساده يتعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق ولزوم هذة الوقاة بعد الموت وتحوهما، فلزم المسمى في كالصحيح، أما الرطء بشيهة فوجب مهر العثل

والفلاصة: يجب المهر للمنكوحة نكاحاً صحيحاً والموطوءة في نكاح فاصد، والموطوءة بشبهة، بغير خلاف، ويجب للمكرهة على الزناء إلا أن الواجب في فساد الزواج عند المالكية والحنابلة: هو المسمى، وعند أبي حنيقة والسافقية هو مهر المثل، وعند الماحيين: الأقل من المسمى ومهر المثل، وإنفق الفقهاء على أن الوطء بشبهة يوجب مهر المثل؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما.

| NABR. 6| 6| 6| 779

وقال الحنفية (١٠): الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مالين:

الأولى - العبي المراهق إذا تزوج امرأة بلا إذن وليه، ودخل بها، فرد أبوه. لكاحها، فلا بجب على العبي حد ولا تُقرّ (مهر)، أما العد فلانه في حال السباء، وأما المهر (التُقرّ) فلانها إنما زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينقأ، فقد رضيت بيطلان خها،

الثانية: من باع أمنه، ووطنها قبل التسليم إلى المشتري، فلا حد عليه ولا مهر؛ لأنه من شبهة الممحل، لكونها في ضمانه ويده، إذ لو هلكت عادت إلى ملكه، والخراج بالضمان (الغنم بالغرم) فلو وجب عليه المهر استحقه.

### خامساً ـــ صاحب الحق في المهر:

هناك حقوق ثلاثة في حالة الابتداء تتعلق بالمهر، وحق واحد يتعلق بالمهو حالة البقاء. والمقصود بالابتداء: ابتداء عقد الزواج، وبالبقاء: بقاء أو استمرار الزواج.

أما الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء، فهي حق الله وحق الزوجة وحق الأولياء. أما حق الله تعالى، فهو وجوب المهر أثراً للعقد، بحيث لا ينظر عنه، ولا يظل عن عشرة وداهم عند المنطقية، ويرجع بينار أن ثلاثة دواهم عند المناكبية، ولا حد لأقد عند المنافقية والحتابلة، فلم انعقد الزواج بدون مهر وجب مهر المثل بحكم الشرع بالذخول. وإن لم يدخل بها، كان مخيراً عند العالكية بين إنمام المهر وبين الضرع بان فستر وجب للواة نصف العسمي.

وأما حق الزوجية: فهو ثبوت ملكها للمهر بالنبض، وألا يقل عن مهر مثلها، فلو زوجها بأقل من مهر مثلها وكانت رشيدة عند الحقية، وغير مجبرة عند المالكية، فلها حق الاعتراض على هذا الزواج ويبطل تزويج الأب البنت البكر بلدن مهر المثل. أما المجبرة أو عديمة الأملية أو ناقصتها كالصغيرة والمجنوثة: فإن كان المثرج لها الأب فليس لها الاعتراض عند المالكية والعنابلة؛ لأن للأب تزويج

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٥٠٧/٢ وما بعدها، اللباب: ٣٢/٣.

ابنته البكر بدون صداق مثلها وإن كان المزوج لها غير الأب من الأولياء، فلا يزوجها إلا بمهر المثل. وأنبت الشافعية للمرأة مطلقاً حق الاعتراض إن زوجها وليها بأقل من مهر المثل(^).

واما حق الاولياء، فهو عند أبي حيفة ألا يقل المهر عن مهر السئل، فلو زوجت كرا البافة العاقلة نشجها بأقل من مهر مثلها، كان لوليها العاصب عنده أن يعترض على هذا المقد ويطلب فسخه؛ لأن الأولياء يعيرون بأقل من مهر العشل، ورضا العراة بإسقاط حقها لا يسقط حق وليها، فإن أتم الزوج مهر مثلها، لزم العقد وسقط حق الفسخ.

واما ما يتعلق بالهر حالة البيقاء: فهو حق المرأة، فيكون ملكاً خالصاً لها لا يشاركها فيه أحد، فلها أن تتصرف فيه، كما تتصرف في سائر أموالها متى كانت أهلاً للتصرف، فلها حق إيراء الزوج منه أو هبته له.

اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه: بناء عليه، قال الشافعية "! لو نكح رجل امرأة بالنف، على أن لأبيها ألفاً أو أن يعطيه الزوج ألفاً، فالمذهب فساد الصداق في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما النزمه في مقابل البضع لغير الزوجة، ووجوب مهر المثل فيهما لنساد المسمى.

ولكن الحنابلة ("كاتالوا: يجوز لأبي السرأة الذي يصع تسلكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابته لنف،؛ لأن شعياً زرَّج موسى على نينا وعليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه، واشتراط ذلك لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، لقوله 鑽: «أنت ومالك لأبيك» ولقوله 續: إن أطب مأكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، ("ك. ويكون الأخذ أخذاً من مالها، فإذا تزوجها على ألف

 <sup>(1)</sup> الدر المختار: ۱۹/۲ وما بعدها، الشرح الصغير: ۳۵۳/۲، مغنى المحتاج: ۱٤٩/۳، ۲۲۷.
 ۲۲۷، كشاف القناع: ۲۳/۵، القوانين الفقهية: ص ۲۰۳.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۳/۲۲۱.
 (۳) كشاف القناع: ٥/١٥١ وما بعدها، المغنى: ٦٩٦/٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) هذا الحديث واحد، الكلام الثاني مت معطوف على الأول، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (نيل الأوطار: ١/١٢).

المهر وأحكامه

لها والف لأبيها صع الاتفاق، وكان الكل مهرها، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النتماكه، كماثر عالمها، وشرطة ألا يجحف بعال البنت. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليهم بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه من مال إن يشهب بيئة التملك؛ لأنه أخذه من مال ابنته، فلا رجوع عليه بشيء مه كسائر مالها. وإن طلقها الزوج قبل قبض الصداق المسمى، مقط عن الزوج نصف المسمى، ويقى الشعف عن الزوجة بأخذ الأب من التصف الباتي لها ما ثا، بشرط ألا يجحف بيال البنت.

وإن فعل ذلك أي اشتراط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي لا يصبح تملكه، صحت التسمية ولغا الشرط، والكل لها؛ لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقاً لها، كما لو جعله لها.

## سادساً ــ تعجيل المهر وتأجيله:

أجاز الفقهاء تأجيل المهور، فقال الحنفيد"؟؛ يصح كون المهور محجلاً أو مؤجلاً كل أو يعفد إلى أجل قريب أو بعيد أو أقرب الأخيابي: الطلاق أو الوفاة، عملاً يالمرف والماعاة في كل للبلدان الإسلامية، ولكن يشرط ألا يشتمل التأجيل على جهالة فاحشة، بأن قال: تزوجك على ألف إلى وقت الجيست، أو هبوب الرياح، إلى أن تعلل السماء، فلا يصحح التأجيل، انطاحش الجهالة.

وإذا اتفق صراحة على تقسيط المهر، عمل به؛ لأن الاتفاق من قبيل الصريح، والعرف من قبيل الدلالة، والصريح أقوى من الدلالة.

وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله، عمل بعرف البلد؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

وإذا لم يكن هناك عرف بالنعجيل أو النأجيل، استحق المهر حالاً؛ لأن حكم السكوت حكم المعجل؛ لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقد، لأنه أثر من أثاره، فإذا لم يؤجل صراحة أو عرفاً عمل بالأصل؛ لأن هذا عقد معاوضة، فيتضى المساواة من الجانين.

البدائم: ٢/ ٢٨٨، الدر المختار: ٢/ ٤٩٣.

وأجاز الشاقعية والحنايلة<sup>(77</sup> تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم؛ لأنه عوض في معاوضة. فإن أطلق ذكره اقتضى العلمول، وإن أجل لأجل مجهول كقدوم زيد وصبحيء المعطر ونحوه لم يصحح؛ لأنه مجهول، وإن أجل ولم يلكر الأجمل، فالممهر عند الحنابلة صحيح ومحله القرقة أو الموت، وعند الشاقعية: المهر فاسد ولها مهر العظ.

وفصل المالكية <sup>(7)</sup> في حكم التأجيل فقالوا: إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد كالمادو والنوب والحيوان، وجب تسليمه للمرأة أو لولهها يرم المقد، ولا يجوز تأخيره في المعقد، ولو وضيت بالتأخير، فإن اشترط التأجيل في المقد، فسد المقله، إلا إذا كان الأجل قريباً كاليومين والخمسة. ويجوز للمرأة التأجيل من غير شرط، ويكن تحجله عن حقياً.

... وإن كان المهر المعين غائباً عن بلد العقد، صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قرب محيث لا يتغبر فيه غالباً، وإلا فسد النكاح.

وإن كان المهر غير معين كالتقود والمكيل والموزون غير المعين، فيجوز تاجيله كله، أو يعضه، ويجوز التاجيل إلى المدخول أن علم وقت كالحصاد أو الصيف أو قطاف الممار، والتأجيل إلى الميسرة إذا كان الزوج غنياً، بأن كان له سلمة يتنظر قيض تمنها، أو له أجر في وظيفة، فإن كان فقيراً لم يصح العقد. ويجوز التاجيل إلى أن تطلب المرأة نع، فهو كاجيله للميسرة.

وعليه يشترط لجواز التأجيل شرطان:

الأول - أن يكون الأجل معلوماً: فإن كان مجهولاً كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد، ووجب فسخه، إلا إذا دخل الرجل بالمرأة، فيجب حينئذ مهر المثل.

الثاني - ألا يكون الأجل بعيداً جداً كخمسين سنة فأكثر، لأنه مظنة إسقاط الصداق، والدخول على إسقاط الصداق مفسد للزواج.

 <sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ٣/ ٢٢٢، كشاف القناع: ٥/ ١٧٨، المغني: ٦٩٣٨.
 (۲) المسوقي مع الشرح الكبير: ٢٧/ ٢٩٧، الشرح الصغير: ٢/ ٤٣٣-٤٣٣.

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

وأخذ القانون السوري بمذهب الحنفية، فنص على ما يلي:

(م ٥٥): يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً، وعند عدم النص يتبع دف.

. (م ٥٦): التأجيل في المهو ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة، ما لم ينص في العقد على أجل آخر.

#### حكم إعسار الزوج بالمهر:

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر، لم يكن للزوجة عند الحنفية وفي الأصح عند الحنابلة<sup>(\*)</sup>الحق في طلب فسخ الزواج بأي حال، سواء أكمان ذلك قبل الدخول أم بعده، وإنما لها الحق في منع نفسها من الزوج، وعدم التقيد بإذنه في الخروج

ازيارة الهلها، والسفر معه، ونحوهما. وقال السالكية والشافعية<sup>(7)</sup>: للزوجة الحق في طلب الفسخ حينتذ، والصحيح عند الشافعية أن لها فسخ الزواج قبل الدخول وبعده، وعند المالكية قبل الدخول

لا بعده. وذكر المعتقبة<sup>177</sup> أنه إن اشترط تأجيل السهر كله مدة معينة كسسة، فإن اشترط الزرج الدخول قبل حلول الأجل، فليس للزرجة الحق في الاعتناع، وإن لم يشترط الزرج الدخول، فليس لها الاعتناع أيضاً عند أبي حينةة ومحمد؛ لأنها لما رضيت

بروج المحول منيس به المحم . "خيال المهر كامه كان اللاز وجة أن تمنع باسقا حتى يحل أجل تسليم المهر. وقال إليو يوسف: للزوجة أن تمنع نفسها حتى يحل أجل تسليم المهر؛ لأن الزوج وضي بإلىقاط حقه في الاستنتاج. والفتوى استحساناً على هذا القول.

## ضمان الولي المهر:

يرى الحنفية<sup>(٤)</sup> أنه إذا ضمن ولي الزوجة أو وكيلها المهر لها، صح ضمانه؛

- (١) الدر المختار: ٢/ ٤٩٢ وما بعدها، كشاف القناع: ١٨٣/٠.
- (Y) الشرح الصغير: ٢/٤٣٤، المهلب: ٢/١١، بداية المجتهد: ٢/١٥.
- (٣) الدر ألمختار: ٢/ ٢٩٣٤، فتح القدير: ٢/ ٤٧٢.
   (٤) الكتاب مع اللباب: ٣/ ٢٢، الدر المختار: ٢/ ٤٩٠، فتح القدير: ٢/ ٤٧١ وما بعدها.

۲۷۲ )-----الزواج وآثاره

لأنه من أهل الالتزام، والولمي والوكيل في النكاح سفير ومعبر، ولذا ترجع حقوق الشفد إلى الأصيل، وللسرأة المخبار في مطالبة زوجها أو وليها، كسائر الكفالات. ويرجح الولمي إذا أدى علمى الزوج إن كان الفسمان باسره، كما هو الممقرر في الكفائد.

## سابعاً– قبض المهر وما يترتب عليه:

قبض المهر حق خالص كما تقدم، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها المعجل كله، على الخلاف والتفصيل الآتي:

قال أبو حنيفة (1) للعراة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول أو عن الدخول أو عن الدخول أو عن الدخول أو عن الانتقال إلى بيت حتى يعطيها المهر المعجل بأن تزوجها على صداق عاجل، أو من السكرة عن التعجيل والتأجيل، لأن حكم المسكوت حكم المعجل، ثم تسلم تفسها إلى زوجها؛ لأن المهر عوض عن تفسها إلى زوجها؛ لأن المهر عوض عن تفسها كالتمن عوض عن المبيح كالتمن عوض عن المبيح كالتمن عوض عن المبيع لاستفاه الثمن، فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر، وإن استوفت معجل المهر بتمامه سقط حقها في منع شسها عد.

أما إذا دخل الزوج بها أو خلا بها، برضاها، وهي مكلفة (بالفة عاقلة) فلها أيضاً في رأي أبي حنيفة أن تمنع نفسها من الاستمتاع بها حتى تأخذ المهر، ولها أن تمنعه أن يخرجها من بلدها؛ لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع التُشع في جميع أنواع الاستمتاع التي توجد في هذا الملك.

ويكون رضاها بالدخول أو بالخلوة قبل قبض معجل مهرها بسقاطاً لحقها في منع نفسها في الماضي، وليس لحقها في المستقبل. وهذا هو الراجع عند الحنفية، فللمرأة منع نفسها من الوطء ودواعيه، ومن السفر بها، ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليها، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي.

وفي رأي الصاحبين: ليس لها أن تمنع نفسها، لأنها بالوطء مرة واحدة أو

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۸۸۸–۲۸۹.

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

بالخلوة الصحيحة، سلمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التسليم، فيظل حقها في النفع كالبائع إذا سلم المبيع، فرضاها بالرفء إسقاط لحقها في طلب العمو قبل الدخول، فيسقط حقها في الامتناع، فإذا امتنعت كانت ناشرة، فينقط حقها في النفقة.

ووافق المالكية ("الصاحبين، فقالوا: للمرأة ولو كانت معية بعيب رضي به زوجها منع نفسها من الدخول ومن الاغتلاء بها ومن السفر مع زوجها قبل الدخول عني يسلم لها زوجها المهر المعين أو المسادق المعجول، أو الدؤجل الذي حل أجل تسليمه. أما إن سلمت نفسها له قبل الشهن بعد الوطء أو التمكين منه، فليس لها منع نفسها بعدئذ من وطء ولا سفر معه، سواء أكان موسراً أم معسراً، وإنما لها السالة ، فقط و زفع للحاكم كالعندي.

ووافق الحنابلة والشافعية<sup>(٢٢</sup>أيضاً رأي الصاحبين، أما الحنابلة فوافقوا في الدخول والخلوة، وأما الشافعية فوافقوا في الدخول.

قال الشافعية: للسرأة ولو كانت مفوضة حيس نفسها لتقيض السهر المعين والحال، لا الموجل<sup>(7)</sup>، قلو حل الأجل قبل تسليم نفسها للزوج، فلا حبس في الأصح، لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، فلا يرتفع الوجوب لحلول الحق. ولو بادرت الزوجة فمكنت الزوج من نفسها، طالبت بالشهر؛ لأنها بللت ما في وسمها، فإن لم يطا، أي ولو خلا بها، جاز لها الاستناع من تمكيه حتى يسلم المهود لأن الفيض في النكاح بالوط، دون التسليم، وان وطاتها بتمكينها منه مختارة كمكفة، ولو في الدير، فلا يحق لها الامتناع، كما لو تبرع البائع يتسليم المبيح، ليس له استرداده ليحب، أما إذا وطنت مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون فلها الاستاء لعدم الاحتداد إسليمها.

 <sup>(1)</sup> الشرح الصغير: ٢/٤٣٤ ، القوانين الفقهية: ص ٤٣٤ ، الشرح الكبير: ٢/٢٩٧ وما بعدها.
 (٢) مغني المحتاج: ٢/٢٢٧ وما بعدها ، كشاف القناج: ٥/١٨١-١٨١ ،

وإن بادر الزوج، فسلَّم المهر، وجب على الزوجة تسليم نفسها، فإن امتنعت الزوجة من تمكين زوجها بلا علم منها، لم يسترد المهر منها على الراجح؛ لأنه تبرع بالمبادرة، فكان كتعجل الدين المؤجل، لا يسترد.

وعبارة الحنابلة: للمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقيض مهرها الحال كله أو الحال منه، ولها المطالبة بحال مهرها ولو لم تصلح للاستمتاع لصغر أو نحوه.

فإن وطئها الزوج مكرهة قبل دفع الحالّ من صداقها، لم يسقط به حقها من الامتناع، كما قال الشافعية؛ لأن وطأها مكرهة كعده.

وإذا جاز لها منع نفسها فلها السفر بغير إذنه، ولها النفقة زمن المنع إن صلحت للاستمتاع، ولو كان معسراً بالصداق؛ لأن الحبس من قبله.

وإن كان الصداق مؤجلاً، لم تملك منع نفسها حتى تقيضه؛ لأنها لا تملك الطلب به. ولو حل المهر قبل الدخول، فليس لها منع نفسها، كما قال الشافعية؛

الطلب به. ونو حل المهر قبل اللحول، قليس لها منع نفسها، حمّا قان انتساعيه؟ لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل تبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه. وإن تبرعت الزوجة بتسليم نفسها، ثم أزادت الامتناع بعد دخول أو خلوة، لم

وإن تبرعت الزوجه بتسليم نفسها، تم ارادت الاشتاع بعد دخول او خلوة، لم تملكه؛ لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلَّم. فإن امتنعت بعد أن سلمت نفسها، فلا نفقة لها؛ لأنها ناشز.

وبحث الشاقعية والحتايلة مسألة مهمة: هي أنه لو أبي كل من الزوجين التسليم الواجب عليه، فقائل كل ستهما: لا أسلم حتى تسليم، فالأظهر عند المشاقعية أنهما يجبران، فيوم الزوج يوضع المهم عند منال "شخص نالث محايد - وتؤمر الزوجة بالتمكين، فإذا سلمت أعطاها العدل العهم، لمافية من فعمل الخصومة. وقال المحايدة، يجبر الزوج على تسليم الصدالة على تسليم نشبها؛ لأن في إجارها على تسليم أولاً خطر إتلاف البضع (محل المتعة).

والخلاصة: اتقق الفقهاء على أحقية المرأة بمنع نفسه قبل الدخول حتى تقبض مهم هما الممجل، وليس لها الحق بالنسبة للمؤجل. واختلفوا على رأبين في منع نفسها بعد الدخول، فقال أبو حقيقة: لها الحق بالمنتع، وقال الجمهور: ليس لها الحق. والخلوة أو الشكير، من الوطه كالوطه عند خير الشافعية. المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

#### قابض المهر:

المرأة الرشيدة هي التي تقبض المهر وتتصرف فيه، لكن أقرت الشريعة عملاً بالعرف والعادة للولي إذا كان أباً أو جداً قبض المهر، ويكون قبضه نافذاً عليها، إلا إذا منعته مزر القبض, ونص القانون السوري (م ٦٠) علمه:

ينقد على البكر ولو كانت كاملة الأهلية فيض وليها لمهرها إن كان أبأ أو جداً عصيباً، ما لم ثنة الزرج عن الدفية إليه. ثم علمت هذه المعادة سنة (١٩٧٥) على النحو التأليز: المهر حق للزرجة ولا تيزأ ذمة الزرج منه إلا بدفعه إليها باللثات، إن كانت كاملة الأهلية، ما لم تركل في وفيقة العبد وكيلاً خاصاً بقيضاً،

فإن كانت المرأة غير رضيدة كالصغيرة والمحجور عليها لسفه أو جنون أو غفلة ، قولي مالها يتولى قبض المهور ، وولي المال عند الحنفية أحد الستة : الأب ثم رسمه نه الجد ثم وصيه ، ثم القاضي ثم وصيه.

وقال السالكية<sup>()</sup>: ولى الزوجة المجبر (وهو الأب ووصيه): هو الذي يتولى فيمن السهر، قال أم يكن لها ولى مجبر وكالت رشيدة، فهي الني تنولى قبض مهرما، أو يقبضه لها بتوكيل متها. وإن كانت سفيهة نولي ولي مالها قبض مهرها، فإن لم يكن لها ولى فالفاضي أو نانه يقبض مهرها.

#### التصرف في المهر:

اتفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مهرما بما تشاء بيماً أو هبة ونحوهما، وتصرفها نافذ؛ لأن المهر ملكها فتتصرف فيه كما تتصرف في سائر أملاكها.

### ثامناً ــــ الزيادة أو الحط من المهر:

قد تحدث زيادة في المهر أو حط منه بعد العقد، والمقصود بالزيادة في المهر:

#### الشرح الصغير: ٢/٢٣/٤.

٨٧٨ ---- الزواج وأثاره

أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط كله بعد تمام العقد.

### أما الزيادة في المهر:

المه قال العنفية<sup>(1)</sup>: إذا زاد الزوج الرشيد أو ولي الصغير (الأب أو الجد) على السهر المعنفية (الأب أو الجد) على السهر المعسمى شيئاً بعد تمام المغد وتراضي الطرف على المهوء وتتأكد باللخول أو بالموض وتتأكد باللخول أو الموتنفية بالطلاق قبل الدخول كأمل المهر، وتنسف عند الجمهور غير الحنفية بالطلاق قبل الدخول كأمل المهر، وتبطل بموت الزوج أو تفليمه قل فيضها عند المالكية؛ لأنها كالهية، والهية تبطل بالموت والإفلاس قبل الفيض.

ولا تلزم هذه الزيادة إلا بالشروط الآتية التي أبانها الحنفية وهي أربعة:

 أن يكون الزوج رشيداً: إن الزيادة على المسمى تبرع، فلا تصح إلا من أهل التبرع.

 أن تكون الزيادة معلومة: فلو كانت مجهولة بأن قال: زدت، في مهرك، ولم يعين شيئًا، لم تصح الزيادة للجهالة.

٣ - أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة أي في أثناء الزواج، أوحكماً أي في أثناء الزواج، أوحكماً أي في أثناء العلاق الرجعي. وتصح الزيادة أيضاً في رواية عن أبي حنيفة بعد موت الزوجة، أو بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الطلاق الرجعي، والظاهر عدم صحة هذه الزيادة.

قبول الزوجة أو قبول ولي الصغيرة أو المجنونة في المجلس الذي حدثت
 فيه؛ لأن هذه الزيادة هبة، فلا بد لها من القبول في مجلس الإيجاب.

ويتفق رأي الحنابلة مع رأي الحنفية في أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. وقال الشافعي: لا تلمحق الزيادة بالعقد، فإن زادها فهي همة تفتقر إلى شروط الهمية، وإن طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضع

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/٤٦٣ وما بعدها.

المهر وأحكامه ------

بالمسمى في العقد، فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه، فلا تكون عوضاً في النكاح، كما لو وهبها شيئاً<sup>(١)</sup>.

واستدل الحنابلة بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلِيَكُمْ فِينَا أَنْصَيْتُم بِهِ. بِنْ بَمْنِ اللَّهِيكَةُ ﴾ الساء ١٤/٤/ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهو، فكان حالة الزيادة كحالة العقد، وبهذا فارق الزواج اليم والإجارة.

#### وأما الحط من المهر والإبراء عنه:

قرأي الحقيق<sup>[10]</sup>: أنه يصح للزوجة الرشيدة غير العريضة مرض العرت دون أييها السلط من العيرة كاله أويخفه عن الزوج بعد تمام العقد، حواء قبل أم لا ، لكنه يرتد بالرد. أما أبرهما فلا يصع الحط منه إذا كانت صغيرة، ويتوقف الحط علملي إجازتها إن كانت كست، ولا للد من رضاها.

لكن فرق الحقيق بين الإبراء والهية في الحط من السهر، فقالوا: الإبراء لا يكون إلا في دين ثابت في الذمة كالتقود، والسكيلات والموزونات غير المتعينة لأن الدين تتعلق بالذمة، والتنازل عنها يكون بالإبراء. ولا بمنترط لمسحت قبول الزرع، وإنسا يكفي عدم الرح كهية الدين معن عليه الدين، فقد يرةً الإبراء دفعاً للمنتة لا أن المحط من المهم لبس تمليكاً على وجه الهية المسريحة، وإنسا هو إسقاط وإبراء للزوج. أما إذا ورد الإبراء على عين، فلا يسقط شيء من المهر، بل يعمير أمانة في يد الزوج، ويسقط عنه الشمان إذا هلك؛ لأن الإبراء ليس من الألفاظ المسريحة في تمليك الأعراء، فيحمل على نفى الضمان.

لكن إذا قصدت الزوجة بالإبراء إعفاء الزوج مما عليه كله أو بعضه، ففي الوقت الحاضر الذي لا يميز فيه الناس بين المصطلحات الفقهية يمكن جعل الإبراء تمليكاً، ويكون حكمه حكم الهية.

وأما الهبة: فتصح سواء أكان المهر ديناً، أم عيناً كالدار المعينة والحيوان أو

المغنى: ٦/٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار وابن عابدين: ۲/٤٦٤ وما بعدها، ٤٧٤.

الثوب المعين، وسواء قبل القبض أم بعده. ولا بد حينئذ من قبول الزوج في المجلس، ولا يكتفي بسكوته عن القبول أو الرد.

ورأى المالكية<sup>(١)</sup>: أنه إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء.

وذهب الشافعي<sup>979</sup>إلى أنه ليس للولي عفر عن صداق موليته، على الجديد، ترجها من المهر، ثم طلقها قبل الدخول، لم يرجع عليها بثيء على المنفعي، كما قال الشافعية في الهيئة الأنها لمتأخذت مالاً، ولم تتحصل منه على شيء، وهو يخلاف هية العين، فإنها لو وجب زوجها المهر المعين كدار معينة أو حيوان معين، رجع عليها بضف الصدافي إذا طلقها قبل الشخول.

وقرر الحتابلة<sup>(M</sup>: أنه لا عفو لأب وغيره عن مهر محجورة؛ لأن الذي يبده عقدة النكاح هو الزوج. وإذا عفت المرأة لصاحبها عن مهرها، وهي جائزة التصرف، برى منه، سواء بلفظ عفو أو بلفظ إسقاط، وصدقة، وترك، وإبراء لمن العين في يند.

ولو أبرأت مفوضة زوجها، ثم طلقت قبل الدخول، رجع بنصف مهر المثل. .

حاقة القانون السروي بمذهب الحقية في جواز الزيادة والتقصان من السهو، إذا حدث الزيادة من الزرج والعط من الخوجة إذا كان كل سنهما كامل الأهلية، وبعد ذلك برضا الطرفين ملحقاً بأصل المقد، نفست المادة (67) على ما ذكر يقولها: وللزوج الزيادة في السهو بعد العقد، وللسرأة العط منه إذا كانا كاملي أهلية: التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الأخور،

ثم عدلت هذه المادة سنة (١٩٧٥) على النحو التالي:

الا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر، أو إبراء منه إذا وقعت في أثناء قيام

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٠٣، بداية المجتهد: ٢٥/٢.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۳/۲٤۰.
 (۳) غاية المنتهى: ۳/۲۷.

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

الزوجية، أوفي عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الأخره.

## تاسعاً ـــ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه:

## وجوب المهر:

اتفق الفقهاء (1) على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاً ، والواجب هو المسمى إن كانت التسمية صحيحة، ومهر المثل إن لم تكن هناك يسعة، أو كانت التسمية فاسدة، أو كان هناك اتفاق على تفى المهر.

وعير الجمهور غير الحنفية عنه يقولهم: تملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحًا، إلا أن المالكية رأوا أنه على المذهب تملك النصف بالعقد.

وإذا كان عقد الزواج فاسداً. أو الوطء بشبهة كالمؤفوفة إليه امرأة غير زوجته، وقال له النساء: إنها زوجتك، وجب المهر أي مهر المثل بالدخول الحقيقي أي إل طء، وجدياً مؤكداً لا يستط إلا بالأداء أو الإيراء.

## تأكد المهر:

اتفق الفقهاء على أنه يتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بالدخول أو الموت، سواه أكان المهر مسمى أم مهر المثل، حتى لا يسقط شيء بعدتذ إلا بالإيراء من صاحب الحق.

واختلفوا في تأكده بأمرين: الخلوة الصحيحة، وإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء.

قال الحنفية والحنابلة: يتأكد المهر أيضاً بالخلوة الصحيحة، وخالفهم المالكية والشافعية فيه.

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۲۷۷ وما بعدها، الشرح الكبير: ۲/۳۰۰ وما بعدها، الفوانين الفقهية: ص
 ۲۰۲ المهذب: ۲/۵۷، کشاف الفناع: (۱۵۲/۵ ، الشرح الصغير: ۲/۶۶ وما بعدها.

الزواج وأثاره

وقال المالكية خلافاً لغيرهم وهم الجمهور: يتقرر أي يثبت ويتحقق المهر بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء.

وأضاف الحنابلة أن المهر يتأكد أيضاً بطلاق الفرار قبل الدخول في مرض مدت(١).

وتوضيح الكلام في كل واحد من هذه الأسباب فيما يأتي:

أ- اللحقول الحقيقياهم الوطء أو الاتصال البنسي ولو كان حراماً في القبل أو في حالة الحيض أو النفاس أو في حالة الحيض أو النفاس أو الإستاد، عقب الدوم أو الاعتمال على الروع، الإحرام أو الصوم أو الاعتمال، يتقد على الروع، الاستفاء مقابله، فإن الروع، استوى عقه بالدخول، فيتفرر حق الزوجة في المهر سواء أكان مسمى في العقد، أم فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي، ولقوله عز وجمل: ﴿ وَكِتَلَكُ تَأْلُكُونَهُ وَلَقَى الشهر ولقوله عز وجمال الإنضاء الإنجاء.

ويترتب على استقرار المهر بالدخول: أنه لا يسقط شيء منه بعدثذ إلا بالأداء لصاحبه، أو بالابراء من صاحب الحق.

آ- موت احد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح بالاتفاق، وقبل الخلوة الصحيحة عند الحنفية والصنابلة، فإذا مات أحد الزوجين قبل الوطء في نكاح صحيح، استحق السرأة المهم كله باتفاق الفقها، إذا كان النكاح نكاح تسمية، أي كان المهم سمعى في العقد؛ لأن العقد لا ينفسخ بالدوت، وإنما ينتهي به، لانتهاء أمدد وهو العمر، فتتقرر جميح أحكامه بانتهائه، ومنها المهر، ولإجماع الصحابة على استخرار الشهر بالعوت.

أما في نكاح التفويض، أي النكاح الذي لم يسم فيه المهور، ومات بعده أحد الزوجين فلا شمي، فيه عند المالكية، قياساً للموت على الطلاق، والطلاق قبل الدخول والخلوة وقبل تسمية المهر، لا شيء فيه، فعثله الموت.

<sup>(</sup>۱) البنائع: ۲۰/۲۹–۲۹۰ النسوقي مع الشرح الكبير: ۲۰۰/۳ ومابعدها، الشرح الصغير: ۲۷/۳۶، المهذب: ۲/۷۵-۳، كشاف الفتاع: ۱/۲۱، ۱۲۸ ومابعدها، ۱۷۶، مغني المحتاج: ۲۲۳/۳۲ ومابعدها: ۲۲۹–۲۲۱، المغني: ۲۷۱۱/۱۱، الشرح الصغير: ۲۹/۲۶،

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

وقال الجمهور في الأظهر عند الشافعية: يجب فيه مهر السل، للحليث السابق وهو أن ابن مسعود فقص في احرأة لم يقرض لها زوجها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق مثلها، ولا ترقس ولا مثطله، وعليها الديدة ولها المبرات، فقال تمقّل بن سنان: فقضى رسول اله عَلَمْ في بَرْوع بنت واشق مثل ماقضيت<sup>(7)</sup>، ولأنه عقد ماته العمر، فيموت أحدهما ينتهى، فيستقر به العرض، كانتهاء الإجازة، ومنى استقر لهي يمقط مت شرىء بانفساخ النكاح لالأ غيره، ولأن الموت يكمل به المهر السمي، فيكمل به مهر المثل للمفوضة كالملحول.

رهذا الرأي هو الراجع، لقوة الذى، وعلى الشافعي في الأم القول به على صحة الحديث. وفرق بين الموت والطلاق؛ لأن الموت ينتهي به عقد الزواج، أما الطلاق فيقط الزواج قبل إتعام، لذا وجت العدة بالموت قبل الدخول، ولم تجب بالطلاق، وكمل المسمى بالموت، ولم يكمل بالطلاق.

# وهل القتل مثل الموت؟

إذا حدث القتل من أجنبي لأحد الزوجين، أو قتل أحد الزوجين الأخر، أو قتل أحدهما نفسه، فهو كالمموت، يستقر به المهو؛ لأن النكاح قد بلغ غايته، فقام الهوت مقام استيفاء المنفعة.

وخالف الشافعي وزفر من الحنفية فيما إذا قتلت الزوجة نفسها عمداً، فقالا: لا تستحق شيئاً من المهر؛ لأن قتلها نفسها يشبه ارتدادها عن الإسلام، وبالردة يسقط حقها من المهر.

وأجيب عنه من قبل الجمهور بأن قباس الانتحار على الردة غير صحيح؛ لأن المهر في حال الردة لا يتعلق به حق لغير الزوجة، فيجوز أن يسقط بفعلها، أما في حالة القتل، فإن المهر يتعلق به حق الورثة، فلا يجوز أن يسقط بفعل من جانبها.

# وهل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة أو بسقطا؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

للفقهاء رأيان: قال الحنابلة والحنفية ما عدا زفر: لا يسقط حقها في المهر، بل يتأكد بالفتل كل المهر؛ لأن جزاء القتل العمد شرعاً هو القصاص، ولم يرد دليل يسقوط المهر بهذا القتل.

وقال المناكبة والشافعية وزفر: يسقط مهرما بالقتل؛ لأن قتل زوجها جناية، والجنايات لا تؤكد المقرق، ولائمها بهله الجناية أنهت الزواج يمعمية، وإنها، الزواج بمعمية من الزوجة قبل الدخول يسقط المهم كله، كإسقاطه بالردة، ولم يتعلق بالهم، حق لأحد، وهذا هم الراجح لقوة دليك.

٦- الغلوة الصعيعة، احتراز عن النفارة الفاسدة، والصحيحة هي: أن يجتبع الروجان بعد الفقد الصحيحة هي: أن يجتبع دائروجان بعد الفقد الصحيحة في يحكان بشكان فيه من الحتم الكامل، بعيب يأمان الاختماع المجاهرة، ولم يستم ما أن طرحي و أو شرعي يمتم من الاستمتاع الأعمام أبعا روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابع عمر، روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرازة من أوفى قال: فقص الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد أرجب المهر، ورجب العدة،

والمانع الطبيعي: وجود شخص ثالث عاقل صغير أو كبير، والعانع الحسي: وجود مرض بأحدهما يمنع الوطء، ومنه الرئق (التلاحم)، والقُرَن (العظم) والعَفَل (غدة).

والمانع الشرعي: كأن يكون أحدهما صائماً في رمضان، أو محرماً بحج أو عمرة فرض أو نفل.

ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة: بالخلوة الصحيحة بشروطها المذكورة، فلو طلق الرجل زوجته، وجب لها بالخلوة ولو لم يحصل وطء المسمى كاسلاً إن كانت التسمية صحيحة، ومهر العثل كاملاً إن لم تكن هناك تسمية أر كانت التسمية فاسدة.

 لمهر وأحكامه

بدون وطه، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة، ثم طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف المسمى، والمتعة إن لم يكن المهر مسمى.

وسأذكر في المطلب التالي أدلة الرأيين بمشيئة الله تعالى.

أ- إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطه، يتقرر المهر أيضاً عند المائكية إذا تزوج رجل امرأة، رزئت إليه، وأقامت عنده سنة، يلا وطء، يشرط إطاقتها، وبلوغه، واتفاقهما على عدم الوطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام إلى قام أو الوطء

ولا يتأكد المهر بها عند الشافعية. ويتقرر المهر بمجرد الخلوة الصحيحة كما تقدم عند الحنفة والحناملة.

6- هلاق الشور في مرض الموت فيل الدخول بيترر المهر كاملاً إيضاً عند المحابلة بلدوق المراة في مرض موت الزوج المحرف قبل دحول بها إذا طلقها فراراً من بيرانها، ثم مات، فيتغرر عليه الصداق كاملاً بالموت، الوجوب عدة الوفاة عليها في منذ الحدالة، ما لم تنزوم أو ترتد.

والفلاصة: يناكد المهر عند الحنفية بأحد أسباب ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. وعند المالكية بأحد أسباب ثلاثة: هي الدخول، أي الوط لمطبقة من يالغ وإن حرم، وموت أحد الزوجين، وإقامة سنة بدالدخول، بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها. وعند الشافعية: يستقر المهر بأحد أمرين: الوطء وإن حرم، وموت أحد الزوجين، » لا يخلوة في الجديد. وعند الحنابلة: يتقرر المهر بأحد أمور أربعة: الدخول، والخاوة والموت أو الثنا، والطلاق في موضى موت الزوجة لي الدخول بالزوجة.

### تنصيف المهر:

اتفق الفقهاء<sup>(١)</sup>على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول، سواء عند

<sup>(</sup>۱) البنائع: ۲۹۱/۲، الدر المختار: ۲۹۲/۶، الشرح الصغير: ۴۵۶/۵۶ وما بعدها، بداية المجتهد: ۲۳۲/۸ الفوانين الفقهية: ص ۲۶۰ وما بعدها، مغني المحتاج: ۲۳۱/۸، ۲۳۶، المهلب: ۲/۹۸، کشاف القتاع: (۱۵/۰ ۱۷۱، ۲۷۱)

الشافعية والحتابلة أكانت الفرقة طلاقاً أم فسخاً، إذا كان النهو مسمى حين المقد، وكانت التسمية صحيصة والفرقة جامت من قبل الزوج، من أمثلة الفسخ: الفرقة بسبب الإبلاء أو اللعان، أو بسبب ردة الزوج، أو إياء الزوج اعتناق الإسلام بعد إسلاء ردح ال

الزواج وأثاره

وطبيلهم قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلْقَتُمُوفَنُ مِنْ فَيْلِ أَنْ تَشُوفُنُ وَفَا فَرَضَتُمْ لِمُنْ فَيضَةُ فَيْضَكُ مَا وَشِمْكُمُ ﴾ [البترة: ٢٣٧/٧] وهذا في الطلاق، وباقي أنواع الفُرق مقيس عليه؛ لأنه في معناه.

وقال المالكية: إن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة قبل الدخوك لم يجب لها شيء. واختلف هل يجب إذا ردته هي بعيب في الزوج. وقال الحنفية: الفرقة بغير طلاق قبل الدخول والخلوة تسقط المهر كما سأبين.

واختلف الفقها، في مسالتين حول التنصيف قبل الدخول: مسألة تنصيف المفروض بعد العقد، ومسألة الزيادة في المهر بعد العقد.

أما المسالة الأولى ... وهي إذا لم يذكر الهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي.

فقال الحنفية: لا ينتصف المفروض من المهر بعد العقد، لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص القرآني المنتقدم، بل تجب المتعة فقط للمرأة، فلو حدثت الفرقة قبل الدخول والخلوة، وجب لها المنتمة فقط.

وقال الجمهور: يتنصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد، فلو حصلت

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

الفرقة قبل الدخول. وقبل الخلوة عند الحنابلة، كان للمرأة نصف المفروض لا المتعة.

# وأما المسألة الثانية \_ وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى.

فقال الحنفية: تسقط هذه الزيادة عن الزوج، ولا تتنصف قبل الدخول والخلوة.

وقال الجمهور: لا تسقط هذا الزيادة عن الزوج وتنتصف كالمسمى في المقد، لا المغروض القدد الحاصل: أن الذي يتصف عند الحقية موالسمى في المقد، لا المغروض يعده ولا مازيد على المغروض بعد العقد، والجمهور على خلافهم في المسالين، ومنشأ الاختلاف: فقسير المعروض عن فوقه تعالى: ﴿وَقِسُكُ مَا لَوْسَهُمُ اللَّهِمَةِ: ٣/ ١٢٣: قرأى الحنفية: أن المقصود منه المغروض وقت العقد، وأى يالمتعارف بين الناس: وهو إطلاق المغروض على الصسمى وقت العقد، وأى الجمهور: أن المقصود عه العغروض طفاقا، عملاً بعنضى اللقة لأن الغرض هو التقدير، وهو يشمل كل ما قدر، سواء أكان وقت العقد أم بعدد وهذا هو الراجع؛ لأن كلاً من المغروض وقت العقد أو بعاد يسمى مغروضاً في العرف، كما هو عقض اللقة.

#### سقوط المهر كله:

ذكر الحنفية أنه يسقط المهر كله عن الزوج بأحد أربعة أسباب(١):

أ - الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها: كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة: تسقط جميع المهر، سواء أكان من قبل العرأة أم من قبل العرأة أم من قبل العرأة أم من قبل الغروج أم أم من قبل العرأة أو إختارت العرأة من الإسلام، أو أبت الإسلام وأسلم زوجها، أو إختارت فسيخ الزواج لعيب في الزوج. ومثله إذا فسنخ في العرأة الزواج لعمل كفاءة الزوج، فقي هذه الأحوال التي يتم بها فسخ الزواج قبل الدخول يسقط جميع المهر؛ لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسخة للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقط خلال الدخول على الدخول يوجب سقط خلال الدخول على الدخول يوجب سقط كل المهر؛ لأن فسخ العقد، وقعه من الأصل، وجعله كأنه لم يكن.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/ ۲۹۵-۲۹۹.

۲۹۰ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

كان باقياً بحاله، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوفَنُ مِن قَبِلِ أَن تَنَسُّوفَنُ وَقَدْ وَصَٰــتُمْ لَمَنَّ وَمِعَمَّةً فِيضَتْ مَا قَرْضَتُمُ ﴾ [البره: ٢٣٣/٢].

ولو جعل الزوج الخيار لامرأته منه، فاختارت نفسها قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأن الفرقة تمت بفعلها، وإن جعل لها بغير سؤالها وطلبها، لم يسقط الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول، بل يتنصف؛ لأنها نائبة عنه، ففعلها كفعله.

#### سقوط نصف المهر:

قال الحنفية(١): ما يسقط به نصف المهر نوعان:

الفوع الأول الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهر، والمهر دين لم يقبض بعد، للآية المتقدمة: ﴿ وَبَصْتُ مَا كَشَتْمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧/٢ أوجب سبحانه وتعالى نصف المفروض.

النوع الثاني ما يسقط به نصف المهر معنى، والكل صورة: وهو كل طلاق تجب فيه المتمة: وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه. كما سأيين في بحث المتعة.

عاشراً ... تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته:

ر... اتفق الفقها، على أن تبعة ضمان المهر إذا هلك تكون على من بيده المهو، فإذا هلك قبل القبض ضمنه الزوج، وإذا هلك بعد القبض أو استهلكته المرأة، ضمنته

. فإن هلك المهر في يد الزوج، بآفة سماوية، ضمن الزوج عند الحنفية والمالكية مثله أو قيمته.

وإن هلك بفعل الزوجة وهو في يد زوجها، أو بآفة سماوية بعد القبض، أصبحت مستوفية له بهذا الهلاك.

(۱) البدائم: ۲/۲۹۱–۳۰۳.

المهر وأحكامه

وإذا هلك يفعل أجنبي، فالمرأة بالخيار بين تضمين الأجنبي وبين تضمين الزوج، ثم يرجع الزوج علم الأجنى بما ضمن

وإن استحق المهمر بأن تبين أنه ليس ملكاً للزوج، فالزوج ضامن ك؛ لأنه بالاستحقاق تبين أنه ملك غيره، فترجع بمثله إن كان مثلياً، ويقيمته إن كان قيمياً يوم عقد الكاح.

وإن اطلعت الزوجة على عيب قديم فيه، كان لها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع بمثله في المثلي، ويقيمته في القيمي يوم الزواج.

وفكر العدفهية (ان المرأة إذا قبضت الديو، فإن كان دراهم أو دناتير معينة أو غير معينة، أو كان مكيلاً أو مؤزئا في اللغة، ثم طلقها قبل الدخول بها، قعليها رد نصف المقبوض، وليس عليها رد عين ما قبضت؛ لأن عين المقبوض لم يكن راجيًا باللفذ، فلا يكون وجيًا بالفسخ.

وإن حدث تعيب أو نقصان فاحش في المهر:

أ. فإن كان يفعل أجنبي قبل القبض، فالمرأة بالخيار إن شاءت أحملت الشيء
 التاقص، واتبعت الجانبي بالأرش (التعويض عنه) وإن شاءت تركت وأحملت من
 الزوج قيمة الشيء يوم العقد، ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضمان النقصان وهو
 الأرش.

ب ـ وإن كان النقصان بأفة سعاوية: فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذته نافصاً ولا شيء لها غيره، وإن شاءت تركته وأخذت قيت يوم العقد؛ لأن المهر مضمون على الزوج بالعقد، والأوصاف لا تضمن بالعقد لعدم ورود العقد عليها موصوفاً، فلا تضمن في حقها، وإنما يضمن الأصل لورود العقد عليه.

وإنما ثبت لها الخيار لتغير المعقود عليه وهو المهر عما كان عليه.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۹۸/۲، ۳۰۱.

د ـ وإن كان النقصان بفعل المرآة: فقد صارت قابضة بالجناية على الشيء، فجعل كأن النقصان حصل في يدها، كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع، إنه يصير قابضاً له.

هذا في النقصان الفاحش، وأما في النقصان اليسير فلا خيار لها.

وذكر المالكية (أ: أنه إن تلف الصداق، وكان مما يُغَاب عليه (أي يمكن إخفاؤه ويتطلب الحراسة) ولم تقم على هلاكه بينة، فيضمته الذي بيده، فيغرم نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول.

وإن لم تقم بينة على هلاكه، فتلف وكان مما لا يُغاب عليه (لا يمكن إخفاؤه) كالبساتين والزرع والحيوان، وطلق الرجل قبل الدخول، فلا رجوع لكل منهما على الأخر، ويحلف من هو بيده أنه ما فرط إن اتهم.

وكذا إن هلك الصداق بعد العقد، كان مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط أحد من الزوجين، وثبت هلاك بيبة أو بإقرارهما عليه، سواء أكان مما يغاب عليه أم لا، وسواء أكان بيد الزوج أم الزوجة أم غيرهما، لا رجوع لأحدهما على الآخر.

والحاصل: أن الصداق إن تلف في يد أحد الزوجين: فإن كان معا لا يغاب عليه فخسارته على الزوجين، وأما ما يغاب عليه فخسارته على من هو في يده إن لم تقم بينة على هلاك. فإن قامت بينة على هلاك، فخسارته عليهما.

وإن استحق المهر من يد الزوجة: فترجع بمثل المثلي، وقيمة القيمي، يوم عقد

النكاح. وإن اطلعت على عيب قديم في المهر، فلها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع مثله أو قيمته.

وإن استحق بعض المهر أو تعيب بعضه: فإن كان فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث، كان لها أن ترد الباقي وتأخذ من الزوج قيمته، أو تحسب ما بقي، وترجع

(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/ ٢٩٥، الشرح الصغير: ٢٠٧٧، القوانين الفقهية: ص٢٠٣.

المهر وأحكامه -----

بقيمة ما استحق. وأما إن كان المستحق منه الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر في ، فترجع بقيمة ما استحق فقط.

وفضل الشافعية القول<sup>(9)</sup>: إن كان الصداق عيناً كدار معينة أر ثوب أو حيوان معين خلف في يد الروح قبل القبض، ضمنه ضمان عقد لا ضمان يده لأنه معلوك يمين معاوضه، فأشبه الصيع في يد الباعه، والقرق بين ضماني المقد واليد في الصداق: أنه على الأول يضمن بمهر المثل، وعلى الثاني يضمن بالبدل الشرعي: بعد الطراق تان مثلًا، والقبة أن كان قبياً.

وعلى الأول: ليس للمرأة بيعه قبل قبضه كالمبيع، وعلى الثاني يجوز بيعه. وتصح الإقالة على الأول دون الثاني.

لهذا.. لو تلف الشيء المعين في يد الزوج بآفة سماوية، وجب مهر المثل على الأول لانفساخ عقد الصداق، ولا ينفسخ على الثاني.

الاول لا نفساخ عمد الصداق. ولا يتفسح عمى النامي. وإن أتلفت الزوجة المهر، فتعد قابضة إذا كانت أهلاً؛ لأنه أتلفت حقها، وإن كانت غير رشيدة فلا تعد قابضة؛ لأن قبضها غير معتدّ به.

وإن أتلفه أجنبي، تخيرت الزوجة على المذهب بين فسخ الصداق وليقائه، فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر العثل، وإن لم تفسخه غَرَّمت العتلف العثل أوا للممة.

وإن أتلفه الزوج فهو كتلفه بآفة سماوية، يوجب مهر المثل.

وإن تعيَّب الصداق المعين قبل قبضه بآفة سماوية كالعمى أو قطع بد، تخيرت الزوجة على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه، كما تقدم.

زوجه على المذهب بين فسح الصداق وإيداه، فعد العدم. وإن قبضت المرأة الصداق، فوجدت به عيبًا، فردته، أو خرج مستحقًا، رجعت

على الزرج في المذهب الجنيد بمهر المثل. وإن كان الصداق تعليم الزوج لها سورة من القرآن، فتعلمت من غيره، أو لم تتعلم لسوء حفظها، فهو كالصداق المعين إذا تلف، فترجع إلى مهر المثل على

الجديد.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٢١ وما يعلها، ٢٣٥ وما يعلها، المهذب: ٢/٥٥.

الزواج وأثاره

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، وكذا المنافع التي استوفاها بركوب الدابة التي أصدقها، وليس التوب الذي أصدقه، لا يضمنها على المذهب.

وإن طلبت الزوجة من الزوج تسليم المهر، فامتنع منه، ضمن ضمان العقد.

وإن طلق الرجل والمهر تالف بعد قيضه، فعليها نصف بدله له من مثل أو قيمة. وإن تعيب في بعدما ، فإن قتي بالنصف معياً ، فلا أرش له ، كما لو تعيب المبيع في بداياته , وإن لم يقتم به : فإن كان قيماً فعليها نصف قيمته ، وإن كان مثلاً فعليها مثل نصفه لا لله لا يلزمه الرضا بالمعيب، فله العدول إلى بدلك. وإن تعيب بأفة سماوية قبل قبضها له ، وقنعت به ، فله نصفه ناقضاً بلا أرش ولا خيار . وإن تعيب بفعل الجنبي ضمنت جنايته وأخذت أرشها، والأصح أن له نصف الأرش مع نصف عين المهر.

وهرر الحنايلة<sup>(9</sup>: أنه إن أخذت المرأة الصداق، فوجدته معيباً، فلها منع نفسها من الزفاف حتى يبدله، أو يعطيها أرشه؛ لأن صداقها صحيح.

وإن سلمت نفسها ثم بان الصداق معيباً، كان لها أيضاً منع نفسها عن الاستمتاع حتى تقبض بدله أو أرشه؛ لأنها إنما سلمت نفسها ظناً منها أنها قبضت صداقها، فتين عدمه.

وإن كان الصداق مكيلاً أو موزوناً، فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها، أو كان غير المكيل والموزون، فمنعها أن تتسلمه فالنقص عليه؛ لأنه من ضمانه.

#### وأما زيادة المهر:

ففيها تفصيل عند الفقهاء، أما وأي الحنفية(٢) فهو ما يأتي:

أ – إن كانت الزيادة متولدة من الأصل كالولد والصوف والثمر والزرع، أو في حكم المتولد كالأرش (عوض الجراحة) فهي مهر، سواء أكانت متصلة بالأصل كالسمن والكير والجمال، أم منفصلة عنه كالولد ونحوه.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۹۹/۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٢/٢٩٩ وما بعدها.

فلو طلقها قبل الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً بالاتفاق؛ لأن الزيادة تابعة للأصل، لكونها نماء الأصل، والأرش بدل جزء هو مهر، فيقوم مقامه.

٩ - وأما إن كانت الزيادة غير متولدة من الأصل: فإن كانت متصلة بالأصل لكانوب إذا طبح (لارض إذا يبي قيها بناء فإنها نتم التسميف، وعليها نصف تهدة الأصل؛ لأن هذاه الزيادة ليست بمهو، لأنها لم تتولد من المهوء، فلا تكون ميراً، فلا تتصف، ولا يمكن تصيف الأصل بعرن تصيف الزيادة.

وإن كانت منفصلة عن الأصل كالهية والكسب، فالزيادة ليست بمهر وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تنتصف، ويتنصف الأصل؛ لأن هذه الزيادة ليست معهم، وإنما هي مال المرأة، فأشبهت سائر أموالها.

وعند الصاحبين: هي مهر، فتتنصف مع الأصل؛ لأن هذه الزيادة تملك بملك الأصل، فكانت تابعة للأصل، فتتنصف مع الأصل، كالزيادة المتولدة من الأصل كالسعن والولد.

هذا إذا كان المهر في يد الزوج، فحدثت فيه الزيادة.

أما إذا كان المهر في يد المرأة قبل الفرقة: فإن كانت الزيادة متصلة متوادة من الأصل، فإنها تمنح التصيف في قول أبي حيفة وأبي يوسف، وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه البها؛ لأن هذه الزيادة أم تكن موجودة عند المقف، ولا عند القيمة، ولا عند الليفاء، ولا عند الليفية، ولا يعد الليفية، فلا يكون لها حكم المهم، فلا يمكن فسخ العقد عليها بالطلاق قبل الدخول؛ لأن الفسخ إنما يورد على ما ورد عليه العقد. وقال محمد: لا تعنع التنقيف، ويتنصف الأصل مع الزيادة، لظاهر أبة (فَيْمَلُكُ مَا نَوْسَمُمُ) البَعْرة: ٢٧ الرسن عنف قبقة المغروض.

وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل، فإنها تمنع التنصيف باتفاق أئمة الحنفية الثلاثة، وعليها نصف قيمة الأصل إلى الزوج.

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، فهي للمرأة خاصة، والأصل يبنهما نصفان اتفاقاً.

وإن حدثت الزيادة بعد الطلاق قبل القبض: فالأصل والزيادة بينهما نصفان.

٢٩٦ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وإن حدثت بعد القبض وبعد القضاء بالنصف للزرج: فكالحالة السابقة هما بينهما نصفان.

وإن كانت الزيادة قبل القضاء بالنصف للزوج: فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد، تكون الزيادة لها؛ لأن الملك كان لها، وقد فسخ ملكها في النصف بالطلاق.

وقال اللكية<sup>09</sup>: ما حدث في الصداق من زيادة وتقصات قبل اللخول: فالزيادة للزوجين، والتقصات عليهما، وهما شريكان في ذلك. ومعنى هذا أن الزيادة بعد النخال للمأة.

وراى الشافعية (٢): أن للمرأة زيادة منفصلة حدثت بعد الإصداق، كثمرة وولد وأجرة؛ لأنها حدثت في ملكها.

لها الخيار في زيادة متصلة، كيبكن وتعلم حرفة، فإن لم تسمح بها، فعليها نصف قينة الهوء بائن يقرّم بغير زيادة ويعطى الزوج نصفه، وإن سمحت يها لزمه قبول الزيادة، وليس له طلب بدل النصف؛ لأن حقه مع زيادة لا تتميز، ولا تفرد بالتصرف، بل هي تابعة، فلا تعلم فيها النظ.

وإن زاد البيم وتقص: كطول لنخلة بحيث يؤدي إلى هرمها وقلة ثمرها: فإن التنقق الزيادة على المرحة المرها: فإن التنقق الزيادة والتنقق الايعدوهما، وإلا فصف قيمة الدين فالله؛ لأن المحق لا يعدوهما، وإلا فصف قيمة الدين فالية عن الزيادة والتقص؛ لأنه العدل، ولا تجير هي على ولد نعيف المدن، للزيادة، ولا هم على قبل لقل التنقس.

الوقعه العتلها الله إلى أنه يدخل المهر في ملك العرأة بمجرد العقد، فإن زاد الإناونة لها، وإن تقص قبلها، وإذا كان المهر غنماً فرلدت، فالأولاد زيادة منفصلة، تكون لها؛ لأنه نماء ملكها، ويرجع قبل الدخول في نصف الأمهات، إن لم تكن نقصت ولا زادت زيادة متصلة؛ لأنه نصف ما فرض لها، وقد قال تعالى: (إن لم تكن مُلْقَتُنْهُمْ مِنْ يَقِي أَنْ تَشَرُّهُمْ وَقَدْ فَرَسَتُمْ لَمَنْ فَرِيسَةً فِيسَمُّ مَا تَوْسَعُهِمْ اللهِمَة المِلادة الإسلام . وإن نقصت الأخام بالرلادة اربيرها، فله الخيام بالرلادة اربيرها، فله الخيار بين أخذ لصفها بانقساً؛ لأنه

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۳۲٦/۳.
 (۳) المغنى: ۲/۲٤۱-۷٤٩.

راض بدون حقه، وبين أخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها؛ لأن ضمان النقص عليها. وهذا موافق للشافعي.

وقال أبو حنيفة كما تقدم: لا يرجع في نصف الأصل، وإنما يرجع في نصف القيمة؛ لأنه لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النماء؛ لأنه موجب العقد، فلم يجز رجوعه في الأصل بدونه.

واستدل الحنايلة: بأن هذا نماه منفصل عن الصداق، فلم يمنع رجوع الزوج، كما لو انفصل قبل الفيض. وردوا على دليل أبي حنيقة بأن الطلاق ليس يوقع للعقد، ولا النماء من موجيات العقد، إنما هو من موجيات الملك، فلا قرق بين كون الولادة قبل تسليم المهو إلى الزوجة أو بعد، إلا أن يكون قد منعها قيضه، ذكر ن القصر من ضمائه، والزيادة لها، فنشرد بالأولاد

ينون المسلس ال مسامة و رويد بها المسرأة بدون الحد نصفها ناقصة، وبين أخذ نصف وإن نقصت الأمهات خيّرت المرأة بين أخذ نصفها ناقصة، وبين أخذ نصف قيمتها أكثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها. وإن أراد الزوج أخذ نصف

قيمة الأمهات من المرأة، لم يكن له الأخذ. وإن كان الصداق بهيمة غير حامل (حائلاً)، فحملت، فالحمل فيها زيادة بعد القداد ذات المدادة، المرة عامل (حائلاً)، فحملت، فالحمل فيها زيادة

متصلة، إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها، وليس الحمل معدوداً نقصاً، فلا يرد به المبيع. وإن انفقا على تنصيفها جاز.

وإن أصدقها حاملاً، فولنت فقد أصدقها شيئين: الأم وولدها، وزاد الولد في ملكها، فإن طلقها، وزاد الولد في ملكها، فإن طلقها فرضيت بهذل النصف من الأم والولد جميعاً، أجبر على قولها، وزاد أم يتلف الولد في نصف الولد ولا في نصف الأم ويل نصف الأم وين نصف الأم وين نصف الأم وين نصف الأم وين نصف الولد وجهان: أحدهما لا يستحق نصف قيمت، والثاني له نصف قيمت، والثاني له نصف قيمت، والثاني له

وإذا أصدقها أرضاً، فينتها داراً، أو ثورًا فصبخته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائداً فلا يكون له غيره.

۳۰۰ الزواج وأثاره

حيتنذ بمهر المثل. والحاصل: أن أبا يوسف لا يحكّم مهر المثل، بل يجعل القول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، أي غير متعارف.

وقال الملكية؛ إذا تنازع الزوجان في مقدار الصداق: فإن كان قبل الدخول تحافظ وتفاسخا، وبدأت هي بالمتعارف تحافظ وتفاسخا، وبدأت هي بالمتعارف المعتاد بين أهل بلذيها، ومن تكل منهما عن البين قضي عليه مع يمين صاحبه أي حلف الأخر، وقضي له يسا ادعاء، ولا يفرق ينهما، وإن لم يكن قول أحدهما يشبه المتعارف تحافظا، فيحلف كل منهما على ما ادعى، ونفي ما ادعاء الأخر؛ لأن كلا تنهما يعتبر مدعى ومدعى عليه، فإن حلفا أو امتنعا عن البين، فإن القائد.

وإن كان الخلاف بعد الدخول، فالقول قول الزوج مع يمينه.

وقرر الشافعية، أنه إن اختلف الزوجان في قدرالمهر أو صفته أو أجله، تحالفا، ويتحالف وارثاهما، أو و ارث أحدهما والأخر، ثم يفسخ المهر، ويجب مهر

المثل، ولم ينفسخ النكاح. وراى العدابلة: أنه إن اختلف الزوجان في قدر المهر بعد العقد، ولا بيّنة

الأحدهما على مقداره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول قوله. وهذا موافق لرأى أبي حنيفة ومحمد.

#### الحالة الثالثة . الاختلاف في قبض المهر المعجل:

إذا اختلف الزوجان في قبض المعجل من المهر، بأن ادعى الزوج أنه وافاها كل المعجل، وقالت الزوجة: لم تقبض شيئاً منه، أو قبضت بعضه.

بينها . فقال الحقية: إن كان الخلاف بينهما قبل الدخول، كان القول للزوجة بيمينها، وعلى الزوج أن ببت ما يدعيه بالبيئة. وإن كان الخلاف بينهما بعد الدخول، فإن لم يكن شاك عرف بتقليم شيء، فالقول قول الزوجة بيمينها، وإن كان هناك عرف فيحكم العرف في النزاع على أصل القبض، بأن قالت الزوجة: لم تقبض شيئًا، فإن جرى العرف بتقليم التصف أو الثلثين، قضي عليها به، ويكون العرف مكلبًا المقد وأحكامه \_\_\_\_\_

للزوجة في ادعائها عدم قبض شيء من السهر قبل الزفاف. وقد اقتى مناخرو المتغينة "بعدم تصنيق المدروط تعييله من المدود المتغينة "بعدم تصنيق المدروط قبيل من اللهرة تقيض المعجل قبل المواد تقيض المعجل قبل الرفاقة وأن كان النزاع في قبض بعض المعجل، بأن قالت الزوجة: إنها قبضت بعض مهرها، واحتى الزوجة أنه سلمها كامل السهر، فالقول قول الزوجة بيمينها؛ لأن الناس يتساطون حادة في المطالبة بتسليم كل المهر بعد قبض بعضه، ويتم الزفاق قرا، قيف.

ووافق المالكية الحنفية في حالة الخلاف في قبض المعجل قبل الدخول أي القول قولها، وأما بعد الدخول: فالقول قوله بعد الدخول بيمينه، إلا إذا كان هناك عرف ضرجم إله.

ووافق الشافعية والحنابلة الحنفية بدون تفرقة بين ما قبل الدخول وبعد، فقالوا: إن اختلف الزوجان في قبض المهر، فادعاء الزوج، وأنكرت المرأة، فالقول قولها؛ لأن الأصل, عدم القبض، ويقاء المهر.

وإن كان الصناق تعليم سورة، فادهاه الزوج، وأنكرت السرأة، فإن كانت لا تحفظ السورة، فالقول قولها، لان الأصل عدم العليم. وإن كانت تحفظها ففيه وجهان: أحدهما - أن القول فولها؛ لأن الأصل أنه لم يعلمها. والثاني - أن القول قوله؛ لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره.

والمفلاصة، إن اختلف الزوجان في القبض، فقالت الزوجة: لم أقبض، وقال الزوجة: لم أقبض، وقال الزوج: قد قبضت، فقال الجمهور (الشافعي وأحمد والغوري وأبو ثور) القول قول الدائم وقال الناسخة وقال مثالك : القول قوله بقد الدخول. وقال الدائم أصحابه: إنما قال ذلك مالك الأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق. فإن كان بلد ليس فيه هذا العوف، كان القول قولها أبدأ أحسن؛ لأنها مدعى عليها. ولكن مالك واعى قوة الشبهة التي لم إذا وحتى بها له إذا وجن مالك واعى

رسائل این عابدین: ۱۲۲/۲.

۳۰۲ الزواج والاره

وإن اختلف الزوجان فيما يرسله الرجل إلى زوجته، فادعى أنه المهر، وادعت المرأة أنه هدية، فالقول قوله بيمينه، والبينة لها عند الحنفية والشافعية.

# ثاني عشر ـــ الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية، وهناك رأيان للفقهاء في الملزم بالجهاز:

في المعرم بالجهار. 110 - 111 كي 20 - المنازيات من الناب ترييدا بالمتريد بالمنازية المنازية ا

فال المالحية (الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من المهر، فإن لم يشفر شبئية فلا تلزم بديرة عليها، أو كان العرف يلزمها به دوليلهم أن العرف جرى على أن الزوجة هي التي تعد بيت الزوجية وتجوزه بيا يحتاج إليه، وإن الزوج إنما ينفع المهر لهذا الغرض. ويلزمها أن تتجهز باليد منه إلا لشرط أو يدو، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أو

و <u>خفاههم الحفظية "</u>: فرأوا أن الجهاز واجب على الزوج، كما يجب عليه النفقة وكسوة المرأة، والمهر المدفوع ليس في مقابلة الجهاز، وإنما هو عطاء ونحلة كما سماه الله في كتابه، أو هو في مقابلة حل التمتع بها، فهو حق على الزوج لزوجه.

لكن إن دفع الزوج مقداراً من المال في مقابلة الجهاز:

فإن كان المال زائداً على المهر مستقلاً عنه، فتلزم الزوجة بإعداد الجهاز لأنه كالهبة بشرط العوض.

وأما إن كان المال غير مستقل عن المهو، بأن سمى مهراً زائداً على مهر المثل، فالصحيح كما قال ابن عابدين أن الزوجة لا يلزمها شيء من الجهاز؛ لأن الزيادة متى جعلت من ضمين المهوء التحقت به، وصار كله حقاً خالصاً للزوجة، فلا تطالب بإنفاق شيء من في الجهاز جراً منها.

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٥٥٨ وما يعدها.
 (٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٠٥ ومابعدها، و ٨٨٩.

المهر وأحكامه

وأم الاختلاف في الجهاز أو متاع البيت: وهو المفروشات والأواني وغيرها. فالمقرر فيه لدى لللكهة(١٠):

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فاهمى كل واحد منهما أنه له، ولا بيئة متاع الساسة كالم كان من متاع النساء كالحلي والغزل وثياب النساء وخمرهن، حكم به للمواة مع يمينها. وما كان من متاع الرجال كالسلاح والكتب وثياب الرجال، حكم به للرجل مع يعينه، وما كان يصلح لهما جيماً كالمثانير والدراهم، فهو للرجل مع يعينه، وقال سخون: مايمرف لأحدهما فهوله بغير يعين.

ووافق أبو حضفة ومحمد "المداكية فقالا: ما كان يصلح للرجال كالمصامة والفلنسوة والسلاح وغيرها، فالقول فيه قول الزوج مع يعينه؛ لأن الظاهر شاهد له و ما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغزل رضوها، فالقول فيه قول الزوجة مع يمينها؛ لأن الظاهر شاهد لها. وما يصلح لهما ججيماً كالدواهم والدنانير والعروض والبسط والحبوب ونحوها، فالقول فيه قول الزوج مع يعينه؛ لأن يد الزوج على ما في البيت أقرى من يد الدوائة لأن يد يد تصرف في المناع، وأما يد الدراة فهي للحفظ فقط، ويد التصرف أقرى من يد الدواة في

وقال أبو يوسف: يكون القول قول الزوجة مع يسينها في مقدار ما يجهز به مثلها عادة. والقول قول الزوج في الباقيء لأن الغالب ألا ترف الزوجة إلى زوجها إلا يجهزا يليق يمثلها، فيكون الظاهر شاهداً للمرأة في مقدار جهاز مثلها، فيكون القول قولها في هذا المقدار، وما زاد عنه، يكون القول فيه للزوج مع يسبه، لأن الظاهر بشيد له في.

وهذا الرأي يتفق مع عرف البلاد التي تجهز فيه الزوجة بيت الزوجية. ونقل الكاساني عن مالك والشافعي: أن كل المتاع بين الزوجين نصفان.

وإذا مات الزوجان، فاختلف ورثنهما، فالحكم حيننذ كالحكم عند اختلاف الزوجين، فيفي قبول أبي حنيفة ومحمد: القول قول ورثة الزوج. وفي قول

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية: ص ۲۱۳، الشرح الصغير: ۲/ ٤٩٦-٤٩٨.
 (۲) البدائم: ۲/ ۳۰۸ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۳۰۶.

أبي بوسف: القول قول ورثة المرأة في مقدار جهاز مثلها، وقول ورثة الزوج في الباقي؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسهما وهم حان.

وإن مات أحد الزوجين، واختلف الآخر الحي وورثة البيت، فالحكم لا يختلف في رأي أي يوسف ومحمد ومالك، ففي رأي أي يوسف: الفول للزوجة أن ثانت موجودة، ولورثتها إن كانت ميتة، بقدر جهاز مثلها، والزائد عند يكون القول فيه للزوج أو لورثته. وفي رأي مالك ومحمد: يكون القول للزوج بيمينته إن كان موجوداً، ولورثته بعد موته.

وأما رأي أي حنية: فهو أن القول يكون للحي من الزوجين مع بعينه، فإن كان الزرج كان القول قول مع يعينه الأن يده على ما في البين أقوى من يد المرأة وإن كانت الزوجة فالقول لها مع يعينها الأن يفعا كانت ضعيفة حال حياة الزوج. وصارت قوية بعد موت الزرج، كانان الظاهر شاهدا لها.

### ثالث عشر ـــ ميراث الصداق وهبته:

قال المالكية''': المهر حق خالص للمرأة، فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي، ويرثه عنها ورثتها. وتفصيله ما يأتي:

إن طلقت المرأة قبل الدخول بها حسب ما أنفقته على نفسها من المهر مما يخصها من النصف.

رفر ادعى الأبرأ وغيره أن بعض الجهاز له وخالفته البنت أو الزوج، قبلت دعرى الاب أو وميد فقط في إعارته لها إن كانت دعواه في السنة التي حدث فيها الدخول من يوم الدخول، وكانت البنت بكراً، أو ثبهاً هي في ولايت، أما الثبب التي ليست في ولايت، فلا تقبل دعواه في إعارته بعض الجهاز لها.

وأما إن ادعى الأب ذلك بعد مضي سنة من الدخول، فلا تقبل دعواه إلا أن يشهد على أن الشيء عارية عند ابته عند الدخول أو في وقت قريب منه.

#### (١) الشرح الصغير: ٢/ ٤٥٩-٤٦٣.

W.0 \_\_\_\_\_

ولو جهز رجل ابنته بشيء زائد عن صداقها، ومات قبل الدخول أو بعده، اختصت به البنت عن بقية الورثة إن نقل الجهاز لبيتها أو أشهد لها الأب يذلك قبل موته، أو اشتراه الأب لها ووضعه عند غيره كأمها أو عندها هي.

وإن وهبت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه منه، جبر الزوج على دفع أقل الدهر لها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو بقدر قيمتها، لئلا يخلو النكاح من صداق.

ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به النكاع؛ لأنها ملكت، وتقرر بالوطء، سواء قبضته منه أم لم تقبضه، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن لِمِئْنَ لِكُ عَر رَبِّنَ بِنَهُ تَشَا تَظُمُّ مَنِينًا تَرِيّاً﴾ [الساء: ٤/٤].

وإن وهبت السرأة الرشيدة الصداق لزوجها، أو أعطته مالاً من عندها بقصد دوام اليشرة واستمرارها معه، ففسخ النكاح لفساده، أو طلقها قبل تعام سنتين، رجمت عليه بما وهبته من الصداق، وبما أعطته من مالها، لعدم تعام غرضها.

وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالاً لرجل ليتزوجها به، صح الزواج ولم يفسخ، وعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطته، إن كان مثل مهوها فأكثر، فإن كان أقل من مهم مثلها، أعطاها من ماله قدر مهر مثلها.

#### المبحث الثاني ـ المتعة:

معناها، حكمها، مقدارها(١).

# معنى المتعة:

المتعة مشتقة من المتاع: وهو ما يستمتع به، وتطلق على أربعة معان:

(١) البنانج: ٢/٢٠٠ - ١٠٠٠ اللر المختار: ٢/ ٢١١ - ٢٤٠٤ اللباب: ٢/٧٠ فتح اللنبر: ٢/
 ٨٤٤ الشرح الشخير: ٢/ ١٦٠١ القوالين الفقيهة: ص ١٦٠ ١٣٠ ، ١٣٠ مغني المحتاج: ٣/ ١٤٠ معني المحتاج: ٣/ ١٤٠ معني المعناج: ٣/ ١٤٠ المحتاج: ٣/ ١٥٠ معني المحتاج: ٣/ ١٥٠ معني المحتاج: ٣/ ١٥٠ معني المحتاج: ٣/ ١٥٠ معنية المحتاج: ٣/ ١٥٠ معنية المحتاج: ٣/ ١٥٠ معنية ١٠٠ معنية ١١٠ معنية ١٠٠ معنية ١١٠ م

أحدهما \_ متعة الحج، وقد ذكرت في الحج.

الثاني ـ النكاح إلى أجل.

الثالث ـ متعة المطلقات، وهي محل البحث هنا.

الرابع \_ إمتاع المرأة زوجها في مالها على ما جرت به العادة في بعض البلاد، قال المالكية: فإن كان شرطاً في العقد لم يجز، وإن كان تطوعاً بعد تمام العقد حا:.

والمتمة العرادة هنا: هي الكسرة أو السال الذي يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق أو بلاأ منه على العلوضية، تنطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق. وعرفها الشافعية: بأنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه، بمروط نائي.

وعرفها المالكية: بأنها الإحسان إلى المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة.

# حكم المتعة:

للفقهاء آراء في حكم المتعة.

أما العظهية فقالوا: قد تكون المتعة واجبة، وقد تكون مستحبة. فتجب المتعة في نوعين من الطلاق.

أ - طلاق المفوضة قبل الدخول، أو المسمى لها مهراً تسمية فاسدة: أي الطلاق الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لا تسمية فه، ولا فرض بعده، الطلاق الذمبية فيه، ولا فرض بعده، أركات النسمية فيه فاصدة، وهذا متفق عليه عند الجمهور فير المسالكية، لقوله تعالى: ﴿لا يُحْتَلَّ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

T.A.

<sup>†</sup> - الطلاق الذي يكون قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهور، وإنما فرض
يعده، في رأي أبي حنية ومحمد، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا إِنَّ أَنْ َ الْمَوْرَ الْمَوْلَ اللَّهِ الللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ الْمَلْمِي الْمَلْمِي اللْهِ اللْهِلَالْمِلْمِي اللْهِلَالِيَا الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْهِ اللْهِلِي اللْهِلَالِ

وراى ابو يوسف والشافعي وأحمد، أنه يجب للمطلقة قبل الدخول التي فرض لهامهر نصف مهر، سواء أكان الفرض في العقد أم بعده؛ لأن الفرض بعد العقد

كالفرض في العقد، وبما أن المفروض في العقد يتنصف فكذا المغروض بعده. وتستحب المتعة عند الجنفية في حالة الطلاق بعد الدخول، والطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية؛ لأن المنعة إنما وجبت بدلاً عن نصف المهر، فإذا

استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول، فلا داعي للمتعة. وأوجب الشافعية المتعة في الطلاق بعد الدخول، لقوله تعالى: ﴿وَالْشَالْقَتِ مَنْظٌ

واوجب الشاهمية المتعه في الشارق بعد الدخون، تقوله نعاني. وويسفسب سع إَلْمُرُونَّ حَفًّا عَلَى النَّغِيرِكِ ﴿ ﴾ [البزء: ٢/ ٢٤١].

والغلاصة: تستحب الستعة عند الحنفية لكل مطلقة إلا لمفرضة فتجب: وهي من زوجت بلا مهر، وطلقت قبل الدخول، أو من سمي لها مهر تسمية فاسدة أو سمي بعد العقد.

ومذهب الملاكسية.أن المدعمة مستحبة لكل مطلقة، لقوله تعالى: ﴿ عَلَمُا عَلَى التُشْيَرِيكِ﴾ [البقرة: ٢١/١٣] وقوله: ﴿ عَلَمًا عَلَى ٱلتَّشِيرِينَّكِ﴾ [البقرة: ٢٣٦/٢] فإنه سبحانه قيد الأمر بها بالتقرى والإحسان، والواجبات لا تتقيد بهما.

وقالوا: المطلقات ثلاثة أقسام: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية (المفوضة) نلها المتعة وليس لها شيء من الصداق. ومطلقة قبل الدخول وبعد التسمية، فلا متعة لها. ومطلقة بعد الدخول، سواء أكانت قبل التسمية أم بعدها، فلها المتعة. ولا متعة ٣١٢ \_\_\_\_\_\_الزواج وآثاره

وأما عدم معرفة الرجل للمرأة فقال فيه ابن عابدين: إن هذا المانع بيده إزائته، بأن يخبرها أنه زوجها، فلما جاء التقصير من جهته، يحكم بصحة الخلوة، فيلزم العهر.

فإن لم تتوافر هذه الشروط فالخلوة فاسدة، بأن يكون الزواج فاسداً، أو الخلوة في مكان يمكن لأحد الناس اللخول عليهما ارهم صلاحية المكان أو روجود مانع من الجمعاء. وبه يكون معنى الخلوة الفاسدة: هي كل خلوة وجد فيها مانع من المعراف الثلاثة السابقة، أو رجود شخص ثالث عاقل مع الزوجين، أو علم صلاحية المكان أو نساد الزواج.

### آراء الفقهاء في أحكام الخلوة:

للقهاء (إبان في الخلوة، هف**ندس بالكسية والشاهنية في الجديد:** الخلوة وحدها يندن جماع وإرخاء السئور لا تؤكد النهور للزوجة، طفر خلا الزرج بزوجته خلوة صحيحة، ثم طلقها قبل الدخول يها، وجب فقد نصف المهر المسمى، أو الستمة إنّ لم يكن المهور سمى، علماً بأن المنه عند المالكية مستحيةً لا واجة.

ودليلهم قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلْتُنْمُونَا مِنْ فَيْلِ أَنْ تَسْمُونَا وَلَهُ فَرَضَـُمُو أَنْ فَرَهُونَا فَيْضَفُ مَا وَنَشْتُمُ ﴾ [الغرب: ٢٢/٢] والمسن: كناية عن الاتصال الجنسي، وفسروا آية ﴿وَلَدُ أَفْنَى بَشُكِشُمُ إِلَّى بَعْضِ ﴾ [الساء: ٢١/٤] بأن الإنضاء معناه الجماع.

ولأن النبي ﷺ جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجها أي أصابها.

لكن **قال المالكية**: للخلوة الصحيحة حكمان:

الأول ـ وجوب العدة على المرأة، حتى ولو اتفق الزوجان على عدم وقوع الوطه فيها؛ لأن العدة حق الله تعالى، فلا تسقط بانفاق الزوجين على نفي الوطء، مع اعترافهما بالخلوة.

الثاني ـ صيرورتها قرينة على الوطه عند اختلاف الزوجين في حلوثه: فإذا اختلى الرجل بزوجته خلوة اهتداء، وهي المعرونة عندهم بإرخاء الستور: وهي أن يسكن كل واحد من الزوجين للأخر، ويطمئن إليه. ثم يطلقها، ويختلفان في حصول الوطء، صدقت الزرجة بيمينها فيما تدعيه. فإن امتنعت عن اليمين حلف الزوج، ولزمه نصف الصداق. وإن نكل عن اليمين، لزمه جميع الصداق؛ لأن الخلوة بمنزلة شاهد، والنكول عن اليمين بمنزلة شاهد آخر.

مهنف العنفية والعنابلة، الخلزة كالوطء في تكبيل مهر، ولزوم عدة، وثبوت نسبه، وتحريم أخته وأربي سواها حتى تنقضي عنتها. وبعد اللمس والتقبيل يشهرة عند الحنابلة كالدخول أيضاً. وعليه يكون الطلاق بعد الخلوة الصحيحة طلاقاً بائناً، «ترتب عليه الأحكام الثالية:

 ١ - ثبوت كامل المهر: فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة، استحقت كل المهر المسمى، ومهر المثل إن لم تكن التسمية صحيحة.

٢ - ثبوت النسب: فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة، وجاءت بولد ثبت نسبه
 ينه إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد الخلوة.

٣ - وجوب العدة: فإن طلقها بعد الخلوة ولو كانت فاسدة عند الحنفية، وجب
 عليهاالعدة المقررة بعد الدخول والفرقة.

لزوم نفقة العدة على الزوج المطلق: وهي الطعام والسكنى والكسوة.

 حرمة التنزوج بامرأة محرم لها أو بأربع سواها ما دامت في العدة، أو التزوج بخامسة في عدتها إذا كانت رابعة، كما يحرم الزواج خلال العدة من طلاق بعد الدخول.

٦ - تطليقها في الطهر: إذا أراد الزوج طلاق الزوجة بعد الخلوة الصحيحة،
 نزمه مراعاة وقت الطلاق، وهو كونه في ظهر، كالمقرر في الطلاق السني بعد
 الذخول.

والخلاصة: أن ثبوت النمو والعدة من أحكام الخلوة المحضة، وأما ثبوت النسب فهو عند الحنفية من أحكام العقد مطلقاً، وأما بقية الأحكام فهي من آثار النشة.

و لا تكون الخلوة كالوطء أو الدخول فيما يأتي:

٣١٤ )\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

١ - الإحصان: فالخلوة الصحيحة لا تجعل الزوجين محصنين لإقامة حد
 الرجم، وإنما لا بد من الدخول.

. ٢ - الغسل: لا يجب الغسل على أحد الزوجين بمجرد الخلوة، بخلاف الوطء.

حرمة البنت: الخلوة لا تحرم البنت على الزوج، وله أن يتزوجها بعد
 طلاق أمها، وإنما لا بد من الدخول الحقيقي بالأم لتحريم انتها على الزوج.

التحليل: الخلوة الصحيحة مع الزوج الثاني لا تحل المرأة لزوجها الأول.

وإنما لا بد من الدخول الحقيقي (ذوق العسيلة) ثم طلاقها.

حصول الرجعة: الخلوة بالمطلقة لا تكون رجعة، فمن طلق امرأته طلاقاً
 رجعياً ثم اختلى بها من غير أن يرجع بالقول، أو بالفعل كوطء وتقبيل، لا يكون
 بالخلرة مراجعاً لها، أما الدخول فإنه يحقق المراجعة.

العودة للزوجية بدون عقد جديد: الطلاق بعد الخلوة يكون باثناً، فلا تعاد
 إلى المطلق إلا بعقد ومهر جديدين. أما الطلاق بعد الدخول فيقع رجعياً إذا لم

يكمل الثلاث، فيمكن للرجل مراجعة امرأته من غير عقد جديد. ٧ – الميراث: يقع الطلاق باثناً بعد الخلوة، فإذا مات أحد الزوجين في أثناء

العدة من هذا الطلاق فلا يرث الأخر، إذ لا يُسيرات في الموت في عدة الطلاق البائن. إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً غير مكمل للثلاث، ومات أحدهما في عدة هذا الطلاق، فإن الأخريرة، لأن الطلاق حيننذ رجمي، والموت في عدة الطلاق الرجم كالموت حال قام الزوجة.

 ٨ - تزوجها كالأبكار على المختار عند الحنفية: فمن طلق امرأته بعد الخلوة،
 فحكمها في الزواج كحكم الأبكار؛ لأنها بكر في الحقيقة. أما المدخول بها حقيقة فيكون تزوجها بغير الزوج الأول بعد الفراق كتزوج الثبيات.ويلاحظ ما يأتي:

أ ـ إن أحكام الخلوة المذكورة لا تثبت إلا إذا كان عقد الزواج صحيحاً، فإن
 كان فاسداً فلا يثبت للخلوة بعده شيء من تلك الأحكام.

ب والعادة في المعتدد في الملفب الحنفي قد تجب في بعض حالات الخلوة الفاسادة: وهي التي يكون فسادها لمانع طبيعي أو شرعي؛ لأن الوطء ممكن في ذاته، بخلاف حالة المانم الحسي.  جـ - تجب العدة في الخلوة في القضاء فقط، لا في الديانة، أما العدة بعد الدخول الحقيقي فتجب قضاء وديانة.

#### أدلة الحنفية والحنابلة:

- استدل هؤلاء على جعل الخلوة بمثابة الدخول بما يأتي:
- أ الحديث النبوي: "من كشف خمار امرأت، ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم بدخل الا<sup>(1)</sup>ومع ظاهر الدلالة على المطلب.
- ٣ الآثار: قال زرارة بن أبي أوفى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل بهاه<sup>(7)</sup>.
- \$\frac{3}{2}\$ المعقول: أن الزوجة يتمكينها من الخلوة مع عدم المانع من الجماع، قد سلمت المبدل وهو المهوء، كما توانيط المبدل وهو المهوء، كما توانيط والإجازة، وتقصير الزوج في استشاء حقه لا تؤاخذ هي يه، كما أن تقصير المستأجر والمشتري في الاستلام بعد التخلية ورفع الموانع، لا يعنع من حصول التسلم.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد والأثرم بإسنادهما.

#### الفصل الشابع

# حقوق الزواج وواجباته

متبادلة، عملاً بعبداً التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم عليه كل عقد, وقد أشار القرآن الكريم المهذا العبداً وثيوت هذه العخوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿ وَنَكُمْ يَشُنُ اللّٰهِى عَلَيْنَ ﴿ الْمُنْفِئَا﴾ الداهدة (۲۳۸/۳ أي أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال على النساء من واجبات، وأساس توزيع تلك الدخوق وال اجبات هو الدف والفطرة، وبهاأ: كل حق يقابله واجب.

عرفنا أن الزواج كغيره من العقود ينشئ بين العاقدين الزوجين حقوقاً وواجبات

لواجبات هو العرف والفطرة، وه وفي هذا الفصل مباحث ثلاثة:

الأول ـ حقوق الزوجة.

الثاني ـ حقوق الزوج.

الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين.

# المبحث الأول ـ حقوق الزوجة:

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة والمعاملة الطبية، والعدل.

أما المهر: فقد تكلمت عنه تفصيلاً، وعملم أنه حق خاص للمرأة بالقرآن والسنة، لقوله تعالى: ﴿ وَكَاثُوا النِّئَةَ صَلَقَتِهِنَّ غِلَةٌ ﴾ النساء: ٤/٤)، ولبت في السنة أن تَقَدُّ لم يخر زواجاً من مهر.

وأما النفقة: فيخصص لها مبحث خاص بها، وهي أمر مقرر في القرآن والسنة أيضاً، لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ الْقُوْلُو لَمْ يَظْفُنْ وَلِائِتُمْ الْمُلْوَقِيْنَ اللهِ : ٢٣٣١) وعن معمولية القشيري: أدا النبي يَظِيِّه الله وجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طبعت، وتكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح الله، والهجر يكون في ولا تهجر إلا في البيت (<sup>(7)</sup>أي لا تقل لامرأتك: قيحها الله، والهجر يكون في المنشج، لا أن يتحول الرجل، في المرأة إلى دار أخرى، أو يحولها إليها.

والسراد من العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، ويلزم كل والا يسطف حقه مع قدرته، ولا ينظهر الكراهة فيما يبلغك له بالمعاجبة بيد والا ينظهر الكراهة فيما يبلغك له بالمعاجبة بيد وطلاقة، ولا يعتب الكراهة فعالم المعروف، لقولة تعالى: (وَلَكُنَّ عِلْمُ الْعَرَفَةُ عِلَى اللهُ عِلَيْمَ اللهُ وَلَمَا مِن المعروف، لقولة تعالى: الإلكيزة اللهُ تعالى: اللهُ تعالى: اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى: اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ الله

وثبت في السنة الأمر بمعاملة النساء خيراً، وورد فيها بيان حقوق وواجبات كل من الزوجين، قال 義: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عندكم عوالو<sup>(٣٧</sup>ليس

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار: ٢١١/٦).
 (٢) كشاف القناع: ٥/٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) عوان: جمع عانية، والعاني: الأسير.

الزواج وأثاره

تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مُبيَّنَة، فإن فَعلـنَ فاهجروهن في المضاجم، واضربوهن ضرباً غير مبرِّح<sup>(۱)</sup>، فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً.

اإن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً.

فاما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكوهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمرز تكرهون.

ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن<sup>٢٧</sup>.

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: اخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي (٣٠٠ . «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم (٤٠٠).

ومن أهم حقوق الزوجة بإيجاز لما سبق بيانه في هذا الشأن<sup>(ه)</sup>: م

 أ - إعفاف الزوجة أو الاستمتاع: قال المالكية: الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر. وقال الشافعي: لا يجب إلا مرة؛ لأنه عنى له، فجاز له تركه كسكن الدار المستأجرة، ولأن اللمي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة، فلا يمكن إيجابه والستحب ألا يعطلها، إلىن الفساد.

وقال الحتابلة: يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة، إن لم يكن عفره لأنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين (الإيلام) على تركه واجباً، كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الفمرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة من المرأة كإنضائه إلى دفعه عن الرجل، فيكون الوطء حقاً لهما جيماً، فإن أبى الوطء بعد انقضاء الأربعة الأشهر، أو أبى البيتونة في لبلة من

(٣) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص (نيل الأوطار: ٢٠٠٨).
 (٣) رواه الترمذي وصححه عن عائشة (نيل الأوطار: ٢٠١٦).

(٤) رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة (المرجع السابق).

 (9) البدائع: ۲۲:۲۲ الدر المختار: ۲۲/۲۱، ۶۵-۳۰۰، القوانين الفقهية: ص ۲۱۱ وما بعدها، المهذب: ۲۰۵/-۱۹، كشاف الفتاع: ۲۰۰۵/۲۲۰.

 <sup>(</sup>١) أي غير شديد ولا موجع.

أربع ليال للمرأة الحرة، بلا عذر لأحد الزوجين، فرق بينهما كما يفرق بسبب الإيلاء، وكما لو ضع النفقة، ولو قبل اللخول، أي يغرق بينهما إن لم يطا بعد الزاقف لمدة أربعة أشهر، وكما لو ظاهر من زوجته، ولم يكفر من الظهار، بل إن الفسخ تعذر الوط، أولى من الفسخ تعلم النفقة

لكن إن سافر الزوج عن المرأة الحذر وحاجة ، مقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للمذر وإن لم يكن للمسافر عليه ماتع من الرجوع وغاب أكثر من سنة المهر، فطلبت قدومه ، نزمه القدوم ؛ لما روى أبو حقص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال: بينا عمر بن الخطاب يعرس المدينة على إمارة ومن تقول:

تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه وطال على أن لا خليل ألاعبه فو الله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السرير جوانتُه

فسأل عنها، فقيل له: زوجها غالب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها، فاقفله، ثم دخل على حفصة فقال: بنيّة، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك بسأل عثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أويد النظر للمسلمين، ما سألتك، فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهراً، ويقيون أوبعة أشهر، ويرجون في شهر.

ولزوم قدوم الزوج: إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في جهاد أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه، فإن وجد عذر لم يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره.

ويكتب الحاكم للزوج الغائب ليقدم، فإن أبى أن يقدم من غير عذر، بعد مراسلة الحاكم إليه، فسخ الحاكم نكاحه؛ لأنه ترك حقاً عليه يتضور به.

٢ - يحرم الوطء في الذبر، لقوله ﷺ: إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأنوا النساء في أهبارهن الا ينظر الله إلى رجل جامع امراته في ديرها (<sup>(()</sup>وعن أبي هريرة مرفوعاً: همن أتى حائضاً أو اهرأة في ديرها، أو أتى عرافاً فصدقه، فقد كفر

(١) رواهما ابن ماجه وأحمد (نيل الأوطار: ٢٠٠/٦).

- Itigely effice - Itigely effice

بما أنزل على محمدا<sup>(١)</sup>وفي حديث آخر: «ملعون من أتى امرأة في دبرها،<sup>(٣)</sup>.

ويحرم وطء الحائض، ويسن لمن وطئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها في مقتل اللم، ويتصف دينار في إدباره، لما روى أبو داود والحاكم وصححه: «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصد فلتصدق تصف دينار،

ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مُمْ لِمُرْتِيهِمْ خَوْظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ آَوْزَجِهِمْ أَنَّ مَا مَلَكُتْ أَيْنَكُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ ۞﴾ السوسون: ٣/ ١٠٠-...

ويجوز وطؤها في الفرج منبرة، لما روى جابر قال: «كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امراته في فرجها من ورانها، جه الولد احول، فانزل الله تعالى: ﴿ إِنَّاكُمْ مِنْ لَكُمْ الْفَارِ مُرَكِّمُ اللَّهُ وَيَثَمُ اللَّهِ: /١٣٢/) من بين يديها ومن خلفها، غير الا بالتي الا في المائن. وفي لفظ: «ياتيها من حيث شاء مقبلة أو مديرة إذا كان ذلك في الفرج! ؟!!

فإن أتاها في الدبر عزر إن علم تحريمه، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

قال الحنابلة: وإن تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر، فـرَّق بينهما. وكذا إن أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر، ونهي عنه فلم ينته، فرَّق بينهما، كما يفرق

بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ٣ – العزل (إلقاء منه, الرجل خارج الفرج) قال الشافعية: يكره العزل، لمما روت

مُجَدَّامة بنت وهب، قالت: «حضرت رسول الله ﷺ، فسألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، وهو: ﴿ وَلِنَا اللَّهُومُدُهُ شِهْتَ ۞ [التكوير: ١٨٨٨[٤][٨]

 (١) رواه الأثرم وأحمد والترمذي. ورواه أبو داود بلفظ فنقد برئ مما أنزل (المرجع السابق).
 (٢) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وأخرجه الشافعي بنحوه عن خزيمة بن ثابت، وفي إستاده مجهول (المرجم السابق).

(٣) متفق عليه.
 (٤) أخرجه أحمد ومسلم (نيل الأوطار: ١٩٦/١).

وقال الغزالي: يجوز العزل، وهو المصحح عند المتأخرين لقول جابر: فكنا تغزل على عهد رصول الله ﷺ، والقرآن يغزله المؤالس وجواز العزل عنفي مله بين المذاهب الأربعة، لحديث أي سعدالخدري مرفعاً عند أحمد: إلى نأتي النساء ونحب إتباقين، فما ترى في العزل؛ قفال ﷺ: اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله تغالى فيو كان، وليس من كل العام يكون الولدة.

ويكره العزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لما روي عن عمر قال: انهيي رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، (٢٠).

٤ - المعاشرة بالمحروف: يجب على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف، لقوله عالى: (فَوَانَيْرُوَّهُ وَالنَّمْرُوفَّ) السَّائِرَوَّ السَّائِدَ ١٩٠٤، ويجب عليه بلل ما يجب من حقها من غير مطل، للآية السابقة، ومن العشرة بالمحروف: بلك الحق من غير مطل، رقولة في "وسطل النفي ظلم"".

ه - العدل بين النسوة في العبيت والنفقة كما تقدم: فمن كان له امرأتان أو اكثر، فيجب علم عند الوجهور فرز الشافعية العدل بينهن، والقسم لهن، فيجعل لكل واحدة يوماً وليلة، سواء أكان الرجل صحيحةاً أم مريضاً أم مجرعةً بإحرواً، وسواء اكانت السواة صحيحة أم مريضة أم حائضاً أم نفساء أم محرمة بإحرام أم كتابية تقصد الأنس، ولأن التي ي وقد قسم لنسائه، وكان يقسم في مرضه، مع أن القسم لم يكن واجباً عليه.

قالت عائشة: كان رسول الله 識 يقسم لكل اسرأة يومها وليلتها<sup>(13)</sup>، وقالت عائشة أيضاً: ذكان رسول الله 識 يقسم بيننا فيعدل، ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، (<sup>19)</sup>، فإن شق على المريض القسم، استأذن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ومسلم (متفق عليه) (نيل الأوطار: ٦/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن ماجه.
 (٣) رواه أصحاب السنن إلا الترمذي، ورواه البيهقي، كلهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه بلفظ:

<sup>)</sup> رواه اصحاب النسن إذ الموصلين) ورواء اسبههي على مساع سرو بن سرد (أي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورواه أحمد وأصحاب الكتب السنة وابن أبي شببة والطبراني في معجمه الوسط عن أبي هريرة باللفظ المذكور في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود.

٣٢٢ ]\_\_\_\_\_\_\_ الزواج واثاره

أزواجه أن يكون عند إحداهن، لما روت عائشة: «أن رسول الله ﷺ بعث إلى سنامه فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن وأيتن أن تأذنُ لي، فأكون عند عائشة، فعلت، فاذنُّ له «"كان لم يأذنُ له أن يقيم عند إحداهن أقام عند إحداهن يفرعة أو أعترافين جيمياً إن أحب ذلك تعديلاً بينهن.

وقال الشافعية: لا يجب ابتداء القسم على الرجل؛ لأن القسم لعقه، فجاز له تركه، فإذا بات عند واحدة، لزمه المبيت للأخريات، ولو عنيناً أو مريضاً، افتداءً بفعل النبي.

والبده بالقسم يكون بالقرعة، فلا يجوز للرجل أن يبدأ بواحدة من نسانه من غير رضا البواقي إلا بقرعة، لحديث أي هريرة المنتقلم عند أي داود: فمن كانت له امرأتان يممل إلى إحداهما علمي الأخرى، جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقطه، ولان البادة بإحداهما من غير قرعة نتحو إلى الفؤر

وإذا قسم لواحدة، لزمه القضاء للبواقي؛ لأنه إذا لم يقض، مال، فدخل في الوعيد.

والقسم مطلوب عند الشافعية والحنابلة حتى في السفر، فلا يسافر مع واحدة إلا بقرعة، كما ذكر سابقاً، ولم يوجب الحنفية والمالكية القسم في السفر، واستنى المالكية سفر القرية، فيقرع الرجل بين نسانه.

وإن سافرت المرأة بغير إذن الزرج، سقط حقها من القسّم والنفقة؛ لأن القسّم للانس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد منعت المرأة ذلك بالسفر.

وعماد القسم الليل؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، قال الله تعالى: ﴿وَيَتِمَكَا أَلِّيلَ لِلْنَا ﴿ يَتِمَكَ الْقِبْلُ شَكَانًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ١٠٠/١٨.

ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتاً أو دائماً، لقول عائشة السابق: «غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبنغي بذلك رضا رسول الله 激素.

رواه أبو داود.

وقد ذكرت أن الزوجة الجديدة لها عند الجمهور غير الحقية سبع ليال إذا كانت بكراً، وثلاث ليال إذا كانت ثيباً. وسوى الحقية بين الجديدة والقديمة، فلا تختص واحدة منهما شيء.

أما واجب الزوجة: فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبر والطمن والطبخ والغسل وغيرها من الغدمات، وعليه أن بأتيها بطعام مهيا إن كانت معن لا تخدم نفسها؛ لأن المستفرد عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سراه، لكن لا يجوز لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخذ الأجرة على عمل البيت، لوجود عليها ديانة، حتى ولو كانت شريقة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين على وفاطمة راه، فجعل أعمال الخارج على على، والداخل على فاطمة مم أنها سيدة نساء العاليين.

### المبحث الثاني ـ حقوق الزوج:

إن أهم حقوق الزوج ما يأتي(١):

أ- طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل: فإذا تزوج رجل امرأة، وكانت أهلاً للجماع وجب تسليمها نفسها بالعقد إذا ظلب، ويجب عليه تسلمها إذا عرفت عليه؛ لأن بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض، وهر أن يسلمها مهرها المعجل. وقد نص الامام أحمد على أن الني يمكن الاستمتاع بها هي ينت تبع مسين فاكدو، لأن الني قلا فين بعائق وهي بنت تبع مسين، أحدود إلان الني قلا فين بعائقة وهي بنت تبع مسين، أحدود إلان الني قلا فين بعائقة وهي بنت تبع مسين،

وتمهل الزوجة منة يحسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة؛ لأنه من حاجتها، فإذا منع الرجل منه كان تعميراً، فوجب إسهالها طلباً للبسر والسهولة، والمرجع فيه إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، ولا تعهل لحمل جهاز وتحو،

وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على الننور أو على ظهر قتّب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛

#### المراجع السابقة في بدء المطلب السابق.

٣٢٤ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

لأن القرر ونحو، ليس من المعاشرة بالمعروف. ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: ﴿ وَمُثَّى مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْمٌ فَالْتُعْوِلُ البَابِدَةِ: \* (١٣٨٨)، وقوله 震؛ طو كنت آمراً أحداً أن بيجيد لأحد، لامرت المراة أن تسجيد لزوجها \* (أولونه أبيا امواه المتان، وزوجها تجيء، فيات فضياتا عليه، أنستها الملاكة، حتى تصبح \* والي وقراع، فأيت أن تجيء، فيات فضياتا عليه، أنستها الملاكة، حتى تصبح \* والي وقراع، فأيت أن نهي الصغر والكبر، فيس للزوج من الفرح من المنزل ولو إلى المحمد إلا بإذن زوجها، فقد منها من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر هي قال في رأيت امراة انت إلى النبي هي، وقالت: بارسول أنه، ما حق الزوجة على زوجه؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بينها إلا بإذنه، فإن فعلت، لعنها أقد وملائكة قال حقه ولائكة الفضب حتى توب أو ترجه، قالت: يا رسول أنه، وإن كان لها طالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً \* (كان لها عليه واجب، فلا يجوز تركه بها ليس بواجب.

لكن يكره \_ كما ذكر الشافعية \_ منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه، وحضور مواراته إذا مات؛ لأن منعها معا ذكر يؤدي إلى النفور ويغربها بالعقوق، وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبوبها.

ويجب على العراة في حال الخروج النزام الستر الشرعي، لا نظهر شيئاً من جدها غير الوجه والكنين؛ لأن في كنف شيء معا أوجب الله ستره تعريضاً للفتة والنظلع إليها، قال تعالى: ﴿وَإِلَا نَبْقُرَكَ تَبْتُحُ النَّجَيْةِ ٱلْأَوْلَيُّ الاطراب ٣٣٠/٣٣. ومن النبرج: السنمي يتكسر وحركات شيرة، ومن التبرح أيضاً أن تلبس السرأة ثوياً رقيقاً يصف ما تحت، قال ﷺ: تصافات من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسبات

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، عن أم سَلَمة.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه بين الشيخين عن أي هريرة (نيل الأوطار: ٢٧/١٠)، رياض الصالحين: ص ١٣٤.
 وما معلها) لمراجعة هذه الأحادث.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر.

عاريات، ماثلات معيلات<sup>(۱)</sup>، علمي رؤوسهن أحثال أسنمة البخت السائلة<sup>(1)</sup>، لا ينشلن الجنة، ولا يجدن ريعها ، وإن ريعها ليوجد من مسبرة كنا وكذا، ورجال معهم سباط كانتاب البقر يضربون بها النام <sup>(1)</sup> وقال عليه المسلاة والسلام أيضا: أيها المرأة استطرت، فخرجت فعرت على قول ليجدول ريعها، فهي زائية<sup>(1)</sup>.

والتزام المرأة البيت لا يمعنى حبسها فيه أو التضييق عليها هو خير شي، للمرأة، قال عليه العسلاة والسلام: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها، وهي في قدر بينها؟ (دوم ينان على وجوب الستر وعدم إظهار المرأة شيئاً من ينها، وأن في الخرج المعنل على إغواء الشياطين لها إذاء الجرابيا حجى تقم الفتة.

وليس للزوجة صوم نقل أو تطوع إلا يأذن الزوج، قلوله \$\$: الا يحل إمرأة أن تصوم، وزوجها شامد إلا بإذنه، ولا تأذن لي يعه إلا بإنذه <sup>(7)</sup>ررون البزار من المحتمل أمريني ما حتى الزوجة، فإني لموأة أيتم، فإن استطعت وإلا جلست إيُّماً؟ قال: فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها، وهي على ظهر قتب الا تتمنه، وألا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت جامت وجعلت ولا تقبل شها، ولا تخرج من يتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة الشماء وملائكة الشماء وملائكة الشماء وملائكة المراتبة المنات، فالت المنات، فالت لناتها ملائكة السماء وملائكة الشماء وملائكة الشماء وملائكة الشماء وملائكة المتنات الإسلام المنات، المناتبة المنات، فالت نات: لا جرء لا أثروم أينائه "لا

- (١) البراه بالكاسيات العاريات: اللاتي يلبسن الثياب الرقيقة التي لا تستر ما تحتها. والمراه بالمائلات المميلات: اللاتي يتمايلن ويتبخترن في مشيهن للافتان بهن.
- (٣) البخت: نوع من الإبل المشهورة بكبر سنامها، والمواد أن النساء يعتنين بشعورهن ويعظمن ذلك، لمان عمامة أو عصابة أو نفش الشعر ونحوه.
  - (٣) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة.
  - (٤) رواه الحاكم عن أبي موسى.
  - (٥) رواه الترمذي عن أبن مسعود.
     (٦) منفق عليه عن أبي هربرة (رياض الصالحين، المكان السابق، نيل الأوطار: ٢١١١/٦).
- (٧) رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير،
   وبية رجاله ثقات ولا جرم، أي حقاً.

٢٢٦ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ومنشأ حق الطاعة بالمعروف: إثبات الله درجة القوامة للرجال على النساء في قول تمسالس: ﴿ وَالْبَالُ أَوْتُوْرُكَ عَلَى الْإِلَّاكِ لِمَا تَشَكَلُ لَكُمْ لِسَبَّمُ مَقَ بَشِي وَيَمِنًا أَنْتَكُولُ وَالْمَوْلِينَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ الله

آ- الغائفة، على الزوجة أن تحفظ غية زوجها في نفسها وبيته وماله وولده، لحديث ابن الأحوص السابق: قاما حقكم على نسائكم، فلا يوطن فرشكم من تكرمون، ولا يأفي ﷺ: فنساء قريش غير نساء ركن الإيل، احتاء على ظفل في صفره، وأرضاء على زوج في ذات يده، وفي لفظ: هني صفره، وأرضاء على زوج في ذات يده، وفي لفظ: هنير نساء ركن الإيل صالح نساء قريش <sup>((()</sup>ووكفه الحديث المعروف: "كلكم والمراق (ع)، وكلكم سؤول عن روجه، والأبرو الع، والرجل راع على أمل بيته، والمراق تحسن تربية أولاما على الذين والمفصلة والقرام بالواجب، والالتزام بغرائض تحسن تربية أولاما على الذين والمفصلة والقرام بالواجب، والالاتزام بغرائض اللذين والمفصلة والقرام بالواجب، والالاتزام بغرائض وأحكامه.

رخ **- المعاشرة بالمعروف**، يجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى رفوجه، كما عليه معاشرتها بالمعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام: الا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجه من المحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندكل دخيل، يوشك أن يفارقك إليناه <sup>60</sup>وقال ﷺ: اما تركت بعدي فننة هي أضر على الوجال من النساعة<sup>60</sup>.

خق التاديب(<sup>()</sup>): للزوج الحق في تأديب زوجته عند نشوزها أو عصيانها أمره

(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (جامع الأصول: ١٣٤/١٠).

(۲) متفق عليه بين الشيخين عن ابن عمر (رياض الصالحين: ص ١٣٥).
 (۳) رواه الترمذي عن معاذ بن جبل، وقال: حديث حسن (رياض الصالحين: ص ١٣٥).

(٢) رواه الترمذي عن معاد بن جبل، وقال: حديث حسن ارياض الصانحين: ص ١١٥٥. (٤) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد (المرجع السابق).

 (٥) البدائع: ۲/ ۳۳٤٪ القوانين الفقهية: ص ۲۱۲ ومابعدها، مغني المحتاج: ۲/۲۵۷-۲۳۱، المهذب: ۲/۹۳ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/۳۳۳-۲۳۳. بالمحروف لا في المعصية؛ لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، فإن تحققت الطاعة وجب الكف من التأديب لقرل عز وجل: وفي المُمُنشِّسُةِ فَيْنَ مُنْ المُمَنِّلِينَّ السَاسَة؛ 19 ولا تحتاج المراة الصالحة لتأديب لقوله تعالى: والمُلكينَّتُ قَيْنَتُّ مُنظِئَّتُ أَيْنَتِي بِمَا مَؤِلِمُ لَلَّهُمُ السَاسَة؛ 19 والما 19 وأما غير الصالحة وهي التي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب.

إن ولاية التأديب للزوج تكون إذا لم تطعه زوجته فيما يلزم طاعته، بأن كانت ناشرة، والشغرة: معمسية إلياء فيها يجب عليها، وكراهة كل من الزوجين صاحبه، والخروج من الممتزل بغير إذن الزوج، لا إلى القاضي لطلب الحق منه. وأسارات النشور: إنها بالفعل كالإعراض والعبرس والثناقل إذا دعاها بعد لطف وطلاقة رجه، ولها بالقول، كان تجبح بكلام خشن بعد أن كان لين.

ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهور أمارات النشوز بالترتيب التالي:

أولاً ــ الوعظ والإرشاد، بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين، بأن يقول لها: كوني من الصالحات القائلات الفيت، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتفي الله في الصالحات القائلات الخوائل أفرائل أفرائل المحتوقة المقولة عالمان: ﴿وَأَوْلِلُمْ الْأَوْلَقِينَ أَمْوَلُونَ الْمَوْلِةَ، القولة عالمان: ﴿وَأَلِقَى الْمُؤْوَدُ لِمُشْقِلُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَلْكُ بلاً حجر ولا ضرب ويبين لها أن الشفوز يسقط النقة واللسم مع ضرائرها، فلعلها تبدي علمزاً، أو تتوب عما وقع منها بغير عفر، والخوف هنا بمعنى العلم، والأولى بقاؤه على ظاهره، فمن ظهر له أمارة نشوز أو تحقيق وطلم.

ثانيا \_ الهجر في المضعج والإعراض؛ إن تحقق النشوز بأن تحقق اصنعت من إطاعته، أو خرجت من بهته بغير إذنه ونحوه، هجرها في المضجع ما شاه، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمَجُرُونُ فِي ٱلكَمْكَاجِي النساء؛ ١٢٤٤ قال ابن عباس: الا تضاجعها في فراشكه و وقد هجر النبي ﷺ نساءه، فلم يدخل عليون شهراً ١٠٠٠.

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام، لا فوقها، لحديث أبي هريرة: ﴿لا يحل لمسلم

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

۸۲۸ — الزواج وآثاره

أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام؛<sup>(١)</sup>والهجر: ضد الوصل، والتهاجر: التقاطع.

ولا يضربها عند الجمهور، وقال النووي: الأظهر يضرب. لقوله تعالى: ﴿وَالْمُشْرُونُمُ فِي النَّكِيَاتِ وَلَسُرُهُمُونُّهُ النَّاسِةِ، ١٤٠٤ والمبراد: والمجرومن إن نشرون. واضربومن إن أصرون على النشوة، أي إن لم يتكرر نشوز الزوجة وعظها الزوج وهجرها في الشخيج وضربها في رأى الثافية.

الله ـ الضرب غير الخوف. إن أصرت على النشوز ضربها عندتذ ضربها عندتذ ضرباً غير مبرح ـ أي غير شديد ـ ولا شان، للآية السابةة ﴿ وَلَمْ يُوَفِّكُم الساء: ٢٢/١ ظفاهر الآية وإن كان بحرف الراو الموضوعة للجمع المطلق، لكن السراد منه الجمع على سبيل الترتب، والداء بعتما, ذلك.

ويجتنب في أثناء الفرب: الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف القتل، ويجتنب العواضع المستحمنة لثلا يشوهها، ويكون الفرب - كما أبان الشخفية ـ عشرة أسواط فاقل، لقوله ﷺ: لا يجلد احدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله؟ "أولوله: الا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجمها في أتمر المربع". فإن تلفت من الجلد فلا ضمان عليه عند الحنابلة والمالكية؛ لأن الفرب ماؤون فيه شرعاً. وقال أبو حنيقة والشافعي: إنه يضمن؛ لأن استيفاء الحق مقد شرط السلامة للأخور.

ويكرن الضرب أيضاً يد على الكتف داؤه أو بعما خفيفة أو بمواك ونحوه إن رأى الزوج هذا. والأولى الاكتفاء بالتهديد وعدم الضرب، لما قالت عائشة: مما ضرب رسوك الله ﷺ امرأة له ولا خادماً، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سيل الله ، أو تتبكك محارم الله، فيتقم لله، فان

<sup>(</sup>١) رواه أبر داود والنسائع بإسناد على شرط البخاري ومسلم (الترفيب والترهيب: ٣٠/ ٥٥٥). (٢) مفقع علمه بين أحمد والشيخين وأصحاب النس الأربعة عن أبي بردة بن نيار، وهوصحيح. (٣) مفق علمه في الصحيحين (نيل الأوطار: ٢١/٢١). (٤) رواه النساقر (شار الأوطار: ٢١/١٢).

رابعاً حطلب إرسال العكمين، إن نفع الضرب لبعض النساء الشاذات، فيها المرتبعة ولا ينه لهما، رفع الأمر وسنداء ولا ينه لهما، رفع الأمر إلى القاضي لترجيح حكمين إليهما، حكماً من أملك وحكماً من أملكما، للإصلاح أو التفريق، لقول تعالى: ﴿ وَزَانَ خِلْتُمْ شِقَالَ يَشِيمًا فَأَيْسُواً مَثَكَمًا مَنْ أَمْلُهما، للرصلاح أو التفريق، لقول تعالى: ﴿ وَزَانَ خِلْتُمْ شِقَالًا يَشِيمًا فَأَيْسُواً مَثَكُما وَنَ أَمْلِهما، للإسلام أو الشاء: ١٩٥٨.

والحكمان: حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والغيري لأن التحكيم بفقر إلى الرأي والنظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما: والأولى أن يكونا من غير أهلهما: لأن انفراية ليست شرطاً في الحكم ولا الركافة. وينبغي لهما أن يتوابا الإصلاح لقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِينًا إِسْتُنَاكًا يُؤِيُّو أَلَّهُ يَتَبَعّاً مُهُ التساء: ٤/٣٠]، وأن يلطفا القول، وأن يضعاً، ويرغا ويخوفا، ولا يخصا بذلك أحد الوجين دون الأخر ليكون أقرب للتوفين ينها.

وينفذ عند السالكية تصرف الحكمين في أمر الزوجين بما رأياء من تطليق أو خلع، من غيرإذن الزوج ولا موافقة الحاكم، بعد أن يعجز عن الإصلاح بينهما، وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بانته

وقال الشافعية والحنابلة: الحكمان وكيلان عن الزوجين، فلا يملكان تفريقاً إلا بإذن الزوجين، فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أوإصلاح، وتأذن المرأة لوكيلها في الخلم والصلح على ما يراه.

وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يربدانه إلى القاضي، والقاضي هو الذي يوقع الطلاق، وهو طلاق بائن، بناء على تقريرهما، فليس للحكمين التفريق إلا أن نفرضا فه.

أه الاغتسال من العيض والنفاص والجنابة، قال الشافية والحنابة: للأوج إجار الزوجة، ولو كانت فيمة على الفسل من الحيض والفاضاء؛ لأنه يمنع الاستمناع الذي هر حق له، فيملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقد وله إجبار الزوجة السلمة البالقة على فسل جنابة؛ لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالفسل؛ ولأن النفس تعاف من وطه الجنب، ولا يجبر الزوجة اللمية على ۳۳ ---- الزواج وقاره

غسل الجنابة كالمسلمة التي دون البلوغ؛ لأن الاستمتاع لا يتوقف عليه، لإباحته بدونه.

وأضاف الحنابلة: أن للزوج إجبار الزوجة على غسل نجاسة؛ لأنه واجب عليها، وله أيضاً إجبارها على اجتناب محرَّم لرجوبه عليها، وله إجبارها عى أخذ شعر وظفر تعافه النفس، وإزالة وسنخ؛ لأن المذكور يمنع كمال الاستمناع.

وذكر الشافعية في التنظيف والاستحداد (حلق العانة) وغسل الجناية وجهين:

وجه يملك إجبارها عليه؛ لأن كمال الاستمتاع يقف عليه. والثاني: لا يملك إجبارها عليه؛ لأن الوطء لا يقف عليه.

 آ- السفر بالزوجة، عرفنا أن للزوج بعد أداء كل المهر المعجل أن يسافر بزوجته إذا كان مأموناً عليها<sup>(١)</sup>.

# المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين:

أطلب العقوق السابقة تحصوصاً حق الاستمتاع وما يتبعه هي حقوق مشتركة بين الزاوجين، لكن حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: ﴿ وَالزَيْنَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال يُقَتَّقُ زَيْنَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَوْمِيهُ اللَّهِ وَاود: طو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل أله لهم عليهن من اللَّمةي.

ويسن لكل من الزوجين تحسين المُخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه وسوء طباعه، لقوله تعالى: ﴿ وَلَلْقَالِينِ بِالْجَسُّبِ﴾ النساء: ١٣١٤ أي الإحسان له، وللحليث المنظم: «استوصوا بالنساء خيراً» وحديث «خياركم خياركم لنسانه،<sup>00</sup>

وليكن الزوج غيوراً من غير إفراط، لئلا ترمى بالشر من أجله.

وينبغي إمساك المرأة مع الكراهة لها، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُوْتُتُوفَنَّ فَسَىّ أَنْ تَكُوفُوا شَيْعًا وَبَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيرًا﴾ [السساء: ١٩/٤] قسال ابس عساس:

<sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۲/ ٤٩٥.(۲) رواه ابن ماجه.

وربما رزق منها ولسداً، فجعسل الله فيه خيراً كثيراً». وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله 機 قال: الا يُقْرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي بناخ خلقاً آخره أي لايغضها.

ولا ينبخي للرجل أن يعلم امرأته قدر ماله، ولا يفشي إليها سراً يخاف إذاعته؛ لأنها تفشيه. ولا يكثر من الهبة لها، فإنه متى عودها شيئاً لم تصبر

.'''•

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٢٠٦/٥.

and the second of the second o

v ·

# الباب الثاني

انحلال الزواج وآثاره

فيه أربعة فصول:

الثاني ـ في الخلع. الثالث \_ في التفريق القضائي. الرابع ـ في العِـدَّة والاستبراء.

الأول ـ في الطلاق.

Artigo in 7

1 32 2

### الفصل الأول

# الطلاة

ويشتمل على تمهيد وستة مباحث وملحق:

الأول ـ معنى الطلاق ومشروعيته وحكمه وركنه وحكمته وسبب جعله بيد

الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتقويضه. الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع. السادس \_ الشك في الطلاق وإثباته. ملحق ـ عن زواج التحليل والرجعة.

الرجل.

به (صبغته).

الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعاً.

الثاني \_ شروط الطلاق، أو مالك الطلاق وقدره ومحله (من يقع عليه) وما يقع

# تمهيد .. في معنى انحلال الزواج وأنواع الفُرق الزوجية:

انحلال الزواج: هو إنهاؤه باختيار الزوج، أو بحكم القاضي، والفُرّقة لغة بمعنى الافتراق، وجمعها فرق، واصطلاحاً: هي انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسيم من الأسباب.

والفرقة نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة، أو بواسطة القاضي.

اله وذكر المالكية (أأن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجهاً: وهي الطلاق على اختساد أثنا الفراق بين واللعان، الطلاق على اختلاف أنواع، والإيلاء إن لم يفئ الزوج عن يمين، واللعان، والروجين، واختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول، وحدوث الجنون الأخر، والمسابق قبل الدخول، وحدوث الجنون الجافرة أن البحافة أن البراء ويتم ويوجود الميوب في أحد الزوجين، والإعسار بالنقفة أن الشداق، والتغير، والإعسار بالنقفة أن الشداق، وتزوج أنه على المودة.

### الفرق بين الفسخ والطلاق:

يفترق الفسخ عن الطلاق من ثلاثة أوجه:

# الأول ــ حقيقة كل منهما:

الفسخ: نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه، أما الطلاق: فهو إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث).

# الثاني ــ أسباب كل منهما:

الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج، أو حالات مقارنة للمقد تقتضي عدم لزومه من الأصل. فمن أمثلة الحالات الطارئة: ردة الزوجة أو إياؤها الإسلام، أو الانصال الجنسي بين الزوج وأم زوجه أو يتنها، أو بين الزوجة

### (١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٧.

وأبي زوجها أو ابنه معا يحرم المصاهرة، وذلك ينافي الزواج، ومن أمثلة الحالات المقارنة: أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين، وخبار أولياء المواة التي تزوجت من غير كفء أو بأقل من مهر المثل عند الحنفية، ففيها كان العقد غير لازم.

أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، وهو من حقوق الزوج، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه.

# الثالث ـــ أثر كل منهما:

الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الطلاق فينقص به عدد الطاقات.

وكذلك فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق، إلا إذا كانت يسبب الردة أو الإباء عن الإسلام، فيقع فيهما عند الدخية طلاق زجراً وهقوية، أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر، ويستمر فيها كثير من أحكام الرزاج. ثم إن انفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شبأ من المسهر، أما المطلاق قبل الدخول فيوجب نصف المهر السعم، فإن لم يكن المهور مسمى استحقت المنعة.

### متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً؟

للفقهاء آراء في بيان أحوال الفسخ وأحوال الطلاق.

يرى العنفية (١): أن الفرقة تكون فسخاً فيما يأتي:

أ - تفريق القاضي بين الزوجين بسبب إياه الزوجة الإسلام بعدما أسلم زوجها المشرك أو المجوسي؛ لأن المشركة لا تصلح لنكاح المسلم، والفرقة جاءت من قبلها، والفرقة من قبل المرأة لا تصلح طلاقاً؛ لأنها لا تتولى الطلاق، فبجمل نسخاً. أما إن كان الإياء من الزوج، فتكون الفرقة طلاقاً في قول أبي حنيفة ومحمد،

> وفسخاً في قول أبي يوسف. ٢ - ردة أحد الزوجين.

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۲/ ۲۱، البدائع: ۲/ ۳۳۱-۳٤، رد المحتار لابن عابدين: ۲/ ۷۱۰.

﴿ - تباين الدارين حقيقة وحكماً: بان خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذيباً، وتوك الآخر كافراً في دار الحرب قياساً على الردة لعدم التمكين من الانتفاع عادة. أما إن خرج أحدهما مستأمناً وبقي الآخر كافراً في دار الحرب

فلا تقع الفَرقة. وقال غير الحنفية: لا تقع الفرقة باختلاف الدارين. \$ – خيار بلوغ الصغير أو الصغيرة. هذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي. فإن

كانت الفرقة بسبب اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة، فهى فرقة بطلاق من طريق القاضى.

أ - خيار العتق: بأن تعتق الأمة ويبقى زوجها عبداً، فلها الخيار بالبقاء أو إنهاء الزراع، وتتبت الفرقة بنفس الاختيار؛ لأن الفرقة وقمت بسبب وجد منها وهو اختيارها نفسها، واعتيارها نفسها الطلاة، الا إذا أكمت كالمحتى

أ - التغريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهر: تكون الفرقة فسخاً؛ لأنها فرقة حصلت لا من جهة الزبرج، فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاً؛ لأنه ليس لغير الزبرج ولاية الطلاق، فيجعل فسخاً، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي كالفسخ بخيار الله ؤ.

وما عداها من أنواع الفرق التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه يكون طلاقاً، ومنه المخالعة.

وعليه فإن ضابط ما يتميز به الفسخ عن الطلاق عند أبي حيفة ومحمد: هو أن كل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب من مختص بالزواج فهي طلاق، إلا أن أبا حيفة خلافاً لمحمد يعتبر الفرقة بسبب ردة الروج فسخاً، لأنه يرى أن الردة كالموت من حيث إن صاحبها مهدر المه، فشعبه الفرقة بالموت، والفرقة بالموت لا يمكن جعلها طلاقاً. وبه يظهر أن الغالب كون الفرقة للاقاً.

وقال المالكية(١): إما أن تكون الفرقة من زواج صحيح أو زواج فاسد.

سلاق \_\_\_\_\_\_

أولاً \_ إن كات الفرقة من زواج صحيح: فإنها تكون طلاقاً إلا إذا كانت بسبب أمر طارئ يوجب التحريم المؤيد، سواء من أحد الزوجين أو من القاضي.

ثانياً ـ وإن كانت الفرقة من زواج فاسد:

فإن كان مجمعاً على فساده: فإنَّ الفرقة فيه تكون فسخاً، لا طلاقاً، كالفرقة من

زواج المتعة، والزواج بإحدى المحارم، والزواج بالمعتدة، ونحوها.

وإن كان مختلفاً في فساده: وهو ما يكون فاسداً عند المالكية صحيحاً عند غيرهم، كزواج العرأة بدون ولي فهو فاسد عندهم صحيح عند العنفية، فإن الفرقة فيه تكون طلاقاً لا فسخاً. ومنه زواج السر (وهو الذي يوصى الزوج الشهود بكتمان

فيه تكون طلاقا لا فسخا. ومنه زواج السر لوهو الذي يوصي الزوج الشهود بكت العقد عن الناس أو عن بعضهم) فهو فاسد عندهم صحيح عند باقي الأثمة.

وعلى هذا تكون الفرقة فسخاً فيما يأتي: ١ - إذا وقع العقد غير صحيح، كالزواج بالأخت أو إحدى المحارم، والزواج

۱ – إذا وفع العقد غير صحيح، كالزواج بالاحت او إحمدى المحارم، والزواج بزوجة الغير أو معتدته.

 إذا طرأ على الزواج ما يوجب الحرمة المؤيدة كالاتصال الجنسي بشبهة من أحد الزوجن بأصول الآخر أو فروعه، مما يوجب حرمة المصاهرة.

٣ - الفرقة بسبب اللعان: لأنه تترتب عليه الحرمة المؤبدة، لحديث «المتلاعنان

لا يجتمعان أبداًه<sup>(1)</sup>. 2 – الفرقة بسبب إياء الزوج الإسلام بعد أن أسلمت زوجته، أو إياء الزوجة

غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها؛ لأن ذلك في معنى طروء مفسد على الزواج.

وتكون الفرقة طلاقاً فيما يأتي: أ - إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيح، أوالمختلف في فساده.

أو المختلف في الزواج الصحيح أو المختلف في فساده.

لا – إذا حدثت الفرقة بالخلع في الزواج الصحيح أو المحتلف في فساده.
 ٣ – الفرقة بسبب الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر من أربعة

(١) رواء الدارقطني عن ابن عباس، وفي معناء أحاديث كثيرة (نيل الأوطار: ٢٧١/٦).

أشهر. فإن لم يعد عن يمينه بعد أمر القاضي له عقب ادعاء الزوجة فرّق بينهما، وكانت الفرقة طلاقاً.

- أ الفرقة لعدم كفاءة الزوج، سواء أكانت من الزوجة أم من وليها.
  - ة الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للضرر وسوء العشرة.
- أ الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام: فإنها طلاق في مشهور المذهب؛ لأنها فرقة يسبب أمر طارئ يوجب التحريم غير المؤيد الذي ينتهي بالرجوع عن الإسلام. وبه يظهر أن أغلب الفرق تكون طلاقاً.

# ومذهب الشافعية(١): هو أن فرقة النكاح طلاق وفسخ:

والطلاق أنواع: الطلاق المعهود صراحة أو كناية، والخلع، وفرقة الإبلاء، والخلاق أنواع ببعة عشر: فرقة إحسار مهو، وإعسار نفقة أو كسوة أو والخكمين. والفسخ أنواع سبعة عشر: فرقة إحسار مهو، وإعسار نفقة أو كسوة أو مسكن بعد إمهال الزوج ثلاثة أيام، وفرقة لعان، وفرقة خيار عتيفة <sup>(7)</sup>، وفرقة تقويل سنة من يوم ثيوقها، أو لحاكمة وفرقة غور (<sup>7)</sup>، ووطه شبهة كوطه أم زوجة أو ابنتها، وسني للزوجين أو أحدهما قبل الدخول أو بعده؛ لأن الرق أزا حدث أزال الملك عن النفس، فيكون عن المعصمة أولى، وفرقة أيسلام أحد الزوج عين، أو روته، وإسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع، أو أمتين، وملك أحد الزوجين

- (١) تحقة الطلاب: ص ٣٣٦، حاشية الشرقاري: ٢/ ٢٤٤ ٣٩٤.
   (٢) خيار العتيقة: هو أن تعتق الأمة زوجة الرقيق، فيثبت لها الخيار فوراً يدون رفع الأمر إلى
- (٣) خيار العتيقة: هو أن تعتق الامة زوجة الرقيق، فيثبت لها الخيار فورا بدون رفع الامر إلى
   الحاكم إلا إذا كان عتقها قبل الوطء في مرض الموت، وكان ثلث ماله لايتحمل سقوط
   المهر مع قبمتها.
- (٣) العبوب المثبتة للمخبار في الزواج: هي جنون وجذام وبرص بأحد الزوجين، ورتق وقرن بالزوجة، وجب وعنة بالزوج.
- () من الأنكحة المكروفة: فكال الشغرو بحرية امرأة أر نسها أو إسلامها وهي بعير الفسط والرجوع بالقراة علي من غرة لا باللهوم لاكان الموقع له في القراءة بللو شرط وجل حرية امرأة في الفقدة بنان رقها، وهو من لا يعيل له تكالح الأمة قهو بالخل والا فصحيح وللحر المتجار، وإن بان نسب المرأة دون المشروط صح، وإن بان دون نسبه فلرجل الخيار (يحفظ الملك من مر ١٣٠).

MEI MEKE

الأخر، وعدم الكفاءة بأن أطلقت الموأة الإذن فبان الرجل غير كفء، وانتقال من دين إلى آخر كالانتقال من اليهودية إلى النصوانية، وفرقة رضاع بشرط كونه خمس رضعات متفرقات قبل مضى حولين.

وفال الحنابلة(١٠): يكون الفسخ في حالات، منها ما يأتي:

١ – الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق، أو بغير نية الطلاق.

٢ – ردة أحد الزوجين.

" الفرقة لعيب مشترك وهو الجنون والصرع، أو مختص بالمرأة كالرتق
 والفرن والبخر والقروح السيالة، وانخراق ما بين السبيلين، أو مختص بالرجل
 كالجب والعنة. ولا يضم الزواج إلا حاكم.

٤ - إسلام أحد الزوجين.
 ٥ - الفرقة بسبب الإيلاء بواسطة القاضي، إن انقضت المدة وهي أربعة أشهر،

ولم يطأ الزوج زوجته، ولم يطلق بعد أن يأمره الحاكم بالطلاق. ٦ – الفرقة بسبب اللعان: لأن اللعان يوجب التحريم بين الزوجين على التأبيد، بال لم محكم به القاضي.

وأما الفرقة بسبب الطلاق: فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية.

### الفُرَق التي تتوقف على القضاء والتي لا تتوقف على القضاء:

قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في يعض الأحكام، كالأرث، فإن وجد سب الفرقة، ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي، فإن احتاجت الفرقة إلى القضاء، فإن الأخر يرثه، وإن لم تحتج إلى قضاء فلا يرثه الأخر، لانتهاء الزوجية يمجرد وجود سبب الفرق.

أما الثُمَرَق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان: فرق الطلاق وفرق الفسخ. وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي:

(۱) المغنى: ٧/٥٦ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣/٤٤، ٥٦ ومابعدها، ١٠٣.

 أ - الغرقة بسبب اللعان. وقال المالكية في المشهور: لا تتوقف هذه الفرقة على القضاء.

٩ - الفرقة بسبب عيوب الزوج وهي الجب والعنة والخصاء، ويفسخ العقد عند
الجمهور بسبب هذه العيوب أو عيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة، بعد رفع
الأم للحاكم.

الفرقة بسبب إياء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة ومحمد. وزيد في مصر
 وسورية التفريق لغبية الزوج أو حبسه، ولعدم الإنفاق على زوجته، وللشقاق بين

وصورية متعربين عليب طروع بر الزوجين أو الإضرار بالزوجة. وفه َق الطلاق غير المنة قفة علمي القضاء هي:

الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق.

١٠ اعرف بعد العادي، ومه عويض اعر العادي

٢ - الفرقة بسبب الإيلاء عند الحنفية والمالكية.

٣ - الفرقة بالخلع عند الجمهور غير الحنابلة.
 وأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهى:

١ – الفرقة بسبب عدم الكفاءة.

٢ - الفرقة بسبب نقصان المهر عن مهر المثل.

١ = القرقة بسبب فقصال المهر عن مهر المم

٣ - الفرقة بسبب إياء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر، لكن الفرقة بسبب إياء أصل أبي حنيفة إياء الزوجين الإسلام الزوجية متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة ومحمد. وأما في رأى أر يوسف فهي فسخ.

. \$ - الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوَّجهما في الصغر غير الأب والجد.

الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوَّج أحد الزوجين
 في الصغر غير الأب والجد والابن.

وأما فُرَق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي:

الفسخ بسبب فساد العقد في أصله كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.

 الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر أوفروعه اتصالاً يوجب حرمة المصاهرة.

" الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان
 فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجع عند الحنفية.

٤ - الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.

الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخ.

هذا ويلاحظ أمران:

الأول - أن الفرقة بسبب الاتصال الذي يوجب حرمة المصاهرة توجب حرمة مؤينة، والفرقة بسبب خيار البلوغ أو الروة أو الإياء عن الإسلام أو ملك أحد الزوجين الأخر توجب حرمة مؤينة، وأما فرقة اللعان فتوجب حرمة مؤينة عند الحتابلة وأبي يوصف والشافعية والمالكية، وتوجب حرمة مؤقنة عند أبي حنيفة ومحمد إنّا خرج أحد الزوجين عن أهلية اللعان، أو كلب الرجل نفسه فيعا قلف به العواة.

الثاني \_ كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند الحنفية إلا إذا تأكد العقد بالدخول أو الخلوة، فإن كانت الفرقة من الزوج أو بسببه، فلا تسقط شيئاً للزوجة حالة الدخول وعدمه.

# المبحث الأول ـ معنى الطلاق ومشروعيته، وحكمه، وركنه، وحكمته، وسبب جعله بيد الرجل:

### معنى الطلاق:

الطلاق لغة، حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق، أي موسلة بلا قيد، وأسير مطلق، أي حل قيده وخلي عنه، لكن العرف خص الطلاق بحل القيد المعنوي، وهو في المرأة، والإطلاق في حل القيد الحسي في غير العرأة.

و بي المراجع و المراجع في الله المراجع و المراجع و المراجع ال

التكام في الحال أو المال يلفظ مخصوص (1) فعل وابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق المبانن، وفي المال أي معد المدة يكون بالطلاق الرجعي، واللفظ المخصوص: هو الصريح كلفظ الطلاق، والكناية كلفظ البان والحرام والإطلاق وتحوها. ويقوم مثام اللفظ: الكاباة والإثمارة المفهمة، ويلحق يلفظ الطلاق لفظ «الخلع» وقول القاضي: «قوق» في التفريق للغيبة أو الحبس، أو لعدم الإنفاق أو السرء المشرة، وقد أخرج باللفظ المخصوص: الفسخ، فإن يحل وابطة الزواج في الحال، لكن بغير لفظ الطلاق وتحوه، والفسخ كغيار البلوغ، وعدم الكفاءة، ونقصان المهو، والردة.

ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه كساتر الأيمان، لقوله ﷺ: الا تيلولة في الطلاق<sup>(۱۷)</sup>.

#### - 33

مشروعيته:

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ لَلْقَائِقُ مُرَّنَاتُ فِلْنَسُكُ بِمَنْدِي أَوْ قَدِيعٌ بِإِسْسُقُ» [البغر: ٢٣٩/٢] وقوله تعالى: ﴿ يَأَلُمُ النَّبُ إِنَّا طَلْنَشُرُ النِّسَاتُهُ ظَلْفُوهُنَّ لِيغَيْنِكَ﴾ الطلان: 1/10.

وأما السنة: فقوله ﷺ: اإنما الطلاق لمن أخذ بالساق؛ "وقوله عليه الصلاة والسلام: المبغض الحلال إلى الله: الطلاق؛ أ. وقال عمر: اطلق النبي ﷺ خفصة، ثم راجعها، (\*).

- (١) الدر المختار: ٢/ ٥٧٠، مغني المحتاج: ٣/ ٢٧٩، المغني: ٧/ ٦٦، كشاف القناع: ٥/
  - (٢) أخرجه العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي (نيل األوطار: ٢٣٨/١).
- (٣) رواه ابن ماجه والمارقطني عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٢٣٨/١).
   (٤) رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وصححه، عن ابن عمر (المرجع السابق: ص. ٢٢٠).
- (٥) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر ﷺ، وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر
   (المرجم السابق: ص ٢١٩).

الطلاق \_\_\_\_\_\_

وأجمع الناس على جواز الطلاق، والمعقول يؤيد، فإنه ربيا فسنت الحال بين الزوجين، فيمير بقاء الزواج مشدة محضة، وفيرزاً مجرواً، بإلزام الزوج والنققة والسكني، وحبس السرأة مع سوء العشرة، والخصومة الناشعة من غير قائفة، فاقضى قلك شرع ما يزيل الزواج، لتول النفتة الحاصلة ت.

# حكمة تشريع الطلاق:

نظهر حكمة تشريع الطلاق من المعقول السابق، وهو الحاجة إلى الشكلاس من نبان الأخلاق، وطرده البغضاء الموجبة عام إقاءة حيود الله تعالى، فكان تشريعه رحمة منه سبحان وتعالى<sup>(7)</sup>. إي أن الطلاق علاج حاسم، وحل نهاتي أجير لما استعمى حله على الوجهين أهل الخير والمكيين، بسبب بايين الأحملاق، وتنافر الطباع، وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين الزوجين، أو بسبب الإصابة يعرض لا يحتمل أو عُقْم لا علاج له، منا يؤدي إلى ذهاب المحبة والمودة، وتريد الكراهية والبغضاء، فيكون الطلاق منفلاً متعيناً للخلاص من المفاسد والشرور الحادثة.

الطلاق إذن ضرورة لحل مشكلات الأسرة، ومشروع للحاجة ويكره عند علم الحلاق إذن ضرورة لحاجة ويكره عند علم الحجادة للحديث السابق: السيس من الحلاق أبفض إلى الله من الطلاق، وحيث: أبها امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها والحة الحيث<sup>573</sup>. ومن أسبابه المسيحة له طاعة الوالدين في، قال ابن عمر: «كانت تعتبى امرأة أجها، وكان أبي يكرها، قامزي أن أطلقها فأبيث، فأكرة ذلك للنبي اللهاء فقال: با عبد الله بن عمر: طاق امرأتك<sup>570</sup>رسرس الحنابلة<sup>571</sup>: أنه لا يجب على الرجل طاعة أبويه ولو علين في طلاق أو شع من تزويج.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۳/ ۲۱.

 <sup>(</sup>٣) روآه الخمسة إلا النساقي عن ثوبان (المرجع السابق: ص ٢٣٠).
 (٣) روآه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي، وصححه الترمذي (المرجع السابق:

ص ۲۲۰). (٤) غاية المنتهى: ٢/١١٢.

وما قد يترتب على الطلاق من أضرار، وبخاصة الأولاد، يحتمل في سبيل دفع ضرر أشد وأكبر، عملاً بالقاعدة: "يختار أهون الشرين".

لكن رضب الشيرة الأنواج في الصبر وتحصل خلق النوجة، فقال تعالى: ﴿وَيَعْارِيُوكُمْ وَالْمُتَوْرِفُ فِينَ كَمُشَاؤِنَ فَلَنَى أَن كَثَرُكُوا شَيْعًا وَيَتَمَلَ اللّٰهُ يَبِعَ خَيُ كَثَيْرًا﴾ النساء: 19/8 وقول ﷺ: لا يفترُكُ مؤمن مومنة، إن كره منها خلقًا، رضى منها تعرا<sup>01</sup>.

وضرع الشرع طرقاً ودية لحل ما يثور من نزاع بين الزوجين، من وعظ وارشاد، وهجر في المضجع طرقاً ودية لحل ما يثور من نزاع بين الزوجين، من وعظ وارشاد، الزوجين، من بلا القاضي إذا عجز الزوجين، وهي كلها مأخوذة من آتات ثلاث في بحث حقول الزوجين، وهي كلها مأخوذة من آتات ثلاث في بدخ خوق أولان ترتبكا عليها أشراً الزوجين، وهي كلها مأخوذة من يتبكنا شامناً والشأن عَلَيْق اللها من المناسبة: ١٩٨٨، ١٨٤١ وَلَوْنُ مَنْفَاتُ مِنْفُولًا وَلَمْنُولًا مِنْفُلًا وَلَمْنُها أَوْنُ لَمِنْفَا اللهِ اللها من المناسبة: ١٩٨٨، وقران أَشَق اللها من المناسبة على المناسبة ا

لا يلجأ إلى الطلاق لأول وهلة ولأهون الأسباب، كما يفعل بعض الجهلة الذين يقدمون عليه ظيش بين، أو حماقة، أو غضب موقوت، أو شهوة جاولة أو هوى مستبد، فهو كله خروج عن تعاليم الإسلام وآدابه، وموجب للإثم والمعصية والتأويب والتغزير، وإنما الطلاق تشريع استثنائي للضرورة بعد أن يسلك الزوج العراطل الآتية.

وهي المعاشرة بالمعروف والصبر وتحمل الأذي، ثم الوعظ والهجر والضرب السير، ثم إرسال الحكمين.

فإن وقع الطلاق فيمكن العودة إلى الزواج بالرجعة بغير شهود ما دامت المرأة

رواه مسلم عن أبي هريرة.

لطلاق (۲۶۷)

في العلقة أو بعقد جديد بعد انجاء العدة وذلك لمرتبين بعد الطلقة الأولى، وبعد الطلقة الأولى، وتغدير الطلقة الأولى، وتغدير الظروف، وتحديد الخطوب وتحديد الظروف، ومحاكمة الأمور، وتعقير الظروف، يندم ويتنازل عن أمور، ويقلع عن أعلاق، ورضى بالمبيش في ظل حياة (وجية لا توقر له كل ما يرغب بالمقارنة مع حياة العزلة والانقراد، والانكال على الأهل الذين يضايقهم عادة تحمل أحباء جديدة من الفقة والخديد وغيرها، مما فل قضلاً المنازلة على الأمل على الأولى عما في الأولى عما في الأخلاق، لما طلقت، وبه يكون إحصاء عدد الرجمات بعد الطلاق مما ينقص كثيراً من إحسانيات الطلاق مما ينقص

# السبب في جعل الطلاق بيد الرجل:

جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظاً على الزواج، وتقديراً لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير منتند؛ لأن الرجل الذي دفع المهر وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديراً لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً، فهو أولى من العراة بإعطائه حق التطليق لأمرين:

الأول \_ إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل، فإذا ملكت التطلبق، فرسا أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية.

الثاني \_ يستنبع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهو، ونفقة العدة، والمنتعة، وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التزوي في إيقاع الطلاق، فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية. وأما الموأة فلا تتضرر مالياً بالطلاق، فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها.

أن المراة قبلت الزواج على أن الطلاق ببد الرجل، وتستطيع أن تشرطه النصها إن وضي الرجل منذ بداية الدقد، ولها أيضاً أن تضررت بالزوج أن تفهي الزواج بواصطة بذل شيء من مالها عن طويق الخلج، أو عن طويق فسخ القاضي الزواج بسبب موض منفر، أو لسوء العشرة والإضرار، أو لفية الزوج أو حبسه، أو لعدم الإنفاق.

وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة المصادمة الشفر فرصاً ، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الصق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي، وليس ذلك في مصلحة السراة نفسها الأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلائها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكفت اسراد الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسباب في سجلات الأسباب لفور طبعي وتباين أخلاقي.

# ركن الطلاق:

قال العنشفية<sup>(۱)</sup>: وكن الطلاق: هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة: وهو التخلية والإرسال، ورفع القيد في الصريح، وقطع الوصلة ونحوه في الكتابة، أو شرعاً: وهو إزالة الحل:أو ما يقوم مقام اللفظ من الإشارة.

وقال غير العنفيف<sup>()</sup>: للطلاق أركان، علماً بأن كلمة <sup>«</sup>ركن الطلاق» مفرد مضاف، فيعم، فيصع الإخبار عنه بالمتعدد، فيقال: أركانه أربعة مثلاً. والسراد بالركن عند الجمهور: ما تتعقق به الماهية، ولو لم يكن داخلاً فيها.

أما المالكية فقالوا: أركان الطلاق أربعة: أهل له: أي موقعه من زوج أو نائبه أو وليه إن كان صغيراً، وقصد: أي قصد النطق باللفظ الصريح والكنابة الظاهرة، ولو لم يقصد حل العصمة بدليل صحة طلاق الهازل. ومحل: أي عصمة مملوكة، ولفظ صريح أو كناية. وعدها ابن جزي ثلائة: هي المطلّق، والمطلّقة، والصيغة:

رأما الشافعية والحنايلة فقالوا: أركان الطلاق خسسة: مطلّق، وصيفة، وصوف. وولاية، وقصد، فلا طلاق لفقيه يكرو،، وحاليا ولو عن نفسه. ويلاحظ أن الولاية أدخلها ألمالكية في الزكن الأول وهو الأهلية. وزاد الشافعية والحنابلة على المالكية ركن المعطل.

وهي اللفظ وما في معناه.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۹۸/۳.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: ٢/ ٣٦٥، الشرح الصغير: ٢٧٩/٢، القوانين الفقهية: ص ٣٢٧، غاية المتهي: ٣/ ١١٢.

729

### حكم الطلاق:

الطلاق -

ذهب الحنفية على المذهب(١٠): إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِينَ ﴾ [الطلاق: ١/١٥] ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلْقَتُمُ النِّسَاةِ ﴾ البقرة: ٢٣٦/٢) ولأنه 繼 طلق حفصة، لا لريبة (أي ظن الفاحشة) ولا كبر، وكذا فعله الصحابة، والحسن بن على را استكثر النكاح والطلاق. وأما حديث العفف الحلال إلى الله الطلاق؛ فالمراد بالحلال: ما ليس فعله بلازم، ويشمل المباح والمندوب والواجب والمكروه، وقال ابن عابدين: إن كونه مبغوضاً لا ينافي كونه حلالاً ، فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه، وهو مبغوض.

وقال الكمال بن الهمام: الأصح حظر الطلاق أي منعه، إلا لحاجة كريبة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي، وليست الحاجة مختصة بالكبر والرببة، بل مي أعم.

وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)(٢): أن الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الأُلفة إلا لعارض، وتعتربه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل أنه خلاف الأولى.

فيكون حراماً: كما لو علم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها، أو لعدم قدرته على زواج غيرها، ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه كالنقاس وطهر وطئ فيه.

ويكون مكروهاً: كما لو كان له رغبة في الزواج، أو يرجو به نسلاً ولم يقطعه بقاء الزوجة عن عبادة واجبة، ولم يخش زناً إذا فارقها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه، للحديث السابق عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق.

ويكون واجباً: كما لو علم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها.

<sup>(</sup>١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧١-٥٧٣، فتح القدير: ٣/ ٢١-٢٢. (٢) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/ ٣٦١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٣٥ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٧٨، كشاف القناع: ٥/ ٣٦١، المغنى: ٧/ ٩٧ وما بعدها.

ويجب طلاق المولي (حالف يمين الإيلاء) بعد انتظار أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفر؛ أي يظاً.

ليكون مندوياً أو مستحياً: إذا كانت العرأة بلذية اللسان يخاف منها الوقوع في الحمارة التمريط الزوجة في حقوق الله الحمارة لمرام للم المستحب الطلاق في الجملة التمريط الزوجة في وحقوق الله الواجهة، مثل الفسلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها على تلك المحقوق، ويستحب الطلاق أيضاً في حال مخالفة العرأة من شفاق وغيره ليزيل الفسر، أو إذا كانت غير عفية، لا ينبغي له إمساكها؛ لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه، والحاقها به ولذاً من غيره.

وستحب الطلاق أيضاً لتضرر الزوجة بيقاء النكاح لبغض أو غيره، ويستحب كون الطلاق طلقة واحدة؛ لأنه يمكنه تلانهها، وإن أراد الطلاق الثلاث، قرق الطلقات في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف، فإن عند أبي حنيفة لا يجوز جمعها، ولأنه بسلم من النعر.

والخلاصة: أن الطلاق البدعي إما حرام أو مكروه، والطلاق السني إما واجب أو مندوب أو خلاف الأولى. وسيأتي بيان البدعي والسني.

# لزوم الطلاق:

الطلاق كاليمين متى توافر ركنه وشروطه، لزم المطلّق في زوجته، ولا رجوع عنه يوقوعه، ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية، وكذلك في المرة الثالثة حتى تكن ذلات تطلبقات^\

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢١٩.

#### المبحث الثانى ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته:

يشترط في كل ركن من أركان الطلاق ـ في اصطلاح غيرا لحنفية ـ شروط:

# شروط الركن الأول وهو المطلّق:

يشترط أن يكون زوجاً مكلفاً (بالغاً عاقلاً) مختاراً بالانفاق، وأن يكون عند المالكية مسلماً، وأن يعقل الطلاق عند الحنابلة<sup>(١٠)</sup>.

فلا يصح الطلاق من غير زوج، ولا من ضيي مميز أو غير مميز، واجاز الحنابلة خلاق مميز بعقل الطلاق ولو كان دون غير سين، بان يعلم أن زوجت يتين مه وتحرم عليه إذا طلقها، ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح نه مباشرة شيء، مع أن يوكل وأن يوكل فيه. ولا يصح عند القفهاء أن يتأتى الولي على الصي أن المجنون بلا عوض، لأن الطلاق ضرر.

### طلاق المجنون والمدهوش:

لا يصح طلاق المجنون، ومثله المغمى عليه، والمنعوش: وهو الذي اعترته خال انقدال لا يدري فيها ما يقول أو يغشل، أو يصل به الانقدال إلى دومة يغلب معها الخلل في أقواله وأقعاله، بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب، لقوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق، "كارالأهلاق: كل ما يسد باب الإدراك والقصد والوعى، لجنون أو فندة غضب أو شدة عزن ونجوها.

ودليل اشتراط البلوغ والعقل: حديث اكل طلاق جائز إلا طلاق الصبي

() فتع القدير: ٢/ ٢١، ٣٥-٤، البنام: ٢٩/٢، الشرح الكبير: ٢/ ٣٥٠، بناية المجتهد: ٢/ ٨-٨، الشرح المستمر: ٢/ ١٥-٣٥، وما بعدما، السهائب: ٢٧٧، مختبي المحتاج: ٢/ ١٨-٣٠، كشاف النظاع: ٥/ ١٦٦-٢٥، القوانين القفهية: ص ٧٧٧ ومايندها، النشر: ٢/ ٢١١-١٤،

(٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة (نيل الأوطار: ٢٥٥/١، نصب الراية: ٣/ ٩٢٢). والمجنون<sup>(١)</sup> وحديث ارفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن الناتم حتى يستيقة، وعن المجنون حتى يُمتين<sup>(١)</sup>، ولأن الطلاق تصرف يعتاج إلى إدراك كامل وعقل وافر، وهذا لا يتوافر في الصبي والمجنون، ولأن الطلاق تصرف ضار، فلا يملكه الصبي ولو كان مميزاً أو أجازة الرئي.

لكن الحنابلة أنفذوا طلاق العميز ولو دون عشر، لعموم الحديث العتقدم: «إنما الطلاق لمن أغذ بالساق، وحديث °كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتو،، والمغلوب على عقله، وعن علمي: «اكتموا الصبيان النكاح، فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق، فوقع كطلاق البالغ.

### طلاق الغضبان:

يفهم مما ذكر أن طلاق الغضيان لا يقع إذا اشتد الغضب، بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقرل ويغمل ولا يقصده. أو رصل به الغضب إلى درجة بغلب عليه فيها الخفلل والاضطراب في آقواله وأفعاله، وهذه حالة نادرة. فإن ظل الشخص في حالة رعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه، وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عن الرجل؛ لأن الشهار تكلف في حال غضيه بما يصدر منه من كثر وقتل نفس وأحد

### طلاق غير الزوج:

لا يصح طلاق غير الزوج، لحديث الا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك(٢٠٠).

 <sup>(</sup>١) قال عت الزيلمي: حديث غريب، وأخرج الزمذي عن أبي هريرة: اكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المعلوب على عقله وفيه ضعيف، وروى ابن أبي شبية عن علي قال: اكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (نصب الراية: ٣٢/٢٧-٣٢).

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة بلفظ آخر (الجامع الصغير: ٢٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن مسور بن مُخرمة، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعاً بلفظ الا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملكه (نيل الأوطار: ٢٠-٣٤).

الطلاق -----

### طلاق السكران:

السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعيى بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، لا يقع طلاقه بانشاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرامـ وهو نادر ـ كشرب مسكر للضرورة، أو للإكراه، أو لأكل بنج ونحوه ولو لغير حاجة عند الحنابلة؛ لأنه لا لذة فيه، فيمار لعدم الإدراك والوعي لديه، فهو كالنام.

أما السكران يطريق محرَّم - وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالماً به، مختاراً شاهريه أو تناول السخد من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لمختالة، فيقع طلاقه في الراجع في المفاهب الأربعة، عقوبة وزجراً عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله بالجنواره من غير ضرورة .

وقال زفر والطحاوي من الحنية، وأحمد في رواية عنه والعزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز ""؛ لا يقع طلاق السكران، لعدم توافر القصد والوعي والإرادة الصحيحة للديه فهوزائل العقل كالمجنون، وبالتائج فاقد الإرادة كالمكردة تضيح عبارته ملفاة لا قيمة لها، وللسكر عقوبة أخرى هي الحد، غلا مصوغ لضم عقوبة أخرى عليه، قال عثمان على: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال علي: كل الطلاق جائز الألا على: كل الطلاق جائز الألا فلكرة المثالات العلاق العالم المثالات العلم المثالات العلم المثالات المثالات العلم المثالات العلم المثالات العلم المثالات العلم المثالات المثالات العلم المثالات العلم المثالات العدم المثالات العلم المثالات العلم العلم المثالات العلم المثالات العدم العدم المثالات العدم العدم

وأخذ القانون في سورية ومصر بهذا الرأي، نص قانون رقم (٢٥٠) لسنة (١٩٢٩) في مصر على أنه الا يقسع طلاق السكران، ونـص القـــانــون الـــوري م (٨٩) على ما يلي:

١٤ علاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.

٢ – المدهوش: هو الذي فقد تعييزه من غضب أو غيره، فلا يدري ما يقول.

(۱) وهو مذهب سعيد بن المسيب وعظاء وبعض النابعين أيضاً، وروي عن علي ومعاوية ...
 (۲) ذكرهن البخاري في صحيحه (نيل الأوطار: ٢٠٥١).

#### طلاق غير المسلم:

يقع طلاق غير المسلم كالمسلم عند الجمهور؛ لأنه عند غير الحنفية مكلف بفروع الشريعة. وقال المالكية: لا يصح الطلاق من كافر، ويشترط الإسلام لنفاذ طلاق المطلّق.

### طلاق المرتد:

طلاق المرتد بعد الدخول موقوف، فإن أسلم في العدة تبينا وقوعه، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول فظلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله، باختلاف الدين.

### طلاق السفيه:

ينفذ طلاق السفيه المحجور إذا كان بالغاً باتفاق المذاهب ولو بغير إذن وليه؛ لأن موضع الحجر هو التصرفات المائية، والطلاق وأثره ليس من التصرفات المائية، والرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق.

والسفيه: هو خفيف العقل الذي يتصرف في ماله على خلاف مقتضى العقل السليم. وقال الشيعة الإمامية وعطاء: يتوقف طلاق السفيه على إذن الولمي؛ لأنه تصرف ضار ضرراً محضاً.

# طلاق المكره:

لا يقع عند الجمهور طلاق المكرو؛ لأنه غير قاصد للطلاق، وإنما قصد دفع الأدى عن نفسه، ولقوله ﷺ: اإن الله تجاوز لي عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه<sup>(7)</sup> وقوله عليه الصلاة والسلام: "الا طلاق في إغلاق<sup>70</sup>معناه في إكراء، وهذا هو الراجع لقوة طيله.

ورأى الحنفية: أن طلاق المكره واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض

(۱) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس.
 (۲) رواه أم داود والأثرم عن عائشة، وقد سبق تخريجه ومعناه.

بالأثر الممترتب عليه، كالهازل، فإن طلاقه يقع لحديث: «ثلاث جِدّهن جِدّ، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (١).

#### مالك الطلاق:

يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغاً عاقلاً، ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه. ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للفدورة.

ويلاحقة أن القانون المصري جمل الأطبة في سنة الحادية والمشرين، والقانون السوري في سن الثامنة عشرة، ويناء عليه تكون أهلية الطلاق قانوناً في تلك السن المقررة، إلا إذا سمح القاضي لمن هودون هذه السن إذا كان بالغاً بإيقاع الطلاق. رئيس القانون السوري (م 20) على الأهلية:

١٤ ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من
 عمره.

تجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج
 قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

### ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد:

يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق<sup>(7)</sup>: وهو إداقة التلفظ به، ولو لم ينوه، أي إداقة لفظ الطلاق لمعناه، بألا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له، ولا يشترط في هذا الركن إلا تحقيق المراد به، فلا يقع طلاق فقيه يكرره، ولا طلاق حاك عن نفسه أو غيره؛ لأنه لم يقصد معناه، بل قصد التعليم

(١) رواه الخمسة (احمد وأصحاب السنز) إلا النساني عن أبي هوبرة، وقال الترمذي: حديث حسن غرب، وأخرجه الحاكم وصححه والدارقطني، وفي إسناده ابن أزدك، وهو مختلف قيه (نيل الأوطار: ٣٤٤/٦ وما بعدها، نصب الراية في الهامش: ٣٢٣/٦).

(٧) فتع القدير: ٣٩/٣، الذر المختار: ٨٤/٣، الشرح الصغير مع حاشية الصادي: ٥٥٣/٠ ومايعدها، ٢٥٧/ القوانين الفقهية: ص ٣٠٠، مغني المعتاج: ٢٨٧/٣ ومايعدها، كشاف الفناع: ٥/٣٠/ ٢٥٠/ المغني: ١٩٥/٠٠. والحكاية، ولا طلاق أعجمي لُقُن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناء. ولا يقع طلاق مر بُلسان ثاتم أو من زال مقله بسبب لم يعمن به، ويلغو، وإن ثال بعد إناقته أو استيقاظه: أجزته أو أوقعت للعديث المتقدم: وفع القلم عن ثلاث، ومنها: النالم حر ...ستقطا، والانقاء القصد.

ولا تشترط عند الحنابلة النية للطلاق في حال الخصومة أو في حال الغضب.

# طلاق الهازل:

الهازل هو من قصد اللفظ دون معناه، واللاحب: هو من لم يقصد شيئاً أن كأن تقول الزوجة في معرض دلال أو ملاحبة أواستهزاه: طلقني، فيقول لها لاحباً أو مستهزناً: طلقتاً، وبثله من خاطبه بالهلاق وهو يظنها أجيبة عه وليست زوجته، بسبب ظلمة أو من وراه حجاب. والحكم أن يقع طلاق هؤلاء جهيماً لا أن كلاً لا كلاً من الهازل واللاحب أني باللفظ عن قصد واختيار، وإن لم يرض يوقوعه، فعدم رضاه بوقوعه، لظنه أنه لا يقع: لا أثر له لخطأ ظنه. والدليل كما ذكر الحنايلة وغيرهم والرجمة وفي رواية (والعناق) وفي رواية (واليينزا)، وقال علي كرم أله وجهه: طلائع لا معبد في المالات والعناق والنكاح؟» ولأن الهازل أني بالسبب، وهو لفظ الطلاق، وزئيب الأحكام علي أسابها إنها هو للشارع لا للنافد.

### طلاق المخطئ أو من سبق لسانه:

وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق، فزلُ لسانه، ونطق بالطلاق من غير قصد أصلًا، بأن أراد أن يقول: طاهر أو أنت طالبة، فقال خطأ: أنت طالق.

وحكمه: لا يقع طلاقه عند الشافعية، لعدم القصد.

وقال الحنفية والسالكية والحنابلة: لا يقع طلاقه في الفتوى والديانة، أي فيما بينه وبين الله تعالى، ويقع في القضاء. لكن فيد المالكية وقوعه قضاء بأن لم يثبت سبق لسانه بالبينة، وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء.

(١) اللعب والهزل في اصطلاح الفقهاء كما أبان الشافعية متغايران، وأما في اللغة فهما مترادفان.

الفلاق ----

وسبب التغرقة بين الهازل والمخطئ: أنّ الهازل قصد اللفظ، فاستحق العقوية والزجر عن اللعب بأحكام اللبين، وأما الممخطئ فلا قصد له أصلاً، فلم يستحق العقوية والزجر، حتى يحكم بوقوع طلائه.

### ما يشترطه في الركن الثالث ــ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق:

المرأة هي التي يقع عليها الطلاق، إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً. ولو قبل اللخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي؛ لأن الطلاق الرجمي لا تزول به رابطة الزوجية إلا بعد انتهاء العدة.

فإن كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى، فلا يلحقها طلاق آخر في أثناء العدة، لاستنفاد حق الزوج في الطلاق. لأنه لا يملك أكثر من ثلاث طلقات، فلا تكون هناك فائدة من الطلاق.

وإن كانت معتدة من طلاق بانان بينونة صغرى. فلا يلحقها أيضاً طلاق آخر عند الجمهور غير الحضية المضاف التجهد والطلاق البانزية فلا تكون معلاً الجمهور غير الحضية المنافقة المنافقة على أي الحضية في أثناء العندة، لبقاء بعض أحكام الزراج من وجوب النفقة، والسكنى في بيت الزوجية، وعدم حل زواجها برجل أخر في الدينة، فتكون محلاً لطلاق أذ هي زوجية حكماً، وعبارة الحضية فيه: أخر في المنافقة على ال

فإن كان الزواج فاسداً، أو انتهت عدة المرأة مطلقاً، فلا يقع عليها طلاق أخر، حتى ولو كان مملقاً بانتها، العدة، كأن يقول لها: إذا انتهيت من عدتك، فأنت طالق، فلا يقع به طلاق.

ونص القانون السوري (م A7) على محل الطلاق فيما يأتي: «محل الطلاق: المرأة التي في نكاح صحيح» أو المعتنة من طلاق رجعي، ولا يصح على فيرهما الطلاق، ولو كان معلقاً».

وإذا طلقت الموأة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَكَتَّتُمُ ٱلْمُؤْمِنَّتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوفَقٌ مِن قِبْلِ أَن نَسُوْهُكِ فَمَا لَكُمْ مَتَبِهِنَّ مِنْ مِنْو الاحراب: «۱۳۳ ) ويكون الطلاق بانتاً. ويرى الحنفية (": أنه لا يلحقها طلاق آخر، فلو قار أن الرجال الرجعة التي لم يدخل ولم يختل بها: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، الت إلى الم تقع لا إلى المنظمة واحدة؛ لأنها بالطلاق الأول، صارت بائنة من زوجها، وأرسيحت أجنبية، فلا يلحقها أخر. وهذا رأي الشافية أيضاً، فإنهم قالوا: إذا قال للقلل لغير المدخول بها فتقع طلقة واحدة بكل حال؛ لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعلها?".

وقال المناكية والحنابلة<sup>47</sup>: يقع بهذه الألفاظ المتنابعة ثلاث طلقات؛ لأنه نسق أي غير مفترق؛ لأن المواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعاً أي غير مفترق؛ لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعاً للثلاث جميعاً، فيقعن عليها، كقوله: أنت طالق ثلاثاً، أو طلقة معها طلقتان، إلا أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما قبلها، فيصدق عند المالكية قضاء بيمين، وديانةً بغير يمين.

# إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة:

إذا أضاف الرجل الطلاق للزوجة بأن قال: أنت طالق، أو طلقتك، وقع الطلاق اتفاقاً.

ويقع الطلاق أيضاً في الجملة إذا أضاف الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة على التفصيل التالي:

قال الحقية <sup>40</sup>: يقع الطلاق أيضاً إذا أضافه الرجل إلى ما يعبر به عن كل العرأة أو ذاتها، كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد، والأطراف جميعاً (وهي البدان والرجلان) والفرج (القسبل) والوجه والرأس والاست (المعجز)، أو أضافه إلى جزء شائع من المرأة كتصفها وثلثها إلى عشرها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ولا يقع الطلاق إذا أضافه إلى البُشع (الفرج) والدبر، إذ لا يعبر بهما عن الكل، بخلاف الاست والفرج، فإنه يعبر بهما عن الكل.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٢٢٤ وما بعدها، ٦٤٥.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۳/۲۹۷.
 (۳) المغنى: ۷۳۳/، القوانين الفقهية: ص ۲۲۹.

الدر المختار وابن عابدين: ٢/ ٩٩٨-١٠١، فتح القدير: ٢/ ٥٢ وما بعدها.

لا يقع لو أضافه إلى اليد إلا بنية المجاز، أي إطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتوراً، فلو انشير لا حاجة إلى ينه المجاز، وكالياد: الرجل والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفم والصدر واللذن والسن والريق والعرق والثنري واللمء الأنه لا يعبر به عن الجملة، فلا يقع الطلاق لو قال: يبلذ طالق أو دجلك طالق، وتجوهما.

ويقع الطلاق بإضافته إلى جزء الطلقة كالسدس والربع والنصف، ولو من ألف جزء، بأن يقول: أنت طالق جزءاً من ألف طلقة؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

وملعب المالكية  $^{(Q)}$ : لو أضاف الطلاق إلى نصف المرأة أو سنسها، أو ثلثها، أو غضو من أعضائها، نفله، ولو قال، نصف طلقة أو ربع طلقة تعلت عليه، فهم وكالحقيّة واختلف المالكية على رأيين في إضافته إلى شمر المرأة وكلامها وروحها وكالحقيّة، والراجع أنه يلزم الطلاق إذا أضيف لما يعد من محاسن المرأة، مثل شمرك أو كلامك أو ريقك طالق، ولا يلزم بما لا يعد من المحاسن، نحو يُصافى ودمع ومحالد.

وراى الشافعية <sup>(10</sup>أنه يقع الطلاق إن طلق جزءاً من المراة، كفوله: يعدل أو رجل طالق أو المراة، كفوله: يعدل أو رجل طالق أو خزوك أو المشطقة المنطقة بها، ولو من غير تيا المجاز خلافاً المنطقة، وكناء مثلاً على المنطقة؛ لأن الطلاق لا يتبعض، ولا يقع إن أضافة إلى فضلة كريق وتحرّق ويول، ولحدًا لذك المثلاً على أمنية إن أضافة إلى مني ولين في الأصح؛ لأنها غير متصلة بها أنصاف خلقةً

ولو قال لمقطوعة يمين: يمينك طالق، لم يقع على المذهب، لفقنان الذي يسري منه الطلاق إلى الياقي. ولو قال: أنت طالق بعض طلقة، وقعت طلقة؛ لأن الطلاق لا يتبعض.

وأضاف الشافعية أن الرجل في خطاب المرأة لو حذف المفعول كأن قال:

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهة: ص ۲۲۸، الشرح الصغير: ۲/ ۵۷۲.
 (۲) مغنى المحتاج: ۳/ ۲۸، ۲۹۱، المهذب: ۲/ ۸۰-۸۰.

"طلقت" أو حذف المبتدأ: "أنتِ" أو حذف حرف النداء "يا" فلم يقل: "يا طالق! لم يقع الطلاق، كما هو ظاهر كلامهم.

والحنابلة قالوا<sup>(۱)</sup>: تطلق إن أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة مثل قوله: يدك أو دمك أو أصبعك أو رأسك طالق؛ لأنه أضافه إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الإضافة إلى الجزء الشائع مثل نصفك وثلثك. أما لو قال: لعليمة الإصبع أو اليد: أصبعك طالق، أو يدك طالق، لم تطلق.

ولا تطلق لو قال لها: شعرك أو ظفرك أو سنك أو لبنك أو منيك طالق؛ لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها كالحمل، فهم خالفوا الشافعية في غير اللين والمني.

ولا تطلق أيضاً إن قال: سوادك أو بياضك طالق؛ لأنه أمر عارض. ولا إن قال: ريقك أو دمعك أو عرقك طالق؛ لأن المذكور ليس جزءاً منها، ولا إن قال: روحك طالق؛ لأن الروح ليست عضواً ولا شيئاً يستمتع به، فأشبهت السواد والبياض. ولا إن قال: حملك طالق؛ لأنه عرض كالبياض والسواد.

وأما لو قال: حياتك طالق، فتطلق؛ لأنه لا بقاء لها بدونها، فأشبه ما لو قال: رأسك طالق.

وجزء الطلقة كالطلقة، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو ثلثها ونحوء، طلقت طلقة؛ لأن الطلاق لا يتبعض.

والخلاصة: اتفق الفقهاء على أن جزء الطلقة طلقة، واختلفوا في إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة. ولا يقع الطلاق عند جمهور الحقية فيما لا يعبر به عن جملة المرأة كاليد والرجل والإصبع واللمبر، ويقع بها عند زفر ومالك والشافعي وأحمد.

### إضافة الطلاق إلى نفس الزوج:

قال الحنفية والحنابلة(٢): من قال لامرأته: «أنا منك طالق؛ فليس بشيء، وإن

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع: ٥/ ٢٩٨-٣٠١، المغنى: ٧٤٦-٢٤٢.

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٣/ ٧٠ وما بعدها، المغني: ٧/ ١٣٣ وما بعدها، الدر المختار: ٦١٣/٢.

الطلاق -----

نوى طلاقاً. ولو قال: أنا منك بائن، أو أنا عليك حرام، ناوياً الطلاق فهي طالق عند الحنفية وفي أحد الوجهين عند الحنابلة؛ لأن الطلاق لازالة القيد، والفيد في المرأة دون الزوج، فلا تطلق في الحالة الأولى، لأنه أضاف الطلاق إلى غير محله، فيلغو. أما الإبانة فهي لازالة الوصلة، والتحريم لازالة الحل، وهما مشتركان بين الزوجين، فصح إضافتهما إلى الزوجين، ولايصح إضافة الطلاق إلا إليها.

وقال السالكية والشافعية (٢٠ لو قال الرجل: أنا منك طالق، تطلق إن نوى تطليقها و لأن السراة مقيدة والزوج كالقيده عليها، والخرل يضاف إلى القيد، كما يضاف إلى المقيد، فيقال: حل فلان المقيد، وحل القيد عنه. وإن لم ينو طلاقاً فلا تطلق؛ لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى غير محله، فشرط فيه ما شرط في الكتابة من قصد الإنقاع.

وكذا لو قال: أنا منك بانن، اشترط نية الطلاق، كسائر الكتابات. وعليه، فإن الطلاق المنسوب إلى الزوج يقع ـ على هذا الرأي ـ بالنية، سواء بلفظ الطلاق أم بالإبانة.

# ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـــ الولاية على محل الطلاق:

محل الطلاق كما عرفنا هو الزوجة، وكأن هذا الركن الذي ذكره الشافعية فرع عن الركن السابق وهو محل الطلاق، والمقصود مه بيان حكم طلاق الأجنية. فإن طلاقها قبل زواجها مختلف في وقوعه بعد تزوجها، كما يتبين من عبارات الفقهاء وهو موضوع تعليق الطلاق على الملك.

# تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح:

فيه ثلاثة آراء للفقهاء:

قال العنفية(٢): إذا أضاف رجل الطلاق إلى النكاح، وقع عقب النكاح، مثل

 <sup>(</sup>١) القرائين الفقهية: ص ٢٢٨، المهذب: ٢/ ٨٠، مغني المحتاج: ٣/ ٢٩٢.
 (٢) فتح القدير: ٣/ ١٢٧- ١٣٦.

أن يقول لامرأة: (إن تزوجتك فأنت طالق، أو «كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لأن الطلاق، معلق على شرط، فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق، وإنما يكثي وجوده عند تحقق الشرط، والملك متيقن حينة أي عند وجود الشرط، وإنا كان الملك متيقناً عنده، وفع الطلاق، الشرط، فهو كما أو أضاف الطلاق في حال الزواج إلى شرط، فإنه يقم عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، لا لأن الملك قائم في الصحال، والظاهر يقاؤه إلى وقت الشرط؛ لأن الأصل يقاء الشيء على ما كان، والطاهر الحال، وأما حديث: الا طلاق قبل الكتاح، (الذي وواه الشافعي، فمحول على نفي الناح، في المحال، نفي المحال، لا نفي الطلاق المعلق.

وعلى هذا، فلا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكاً، أويضيفه إلى ملك، فإن قال لامرأة أجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها، فدخلت الدار، لم تطلق؛ لأن الحالف ليس مالكاً، ولم يضف الطلاق إلى الملك أو سبب الملك وهر التزوج، ولا بد من واحد منها.

والحاصل: أن الطلاق عند الحنفية يتعلق بشرط التزويج، سواء عمم المطلّق جميم النساء أو خصص.

وقال اللكهيم ؟\* إن عمّ المطلق جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه، فمن قال: (كل امرأة أتزوجها من بني فلان، أو من بلد كذا، فهي طالق) أو قال (في وقت كذا)، فإن هولاء يطلقن عند مالك إذا تزوجها، لرسبب الفرق بين قال: (كل امرأة أتزوجها، فهي طالق) فلا نطلق امرأة تزوجها، وسبب الفرق بين التعجيم والتخصيص: استحسان مبني على المصلحة؛ لأنه إذا عمم فأوجبنا علم التحجيم التحجيم بيدًا إلى النكاح الحلال، فكان فلك عنتاً به وحرجاً، وكأنه من باب نذر المعصية. وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق، وليس

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن المسور بن مخرمة بلفظ: الا طلاق قبل النكاح،
 ولا عتق قبل ملك؛ وفيه أحاديث كثيرة بمعناه (نصب الراية: ٣/ ٣٣٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٨٣/٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٢.

من شرط الطلاق إلا وجود الملك فقط، ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق.

# وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية(١): خطاب الأجنبية بطلاق مثل

انت طالق، ومثل «كل امراء انزوجها فهي طائق» وتعليق الطلاق بتكاح، مثل (ان تزوجتك فانت طائق) لقو، (ان تزوجتك فانت طائق) لو يغير نكاح، مثل (إن دخلت الدار فانت طائق) لقو، ويحكم بإيطال البمين، فالا تطلق على من يتزوجها، أما الطلاق المنتجز على الأجيئية قلا يقع بالاتفاق، وأما الملتق على الزواج فلاتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق، وقد قال ﷺ: 8لا طلاق إلا بعد نكاح.

وعليه، فإن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاً، سواء هم المعلق أو خص. وهو قول علي ومعاذ وجابر بن عبد أله وابن عباس وعائشة، وهو الواجع لذي عملاً بهذا الحديث الصحيح، ولا عمرة بما طعن به يعضهم بعد تحسين الترمذي، ويناه عليه إن قال رجل لزوجته ولاجنبية: إحداكما طالق، أو كانت له زوجة اسمها زينب، وجارة اسمها زينب، قالل: زينب طالق، وقال: أردت الاجنبية، لم يقبل قوله، وطارق رجح في الحالين؛ لأنه لا يمكن طلاق غيرها.

# الأدلة إجمالاً (٢):

استدل الحنفية بما يأتي:

 ١ - الإجماع على صحة تعليق الظهار بالملك، والطلاق مثله، إذ لا قائل بالفرق.

- (۱) مغني المحتاج: ۲۹۲/۳ وما بعدها، المهذب: ۹۸/۲ المغني: ۱۲۰/۷ وما بعدها، بداية المحتمد: ۲/۲ م وما معدها.

٢ - آثار عن التابعين: أخرج ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم بن محمد والنخعي والزهري ومكحول الشامي وغيرهم أنهم قالوا في رجل قال: كل امرأة أن وجها فهر طالة: ه كما قال.

 ٣ - تعليق الطلاق لازم كتعليق العتق والوكالة والإبراء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال.

واستذل المالكية على التفصيل بالاستحسان وبناء الحكم على المصلحة، فقالوا: إذاعمم فأرجبنا عليه التعميم، لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال، فكان ذلك عندًا وحرجاً، فكاله نفر الممصية، وقد عرف من الشرع: «إذا ضاق الأمر اتسع، أما إذا خص فهو بسبيل من زواج غير من خصها بالتعليق، فلا موجب الكلة، كلام،

واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتي:

أ - حديث الا طلاق قبل نكاح المروي من طرق مختلفة، وقال عنه الترمذي: حديث حسن. وبلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم يتكح فهو جائز، فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، فإن الله يقول: نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.

أ – المعقول: وهو (التعليق طلاق، والطلاق حل القيد وإيطال المسلك، ولا قيد روا مثال السلك، ولا قيد روا مثال الجنيق حتى يصح حله وإيطاله، فكان لغواً. أما أن التعليق طلاق، فلان الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه، فلو لم يكن التعليق تطليقاً، لم يقع الطلاق عند الشرط. ثم إن هذا التعليق إنشاء تصرف في محلل لا ولاية له عليه فيلغو، كتعليق الصبي، وتعليق البالغ طلاق الأجنية حاصل بغير الملك. وقد رجعت هذا الرأي عملاً بالحديث الثابت.

# شرط الركن الخامس ـــ الصيغة أو ما يقع به الطلاق:

اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرها، سواء باللفظ أم بالكنابة أم بالإشارة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) مقارنة المذاهب للأستاذين شلتوت والسايس: ص ١٠٤-١٠٨.

الطلاق \_\_\_\_\_\_( ه

واللفظ إما صريح أو كناية:

## الطلاق الصريح:

هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفاً في الطلاق، كالألفاظ المشتقة من كلمة (الطلاق) مثل: أنت طائق، ومطلقة، وطلقتك وعلي الطلاق، ومنه قول الرجل: «أنت على حرام أو حرمتك أو محرمة» لأنه وإن كان في الأصل كتابة، فقد غلب استعماله بين الناس في الطلاق، فصار من الألفاظ الصريحة فيه، هذا عذهب الحنيقة، وصريح الطلاق عند الحنابلة، فقط الطلاق وما تصرف منه، لا غير، أما لفظ الغراق والسراح فهو كتابة.

وقال المالكية، الكناية الظاهرة لها حكم الصريح، وهي التي جرت العادة أنّ يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق، وكقوله: أنت بائن أو بتة أه نئلة وما أنسه ذلك.

وهال الشاهعية والظاهرية، إن صريح الطلاق ثلاثة أنفاظ: الطلاق والفراق والمسرح، لسورودها في القرآن، قال تعالى: ﴿ (الطَّلْقُ مُرَثَالًا فِيَسَالُهُ فِهَمَاكِ فَرَيْكَ الْمُورِدِهِ اللهِ المَالِمُ وَمَلَانِ فَرَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ وَمَلَانَ فَيْكِ اللهِ اللهُ علي حرام، فالاسع كما قال الدوري أنه كناية، ثم أصبح قول الرجل (علي حرام) من باب الطلاق الهربح كما قتى به ابن حجر وغيره. وقال الحجالة لو قال: علي المحالة الهرام، أو للرغب الوقال العالمية في الغرام، أو للرغب الحرام، أو العرام يلزمني، فهو لغره لا شهيه في: لغرام الأرجة الوقاحة أو ذات على إلى يقتمل الوجهة أو ذات في الله المنابِقة على إلى يقتمله، على المؤرة المؤرة على الوجهة أو ذات على المؤرة المناب على المؤرة الله المؤرة المؤرة على المؤرة المؤرة المؤرة المؤرة على المؤرة على المؤرة على المؤرة ا

أما لفظة الإطلاق مثل أطلقتك وأنت مظلمة، فليست صريحة في الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة وإنما هي كناية تحتاج إلى نية؛ لأنها لم يثبت لها عرف الشرع ولا الاستعمال، فأشبهت سائر كتاياته.

يفهم مما ذكر أنه يشترط لإيقاع الطلاق ما يأتي:

 ١ - استعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاً، أو بالكتابة أو الإشارة المفهمة.

٣ - أن يكون المشلق فاهماً معناه، ولو بلغة أعجبهة، فإذا استعمل الأعجمي صريح الطلاق، وقع الطلاق منه بغير نية، وإن كانت كناية احتاج إلى نية. ولو لكنّ رجل صيغة الطلاق بلغة لا يعرفها، فتلفظ بها، وهو لا يدري معناها، فلا يقع عليه شره.

٣ – إضافة الطلاق إلى الزوجة، أي إسناده إليها لغة، بأن يعينها بأحد طرق التعيين، كالوصف، أو الاسم المسماة به، أو الإشارة والضعير، فيقول: امرأتي طالق، أو وفلانة طالق، أو يشول: من طالق، أو أد أت طالق، أو يقول: هي طالق، في أثناء حديث عنها؛ أو إسناده إلها موفًا مثل: علي الطلاق أو الحرام إن أفعل كذا، أو الطلاق بلزمني إذ لم أفعل كذا، فالطلاق هنا مضاف إلى المرأة في المعنى، وإن لم يضف إليها في اللفظ، وذلك خلافًا للحنابلة.

 إلا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أو في لفظه. ويقع الطلاق الصريح ولو بالألفاظ المصحفة، نحو طلاغ، وتلاغ، وطلاك، وتلاك، أو بأحرف الهجاء: ط،
 أ، ل، ق.

#### حكم الطلاق الصريح:

يقع الطلاق باللفظ الصريح دون حاجة إلى نية أو دلالة حال، فلو قال الرجل لزوجه: أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يلتفت لادعائه أنه لا يريد الطلاق.

#### طلاق الكناية:

هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولم يتعارفه الناس في إرادة الطلاق. مثل قول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك، اذهبي، اخرجي، أنت بالن، أنت بتّة، أنت خلية، برية، اعدي، استيرفي رحمك، أمرك بيدك، حبلك على غاربك<sup>(1)</sup>اي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء، وزمامه على غاربه، ونحوها من الألفاظ

<sup>(1)</sup> الغارب: ما بين السنام إلى العتق.

الطلاق الطلاق

التي لم توضع للطلاق، وإنما يفهم الطلاق منها بالقرينة أو دلالة الحال: وهي حالة مذاكرة الطلاق، أو الغضب.

ومن الكتابة في أصل المذهب عند الشافعية والحتابلة: أنت علي حرام أو حرَّمتك ، فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً حصل، وإن نواهما تخير وثبت ما اختاره. لكن "كما أقنى ابن حجر - أصبح نفظ (علي المحرام) من الظلاق الصريع في المحرف والعادة الجارية. وقد حصر المالكية الكتابية بالكتابة المحتملة مثل: الحقى بالملك واذهبي وابعدي عني وما أشبه ذلك، أما الكتابية الظاهرة فلها حكم الصريح، كما بينا مثل لفظ التسريح والقراق، وأنت بائن أو بنة أو بنلة .

#### حكم الطلاق بالكنابة:

قال الحقية والحنابلة: لا يقع قضاء الطلاق بالكناية إلا بالنية، أو دلالة الحال على إرادة الطلاق، كأن يكون الطلاق في حالة الغضب، أو في حالة المذاكرة بالطلاق.

وفشل الحنية في وقوع الطلاق قضاء بالنفاظ الكتابات، فقالوا: في حالة الرضا المجرد عن مذاكرة الطلاق وطلبه لا يحكم بوقوع الطلاق بالي لفظ كتائي لا بالمبته في حالة الرضا وطلاق الطلاق وطلبه: فيع الطلاق من غير توقف على نبة في لفظ (اصدي) والفاظ (بالنن، بنة، خلية، برية) وأما الفاظ (افعي، اخرجي، وعربي، غربي، عامل عامل المفظ (افعين الخرجي، اخرجي، اخربي، وأما في حالة الفطس فيم الطلاق بلفظ (احتيام الله المفاظ الأخرى فتحتاج إلى نبة.

ورأى المالكية والشافعية: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ولا عبرة بدلالة الحال، فلا يلزمه الطلاق إلا إن نواه، فإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله في ذلك يمينه، فإن حلف أنه ما أراد باللفظ الطلاق، لم يقع، وإن امتنع عن البين حكم عليه بالطلاق.

واشترط الشافعية في نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، فلو قارنت أوله، وغابت عنه قبل آخره، لم يقع طلاق. وقسم المالكية والحنابلة<sup>(١)</sup>الكناية إلى نوعين:

كناية ظاهرة، وهي ما شأنها أن تستعمل في الطلاق وحل العصمة، مثل قوله: أنت بتة، وحبلك على غاربك، ويقع بهما ثلاث طلقات، دخل بها أم لا، ولها حكم الصريح.

وكناية خفية، وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وحل العصمة، مثل اعتدي، ويقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك في المدخول بها، بل لايقع بها طلاق إلا إذا نواه.

ومن الكتابة الظاهرة التي يقع بها ثلاث طلقات في المدخول بها إن لم ينو أقل: الفاظ: بالنق، وميتة، وخلية، وبرية، ووهبتك لأهلك، وأنت حرام، وخليت سيبلك، ووجهي من وجهك حرام أو على وجهك حرام.

ولو قال الزوج: «أنت طلاق» أو «أنت الطلاق» أو «أنت طالق طلاقاً» فيقع بها عند الدخفية والمالكية والحنابلة<sup>(۱۷</sup>طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيئاً، فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث، وهذه عندهم من الألفاظ الصريحة، لأنه صرح بالمصدر، والمصدر يقع على القليل والكثير، وإنه نوى بلفظه ما يحتمله.

وعند الشافعية<sup>(٣)</sup>في الأصح: ليس قوله: أنت طلاق أو الطلاق، من الألفاظ الصريحة، بل هما كنايتان؛ لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعاً.

ما عدا الصريح والكناية، ذكر المالكية <sup>(1)</sup>إن ما عدا التصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق، كقوله: استمي ماء أو ما أشبه ذلك: فإن أراد به الطلاق، لزمه على المشهور، وإن لم يرده لم يلزمه.

### الطلاق بالكتابة إلى الغائب:

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالي:

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/٥٩-٧٦ه، منار السبيل: ٢١٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/۹۶، اللباب: ۳/ ٤١، المغني: ۷/۲۳۷، الشرح الصغير: ۲/۹۰۹.
 (۳) مغنى المحتاج: ۳/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٤) القوائين الفقهية: ص ٢٢٩.

الطلاق -----

عبارة الحنفية (12 أكتابة إما مستبينة أو غير مستبينة، والكتابة المستبينة، هي الكتابة المستبينة، هي الكتابة القلم الكتابة القلمانية المستبينة، وهي التي يقى لها أثر، كالكتابة على الهواء أو على الماء،وكل شيء لا يبغى لها أثر، كالكتابة على الهواء أو على الماء،وكل شيء لا يمكن فهده وقراءته، وحكمها: أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى.

أما الكتابة المستبينة فهي نوعان: كتابة مرسومة: وهي التي تكتب مصدَّرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة، كأن يكتب الرجل إلى زوجة فائلاً: إلى زوجتي فلاته، أما بعد فأنت طائق، وحكمها: حكم الصريح إذا كان اللفظ صريحاً، فيقم الطلاق ولو من غير نيّة.

وأما الكتابة غير المرسومة: فهي التي لا تكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا توجه إليها كالرسائل المعروفة، كأن يكتب الرجل في ورقة: "وزوجتي فلانة طالق. وحكمها حكم الكتابة ولو كان اللفظ صريحاً، لا يقع بها الطلاق إلا بالتية.

## والطلاق بالرسالة

أي بإرسال رسول: هي أن يبعث الزرج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان، فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على النحو المكلف به، وحكمها: حكم الطلاق الصريح باللفظ، يقع عليها الطلاق؛ لأن الرسول يقل كلام المرسل، فكان كلامه تكلامه (").

وعبارة الممالكية "": من كتب الطلاق عازماً عليه، لزمه إذا لم يكن متردةً فيه، فإن كتب الطلاق عازماً عليه أو لم يكن له نية، لزمه بمجرد كتابة (طالق) وإن لم يكن عازماً الطلاق حال الكتابة، بل كان متردةاً أو مستنيراً، فلا يقع ما لم يخرج الكتاب من يده، ويعطيه لمن يوصله، فيصل إليها أو لوليها، فإن أخرجه من يده عازماً الطلاق، فيقع بمجرد إنفاذه، ولو لم يصل. وإن أخرجه غير عاذم ولم يصل، فالأرجع عدم اللزوم.

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ١/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ١٢٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ٢٣٠، الشرح الصغير: ٢/ ٦٦٥.

ويلزم الطلاق بمجرد إرساله مع رسول ولو لم يصل، فمتى قال للرسول: أخبرها بأني طلقتها، ازمه الطلاق.

والخلاصة: أن العبرة عندهم في كتاب الطلاق بالنية.

وقال الشافعية ((أمثل المالكية: إذا كتب رجل طلاق امرائه بلفظ صريح ولم يتوه، فهو لغو لم يقع به الطلاق؛ لأنه الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها. وإن نوى الطلاق فالأظهر وقوعه، ولا يقع الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب.

وإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية، ونوى الطلاق، ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب، كقوله: (إذا بلغك كتابي، فأنت طالق). فإنما تطلق بلوغه لها، مكتوباً كله، مراعاة للشرط. فإن انمحى كله قبل وصوله، لم تطلق، كما لوضاع.

وإن كتب الرجل: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وكانت تقرأ، فقرأته طلقت، لوجود الممثّلق عليه. وإن قرئ عليها فلا تطلق في الأصح، لعدم قراءتها مع إمكان القراءة. وإن لم تكن قارئة، فقرئ عليها، طلقت؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب، وقد وجد، بخلاف القارئة.

وكذلك قال الحنايلة <sup>((7)</sup>مثل الشافعية والمالكية: إذا كتب الرجل الطلاق، فإن نواه طلقت زرجت؛ لأن الكتابة حروف يقهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق، وفهم منها المراد، ونواه، وفع كالطلاق باللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب، يدليل أن النبي ﷺ كان مأموراً يتبلغ رسالته، فحصل المقصود في حق البعض المبلغول، وفي حق أتحرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظة في إثبات الدين والحقوق.

وإن كتب الطلاق من غير نية، قيل: يقع، وقيل: لا يقع إلا بنية، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>١) المهذب: ٢/ ٨٣، مغنى المحتاج: ٣/ ٢٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ٧/ ٢٣٩ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣/ ١٥٨.

وإن كتب بشيء لا يبين مثل: أن يكتب الطلاق بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع.

ورأيهم كالشافعية تماماً في اشتراط وصول الكتاب دون أن ينمحي ذكر الطلاق. إذا علق الطلاق ببلوغه، وفي تعليقه بالقراءة.

والخلاصة؛ يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية، ويقع عند الجنفية في الكتابة المرسومة كالصريح، وفي غير المرسومة كالكتابة تحتاج إلى نية. ولا يقع الطلاق بالكتابة على الماء أو الهواء ونحوه بالاتفاق.

ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه، وقع ولو لم يسمعه.

### الطلاق بالإشارة:

اتفق الفقهاء <sup>(17</sup>على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس، الممهورة عند العجز عن النطق، كالأخرس ونحوه، دفعاً للحاجة، فإذا طلق الأخرس بالإشارة طلقت زوجت.

لكن قال الحنفية: إذا كان الأخرس يحسن الكتابة، لا تجوز إشارته.

أما الناطق القادر على الكلام، فلا يصح عند الجمهور طلاقه بالإشارة. كما لا يصح نكاحه بها، فلا يقع الطلاق بالإشارة إلا في حق الأخرس، وقال المالكية: إشارة القادر على الكلام كالكناية تحتاج إلى نبة، ويصح بها حينقذ الطلاق.

## صيغة الطلاق في القانون السوري:

نصت الممادة (٨٧/١) من هذا القانون على ما يلي: يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنها بإشارته المعلومة.

# ومعناها: أن الطلاق يقع بنفس الأسلوب الذي ينعقد به الزواج:

(۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۶۶، القوانين الفقهية: ص ۳۳۰، الشرح الصغير: ۲/ ۸۶۸ وما بعدها.
 ۸۲۵، مغنى المحتاج: ۲۲/ ۲۸۶، المهذب: ۲/ ۸۳۸، المغني: ۲۲۸/۷ وما بعدها.

٣٧٢ \_\_\_\_\_\_ انحلال الزواج وآثاره

١ - يقع بالألفاظ الصريحة بوضع اللغة أو الموضوعة عرفاً للدلالة على .
 الطلاق.

٢ - ويقع بالكتابة، كأن يكتب لزوجته كتاباً يخبرها فيه بطلاقه لها.

٣ – ويقع من الأخرس أو معتقل اللسان بالإشارة الواضحة التي تدل على إيقاع
 الطلاق في إشارات الخرس، إذا كان عاجزاً عن الكتابة.

وأخذ الفانون السوري برأي الحنفية في أن الطلاق يقع بلفظ صريح يدل عليه لغة، كقوله: أنت طالق؛ أو عرفاً كقوله: أنت علي حرام، وبالفاظ الكناية مع النية، ونصت المادة (٩٣) على ذلك: "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحمل معنى الطلاق وغيره بالنية».

### قدر الطلاق:

عدد الطلاق<sup>(11)</sup>: هو طلقة واحدة وائتنان وثلاث، فإن صدر الطلاق مطلقاً، أي بالصيغة فقط، كأن قال الرجل: طلقتك أو أنت طالق، وقعت طلقة واحدة، عملاً بمتثقف الصيغة عند الحنفية، ويقم ما نواه عند الجمهور. وإن نوى بكلامه عدداً معيناً كراحدة أو اثنتين، أو صرح بعدة قرن بالطلاق، وقع ما نزاه أو ما صرح به من العدد، فلو مات العراق قبل تمام العدد، لغا الطلاق عند الحنفية؛ لأن الوقع بالعدد، وقو مات الزوج أو أخذ أحد فعه قل ذكر العدد، وقع الطلاق واحدة عملاً تسليمية؛ لأن الوقع أبليمية؛ لأن الوقع مثل العراق قبل الشافعية أيضاً: لو مات المرأة قبل تمام كلمة (طالق) لم يقع شيء.

وتنفذ الطلقات الثلاث بالاتفاق، سواء طلق الرجل المرأة واحدة بعد واحدة، أم جمع الثلاث في كلمة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثاً، عند الجمهور خلافاً للظاهرية.

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/٨٨٥، ٢٦٧، القوانين الفقهية: ص ٢٢٦، مغني المحتاج: ٣/ ٢٩٤، المغنى: ٧/ ٢٢٩، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨٥، غاية المتهى: ٣/١٧٧.

والمعول عليه عند الحنفية اعتبار عدد الطلاق بالنساء، فطلاق الحرة ثلاث، وطلاق الأمة ثنتان، لقوله 幾: اطلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان»<sup>(١)</sup>.

فحوعند الجمهور: المعتبر هو الرجال، فللعبد طلقتان، وللحر ثلاث طلقات، لما روى الدارقطني مرفوعاً: «طلاق العبد اثنتان» وروي عن عثمان وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما من الصحابة، كما روى الشافعي.

الإسلام في أمر الزواج والطلاق التزم الحق والاعتدال، وصحح أخطاء الإحافية، فقد كان التكاح في الجاهلية أربعة أتحاد "أن التكاح الممروف بعقد بعد خطبة، ونكاح الاستيضاع أي ظلب الزوجة المباضعة وهو الجماع من رجل آخر يقلب زوجها، ونكاح الرهط دون العشرة، ثم تلحق العراة الولاد بعن أحبت منهم، ونكاح العاباء أنه الحاق الدلاد واحد من الذات الثاقات".

إلى الطلاق، فلم يكن مقيداً بعده في الجاهلية، قالت عائشة رهياً: (كان الرجوا بطلق الراجع المناف رهياً) الرجا بطلق الراجع على المعتاد وهي أمرائه، وإلى المحتاد وهي في المعتاد وإن طلقها منة أو اكثر، حتى قال رجل لاسرأته: وأله لا أطلقك، فتينين مني، لا آويك أبناء، قالت أجلك، قالت المجلك، والمحتاد، فالمحتاد، فالزل الله عز وجل: ﴿ الطّلَقُ مُثَلِقً النظات الان وسول الله في فلكرت ذلك له، فالول الله عز وجل: ﴿ الطّلَقُ مُثَلِقً النظات الان عدد الله المنافقة المحتاد المحتاد المحتاد الله المحتاد المواحد والنائبة، ويه حمد المحتاد المحتا

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود والشرمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة مرفوعاً، وقال الشرمذي: حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأبو داود عن عروة عن عائشة (نيل الأوطار: ١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) القافة جمع قائف: وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ١/٢٧١.

٣٧٤ )\_\_\_\_\_\_ انحلال الزواج وآثاره

لسوء عشرة المرأة، فتتألم من الفراق، وقد يكون لها أولاد، فتحرم من رؤيتهم، أو تتضايق من تربيتهم.

واشتراط التحليل، أي الزواج برجل آخر، لحل رجوع المرأة إلى المطلّق بعد الطفئة الثالثة، ويدفعه إلى الطفئة الثالثة، ويدفعه إلى الطفئة الثالثة، ويدفعه إلى الحرص على إيقاء الزوجية؛ لأن الرجل بحكم الغيرة والحمية يأنف من مثل هذا العرص على إيقاء الزوجية؛ لأن الرجل بحكم الغيرة والحميد يأنف من مثل هذا الفعل، فكأنه في حكم الباب المسدود، وكأنه إحالة على شيء صبير الحصول بعيد التحقيد،

## ما الذي تعود به المرأة بعد التحليل؟

من طلق طلقة واحدة أو اثنتين، فتكحها زوج غيره، ودخل بها، ثم نكحها الأول، بنى الأول عند المالكية والشافعية والحنابلة ( على ما كان من عدد الطلقات، أي نعود إليه بما يقي له من الطلاق، فلو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج غيره، استأنف عدد الطلقات كتكاح جديد، أي فتعود له بطلقات ثلاث: لأن الزاوج الثاني لا يهذم ما دون الثلاث، ويهذم الثلاث؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فيما دون الثلاث، فلا يغير حكم الطلاق، ولأن تزريج قبل استيفاء الثلاث، فاشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. وهذا رأي

وقال أبو حينة وأبو يوسف<sup>(10</sup>: الزواج الثاني يهدم مطلقاً، فتعود بطلقات ثلاث للزوج الأول، سواء أكان زواجها بزوج ثان بعد الطلقتين أم بعد الثلاث؛ لأن وطء الزوج الثاني ميت للحراء فينيت حلاً يتسع لملات تطليقات كما يتسع لما دون الثلاث؛ لأن الوطء الثاني يهذم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها، وقد سمى النبي ﷺ الزوج الثاني محلًاً، وهو المثبت للحل، في حديث: العن الله المحلل والمحلل لذاً.

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٦، مغنى المحتاج: ٢٩٣/٣، المغني: ٢٦١١/٧.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٣/ ١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) روي من حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي، وحديث علي عند أبي داود والترمذي

الطلاق \_\_\_\_\_

### عدد الطلاق في بعض الألفاظ:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ، واللفظ الصادر عن المطلّق متنوع، يتحدد عدد الطلاق فيه إما بالنية أو بالصيغة أو بالعدد المفترن به صراحة. وهذه نماذج يعرف بها عدد الطلاق بالإضافة لما سبق بيانه.

# ١- اللفظ الـمُطْلَق:

إذا خاطب الرجل امرأته يقوله: أنت طالق أو بائن أو بنة: ففي رأي المبالكية والشافعية والحنايلة (\*\* يقع ما نواءه باؤن نوى طلقين أن ثلاثاً، ويقم الما روي أن وأكانة بن عبد يزيد طلق امرأته شهيئيمة البتة، طأجر الدين ﷺ بذلك، فقال: والله ما أردث إلا واحدةً، فقال رسول الله ﷺ: والله ما أردت إلا واحدةً قال ركانة: والله ما أردث إلا واحدة، فرها الله رسول الله ﷺ، وطلقها الثانية في زمان عمر ين النظاب، والثالثة في زمان عمر ين النظاب، والثالثة في زمان عمر ين

وفي رأي الحنفية<sup>170</sup>: يقع الطلاق عند عدم العدد بالصيغة، وقول الرجل: أنت طالق البنة، من كنايات الطلاق التي يقع بها الطلاق عندهم بانتاً؛ لأنه اقترن بوصف الشدة أو القوة أو بما يغيد البينونة.

#### ٢- تحديد المقصود بالإشارة:

إن قال الرجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث أصابع، وقع الثلاث عند الشافعية والمالكية والحنابلة<sup>(4)</sup>؛ لأن الإشارة بالأصابع مع قوله (هكذا) بمنزلة

<sup>(</sup>١) المهذب: ٢/ ٨٤، غاية المنتهى: ٣/ ١٢٧، الشرح الصغير: ٢/ ٥٦٠.

 <sup>(</sup>٢) رواه الشافعي وأبو داود والترمذي، وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً ابن حيان والحاكم (نيل الأوطار: ٢٣٦/٦).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/١١٧، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) المهذب: ٢/ ٨٤، غاية المنتهى: ٣/٨٢٨.

النية في بيان العدد. وإن قال: أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين. قبل قوله؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. ولوقال: أنت طالق وأشار بالأصابع، ولم يقل (هكذا) وقال: أردت واحدة ولم أرد العدد فهي واحدة، أي يقبل قوله؛ لأنه يحتمل ما يدعيه.

وكذلك يقع ثلاثاً بالإشارة عند الحنفية<sup>(١)</sup>؛ لأن الطلاق الثلاث يقع عندهم إذا كان مقروناً بعدد الثلاثة نصاً أو إشارة، أو موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو ما يدل عليها.

### ٣- واحدة في اثنتين:

قرر الشافعية عملاً بمبدئهم في تحكيم النية (٢٠): إن قال الرجل: أنت طالق واحدة في النتين، فإن نوى طلقة واحدة مع النتين، وقعت ثلاث؛ لأن (في) تستحمل بمعنى (مع) لقوله عز وجل: ﴿ قَاتَمُل في يُبْكِي ﴿ فَا لَكُمْ بَنِّى فَا لَهُ بَعْنَى الله بَعْدَ فَا لَم يعرف الحساب الاستعادي، فإن لم يكن له نية: فإن لم يعرف الحساب طلق الارتية وهو إلى الحساب، طلق بالرية وهو لا يعرف معناه، وإن نوى مقتضاه فلم يلزمه حكمه كالأعجمي إذا طلق بالرية وهو لا يعرف معناه، وإن نوى مقتضاه في الحساب وهو غير عالم به، كالمخمية أنه لا يقع إلا طلقة واحدة؛ لأنه إذا لم يعلم مقتضاه في الحربية. فإن كان على الحساب، طلقت طلقتين لأنه موجبه في الحساب، طلقت طلقتين لأنه موجبه في الحساب طلقتين لأنه موجبه في الحساب طلقتين لأنه موجبه في الحساب طلقتان. وإن لم يكن له نية فالمنصوص أنها تطلق طلقتين واقعتين، ويحتمل طلقة في غلقين واقعتين، ويحتمل طلقة في غرمتمارك عنذ لا يجوز أن يوقع بالشك.

ومذهب الحشين<sup>٣٦</sup>: يقع بقوله: (واحدة في تشين) طلقة واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب؛ لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد، وإن نوى واحدة وثنتين فيقع ثلاثاً في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها.

رد المحتار: ۲/۹۲، ۱۱۵.

<sup>(</sup>Y) المهذب: ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/ ٢٠٣.

الطلاق -----

#### ٤ طالق طلقة بل طلقتان:

رأى الشافعية<sup>(1)</sup>: أنه إن قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتان، ففيه وجهان: أحدهما ـ يقع طلقتان، كما إذا قال: له علي عرهم، بل درهمان، لزمه درهمان. والوجه الثاني ـ يقع الثلاث؛ لأن الطلاق إيقاع، فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين، فحمل على طلاق مستأنف.

# ٥- اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية "أعلى أنه إذا قال الرجل لغير المدخول يها: «أنت طالق ثلاثاً» وقع الثلاث؛ لأن الجميع صادف الزوجية، فوقع الجميع، كما لو قال ذلك للمدخول بها.

وانفقوا أيضاً على أنه إن قال الزوج لامرأته: فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ وتخلل فصل<sup>(٣)</sup>بينها، وقعت الثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لأنه خلاف الظاهر. وإن قال: قصدت التأكيد صدق ديانة، لا قضاء.

وإن لم يتخلل فصل: فإن قصد تأكيد الطلقة الأولى بالأخيرتين، فتقع واحمدة؛ لأن التأكيد في الكلام معهود لغة وشرعاً. وإن قصد استتناقاً أو أطلق (بأن لم يقصد تأكيداً ولا استثنافاً) تقم الثلاث، عملاً بظاهر اللفظ.

وكذا تطلق ثلاثاً إن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو عطف بالواو أو بالفاء.

#### ٦- تطليق الجماعة:

لو قال الرجل لنسائه الأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة، فمذهب الحنفية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) المهلّبَ: ۲/۸۶ اللباب: ۲۹/۳ الله المختار: ۲۳/۳ التواتين الفقهية: ص ۲۲۹ مغني المحتاج: ۲۹۷/۳ المغني: ۲۳۳/۳۰ المحلى: ۲۱۳/۱۰ مسألة ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ - ۲۹۵۲

<sup>(</sup>٣) المراد بالفصل: أن يسكت فوق سكتة النفس.

والشافعية (١٠) طلقت كل واحدة منهن طلقة؛ لأنه يخص كل واحدة منهن ربع طلقة، وتكمل بالسراية، وكذا إن قال: بينكن تطليقتان أو للاث أو أرغم، وقع علمي كل واحدة طلقة، إلا أن ينزي قسمة كل واحدة منهن، بأن قال: أوردت أن يقع علمي كل واحدة من الطلقتين، وقع علمي كل واحدة طلقتان، وإن قال: أوردت أن يقع علمي كل واحدة من الكلاث الطلقات، فتطلق كل واحدة ثلاثاً؛ لأنه مقر على نفسه علمي المو تخليظ، واللقط محتمل له.

وإن قال: بينكن خمس طلقات، وقع على كل واحدة طلقتان، وهكذا إلى ثمان تطليقات. فإن زاد عليها، بأن قال: أوقعت عليكن تسعاً، طلقت كل واحدة ثلاثاً.

وإن قال: أوقعت بينكن نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت كل واحدة ثلاثًا؛ لأنه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن، ثم يكمل.

أما إن قال الرجل لنسائه: إحداكن طالق أو قال لإحدى امرأتيه: إحداكما طالق، طلقت واحدة، ويرجع إلي تعيينه اتفاقاً<sup>(17)</sup>.

### ٧- الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق:

ذهب الشافعية والحنابلة<sup>(؟)</sup>: إن قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضه، وقعت طلقة؛ لأن شبئاً مما ذكر لا يقتضي العدد، وقد تتنصف الطلقة الواحدة بالمذكور كله.

وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه، وقعت طلقة؛ لأنه قد تكون الطلقة أشد وأغلظ عليه، لتعجلها أو لحبه لها أو لحبها له، فلم يقع ما زاد بالشك. ومذهب الحنفية: تقع طلقة واحدة بائتة.

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، وقع الثلاث؛ لأنه كل الطلاق وأكثره، وهذا متقق عليه.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٦٣٠ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) غاية المنتهى: ٣/١٢٩، المهذب: ٢/ ٨٥.

Mak 5

وإن قال: أنت طالق على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى، أو على سائر المذاهب، أو أنت طالق لا يردك عالم ولا قاض، وقعت واحدة رجعية. وهذا بإنفاق المذاهب<sup>(۱)</sup>.

# ٨- طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة:

طلعيرى الشافعية<sup>(17</sup>: أنه لو قال: (طلقة قبل طلقة) أو (يعدها طلقة) أو (طلقة يعد طلقة) أو (قبلها طلقة) فقع طلقتان في الدخول بها، وطلقة في غير الدخول بها، إذ مقتضاه في الددخول بها ليفاع طلقتين: إحداهما في الحال، وتعقيها الأخرى، أما في غير المدخول بها فتبين في الطلقة الأولى، فلم تصادف الثانية محلاً وهوالكتاح.

ولو قال: (طلقة في طلقة) وأراد (مع) فيقع طلقتان كما في قوله تعالى: ﴿أَنْكُواْ فِيْ أَشْرِ﴾ [(الأعراف: ١٣٨٨/ وإن أراد الظرف أو الحساب، أو أطلق، فتقع طلقة واحدة في الجميم، إذ مقتضى الظرف والحساب واحدة.

ولو قال: (أنت طالق نصف طلقة) فتقع طلقة بكل حال من إرادة المعية أو الظروف أو الحساب أو عدم إرادة شيء؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ولو قال: (أنت طالق طلقة في طلقتين) وقصد بــ (في) معية، فتقع ثلاث، وإن قصد ظرفاً فواحدة، أو حساباً وعرف، فنتنان. وإن جهله وقصد معناه فطلقة.

ويتفق الحنابلة "كم الشافعية في قول الرجل: (أنت طالق طلقة قبلها طلقة) ونحوه، يقع طلقتان في المدخول بها، وطلقة في غير المدخول بها، وإن قال: (أنت طالق طلقة بعدها طلقة) وقال: أردت أني أوقع بعدها طلقة، يصدق ديانة، وهل يصدق قضاء؟ خلاف، الصحيح أنه إن وجد له طلاق في نكاح آخر، أو من زوج قبله، صدق، وإن لم يوجد لا يقبل قوله؛ لأنه لا يحتمل ما قاله.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ١١٨/٢، ١٣١، ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٩٧ وما بعدها، المهذب: ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٧/ ٢٣١ وما بعدها.

ووافق الحنفية <sup>(\*\*</sup>الشافعية أيضاً في قول الرجل: (أنت طالق واحدة قبلهاواحدة) أو قال: (واحدة بعد واحدة) أو (مع واحدة أو معها واحدة) تقع طلفتان الا لا في السئال الأول المنفوظ به أولاً موقع آخراً؛ لانه أوقع واحدة، وأعبر أن قبلها واحدة سابقة، فوقعتا معاً؛ لان الإيقاع في الماضي ليقاع في الحال.وفي المثال الثاني أوقع في الحالة الأولى طلقة واحدة وأعبر أنها بعد واحدة سابقة، وأما في السائين الأخريزين فلان (مع) للمفارئة، كتأنه قرن ينهما، فوقعتا.

أما لو قال: (أنت طالق واحدة قبل واحدة) فتفع واحدة؛ لأن السلفوظ به أولاً موقع أولاً، فتقم الأولى لا غيره لأنه أوقع واحدة، وأخبر أنها قبل أخرى ستقم، وقد بانت بهذه، فلقت الثانية. وكذا إن قال: (واحدة بعدها واحدة) وقعت واحدة أيضًا؛ لأن الملفوظ به أولاً موقع أولاً، فتقع الأولى لا غير، لأنه أوقع واحدة.

وإن قال لها: (إن دخلّت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة) أو (فواحدة) فنخلت الدار، وقعت عليها واحدة عند أبي حيثة؛ لأن المعلق بالدخول كالمنجز، في حالة تقديم الشرط، فإن أخر الشرط يقع ثنتان؛ لأن الشرط إذا تأخر بغير صدر الكلام، فيتوقف عليه، فيقمن جعلة، أما إن تقدم الشرط فقع طلقة واحدة، لتعلقها الكلام ط وفعة واحدة،

وإذا قال لها: أنت طالق بمكة، فهي طالق في الحال في كل البلاد، وكذلك إن قال: أنت طالق في الداره: تطلق في الحال؛ لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان، كما أبان الحنفية. وإن عنى به (إذا أتيت مكة) يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه ترى الاضمار، وهم خلاف الظاهر.

وإن قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة، لم تطلق حتى تدخل مكة؛ لأنه علقه بالدخول.

وإن قال لها: أنت طالق غداً، وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، فيقع في أول جزء منه. ولو نوى آخر النهار، صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى التخصيص في العموم، وهويحتمله مخالفاً لظاهر الكلام.

<sup>(</sup>١) اللباب مع الكتاب: ٣/ ٤٩ وما بعدها،الدرالمختار: ٦٢٨/٢.

#### ٩- الطلاق غير المعين:

قال الحنفية<sup>(1)</sup>: لو قال: امرأتي طالق، وله امرأتان أو ثلاث، تطلق واحدة منهن، وله خبار التعيين.

ولو قال: (نساه الدنيا طوالق) لم تطلق امرأته. أما لو قال: نساه المحطة والدار والبيت، فنطلق امرأته، ولو قال: نسائي طوالق، ولا نية له، طلقن كلهن بغير خلاف؛ لأن لفظه عام.

راوطة الله امرأة الزوجها: طلقني، فقال: فعلت أي طلقت بقرينة الطلب، طلقت راصدة. فإن قالت: زنتي، فقال: فعلت، طلقت أخرى، ولو قالت: طلقتي، طلقتي، طلقتي، فقع واحدة إن لم يتو الثلاث. ولو عطفت بالواو، فثلاث؛ لأنه فوضة التكرا، فطائفة الحوال.

ولو قالت: طلقت نفسي، فأجاز، طلقت؛ لأنه يملك إنشاء الطلاق عليها، فيملك الإجازة التي هي أصفف، بالأولى، وثقا لو قالت: أبست نفسي، فأجاز، طلقت أن نوى الور ثلاثاً، أما لو قالت المرأة: اخترت نفسي منك، فقال الزوج: أجزت، ونوى الطلاق، لا يقع شيء؛ لأن قولها (اخترت) لم يوضع للطلاق، لا صريحاً ولا كاية.

### ١٠ عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية:

الكناية عند المالكية ظاهرة ومحتملة(٢):

أما الكناية المحتملة أو الخفية: فهي كفول الرجل لامرأته: الحقي بأهملك، واذهبي، وابعدي عني وما أشبه ذلك. فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه. فإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله فيه.

وأما الكتابة الظاهرة: فهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة، كلفظ التسريح والفراق، وكقوله: أنت بالن، أو بنة، أو بتلة، وما أشبه ذلك. وحكمها حكم الصريح. وهي سبعة أنواع:

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٦٢٩-٦٣٣ وما بعدها، المغني: ١٦٩/٧-١٧٠.

 <sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية: ص ٢٢٩، الشرح الصغير: ٢/ ٥٦٠-٥٦٥.

ا**اؤل**: ما يلزم فيه طلقة واحدة، إلا إن نوى أكثر في المرأة المدخول بها، وهو: (اعتذي) وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، فإن قال لها: اعتدي، فهو من الكناية الخفية أو المحتملة، لا يقع إلا بنية.

الثاني: ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً وهو: بتة، و: حبلك على غاربك.

ا**لشالث**: ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها، وواحدة في غيرها إن لم ينو أكثر، فإن نوى ثلاثاً لزمه، أو أقل لزمه ما نواه، وهوأنت طالق واحدة بائنة.

الوابع: مايلزم فيه الثلاث في المدخول بها، وغيرها إن لم ينو أقل، وهي وهبئة لأهلك للملك، أو زخلة لأهلك للملك لأهلك، وأنت حرام، أو خلية لأهلك أي من الزوج، أو ميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير، أو بريّة، أو خالصة، أي مني لا عصمة لي عليك، أو بائنة، أو أنا بائن منك، أو خلي أو بري أو خالص، فإن نوى الأقل لا توادم ما نواه، وحلف إن أراد نكاحها أنه ما أراد إلا الأقل، لا إن لم

الخامس: ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً، ما لم ينو أقل، وهو: خليت سبيلك.

السادس: ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها، وهو (وجهي من وجهك حرام) أو (وجهي على وجهك حرام) فلا فوق بين (من) و (علمي) ومثله: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فيلزمه الثلاث في المدخول بها فقط، إلا إن كان الكلام لعتاب، فلا شيء عليه.

السابع: ما يلزم فيه واحدة مطلقاً سواء دخل أم لا إلا لنية أكثر، وهو: فارقتك، يقع بها طلقة رجعية في المدخول بها.

وكل ذلك ما لم تدل القرائن على عدم إرادة الطلاق، فيصدق الرجل في نفي الطلاق إن دلت القرينة على النفي في جميع الكتابات الظاهرة، والحاصل: أن لفظى (اعتدي وفارقتك) يقع بهما طلقة واحدة، ويقية ألفاظ الكتابة الظاهرة المذكورة يقع بها الثلاث.

#### ١١- الطلاق المقيد بالاستثناء:

ذهب علماء المذاهب الأربعة (١٠): إلى أنه إذا استثنى المطلق بلسانه صبح، ولم يقع ما استثناء. فإذا قال الرجل لامرأته: (أنت طائق ثلاثاً إلا واحدة) تطلق طلقتين. وإذا قال: (أنت طائق ثلاثاً إلا التبين) لخلقت واحدة.

وإذا قال: (أنت طائق البتة إلا تتين إلا واحدة) يلزمه انتبانه لأن (البتة) ثلاث، والاستئناء من الإنبات نفي، ومن اللفي إلبات، فأخرج من (البتة) التنين، ثم أخرج المجهاء واحدة، نفسم للواحدة الأولى، واشترط الفقهاء لصحة الاستئناء الاتصال في الكلام، أي انصال لفظ المستئنى بالمستئنى منه عرفاً بحيث بعد كلاماً واحداً، ولا يضر فصل يسر كتفس وتحوه كسمال وعطاس.

واشترطوا أيضاً عدم استغراق المستشى منه، فلو قال: •أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» لم يصبح الاستثناء، وطلقت ثلاثاً بلا خلاف؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد التُّنيا، ومعناه أنه تكلم بالمستشى منه.

واشترط الشافعية في الأصع والحنابلة، أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين أي قبل تمام المستثنى منه ؟ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. واشترطوا أيضاً في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه ؛ فلا يكفي أن ينويه بقلبه من غير أن يسمع نفسه.

وبناء عليه يكون للاستثناء أحوال ثلاثة:

أ\_استثناء الظنيل من الكثير: يصح بالاتفاق، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً
 إلا واحدة، وتقع ثنتان، ومن قال: أنت طالق أربعاً إلا اثنتين، لزمه اثنتان.

ب ــــ استثناء العدد يعينه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، أو أنت طالق النتين إلا النتين، طلقت ثلاثاً في الأول، والثنين في الثاني، وكما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة، يقع ثلاثاً؛ لأنه استثناء الكل من الكل.

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة، وقعت واحدة، ويلغو ما حصل به الاستغراق. ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة، وقعت الثلاث.

الأحوال الشخصية للأستاذ زكي الدين شعبان: ص ٣٧٨.

جــ ـ استثناء الأكثر من الأقل، مثل أنت طالق ثلاثاً إلا النتين، صح الاستثناء
 عند الجمهور وتقع طلقة واحدة. وقال أحمد في الأصح: الاستثناء لا يصح؛ لأن
 الانتين أكثر الثلاث.

ويصح الاستثناء من الاستثناء مثل: أنت طالق ثلاثاً إلا انتين إلا واحدة، ويقع به طلقتان؛ لأن الاستثناء في الأصح ينصرف إلى الملفوظ به؛ لأنه لفظ فيتبع به موجب اللفظ.

# المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعاً:

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للشطط والنسوع، وحفظاً على الرابطة الزوجيّة؛ لأن هذا الرباط مقدس، يختلف عن كل العقود الأخرى، ولأن الطلاق يوثر تأثيراً بالغاً في حياة المرآة، فإن جوهر ما تملكه أصبح هدراً، ووبما عاشت أيّماً لا تتزوج أبداً، وفي التأيم غالباً مفاسد كثيرة أو تعريض للفساد والشر المعصفة.

فإن توافرت هذه القيود كان الطلاق موافقاً للشرع لا إثم فيه، وإن فقد واحد منها، كان إيقاعه موجباً للإثم والسخط الإلهي.

والقيود ثلاثة(١):

أن يكون الطلاق لحاجة مقولة.

أن يكون في طهر لم يجامعها فيه.

٣ - أن يكون مفرّقاً ليس بأكثر من واحدة.

وأبحث هذه القيود وأثر مخالفتها عند فقهائنا:

# أولاً \_\_ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً:

 (۱) فتح القبير: ۲۲/۲۱، اللياب: ۳/۳۰، بداية المجتهد: ۲/۸۰ الشرح الصغير: ۲/۷۷ ومايندها، مغني المحتاج: ۲/۳۰۰ ومايندها، المهذب: ۸۱/۲ ومايندها، كشاف القناح: ٥/٣٠٥-۲، المغني: ۲/ ۱۲۰-۱۹۲. اليمون الحنفية في أصل السفعب("كما تبين سابقاً: أن الأصل في الطلاق هو الإباحة، لإطلاق الآبات الفرآنية الواردة فيه، مثل قول تعالى: ﴿لَا يَجَاعَ عَلَيْكُمُ إِنَّ لَمُنْتُمُ أَنِيْنَاتُهُ تَا لِمَ تَسْتُوْعُ أَنْ تَقْبِطُوا لِمُنْ فَيِشِكُ ﴾ اللبغرة: ٢٢٦/ وقوله: ﴿ فَلَلْمُؤْمُ لِيذَيِّرِيُّ الطلاق: ١/١٥ ولا أن الرسول ﷺ طلق حفصة، وفعله الصحابة، ولو كان الطلاق محفوراً لما أقدوا على:

ونوقشت هذه الأدلة، أما الآية الأولى فهي ليبان إياحة الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر، وأما الآية الثانية قبيان وقت الطلاق المفضل شرعاً وهو وقت ابتداء أو استقبال العدة. وأما طلاق حفصة وطلاق بعض الصحابة، فلم ييت أنه كان لغير حاجة أو سبب يدعو إليه. والظاهر هو أنه لحاجة؛ لأن الطلاق لغير حاجة كن بتعمة الزواج، وإيذاء محضى بالزوجة وأمالها وأولاها.

ويرى الجمهور غير الحنفية منهم الكمال بن الهمام وابن عابدين أن الأصل في الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى، والأولى أن يكون لحاجة كسوه سلوك الزوجة أوليذاتها أحداً، لما فيه من قطع الألفاق، وهذم سنة الاجتماع، والتعريف للنساء، ولقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَلْمَنَاجُمْ فَلَا يَتُوَا عُلَيْنَ مَسِيلًا لِللّهِ النساء، المالية: البابق: المالية: المالية المالية والمحلوب المالية المالية والمالية المالية المالية المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ولنا على المالية المالية المالية المالية مشيداً؛ لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل إليها أبداً، وكفي بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبابغ مشيراً المالية مشيراً المرابة المبابغ مشيراً المرابة مشيراً المرابة المبابغ مشيراً المبابغ مشيراً المرابة المبابغ مشيراً المرابة المبابغ مشيراً المرابة المبابع الم

الدر المختار: ۲/ ۷۱ وما بعدها، فتح القدير: ۲/ ۲۱-۲۲.

<sup>(</sup>٢) الدُسوقي: ٢٦١/٣، المهذب: ٧٨/٧، كشاف القناع: ٢٦١/٥ المغني: ٧/٧٧ وما سعا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ثوبان، وهو حسن، وفي حليث آخر رواه الطبراني عن أبي موسى: ﴿إلا من ربية، فإن الله لايعب الذواقين ولا الذواقات؛ لكت ضعف.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ٦/ ٢٢١.

٣٨٦ ------انحلال الزواج وأثاره

وهذا هو الراجع لاتفاقه مع مقاصد الشريعة، ولمخاطر الطلاق المتعددة، قال ابن عابلين: الأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، والإباحة للحاجة إلى حاجة إلى والإباحة للحاجة إلى يكن فيه حاجة إلى النخلاص، بل يكون حمقاً، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء ما والاده.

وإذا وجدت الحاجة المبيحة وهي أعم من الكبر والربية، أبيح الطلاق، وعليها يحمل ما وقع منه ﷺ ومن أصحابه وغيرهم من الأثمة، صوناً لهم من العبث والإيذاء بلا سبب.

### أثر مخالفة هذا القيد:

إذا حدث الطلاق من غير حاجة أو سبب بدعو إليه، فإنه يقع بالاتفاق، ولكن المطلق يأثم؛ لأن الساجة قد تكون تقليرية، أو نفسية خفية لا تخضع للإلبات الظاهر في القضاء، وقد تكون مما يجب ستره، حفظاً لسممة المرأة ومنماً من الشهير بها. لهذا كان الأصح ألا يحكم على الرجل بتعريض مادي للمطلقة، بسبب كون الطلاق تعمفاً، ويكتفي بما يقرره الشرع بدفع مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمنت التي هي تعريض عن الضرر الناجم عن الطلاق.

# ثانياً ـــ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه:

هذا القيد متفق عليه بين الفقهاء (٢٠) فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو التقامى، أو في طهر جامعها فيه، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً وعند الحنفية مكورهاً تحريباً، وهو المسمى طلاقاً بدعياً، واقتصر المالكية على القول يتحريم الطلاق في الحيض أو النقاس، ويكره في غيرهما. ودليل هذا القيد: أول إلى عمر طلق امرأته وهي حالض، فذكر ذلك عمر للنبي على فقال: شرّه، فليراجمها أو ليطلقها طاهراً أو حاملاً (٢٠)، وفي رواية عند: «أنه طلق امرأة له وهي

 <sup>(1)</sup> فتح القلير: ٣٨/٣-٣٤، الشرح الصغير: ٢/٥٣٧، مغني المحتاج: ٣٠٧/٣ ومايعدها، المغني: ٧/٨٩-٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦/ ٢٢١).

الطلاق -----

حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، تغيَّظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهّر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّفها، فلبطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى، وفي لفظ: فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلّق لها النساء، فهو يدل على أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع في.

وهـذا متفق مع الآية الـفرآنـية: ﴿ يَتَأَيُّمُ النِّيُّ إِنَا طَلْمَنْدُ النِّسَاةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِيقَرِّمِنَّ﴾ [الطلاق: ١٠/١] أي مستقبلات عدتهن.

والسبب هو عدم إطالة العدة على العرأة، ففي الطلاق في أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه ضرر بالسرأة يتطويل العدة عليها؛ لأن الحيشة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، وزمان الحيض زمان النفرة، وبالجماع مرة في الطهر تغذ ال غنة

ويه يتبين أن الطلاق البدعي يكون للمرأة التي دخل بها زوجها، وكانت ممن تحيض، أما التي لم يدخل بها الزوج أو كانت حاملاً أو لا تحيض، فلا يكون طلاقها بدعياً قبيحاً شرعاً، قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فاما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مسيناً حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حاشلاً معنا حرام: فأن يطلقها حاشلاً معنا حرابة فان يطلقها عدالة الجماع، فأن الشرح على ولد أم لا (10.

#### أثر مخالفة هذا القيد:

يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه؛ لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بمراجمة امرأته التي طلقها، وهي حائض، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ويؤيده رواية: قوكان عبد الله طلق تطليقة، فحسبت من طلاقها،

وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم (٢٠): يحرم الطلاق في أثناء

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (المرجع السابق: ص ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٢) المختصر النافع في فقة الإمامية: ص ٢٢١، نيل الأوطار: ٢٢٦١٦، المحلى: ١٩٧/١٠.
 مالة ١٩٤٨، ١٩٥٣.

الحيض أو النفاس أو في طهر وطئ الرجل زوجته فيه، ولا ينفذ هذا الطلاق البدعي، بدليل ما يأتي:

أ – ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: «طلق عبد الله ابن
 عمر امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي رسول الله ﷺ ولم يرها شيئاً».
 وهذا الحديث صحيح كما صرح به ابن القيم وغيره.

ونوقش بأنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الدخاظ، وقال بن عبد البر: قوله اولم يرها شيئاً»: منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه، ولو صح فمعناه عندي \_ والله أعلم ـ ولم يزها شيئاً مستقيماً، لكونها لم تكن على السنة.

وقال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة.

٩ - حديث: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده (٢) والطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الشارع، فيكون مردوة لا أثر له. رنوقش بأن المردود هو يسبب مخالفة وكن أو شرط من أوكان أو شروط العمل. وأما المخالفة بسبب تطويل العدة أو عدم وجود الحاجة إلى الطلاق، فليس أحدهما ركناً أو شرطاً للطلاق، فليس أحدهما ركناً أو شرطاً للطلاق، فلا تسبب الرووهم وقوع الطلاق.

٣ - هذا الطلاق منهي عنه شرعاً غير ماذون فيه، فلا يكون مملوكاً للزوج كالوكيل بالطلاق إذا خالف أمر الموكل، فإن طلاقه لا يقع، والمنهي عنه لذاته أو لجزته أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد، والفاسد لا يثبت حكمه.

وأجب بأن النهي عن الطلاق في الحيض ونحوه أديس راجعاً إلى نفس الطلاق، ولا إلى صفة من صفاته، وإنما هو راجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو علم الحاجة إلى الطلاق، أو ما يترتب عليه من إيذاء الزوجة بإطالة العدة، والنهي لأمر خارج عن المنهي عنه لا يدل على فساده إذا وقع، كالبيع وقت النداء لمسلاة الجمعة. والقياس على الوكيل قياس مع الفارق؛ لأن الوكيل في الطلاق مجرد سفير

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأحمد عن عائشة، وهو صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر
 الرسول 激

444 الطلاة.

ومعبر عن الموكل، فلا يملك غير ما فوض إليه، أما الزوج فلا يوقع الطلاق نباية عن غيره ولا عن الله عز وجل، وإنما يوقعه عن نفسه.

 ق - هناك مرجحات لهذا الرأى بعدم الوقوع من القرآن، منها قوله تعالى: ﴿ فَلَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِنَّ ﴾ [الطلاق: ٦٥/ ١] والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه، لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها، وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهى عن ضده.

ومنها قوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّدَانٌ ﴾ [البقرة: ٢/٢٢٩] ولم يرد إلا المأذون، فدل على أن ما عداه ليس بطلاق، لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر أي تعرف المسند إليه باللام الجنسية.

ومنها قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِنْمُوفِ أَوْ نَسَرِيخٌ بِإِخْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩/٢] ولا أقبح من التسريح الذي حرمه الله.

وأقول: إن هذه إرشادات لما هو الأفضل، وليس فيها دلالة على عدم وقوع الطلاق، بل المقرر في السنة وقوع الطلاق، مع مخالفة هذه الإرشادات.

وفي تقديري أن رأى الجمهور أرجح، لضعف أدلة الفريق الثاني، وقد اتفق الجمهور على أن الزوج يؤمر بمراجعة الزوجة إن طلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهذه المراجعة واجبة عند المالكية، وفي الأصح عند الحنفية، وإذا امتنع الزوج عن المراجعة أجبره الحاكم في رأي المالكية عليها بالحبس أو بالضرب حتى يراجع، فإن لم يراجعها ارتجعها الحاكم عليه. ولا يقول الحنفية بصحة الرجعة من الحاكم، وإنما للحاكم معاقبة الزوج إن لم يرتجع بما يراه زاجراً؛ لأن كل معصية لا حد ولا كفارة فيها، فالواجب فيها التعزير.وتستحب المراجعة عند الشافعية والحنابلة، ولا تجب؛ لأن الزوج بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق، ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه الرجعة فيه.

ثالثاً \_ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة:

اتفق الفقهاء(١<sup>)</sup>على أن الطلاق السني المشروع هو الراقع بالترتيب مفرقاً، (1) فتح القدير: ٣٥/٥٥، بداية المجتهد: ٢/٦٥ ومابعدها، المهذب: ٧٨/٧، مغني المحتاج: ٣/ ٣١١ ومابعدها، المغني: ٧/ ١٠٤.

الواحد بعد الآخر، لا بإيقاع الثلاث دفعة واحدة، لظاهر قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ كُوْنُكُولُهُ البَدَةِ: ١٣٩٨ أي أن الطلاق العال ما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث بكلمة واحدة، أو بالفاظ منفرة في طهر واحد، يكون بدعياً محظوراً في قول الحنية والعالكية وابن تبعية وابن القيم. ولا يحرم ولا يكره عند المنافعية والحنابلة في الراجع من الروايات، وكذا عند أبي ثور وداود الظاهري، وإنسا يكون تاركا للاخيار والقيلة.

ويؤيد الرأي الأول ما رواه النسائي عن محمود بن ليبد قال: أخير رسول الله ﷺ عن رجل طلَّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، ثم قال: «أيلعب يكتاب الله، وأنا بعين أظهركم، حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، آلا أقتله (() يوكده ما سبق معرفته عند جمهور الفقهاء أن الأصل في الطلاق العظر، ولكنه أبيح للحاجة الاستثنائية لتنافر الطباع وتباين الأحلاق أو لغيرها من اللمباب، وتحقق الحاجة بالطلقة الواحدة، ويتمكن بعدها من مراجعة زوجته عند النمه وهو الغالب.

#### أثر مخالفة هذا القيد:

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد، يكون آثماً مستحقاً لعقوبة يراها القاضي، لكن الطلاق يقع ثلاثاً في المذاهب الأربعة.

# أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي (٢٠):

الأول ــ قول الجمهور منهم أنمة المذاهب الأربعة والظاهرية: يقع به ثلاث طلقات، وهو منقول عن أكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون غير أبي بكر،

- (١) قال ابن كثير: إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواته موثوقون (نيل الأوطار: ١/ ٢٢٧).
- (٣) المراجع السابقة، المختصر النافع: ص ٢٣٢، المحلى: ٢٠٤/١٠، مسألة ١٩٤٩. أعلام الموقعين: ٣/١٤-٥٩.

الطلاق

والعبادلة الاربعة (ابن عمر، وابن عمره، وابن عباس، وابن مسعود) وأبو هريرة وغيرهم، ومنقول عن أكثر النابعين، لكن لا يسن أن يطلق الرجل أكثر من راحمة عند الحنية والمالكية كما تقدم؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى رتفضى علتها.

الثاني ــ قول الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء.

الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة، ولا تأثير للفظ فيه.

وأخذ القانون في مصر وسورية بهذ الرأي، نص القانون السوري على ما يلي:

(م ۹۱) – يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. .

(م ٩٢) – الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً.

وقد عدلت لجنة الإفتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً<sup>(١)</sup>.

## أدلة هذه الأقوال:

أما أدلة الإمامية القاتلين بأنه لا يقع شيء: فهي الأدلة نفسها التي استثلوا بها على عدم وقوع الطلاق في الحيض، لأن كلاً منهما غير مشروع.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْسَاكُمْ يَتَرُبُونُ أَوْ تَدَبِيعٌ بِالْسَنَّرِيُّ [البقرة: ٢٢٩/٢] يدل على أن شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك. وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة، لم تصح الثالثة إلا يعدها لما ذكر، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية.

وأما أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم القائلين بوقوع طلاق واحد، فهي ما يأتي:

 <sup>(1)</sup> مجلة البحوث الإسلامية - المجلد الأول - العند الثالث، عام ١٣٩٧ هـ، ص ١٦٥٠ وما بعدها.

اً ﴿ - آيَّهُ ﴿ الظَّنْقُ مُرَّقَاقُ﴾ (البقر: ٢١٩/٣) إلى قول تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿ وَإِن طُلُقَهَا هَوَ غِلْهَ أَمْ يَنْ بَعْدُ حَقَّ تَسْكِحَ ثَوْتًا غَيْرًا﴾ (البقر: ٢١/١٣) في أن المسشووع تفريق الطلاق موة بعد موة، لأنه تعالى قال: ﴿ مُرَقِّقًا﴾ (البقر: ٢٣٩/٣) ولم يقل والحلقان).

وليس مشروعاً كون الطلاق كله دفعة واحدة، فإذا جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد، لا يقع إلا واحدة، والمطلّق بلفظ الثلاث مطلق بواحدة، لا مطلق ثلاث.

ويرد عليه بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أو المباح، وليس فيها دلالة على وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقاً، فيكون المرجع إلى السنة، والسنة بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً.

ومما جاء في السنة في قصة ابن عمر الذي طلق امرأته في أثناء الحيض: أنه قال: «يا رسول الله، أرأيت لو طلقتُها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تين منك، وتكون معصية، (<sup>()</sup>.

٩ - حديث ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله الله والله يكر واستية بدل الناس من حديث الله الله واستية من من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجاوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليه، قامضاه عليهم، (١٠٠٠ فلو المنطق واحدة، وعلى أنه لم ينسخ لاستمراز المعمل به في عهد أبي يكر وسنتين من خلافة عمر، ولأن عمر المضاهة والسياسة الشرعة.

وأجيب عنه بأنه محمول على صورة تكرير لفظ الطلاق ثلاث مرات، بأن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع، فكان الناس على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار، لم يظهر فيهم خب ولا خداع، وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد، فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت، وأحوالاً

رواء الدارقطني عن الحسن عن ابن عمر، لكن في إسناده ضعيف (نيل الأوطار: ٦٣٢٧-١).
 ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ومسلم عن طاوس عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٢٣٠).

الطلاق -----الطلاق

تغيرت، وفشا ليقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها، وقد أشار إليه بقوله: «إن الناس قد استعجارا في أمر كانت لهم فيه أناه.

ثم إن هذا الحكم إنما هو في القضاء، أما في الديانة فإن كل واحد يعامل فيها بنيته. ومخالفة عمر لما مضى لا شيء فيها؛ لأنها ترجع إلى تغير العكم بسبب تغير العرف وحال الناس. والحق أن في هذا الحديث نظراً.

٣ - حديث ابن عباس عن رُكانة: اأنه طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله النبي ﷺ، كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحد، فقال له ﷺ: إنما تلك واحدة فارتجعها،".

وأجيب عنه بأجوبة:

منها ـ أن في إسناده محمد بن إسحاق، ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الأحكام مثل هذا الإسناد.

ومنها ـ معارضته لفتوى ابن عباس، فإنه كان يفتي من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث بأنه يقم ثلاثاً. ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه.

ومنها \_ أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البئة، كما تقدم لدينا. ويمكن أن يكون من روى اثلاثاً، حمل «البئة» على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر، والحديث نص في محل النزاع.

### أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات:

استدل فقهاء المذاهب الأربعة وموافقوهم على وقوع ثلاث طلقات بما يأتي من الكتاب والسنة والإجماع والأثار والقياس:

أ - الكتاب: منه قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مُرْتَاقُ فَلِسَاكُ بِمُعْلِمِهِ أَوْ تَدْبِعُ إِلْمُسْتُونُ (البق: ٢٢٩/٢) فهو يدل على وقوع الثلاث مما مع كونه منهياً عنه؛ لأن قوله تعالى: ﴿الثَّلِقُ مُرْتَاقٌ البقوية ٢٣١/٢/ تنبيه إلى الحكمة من التفويق، ليشمكن من

أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه (نيل الأوطار: ٢٣٢/٦).

المواجعة، فإذا خالف الرجل الحكمة، وطلق اثنين معاً، صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما، ثم إن قوله تعالى: ﴿قَلَا تُمْ مِنْ يَشَدُ خَقَ تَنَكِحَ نَرْبًا غَيْرُهُمُ اللَّهِمَ: ٢/٣٣٠ يدل على تحريمها عليه بالثالثة بعد الالتنين، ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار.

ومنه ﴿ فَلَقُلُوْمُمُ الِبِدَيْمَ ﴾ الطلاق: ١/١٥ إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَلْكُ عُدُوهُ اللَّهِ وَنَنْ يُكَنَّدُ مُمُودُ اللَّهِ فَلَنَّهُ ظَلَّمَ هَلَّامُ الطلاق: ١٥/١٥ والطلاق المشروع ما يعقبه عدة، وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدة، وفيها دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ومن لم يطلق للعدة بأن طلق

ومنه آية ﴿وَلِمُمُلِلُئُكِ مَنَكُمُ ۗ لِلَمْرُوبِ ۗ﴾ [البقرة: ٢٤١/٢] وغيرها من آيات الطلاق. تدل ظواهر هذه الآيات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث.

وأجيب: بأن هذه عمومات مخصصة، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة.

﴾ – السنة: هنها حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني، وفيه: "فلما فرغا قال عويمر: كلبث عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطُلُقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ ولم ينقل إنكار النبي ﷺ وأجيب: إنما لم ينكره عليه؛ لأنه لم يصادف محلاً معلوكاً له ولا نفوذاً.

ومنها ـ حديث محمود بن لبيد عند النسائي السابق، وفيه أن النبي ﷺ غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقال: «أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟» هذا يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثًا، ويلزم المطلق بها، وإن كان عاصباً في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه الصلاة والسلام.

وأجيب بأنه حديث مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول اله ﷺ، وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام. وهذا مردود؛ لأن مرسل الصحابي مقبول.

ومنها \_ حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر

الطلاق -----

لو أراد الثلاث لوقعت. ونوقش الحديث بأنه حديث ضعّف الإمام أحمد جميع طرقه، كما ذكر

المنذري، وكذلك ضعفه البخاري، وأن قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثاً. ومنها ـ ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال:

ورمها ـ ما اخرجه عبد الرواق في مقسته من حميت عبده بن الصفحة عاد. اطلّق جدي امرأة له الف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله عليه، فلكر له ذلك، فعلدوان النبي ﷺ: ما الله عليه، وإن تما غفر لهه وأحبب بأن راويه ضعيف، ويأن والد وظلم، إن نشأم الله عليه، وإن تما غفر لهه وأجب بأن راويه ضعيف، ويأن والد عيادة بن الصاحت لم يلاك الإسلام، فكيف بجأدي

﴿ الإجماع: أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. ومعن
 حكى الإجماع على لزوم الشلاث في الطلاق بكلمة واحدة: أبو بكو الوازي
 والباجي وابن العربي وابن رجب.

وأجيب بأنه لم يثبت الإجماع، فقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه يجعل الشلات واحدة، وبأن طاوساً وعطاء قالا: اإذا طلق الرجل اموأنه ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فهي واحدة.

3 -الآثار: نقل عن كثير من الصحابة ﴿ أنهم أوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً، منها ما روى أبو داود عن مجاهد، قال: «كنت عند ابن عباس، فيجاه دوجل، عندا إن عباس، فيجاه دوجل، عندان: إنه طلق امرات ثلاثاً، فسكن حتى ظننت أنه ردها إليه، ثم قال: ينطلق الحدم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ﴿ وَكُن يَتُنِي الله يَمُل لُهُ يُرَكُنُكُ الطلاق: ها/ 17، وإنك لم تنق الله، فلم أجد لك مخرجاً، عصيت رئك، وانت منك امرأتك.

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

ومنها ـ ما روى مالك في الموطأ أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود، فقال: «إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال: ما قيل لك؟ فقال: قيل لي: إبانت منك، قال: هو مثار ما يقولون».

ومنها ـ ما أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه: «أن رجلاً جاه إلى عثمان بن عفان. فقال: إني طلقت امرأني منة، فقال: ثلاث تحرمها عليك، وسبع وتسعون عدوان». وروى أيضاً: «أن رجلاً جاء إلى علمي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأني

وروى ايصا : "ان رجلا جاء إلى علي بن ابي طالب فقال: إلي ألفاً، فقال: بانت منك بثلاث!!.

وثبت مثله عن صحابة آخرين، وعن التابعين ومن بعدهم.

أ - القياس: قال ابن قدامة (١٠): إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً، فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. وناقشه ابن القيم بأن المُطلق إذا جمع ما أمر بتفريقه، فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه.

وقال القرطبي<sup>(؟)</sup>: وحجة الجمهور من جهة اللزوم ظاهرة جداً: وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تتكع زوجاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومغرقها لغة وشرعاً. ووقش بأن من قال: (احلف بالله ثلاثاً) لا بعد حلفه إلا يميناً واحدة، فليكن المطلق مثله. ورد عليه باختلاف الصيفتين، فإن عدد الطلاق ثلاث، وإما المطلق خلا أمد لمدد أيسانه، فافرقا.

والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور: وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل الرجل المراقب وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل الراقب والمدتمة المحكم الاقوى، فإن صدر قانون، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانيم من اعتماده والاقتاء به، تيسيراً على الناس، وصوناً للرابطة الزوجية، وحملية لمصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في اللتلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهائيد والزجرة، وهم يقصدون غالباً التهائيد والزجرة، ومعلمون أن في القة منفذ للجرا، ومراجعة الزوج.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الّباري: ٩/ ٣٦٥.

الطلاق

## المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه:

يرتبط هذا البحث بنوعي الطلاق: الصريح والكناية؛ لأن تفويض الطلاق للزوجة أو غيرها إما أن يكون صريحاً وهو قول الرجل: طلقي نفسك، أو كناية وهو قوله: اختاري نفسك أو أمرك بيدلد<sup>(١)</sup>.

رارجل كما يدلك الطلاق بنفسه يدلك إنابة غيره فيه ، ويجوز تفويفها الطلاق للجوجة بالإجماع؛ الله في حمرٌ نسامه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله للجوجة بالإجماع؛ الله في قرائزيكية إن كُشُنَّ شُونت الْحَبَرَةُ اللَّهَا كَرِيقُتُهَا فَسَالَتِكَ الْمُتِنَّذِ رَائِدَيْنِيكُمْ تَرَكَا عَبِيلًا فِي 10لاجات: ٢٨/٣٦ فلو لم يكن لاعتبارهن الفوقة أَرْء لم يكن لتخبيرهن معنى.

# النيابة في الطلاق في المذاهب:

لنقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج غيره في الطلاق وهي ما يأتي: صذهب العنفيية<sup>(1)</sup>: إيقاع الطلاق من غير الزوج بإذنه: إما تفويض أو توكيل أو سائة.

والتوكيل، إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته، كأن يقول له: وكلتك في طلاق زوجتي، فإذا قبل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق، وقع الطلاق.

والقفويض؛ جعل الأمر بالبيد أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه، أو تعليق الطلاق على مشيئة شخص أجنبي، كأن يقول له: طلق زوجتي إن شئت.

والرسالة: نقل كلام الموسل، كأن يقول النووج لرجل: اذهب إلى فلانة، وقل لها: إن زوجك يقول لك: اختاري<sup>07</sup>. أو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على

المملك وحده.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۲۰۳/۲.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار ورد المحتار: ۲-۲۵۳ البدائع: ۳/۳۱۳ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱-۱۲۲.
 (۳) هذا يمنح المرأة حق الاختيار بين الطلاق الرجعي وغيره، وهو يقيد التمليك، ويتم بإرادة

يد إنسان، فيذهب الرسول إليها، ويبلغها الرسالة على وجهها، فيقع عليها الطلاق. فالرسول معبر وسفير وناقل كلام المرسل لا غير.

وألفاظ التفويض ثلاثة: أمر بيد، وتخيير، ومشيئة، وكل منها يفيد تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها.

والأصوبالعيد، أن يقول لها: أمرك بيدك، فيصير الأمر بيدها في الطلاق؛ لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق، وهو أهل لذاك، والمحل قابل للجعل. ويصير الأمر بيدها بشرطين:

أحدهما ـ نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق، فلا يصح من غير نية الطلاق.

والثاني \_علم المرأة بجعل الأمر بيدها، فلا يصير الأمر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخر؛ لأن معنى هذا التفويض ثبوت الخبار لها بين الطلاق أو الزوج.

والتخيير: أن يقول الزوج لامرأته: اختاري، وهو لا يختلف عن الأمر باليد إلا في شينين:

قي دين
 أحدهما ـ أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في قوله (أمرك بيدك) يصح،
 وأما في قوله (اختاري) فلا يصح نية الثلاثة.

والثاني ـ أن في قوله (اعتاري) لا بد من ذكر النفس إما في كلام الزوج أو في جواب المرأة، بأن يقول لها: اختاري نفسك، فتقول: اخترت أو يقول لها: اختاري، فتقول: اخترت نفسي. أو ذكر الطلاق في كلام الزوج أو في كلام المرأة، بأن يقول لها: اختاري، فتقول: اخترت الطلاق. أو ذكر ما يلل على الطلاق: وهو تكوار التخبير من الزوج، بأن يقول لها: اختاري اختاري. أو ذكر الاختيارة في كلام الزوج أو في كلام المرأة، بأن يقول لها الزوج: اختاري. ا

وللشيئة.أن يقول الرجل: أنت طالق إن شنت، وهو مثل قول: اختاري؛ لأن كل واحد منهما تمليك الطلاق، إلا أن الطلاق ههنا رجعي، وهناك بائن؛ لأن المفؤضر ههنا صريح، وهناك كناية. الطلاق -----

وأما قوله (طلقي نفسك) فهو تعليك عندهم، سواء قيده بالمشيئة أم لا، ويقتصر أثره في المجلس، كقوله: أنت طالق إن شئت.

وفهه المالكيه<sup>(0)</sup> إلى أن التفريض (وهو إنابة الزوج غيره في الطلاق) يتنوع إلى ثلاثة أنواع: توكيل وتخبير وتعليك. والتوكيل: هو جمل الزوج حق إبتناء الطلاق لغيرو: زوجة أو غيرها، مع يقاء الدي له في منع الركيل من إيقاع الطلاق. فإذا وكل الرجل المرأة على طلاقها، فلها أن تفعل ما وكلها عليه من طلقة واحدة، أو أكثر، وله أن يجزلها ما لم تفعل الموكل فيه إلا لتعلق حقها بالوكالة كما سأبين قريباً. وهو يخلاف التعليك والتخير، ليس له عزلها؛ لأن فيهما قد جعل لها ما كان يسلكه ملكا لها، أما التوكيل فإله جعلها نائة عنه في إيقاع الطلاق.

والتعليك: هو أن يملك الرجل العراة أمر نفسها، كأن يقول لها: جعلت أمرك أن طلاقك يبدك، وليس له أن يعزلها عند. ولها أن تقمل ما جعل يبدها من طلفة واحدة أو أكثر. ويظهر قبولها للتعليك بالقول أو بالفعل. أما القول: فهو أن توقع الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهو أن تغمل ما يدل على الفراق، مثل نقل أثالها أو غده.

وكل من التمليك والتخبير لا يتقيد في المجلس الذي صدر فيه، وفي كل منها لا يملك الرجل الرجوع عما منح الموأة.

والتخير: هو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق، بأن يقول لها: اختاريني أو اختاريني أو اختاريني أو اختاريني أو اختارين فلها: اختارين الفراق، كان الاطفق بالملاق، وإن أوادت طلقة أو التنبين لم يكن لها، إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين معاً، فتوقعها، وليس له عزلها. ويصح التغييض بأنواعه الثلاثة لغير الزوجة بشرط كونه حاضراً في البلد أو قريب الغيبة كاليومين وإلا انتظال لغير النوجة على الراجع، وإن فوض الزوج لأكثر من واحد، لم تطلق إلا باجتماعهم أي الاثبين أو باجتماعهم أن ذاووا طلى اثنين.

 <sup>(1)</sup> القوانين الفقهية: ص ٢٣٣، الشرح الصغير: ٢٠٣٥-٣٠٣، المقدمات الممهدات: ١/ ٨٥٧ ومايعدها.

## الفرق بين التمليك والتخيير:

أن العرأة في التمليك يكون لها القضاء بما قضت إلا أن ينكر عليها الزوج، فيقول: لم أرد إلا طلقة واحدة، فيحلف على ذلك.

وأما في التخيير فلا يكون الطلاق إلا ثلاثاً في المدخول بها؛ لأنه خيَّرها بين البقاء معه في العصمة أو الخروج عنها، فإن اختارت أقل من ذلك لم يقع شيء.

أما غير المدخول بها فهي كالمملِّكة، لها أن تطلق نفسها بما دون الثلاث؛ لأنها تين منه بذلك.

ورى الشافعية (٢): أن تفريض الطلاق تمليك له في المذهب الجديد، فيشترط لوقومة تطليقها نفسهامعلى القور، وإذا ملكت المرأة نفسها، فلا رجمة عليها، والتفويض: إما صريح مثل طلقي نفسك، أو كناية مثل: أبيني نفسك، اختاري شفك، ونوى، فقالت: طلقت، وتم الطلاق؛ لأنها فوضت الطلاق، وقد فعلت في الحالين.

ولو قال لها: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً، فقالت: طلقت ونوتهن، وقد علمت نيته أو وقع العلم بنيته صدفة، فتقع الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل العدد، فإن لم ينويا، فتقع واحدة في الأصح؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد.

ولو قال: طلقي نفسك ثلاثاً، فوحدت أي طلقت نفسها واحدة، أو عكسه، كقوله: طلقي نفسك واحدة. فثلثت أي طلقت نفسها ثلاثاً، تقع واحدة.

وهال العضابلية ؟ : من صح طلاقه صح توكيله، فإن وكل الزوج السرأة في الطاق، عبرها، فكذا الطلاق، صح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في الطلاق، نفسها، وللوق غيرها، فكذا في طلاق نفسها. وللوكيل أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له الموكل حداً كاليوم أو نحوه، فلا يملك الطلاق في غيره. ولا يطلق الوكيل أكثر من واحدة؛ إلا أن يجمل الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق غيرث من واحدة بلفظة أو نية، فلو وكله في ثلاث، فطلق

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ٣/ ٢٨٥-٢٨٧، المهذب: ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٥/ ٢٦٨ وما بعدها، ٣٥٤ وما بعدها، المغني: ٢١٢/٧.

واحدة، وقعت. ولو وكله في طلقة واحدة، فطلق ثلاثاً، طلقت واحدة، عملاً بالمأذون فيه.

وإن خبر الموكل الوكيل بأن قال له: طلق ما شفت من ثلاث، ملك اثنتين فأقل؛ لأن لفظه يقتضي ذلك؛ لأن (من) للتبعيض، وكذا لو خيَّر زوجه، فقال لها: اختاري من ثلاث ما شت، لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين.

وإن قال لامرأت: طلقي نفسك، فلها الطلاق كالوكيل. وإن قال لها: (أنت طاقي إن شنت) ونجوها من أدوات الشرط، لم تطلق حتى نشاء، وتنطق بالشيئة بلسانها، فقول: قد شنت؛ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في القلب، فلو شاءت بقلبها دون نطقها، لم يقع طلاق.

لفلاق، مراء أكان على الطلاق بمشيئة غيرها، فمتى وجدت المشيئة باللسان، وقع الطلاق، مسابة أي المشافرة أم على العراضي، وقلك خلافا للشافية اللهن الشرطوا إعلان المشيئة في الحال؛ لأن هذا تعليك للطلاق، فكان على الفور كتولو أركانياري)، كما تقده. ورد الحنابلة بأن هذا تعليق للطلاق على شرط، فكان على على التراخي كسائر التعليق، ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة، فكان على التراخي كالعنق. وهو بخلاف كلمة (اختاري) فإنه ليس بشرط، إنما هو تغيير، فقيا بالمجلس كنجار المجلس.

## حكم الوكيل بالطلاق:

هرو العنفية أن الوكيل بالطلاق مقيد بالعمل برأي الموكل، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكل. وللموكيل أن يطلق متى شاه ما لم يقيده الموكل بزمن معين، وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء.

لكن الوكيل بالطلاق مجرد سفير ومعبر عن الموكل كالوكيل في الزواج، فلا يطالب بشيء من حقوق الطلاق، كدفع مؤخر المهر أو المتعة أو نفقة العدة، وإنما يطالب بها الزوج نفسه. ويرى المالكية (ان الموكل لا يملك عزل الوكيل بالطلاق إذا تعلق حق الزوجة بتلك الوكالة، كماإذا قال الرجل لزوجه: إن تزوجت عليك فأمرك يبلك، فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالتوكيل؛ لأن رفع الضرر عنها قد تعلق بالتوكيل، فليس له عزلها عنه.

## صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها:

يوى العضفية™: أن التفويض لازم من جانب الزوج، فلا يملك الرجوع عنه ولا نعم المرأة مما جمل إليها، ولا فسخه؛ لأنه ملكها الظلاق، ومن ملك غيره شيئاً، فقد زالت ولايته من الملك، فلا يملك إبطاله بالرجوع والمنع والفسخ، ولأن التغويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة أو غيرها والتعلق بعض، والإيمان بعد صدورها لا يمكن الرجوع فيها كما ذكرت سابقاً.

وأما التفويض من جانب المرأة: فهو غير لازم في حق المرأة، فتملك رده صراحة أو دلالة؛ لأن جعل الأمر بيدها تخيير لها بين أن تختار نفسها وبين أن تختار زوجها، والتخير ينافي اللزوم.

لكن ليس لها أن تختار إلا مرة واحدة؛ لأن قول الرجل لها: (أمرك بيدك) لا يقتضي التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرار، بأن قال: أمرك بيدك) فيصير الأمر بيدما فيما ذكر وغيره، ولها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقه واحدة، حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة (كلما) تقتضي تكرار الأفعال، فيقضي تكرار التحيلك عند تكرار المشيئة، إلا أنها لا جملك أن تطلق نفسها في كل مجلس الاليقة واحدة؛ لأن تغويضه الطلاق فها يقضي حصره في كل مجلس مرة.

# زمن التفويض بالنسبة للمرأة:

اضاف الحنفية (٢): إما أن يكون التفويض مطلقاً عن التقييد بزمن معين، مثل:

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير: ۲/ ۹۹۰.

<sup>(</sup>٢) البدائم: ١١٣/٣-١١٦، فتح القدير: ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) البدائع: ٣/١١٣-١١٦، فتح القدير: ٣/١١٥.

اختاري نفسك أو طلقي نفسك، أو يكون مقيداً بزمن معين، مثل: اختاري نفسك أو أمرك بيدك مدة شهر أو يكون مفيداً التكرار في جميع الأزمان، مثل طلقي نفسك منى شنت.

خيار المخترة، أ- إن كان التفويض مطلقاً: فحق الطلاق مقيد في مجلس علم المرأة بالتفويض، فما دامت في مجلسها، فالأمر بيدها؛ لأن جعل الأمر بيدها تميلك الطلاق منها، وجواب التعليف مقيد بالمجلس، فإن تغير المجلس أو ظهر ما يدل على الإعراض عن مقتضى التفويض، سقط حقها، وقد انفق الشافعية ما يدل على الإعراض عن مقتضى هذا؛ لأن الصحابة هي جعلوا للمختبة في هذا؛ لأن الصحابة هي جعلوا للمختبة ما دامت في المجلس، ولا ينغير المجلس بالقيام أو القعود، والقعود في البيت والركوب في المفينة لا ينغير حكم المجلس؛ لأن السفينة لا يستطيع الراكب إيقافها، أما الدابة فيستطيع يغير حكم المجلس؛ لأن السفينة لا يستطيع الراكب إيقافها، أما الدابة فيستطيع إليانها، فإن اسارت بطل خيارها.

وفصه المالكيه<sup>(9</sup>: إلى أنه يثبت الخيار للزوجة أبداً إلى أن يعلم أنها أسقطته، يتمكن الزوج من نفسها، فإن لم تجب بشيء دفع الزوج الأمر إلى الفاضي ليأمرها بإيقاع الطلاق أو إسقاط التمليك، فإن أبت أسقطه القاضي، ولا يمهلها وإن رضي الزوج بالإمهال لحق الله تعالى، لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة.

ب \_ وإن كان التفويض مقيداً بزمن معين كيوم أو شهر أو سنة: ثبت حق الطلاق للمفوض إليه في الوقت المخصص إلى نهايته؛ لأنه فوض الأمر إلى زوجه مثلاً في جميع الوقت المذكور، فيبقى ما يقي الوقت.

ولو اختارت نفسها في الوقت المحدد مرة، ليس لها أن تختار مرة أخرى؛ لأن اللفظ يقتضي التحديد بالوقت، ولا يقتضي التكرار.

وإن أضيف التفويض إلى وقت في المستقبل بأن قال: أمرك بيدك غداً، أو رأس شهر كذا، فلا يصير الأمر بيدها إلا بمجيء الوقت المخصص. وإن علَّق التفويض

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير: ٢/ ٩٥٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٣.

يشرط، بأن قال: إذا قدم فلان، فأمرك بيدك، فلا يصير الأمر بيدها إلا بقدومه، فإن قدم فالأمر بيدها إذا علمت في مجلسها الذي يقدم فيه فلان، لأن المعلق يشرط كالمنجز عند الشرط، فيصير قائلاً عند القدوم: أمرك بيدك، وتملك الطلاق في مجلس علمها بالقدوم. فلو لم تعلم بقدومه حتى مضمى الوقت المخصص، ثم علمت، فلا خيار لها بهذا التفويض أبداً؛ لأنها مقيدة بعدة، وقد انتهت، فلا خيار لها بعد فوات زنت.

جــ وإن كان التفويض بما يقتضي التكرار، بأن قال لها: أمرك ببنك كلما شتت، أو طلقي نفسك متى شت، فلها أن نطلق نفسها في أي وقت ثشاء، سواء في مجلس التخير أو بعد، لكنها في قوله: (إذا، ورمتى) لا تملك أن تختار إلا مرة واحدة، فإذا طلقت نفسها مرة انتهى التفويض؛ لأن (إذا ومتى) لا تغيد التكرار. أما إن قال (كلما) فلها أن تطلق نفسها أكثر من مرة إلى ثلاث؛ لأن (كلما) تنتهى تكرار الأهال، فيكرر التطويض عند تكرار المشيئة.

## عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه:

ذهب العنفية (" إلى أنه لا تملك العرأة ايقاع الطلاق الثلاث دفعة راحلة بقوله لها: طلقي نفسك، أو كلما شنت؛ لأنه فوض إليها الصريح حيث نص عليه، وكلمة ذكاباً، تقضي تكرار الأفعال، وهي هنا المشيئة، وإيقاع الثلاث دفعة واحدة لا تكرار فيه، فلا يقع بها شيء في قوله (كلما) عند أبي حثيقة، وتقع طلقة واحدة عند الصاحبين.

ولو قال الزوج للمرأة: أمرك بيدك، ونوى الثلاث، فطلقت نفسها ثلانًا، كان ثلاثًا؛ لأنه جعل أمرها بيدها مطلقاً، فيحتمل الواحد ويحتمل الثلاث، فإن نوى الثلاث، فقد نوى ما يحتمله مطلق الأمر، فصحت نبته. وإن نوى اثنتين، فهي واحدة عند أثمة الحقية ما عدا زفر.

 <sup>(1)</sup> البدائع: ٢١/١١٠، ١٦٤، فتح القدير: ٣/ ١١٤ وما بعدها، اللياب: ٣/ ٥١، الدر المختار: ٢/ ٦٠٠ وما بعدها.

الطلاق ---

رأما نوع الطلاق الواقع: فإن كان التفويض بصريح الطلاق، كان الطلاق رجعياً، فلر قال ألها: طلقي نفسك، فقالت: طلقت نفسي، وقع الطلاق رجعياً. وكذا لو قال: أمرك بيدك في تطليقة أو احتاري تطليقة، فأحتارت نفسها، طلقت واحدة رجعية لتفويضه إليها بالصريح، والمفيد للبينونة إذا قرن بالتصريح، صار رجعياً.

وإن كان التقويض بلغظة الاختيار أو الأمر باليد، كان الطلاق بالتأ، فلو قال للهذه التحاري أو أمرك بيدك تاوياً الطلاق، ولم يتو الثلاث، فقالت: اخترت الخرت أو الطلاق، أو الشلاف، فقالت: اخترت للها بالم طلقة تناسباً وكان طلاقاً واحداً؛ لأن السرأة لا يتم لها الاختيار أو الأمر باليد إلا بالطلاق البائن، فلا تصير مالكة نفسها إلا بالبائن، أن المنافذي الموجعة بدون وضاها.

وبرى السالكية <sup>(()</sup>كما تقدم أن الطلاق الراقع بالتغويض عند اختيار الزرجة أو تطليقها نفسها هو الطلاق الثلاث ان التغويض بالتخيير. أما إذا كان التغويض التلائف التغويض التغويض الناقوض أن المائة التأخير والغرق أن حالة التخيير تتضي الا يكون للزوج سبيل علمي المرأة إذا اختارت نفسها، وهذا لا يحمق إلا بوغوع الطلاق الثلاث. وأما في حالة التعليك فقد لمكها ما يملكه، لإنا أوقت طلقة راحدة أو الثين أو لللاث، كانت عاملة بمقضى النفط.

ونظراً لهذا القرق، قال المالكية: إذا كان النفويض تخييراً، فليس للزوج أن ينازع زوجته (أو يناكرها) إذا أوقعت الثلاث، وأما إذا كان النفويض تعليكاً، فللزوج أن ينازع زوجته، ويدعي أنه أراد واحدة، عندما تطلق نفسها ثلاثاً. ويكون القرل قوله مع يعيد.

## بدء التفويض:

يصح التفويض عند الحنفية مقارناً لإنشاء عقد الزواج أو بعده أثناء الزوجية، واشترطوا لصحة التفويض المقارن للعقد: أن يكون الإيجاب صادراً من الزوجة أو

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٩٧/٢.

وكيلها، كأن تقول للرجل: تزوجتك على أن الطلاق ببدي، أو متى شئت أو كلما شت، ويقبل الرجل التفويض.

فإن بدأ الرجل بالإيجاب، فقال للمرأة: تزوجتك على أن أمرك بيدك أو تطلقين نفسك متى شنت، وقبلت المرأة الإيجاب، يصبح الزواج، ولا يصبح الثفويض؛ لأن الزوج في هذه الحالة قد ملكها تطلبق نفسها قبل أن يتم عقد الزواج، ولا يملك الزوج الطلاق قبل تمام الزواج، وليس للشخص أن يملك غيره شيئاً لإيملكه هو.

وإذا صح التفويض بإيجاب المرأة وقبول الرجل، حين العقد، وكان مطلقاً عن التقييد بزمن مجين، كأن تقول له: "تزوجتكُ على أن طلاقي بيدي، فيقول: قبلت، تقيد ملكها الطلاق بمجلس إنشاء العقد، فإذا انتهى مجلس العقد، لم يكن لها الحق في طلاق نفسها بعدنذ.

## حق الزوج في الطلاق مع التفويض:

التفريض بالرغم من أنه تعليك عند الحنفية، فهو يشبه التوكيل، فيبقى للزوج حق إيقاع الطلاق، بعد أن يفوض الطلاق إلى زوجته، كما يحق للموكل التصرف في الأمر الموكل فيه بعد التوكيل.

## الفرق بين التوكيل والتفويض:

التوكيل والتفويض وإن كان كل منهما عند الحنفية لا يسلب الزوج حقه في إيقاع الطلاق، إلا أنهم يفرقون بينهما من وجوه<sup>(۱)</sup>:

 إن التفويض بعد صدوره لا يملك الزوج الرجوع عنه، أما التوكيل فيملك الموكل الرجوع عنه،ما دام الوكيل لم ينفذ ما وكل به.

٢ - يعمل المفوض إليه في التفويض العمل باحتياره وبمشيئة نفسه؛ لأن الزوج ملكه هذا الحق، أما في التوكيل فيعمل الوكيل بمشيئة غيره وعلى وفق هذه المشيئة؛ لأن الوكيل بعد معتلاً الموكل وناتباً عنه، لا مالكاً الحق الموكل فيه.

<sup>(</sup>١) العناية بهامش فتح القدير: ٣/١٠٠، رد المحتار: ٢٥٣/٢.

الطلاق

" تتقيد التغويض المطلق بالمجلس، أما التوكيل فللوكيل بالطلاق أن يطلق
 في مجلس التوكيل وما بعده إذا كانت الوكالة مطلقة.

 لا يبطل التغويض بجنون الزوج؛ لأنه في معنى التعليق. أما التوكيل فيبطل بجنون الزوج؛ لأن الجنون يخرجه عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يبطل الوكالة.

# المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع:

ينقسم الطلاق عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة:

فهو من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية، وقد بينت ذلك.

ومن حيث الرجعة وعدمها ينقسم كل من الصريح والكناية إلى رجعي وبائن.

ومن حيث الموافقة للسنة ومخالفتها ينقسم إلى سني ويدعي. ومن حيث الزمن المرتبط به ينقسم إلى منجز أو معجل، ومعلق، ومضاف إلى المستقل، وملحة، مهذا المطلب حكم طلاق العريض مرضر الموت.

## تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:

ينقسم الطلاق من حيث موافقته السنة ومعارضتها، أي البدعة: إلى سني ويدعي، والسنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى الشرع عنه. وأصل البدعة: الحدث في الشيء بعد الإكمال.

والأصل في التفسيم قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّا النَّيُهُ إِنَّا طَلَقَتُدُ الْفِيَآةَ ظَلِفُوْهُمَّ لِمِنَّاجِنَّ﴾ [الطلاق: ١/٦٥] قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع.

وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ لعمر: هره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يعسّ.

وللفقهاء \_ مع اتفاقهم على التقسيم \_ آراء في تحديد الطلاق السني والبدعي، ونوع الحكم في البدعي. . ۱۹۰۸ انجلال الزواج وأثاره

فذهب الحفضية<sup>(١)</sup> إلى أن النقسيم ثلاثي، أي أن الطلاق ثلاثة أنواع: أحسن الطلاق، والطلاق الحسن، والطلاق البدعي.

أحسن العطلاق، أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ لأن الصحابة فلل كانوا يستجبون ألا يزيد الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من الندامة، لتمكنه من الندارك، وأقل ضرراً العداة.

والطلاق العسن؛ هو طلاق السنة: وهوأن يطلق المدخول بها ثلاثة في ثلاثة أطهار، في كل طهر تطليقة، يستقبل الطهر استقبالاً، عملاً بأمره ﷺ في حديث ابن عمد المقلم.

وطلاق البدعة ال يطلقها ثلاثاً أو التين بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً في طهر واحدة، لا يطلقها ثلاثاً في طهر واحدة الان الأحمل في الطلاق الحظر، لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به المصالح المدينة والمدنوية، والإباحة أيسا هي للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الخلاص، ولي المشرق على الأطهار، والزيادة إسراف، فكان بدعة. فإذا فعل ذلك وقع الطلاق، وبانت المرأة منه، وكان أثما عاصياً، والطلاق مكروه تحريماً ولان العظرة أو النهي للمشى في غير الطلاق وهو فوات مصالح الذين والنياة مثل البح وقت النداء الفلاة المحمد عمروه لمعنى في غيره، والنسلاة في الأرض المنابعة المنابعة في الأرض معيحة مكرومة لمعنى في غيره، والفسلاة في الأرض وكذا إنقاع أكثر من طلقة، إذ لا حاجة المنصوبة صحيحة المطلقة في المحيض أو النافاه، على الأميح وخدة المطلقة في المحيض أو النفاس، على الأميح وفقاً للمعصية وللأمر السابق: «مره فيراجهها» فإذا طهرت طلقها إن شاء، أو أسكها.

وطلاق السنة: إما من ناحية الوقت أو من ناحية العدد. فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها. والسنة في الوقت: تثبت في المدخول بها

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۳/ ۹۱-۹۱، الکتاب: ۳/ ۳۷-۶۰، فتح القدير: ۳/ ۲۲-۳۷، الدر المختار: ۲/ ۷۲-۳۷، الدر المختار: ۲/ ۷۶-۷۷،

خاصة، وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأما غير المدخول بها، فيطلقها في حال الطهر أو الحيض، على حد سواء.

ملا وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر، فأراد أن يطلقها طلاق السنة، الملهوا حدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر طلقها طلقة أخرى، تنصير ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض. ويحسب الشهر بالأهلة إن كان الطلاق في أول الشهر، وبالأيام إن كان في وسط الشهر، كما هو النقرر في العدة.

ويجوز طلاق الحامل عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباء وجه العدة؛ لأن عدتها تنتهي حتماً بوضع الحمل. وطلاق السنة الثلاث للحامل كالتي لا تحيض، يكون في ثلاثة أشهر، يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإباحة لعلة الحاجة، والشهر دليل الحاجة كالمقرر في حق الآيسة والصغيرة.

#### ألفاظ طلاق السنة والبدعة:

إن من ألفاظ طلاق السنة التي هي نص فيه القول: أنت طالق للسنة، فلو قال رجل لامرأته المدخول بها التي تحيض: أنت طالق لالأأ أو ثنين للسنة، وقع عند كل طهر طلقة، ولتقاء أولاها في طهر لا جماع فيه. أما لو كانت المرأة غير مدخول بها أو لا تحيض، فتقع طلقة واحدة في الحال، ثم إن غير المدخول بها تبين منه بلا عدته لا تعدة لان هلاق قبل الدخول، ولا تقع طلقةغيرها ما لم يتزوجها، وأما التي لا تحيض فضع طلقة أخرى عند مضي شهر.

وإن نوى أن تقع الثلاث في الحال، أو عند رأس كل شهر واحدة، صحت نيته؛ لأن ذلك يحتمله كلامه.

ومن ألفاظ طلاق البدعة: أن يقول الرجل: أنت طالق للبدعة أو طلاق الجور أو طلاق المصية أو طلاق الشيطان، فإن نوى ثلاثاً فيور نلاب لأن إيقاع الثلاث في طهو واحد لا جماع فيه بلدعة، وإيقاع الطلقة الواحدة في ظهر جامعها فيه بدعة، والطلاق في حال الحيض بدعة، فإذا نوى به الثلاث، فقد نوى ما يحتمله كلامه، فصحت نته. وذهب للالكية (ا: إلى أن الطلاق السني ما توافرت فيه أربعة شروط: وهي أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والتفاس حين الطلاق، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر، وأن تكون الطلقة واحدة، وألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى تقضى عدتها، فإن أتبعها كان بدعة؛ لأن الأصل في الطلاق هو الحظر.

والشرطان الأولان متفق عليهما، والثالث يخالف فيه الشافعية فيباح عندهم جمع الطلقات الثلاث، والرابع يخالف فيه الحنفية فيما يترتب عليه، فإنهم قالوا: يجوز تطليق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار، كما تقدم.

والطلاق البدعي: ما نقص منه أحد هذه الشروط أو كلها. والطلاق البدعي إما حرام وإما مكروه، فيحرم الطلاق في الحيض أو النفاس، ويكره وقوعه بغير حيض ونفاس، لو أوقع ثلاثاً أو في طهرجامعها فيه. ويقع الطلاق في الحيض ونحوه، ويمنع وإن طلبته المرأة من زوجها في حيضها أو نفاسها.

ومن طلق زوجته وهي حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعياً، حتى تلقير ثم تحيف حقيفة أخرى، ثم تظهو منها، فإذا دخلت في الطهر الثاني، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، فإن أبي الرجعة هند بالسجن، فإن أبي سجن فاخذ، فإن أبي هند بالضرب، فإن أبي ضرب بالفعل، يفعل فلك كله في مجلس واحذ، فإن أبي الارتجاع، ارتبع الحاكم، بأن يقول: ارتبعنها لك.

ولا ينجبر اتفاقاً على الرجعة فيما إذا طلق في طهر مسها فيه أو بعد الحيض قبل الاغتسال منه. والمرأة مصدقة في دعوى الحيض للتمكين من الرجعة.

وجاز طلاق الحامل في الحيض أي إن حاضت؛ لأن عدتها وضع حملها، فلا تطويل فيها.

وجاز طلاق غير المدخول بها في الحيض، لعدم العدة من أصلها.

وراى الشافعية(٢): أن الطلاق سني وبدعي، ولا سني ولا بدعي. أما القسم

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٥، الشرح الصغير: ٢/٥٣٥-٤١.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٧٩/٢، ٨٩، مغنى المحتاج: ٣١٧-٣٠٢-٣١٢.

الثالث: فهو طلاق الصغيرة، والأيسة، والمختلفة، والتي استبان حملها من الرحم، وغير المدخول بها فهذا لا سنة فيه ولا بدعة لأنه لا بوجد تظويل العدة. للزجء وغير العلم المرأته طلقة وأخرا الطلاق المجرف أن وأرد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة، ليخرج من الخلاف، وإن جمد الطلقات الثلاث في طهر واحدة وإن لا يعرم، لأن عويمراً المجلائي، لما لاعن امرأته عند وسول الله على ما طلقها ثلاثاً قبل أن يخيره على أنها تبين باللمان أن فلو كان إيقاع الثلاث عراماً، لقها من ذلك ليعلمه هو ومن حضره؛ ولان فلعلم بنت ثلثي يقل أن زرجها طلقها البغة قال الشافعي على : يعني والله أعلى: ثلاثاً، ولم نعلم أن التي يقل نهى عن ذلك؛ وقد فعله جمع من الصحابة، وأقدى به أخرو.

لكن يسن الاقتصار على طلقة في القُرَّاء لذات الأقراء، وفي ظهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، فإن لم يقتصر على طلقة، فليفرق الطلقات على الأيام، ويفرق الطلاق على الحامل بطلقة في الحال ويراجع، وأخرى بعد النفاس، والثالثة بعد الطهر من الحيض.

ولو قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً أو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة، وفسر الثلاث في الصورتين يتفريقها على أقراه، لم يقبل قوله ظاهراً على الصحيح المنصوص، والأصح أنه يقبل قوله ديانة بيه وبين الله تعالى.

والحاصل: أن طلاق الثلاث طلاق سني عند الشافعية والحنابلة، بدعي حرام عند المالكية والحنفية.

<sup>(</sup>١) متغق عليه.

والثاني ـ طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل؛ لأنه إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل، الم يأمن أن تكون حاملاً، فينذم على مفارقتها مع الولد، ولأنه لا يعلم هل علقت بالوطء، فتكون عدتها بالحمل، أو لم تعلق، فتكون عدتها بالأقواء (الأطهار).

ويسن خلافاً للمالكية والحنفية مراجعة المرأة المطلقة بدعياً، ثم إن شاء طلق بعد طهر.

ولو قال لحائض: أنت طالق للبدعة، وقع الطلاق في الحال. وإن قال لها: أنت طالق للسنة، فيقع الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس، بأن تشرع في الطهر، ولا يتوقف على الاغتسال، لوجود الصفة قبله.

ولو قال لمن في طهر لم تجامع فيه وهي مدخول بها: أنت طالق للسنة، وقع في الحال لوجود الصفة. وإن جومعت فيه ولم يظهر حملها، فيقع الطلاق حين نظهر بعد حيض، لشروعها حيننذ في العدة.

ولو قال لمن في طهر: أنت طالق للبدعة، فيقع الطلاق في الحال إن جومعت فيه أو في حيض قبله ولم يظهر حملها، لوجود صفة البدعة، فإن لم تجامع على النحو المذكور فيقع الطلاق حين تحيض.

ولو قال: أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله أو نحوها، فهو كقوله: أنت طالق للسنة، فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر، أو في طهر لم تجامع فيه، وقع في الحال، أو جومعت فيه، وقع حين تطهر بعد حيض.

وإن وصف الطلاق بصفة ذم، كانت طائق طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفظعه أو أشرته أو أفحث أو نحوها، فهو كفوله: أنت طائق للبدعة، فإن كانت في حيض أو في طهر جامعها فيه، وقع في الحال، وإلا فحين تحيض. ولو نوى بالمفلاق طلاق المسنة لحسن خلقها، وكانت في زمن البدعة، دُيْن، ولم يقبل قوله ظاهراً. أي يقل قبل ديالة لا نقفاء.

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً، في كل قرء طلقة، فإن كانت طاهراً طلقت طلقة؛ لأن ما بقى من الطهر قرء، وإن كانت حائضاً لم تطلق حتى تطهر، ثم يقع في كل الطلاق -----

طهر طلقة. وإن كانت من القسم الثالث معن لا سنة لها ولا بدعة: فإن كانت حاملاً طلقت في الحال طلقة؛ لأن الحمل قرء يعتد به، وإن كانت تحيض على الحمل، لم تطلق في أطهارها؛ لأنها ليست بأقراء، فإن راجعها قبل الوضع، وطهرت في النفاس، وقمت طلقة أخرى، فإن خاضت وطهرت، وقمت الطلقة الثالثة.

وإن كانت غير مدخول بها وقعت عليها طلقة وبانت، فإن كانت صغيرة مدخولاً بها طلقت في الحال طلقة، فإن لم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر بانت، وإن راجعها لم تطلق في الطهر بعد الرجعة؛ لأنه هو الطهر الذي وقع فيه الطلاق.

ووافق العنابلية (الشافعية في رايهم بتحديد الطلاق السني والبدعي والفاظهما وحكمهما، واستحباب مراجعة المطلقة في حيض، ووجوب إمساكها حتى تطهر، ثم استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، على ما أمر به النبي ﷺ في حديث عمر المتقدم.

## تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن:

ينقسم كل من الطلاق الصريح والكناية من حيث إمكان الارتجاع وعدمه إلى رجعي وبائن.

أما الطلاق الرجعي، فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترض وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد حديد

## واما الطلاق البائن: فهو نوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى.

والعائن بعينونة صفرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أوعلى مال أو بالكتابة عند الحضة أو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٩٨ - ١١٣، كشاف القناع: ٥/ ٢٦٩ - ٢٧٢.

والعائن بهيئونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تنزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، وينخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وظلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يللك الزوج أن يمهد زوجة إلى إلا إذا نزوجة بزوج أخر.

## ضابط الطلاق الرجعي والبائن:

للفقهاء آراء في تحديد حالات الطلاق الرجعي والبائن:

راي الحنفية (ا): كل طلاق رجعي إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق بالكناية المقترن بلفظ ينبئ عن الشدة أو القوة أو البينونة أو الحرمة، والطلاق المكمل للثلاث.

وعليه، يكون الطلاق رجعياً فيما يأتي:

١ - الطلاق الصريح بعد الدخول الحقيقي: بلفظ من مادة الطلاق أو التطليق غير مقتون بعوض، ولا بعدد الثلاث، ولا موصوف بوصف الشدة أو القوة أو البينونة أو نحوها. فمن قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك. يقع به الطلاق الرجعي، ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر إلى النية.

أما لو قال: أنت طالق، أوأنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقاً، فإن لم تكن له نية، فهي طلقة واحدة رجعية، وإن نوى به ثلاثاً كان ثلاثاً. ولو قال: أنت طالق على المذاهب الأربعة، أو أنت طالق لا يود ك عالم ولا قاض، يقع به طلقة رجعية.

ومن ألفاظ الطلاق التي هي في حكم الصريح عرفاً قول الرجل: على الطلاق، وعلي الحرام، والطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، فإنه يقع بلا نية للعرف، وبه أصبح لفظ: حرام وخالص، من قسم الصريح.

٢ - الطلاق الكنائي بعد الدخول الذي لايفيد معنى الشدة والبينونة مثل قوله:

<sup>(</sup>۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۹۹۲، ۱۲۷-۲۲۱، اللباب: ۲/ ۱۱-23، البنائع: ۳/ ۱۹-۱۲.

الطلاق

اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو أنت واحدة، يقع بهذه الألفاظ طلقة واحدة رجعية، إذا نوى الزوج بها الطلاق.

٣ - الطلاق الذي يوقعه القاضي لعدم الإنفاق، أو بسبب الإيلاء، فإن الأول
 يكون رجعياً ؛ لأن قدرة الزوج على الإنفاق متوقعة في أي وقت، والثاني يكون
 رجعياً أيضاً ؛ لتمكين الزوج من العودة إلى معاشرة الزوجة.

والمليل على أن الأصل العام في كون الطلاق رجعياً آينان: ﴿ الْشَلَقُ مُرْتَقَلِقَ مُرَّقَالًا مُرُقَقَعُ مِنْقَافً مُرُقَقِعُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُرَّقَقًا لَا يَعْمِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ اللْعِلْمِ اللْعِلِقِي اللْعِلْمِيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَيْكُو عَلَيْكُوا عِلْمِي

### أولاً. البائن بينونة صغرى:

إلى الطلاق قبل الدخول الحقيقي أو بعد الخلوة الصحيحة المجردة، فالأول يكون باشأ، لأنه لا تجب به العدة ولا يقبل الرجمة، بدليل: ﴿ وَيَأَيَّأُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْمُلْحِلْمِي اللْمُلْحِلْمِ الللْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللْمُلْحِلْمِي الللْمُلْحِلْمِ الللْمِلْمُلْمِلْمُ الللْمُلْمِلْمُ اللَّهِلَّةِ الللَّهِ الْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلِ

وأما بعد الخلوة الصحيحة التي لم يحدث فيها اتصال جنسي، فيقع الطلاق بائناً، وإن وجبت العدة؛ لأن وجوب العنة إنما هو للاحتياط لثبوت النسب، والحكم بصحة الرجعة ليس فيه احتياط، بل الاحتياط يقتضي الحكم بعدم صحة الرجعة.

۴ - الطلاق الكنائي المقترن بما ينبئ عن الشنة أو القوة أو البيئونة: أي أن كل طلاق بالكناية إذا نوى به الطلاق، ما عدا الألفاظ الثلاثة المنتقدمة (اعتدي، استبرني رحمك، أنت واحدة) يكون طلقة واحدة بالنة، وإن نوى به التنين، إذ لا دلالة للفظ على عدد التثنين، فيئيت الأدنى وهو الواحدة، فإن نوى به الثلاث كان ثلاثاً؛ لأن البيتونة نوعان: مغلظة وهي الثلاث، ومخففة وهي الواحدة، فأمهما نوى, وقعت لاحتمال اللفظ.

وهذه الألفاظ مثل قوله: أنت طالق طلقة شديدة أو قوية أو طويلة أو عريضة؛ لأن المراد بالطول والعرض الشدة والقوة.

ومثل: أنت بائن، ويتة، ويتلة، وخلية، برية، حرة، وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، وسرحتك وفارقتك، وتقنعي، وتخمري واستتري، واعرُنبي واغرُبي<sup>(۱)</sup>، وإبتني الأزواج، ونحو ذلك.

وقد أصبح: أنت خالصة، وأنت حرام، أو علي الحرام من الطلاق الصريح عرفاً، ويقع به طلقة رجعية.

٣ - الطلاق على مال: وذلك إذا خالع الرجل امرأته أو طلقها على مال؛ لأن الخلع بعوض طلاق على مال عندهم، وكان طلاقاً بائناً؛ لأن المقصود أن تملك المرأة أمرها، وتمنع الزوج من مراجعتها، ولا يتحقق هدفها إلا بالطلاق البائن.

\$ - الطلاق الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء، وإنما بسبب عيب في الزوج أو للشقاق بين الزوجين، أو لتضرر الزوجة من غيبة الزوج أو حيسه؛ لأن التنجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق الهقصود إلا بالطلاق البائن.

### ثانياً \_ البائن بينونة كبرى:

أن يكون طلاقاً ثالثاً، سواء أكان مكملاً للثلاث تفريقاً، بأن يطلق الرجل زوجه كل مرة طلقة، أم مفترناً بالثلاث لفظاً أو إشارة، مثل أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق ويشير بأصابه الخلاب، أم مكرراً ثلاث مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، بأن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقع ثلاثاً إذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة، فلا يقع إلا طلقة واحدة.

<sup>(</sup>١) اعزبي من العزوبة: وهي عدم الزواج، واغربي من الغربة: وهي البعد.

الطلاق -----

والإشارة لها حكم العبارة، فإن أشار بأصبع واحدة فهي واحدة رجعية، وإن أشار بالثين فهي الثناف، وإن أشار بثلاث فهي ثلاث؛ لأن الإشارة متى تعلقت بها العبارة نزلت منزلة الكلام؛ لعصول ما وضع له الكلام بها رهر الإعلام، بلليل العبارة والشرع، أما العرف فواضع، وأما الشرع، فقول النبي قلل: «الشهر مكذا ومكذا». وأشار قلا بأساسع يده كلها، فكان بياناً أن الشهر يكون ثلاثين يوماً، ثم قال قلا: «الشهر مكذا ومكذا»، وحسل إيهامه في المرة الثالثة، فكان بياناً أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً<sup>(1)</sup>.

راي المالكية<sup>(٢)</sup>: البائن يكون في أربعة مواضع:

وهي طلاق غير المدخول بها، وطلاق الخلع، والطلاق بالثلاث، والمبارأة: وهي التي يملُك الناس بها أمر نفسها، ويجعلونها واحدة بائنة من غير خلع. والثلاثة الأولى متفق عليها.

والرجعي: هو ما عدا هذه المواضع.

راي الشاهعية والحنابلة\("): يتقق مع رأي المالكية فيما عدا السبارأة. فيقولون: كل طلاق يقع رجعياً إلا إذا كان قبل الدخول، أو كان على مال كما في الخلع، أو كان مكملاً للثلاث أو مقترناً بعدد الثلاث.

#### تفصيل أراء المذاهب في عدد الطلاق الكنائي:

مذهب المالكية على التفصيل المذكور في ص ٣٨١ وما بعدها، وخلاصته:

يقع بالكتابة الظاهرة (بتة، حبلك على غاربك) الثلاث مطلقاً، دخل بها أم لا، وفي الكتابات الخفية (ادخلي، اذهبي، انطلقي) بلزمه الثلاث في المذخول بها، وواحدة ققط في غيرها.

- (1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر. (جامع الأصول: ۱۸۲/۷ وما بعدها، تصب الراية: ۲۲۸/۳).
  - (٢) الشرح الصغير ٢/ ٥٢٦، ٥٦٠ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٢٦.
- (٣) الدر المختار ٢/٥٣٥ وما بعدها، مغني المحتاج ٢/٩٤٢، ٢٣٧، المغني ٢٧٧/٧ وما بعدها ٢٧٤، ٢٧٤، الإنصاف للمرداري ٤٨٢/٨٤ = ٤٨٥.

ويقع عند الحنفية الطلاق رجمياً بقوله: «اعتدي واستيرئي رحمك، وأنت واحدة وإن نوى أكثر، ويقع ما نواء بباقي ألفاظ الكنايات، وإن لم ينو شيئاً فتلاث للالاة الحال، إلا لفظ «اختاري» فإن نية الثلاث لا تصع فيه ولا تقع به.

ويقع عند الشافعية في الكنايات ما نوى. وعند الحنابلة يقع بالكنايات ثلاث، وكره الإمام أحمد الإفناء به، سواء دخل بها أو لم يدخل.

## موقف القانون:

أخذ القانون في مصر وصورية برأي الجمهور في بيان الطلاق الرجعي والبائن، فنصت السادة (48) من القانون السوري على ما يلي وكل طلاق يقر وجمياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدك، وما نقص على كونه باتناً في هذا القانون والذي نص هذا القانون على كونه باتناً هم والتغريق كونه باتناً في هذا القانون والذي للشقاق بين الزوجين. فالقول بأن كل طلاق يقع رجعياً مخالف لمذهب الحنفية؛ لأن كنايات الطلاق عندهم كما تقدم يقع بها الطلاق باتناً ما مدا الذاتئا للثلاثة، ونصت المادة (47) من القانون السوري كما ذُكر على أن اللية هي مدار طلاق الكناية: وقيع الطلاق بالألفاظ المصريحة فيه عرفاً دون المحاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكتابة التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية الا بدلالة وهذا عمل برأي المناكبة والشافعية الذين يوقعون طلاق الكتابة بائية لا بدلالة الحال، خلافاً للحقية والحنابانة الذين يوقعون طلاق الكتابة بائية لا بدلالة المحال، خلافاً للحقية والحالة، الذين يوقعون طلاق الكتابة الذين يوقعون طلاق الكتابة بائية لا بدلالة الحال، خلافاً للحقية والحنابانة الذين يوقعون بالآثار ودلالات الحال.

وهذا هو المعمول به نفسه في القانون المصري، فقد نصت المادة الرابعة من قانون رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٩) على ما يلمي: «كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق وغيره، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

ونصت السادة الخامسة على ما يأتي: "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم (۲۵) لسنة ۱۹۲۰.

وما نص على كونه بائتاً في قانون (١٩٣٩): هو التغريق الذي يكون من القاضي بسبب ضرر الزوجة، والشقاق بينها وبين زوجها، وبسبب غيبة الزوج أو حبسه مدة طويلة.

وما نص على كونه بائناً في قانون (١٩٢٠): هو تفريق القاضي أيضاً بسبب عيوب الرجل من مثل الجنون والجذام والبرص وغيرها من العيوب في الراجع عند الحنفية، وهم, عيوب الجب والعنة والخصاء.

البدالقانون متفق مع الفقه، ولكن كل من القانون المصري والسوري قد خالف البدائمية ، ولكن كل من المقانون المنطقية و المقانون المقانون، فنصت المادة الثالثة من قانون عام (١٩٣٩) في مصر، والمادة (١٩٣٩) في مصر، والمادة (١٩٣) من القانون السوري على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع الإواحدا».

# حكم الطلاق الرجعي والبائن:

يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام، منها:

وجوب نفقة العدة للمطلقة، وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول، سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكان الطلاق ثلاثاً أم أقل، وقال باقي الفقهاء: إنه يهدم الثلاث لا غير، فتعود إلى الأول بزوجية جديدة يملك فيها ثلاث طلقات. وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام.

### حكم الطلاق الرجعي:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي<sup>(١)</sup>:

أ\_ نقص عدد الطلقات: يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقاً آخر بقى له طلقة واحدة.

 أ - انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة: إذا طلق الرجل طلاقاً رجعياً وانقضت العدة من غير مراجعة بانت منه بانقضاء العدة، وحيتك يحل مؤخر الصداق.

(1) الدر المختار: ٢/ ١٤٤٥ ، ١٣٧٨، القرائين الفقهية: ص ٢٢٦، ١٣٣٤، مغني المحتاج: ٣/
 ٢٤٠ المغني: ٧/ ٢٧٩ ، غاية المتهى: ٣/ ١٨٠٠ الشرح الصغير: ٢٠٦٠٦.

٣ - إمكان المراجعة في العدة: يملك المطلق مراجعة مطلقته بالقول اتفاقاً، وكذا بالفعل عند الحنفية والحنابلة والمالكية، ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة بانت منه، فلم يملك رجعتها إلا بإذنها.

§ – المرأة الرجعية زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالاتفاق. وإن خالعها صح خلعه عند الحنابلة والحقية؛ لأنها زوجة صح طلاقها، فصح خلعها كما قبل الطلاق، وليس مقصود الخلع التحريم، بل الخلاص من مضرة الزوج وتكاحه الذي هو سببها، والنكاح باق، ولا نأمن رجعه.

وقال الشافعي في الأظهر: يصح خلع المرأة الرجعية في أثناء العدة؛ لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام(''.

ه' حرمة الاستمتاع عند الشافعية والمالكية: قال الشافعية، والمالكية في المشيور: يحرم الاستمتاع بالمرأة المطلقة طلائل رجمياً بوطء وغيره حتى بالنظر ولو يلا شهوة؛ لأنها مفاونة كالبائن، ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده، فإن وطئ الزوح المطلقة فلا حد، ولا يعزر إلا معتقد تحريمه. وهذا هو اللحق عندى.

وقال الحنفية والحنابلة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، فيجوز الاستمتاع بالرجعية ولو وطنها لا حد عليه؛ لأنه مباح، لكن تكره الخلوة بها تنزيهاً. ومن عبارات الحنفية قيه: الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت في العدة. والمقصود بالملك: حل الاستمتاع وسائر حقوق الزواج، والمقصود بالحل: بقاء المطلقة حلالاً لمن طلقها ولا تحرم عليه بسبب من أسباب التحريم.

#### حكم الطلاق البائن:

أولاً \_ البائن بينونة صغرى: يظهر أثر الطلاق البائن بينونة صغرى فيما يأتي بالاتفاق.

أ - زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق: يحرم الاستمتاع مطلقاً والخلوة بعده

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٦٥.

ساعة الطلاق، ولا يحق مراجعة المرأة إلا بعقد جديد، ولكن يبقى الحل، سواء ني العدة أم بعدها بعقد جديد.

- أ نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي.
- بحل بمجرد الطلاق الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق.
- § منع التوارث بين الزوجين: إذا مات أحدهما في أثناء العدة لا يرثه الأخرء لأن الطلاق البائن يشهي الزوجية بمجرد صدوره، إلا إذا كان الطلاق في سرض الموت وقامت فرينة على أن الزوج يقلمند حرمان الزوجة من العبرات، فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن اما في العدة، وكذا بعد العدة عند المالكية، معاملة له يتيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار.
- أ ـ يلحق الطلاق الصريح عند الحنفية الطلاق البائن في أثناء العدة، ويلحق البائن الصريح أيضاً بشرط العدة إلا إذا كان الطلاق الثاني بانتاً بلفظ الكناية يحتمل الإخبار عن البينونة الأولى.

# ثانياً ـ البائن بينونة كبرى:

هذا يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتبعها، فيحل به الصداق الموجل إلى الطلاق أو الوفاة، ويعنع التوارث بين الزوجين إلا إذا كان طلاق فرار عند غير الشافعية كالمبائن بينونة صغرى، فيعامل بتقيض مقصوده وتحرم به المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً، ولا تحل له حتى تنزوج يزوج أخر، ويدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنفضي عنتها منه.

البينونة الكبرى كالصغرى إلا في أمرين:

الأول ـ أن البينونة الكبرى لا محل بعدها بالاتفاق لوقوع طلاق آخر.

الثانية ـ أن المرأة في البينونة الكبرى لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر غيره.

#### حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري:

نصت المادة (١١٨) من هذا القانون على حكم الطلاق الرجعي، وانقلايه بالتأ بانتهاء العدة وهي:

 الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

 تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. ونص هذا القانون أيضاً على آثار الطلاق البائن، فنصت المادة (١١٩) على ما يلى:

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

ونصت المادة (١٢٠) على الطلاق البائن بينونة كبرى:

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً، ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشرائط المبينة في المادة (٣٦) من هذا القانون.

ونص المادة (٣٦) هو ما يلي: ١ - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها

من زوج آخر دخل بها فعلاً. ٢ – زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون

الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

## تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل:

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتمالها على التعليق على أمر مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق، ومضاف<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٢٢/٢/ ٢١، ١٩٤٢، ١٩٤٢، البدانع: ١٩٧٦/ الدر المختار: ٢٠١٧-١-١٠٩٧، ١٩٧٧-١٠٩٤ المشرح: ١٩٤٢، و١٣١٧ ومايعدها، الشرح المضير: ٢٧ ١٩٥٨، المليعة الشرح المضير: ٢٠ ١٥/١١ ١٩٥٨، ١٩٤١-١٩٤١ في ١٩٨٨، ١٩٤١-١٩٤١ في ١٩٨١، ١٩٤١-١٩٤١ في ١٩٨١، ١٩١١-١٩٤١ كناف القناع: ٥٠ ١٣١-١٩٢١، كناف القناع: ٥٠ ١٣٦-١٩٣١، كناف القناع: ٥٠ ١٣٦-١٩٣١، كناف القناع: ٥٠ ١٣٦-١٩٣١، كناف القناع: ٥٠ ١٣٤-١٩٢١، كناف القناع: ٥٠ ١٣٦-١٩٢١، كناف القناع: ٥٠ ١٣٢-١٩٢١، كناف القناع: ٥٠ ١٩٢١.

#### أولاً \_ الطلاق المنجز أو المعجل:

هو ما قصد به الحال، كأن يقول رجل لامرأنه: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره، متى كان الزوج أهارًّ لإيقاع الطلاق، والزوجة محارًّ لوقوعه.

## ثانياً \_ الطلاق المضاف:

هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق غداً، أو أول الشهر الفلاني أو أول سنة كذا.

وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف إليه، إذا كانت المرأة محلاً لوقوع الطلاق عليها عند ذلك الوقت، وكان الرجل أهلاً لإيقاعه؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن، لا في الحال.

لقوله: أنت طالق غداً، يقع بأول جزء منه وهر عند طلوع الفجر، وقوله: أنت طالق ليلاً إذا مضى يوم، فيقع عند فروب شمس غلده إذ يه يتحقق مضى الووم وان قال: نهازاً، ففي مثل وقته من غده تطلق لأن اليوم حقيقة في جميعه، وإن قال لزوجه: أنت طالق في شهر كذا وكيضان، وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه، وهو حين نقرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله وهو شهر ضجانا.

وإن قال: أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك، وقصد أن يقع في الحال مستنداً إلى الأمس، وقع في الحال عند الحنفية، والشافعية على الصحيح والحنابلة، ولغا قصد الاستناد إلى أمس لاستحالته؛ لأن الإنشاء في الماضي في الحال.

وظاهر كلام أحمد: أن الطلاق لا يقع إذا لم يكن له نية. وإن أراد الإخبار بأنه كان قد طلقها هو، أو زوجٌ قبله في الزمان المذكور، وكان قد وجد الطلاق، قبلَ منه. وإن لم يوجد وقع طلاقه.

وإن قال: أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي، أو طلقتك وأنا صبي أو نائم، أو مجنون، كان لغواً؛ لأن حاصله إنكار الطلاق. كذلك رأى الحنفية والشافعية والحنابلة: إن قال: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر، فسات قبل مضي شهرين، لم تطلق لانتفاء الشرط، ولأن الطلاق لا يقع في الماضي.

وإن مضى شهران ثم مات بعدهما ولو بساعة طلقت مستنداً لأول المدة لا عند الموت، وفائدة الطلاق: أنه لا ميراث لها؛ لأن العدة قد تنتهي بشهرين، بثلاث حيضات عند الحقية ومن وافقهم.

وإن قال: أنت طالق قبل موتي، ولم يزد شيئًا، طلقت في الحال؛ لأن ما قبل موته من عقد صفة الطلاق؛ محل للطلاق، فوقع في أوله.

وإن قال لزوجت: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، وقع مستنداً (اي باتر رجمي) قبل الشهر عند الشاهمية والحنابلغة لأن قوله يراد به إيقاع الطلاق بعد عقده، لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة، فإذا حصلت الصفة وقع فيه، كما لو قال: أنت طالق قبل ومضان بشهر أو قبل موتك يشهر.

وقال الحنفية ما عدا زفر: يقع الطلاق مقتصراً (أي من غير أثر رجعي) عند قدوم زيد؛ لأنه جعل الشهر شرطاً لوقوع الطلاق، فلا يسبق الطلاق شرط.

## ثالثاً \_ الطلاق المعلق:

هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، بأداة من أدوات الشرط أي التعليق، مثل إن، وإذا، ومتى، ولو ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق، أو إن خرجت من المنزل بغير إذني فأنتي طالق، أو متى كلمت فلاناً فأنت طالق.

ويسمى يميناً مجازاً؛ لأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز، لما فيه من معنى السببية، ولمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر.

والتعليق إما لفظي: وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة، مثل إن وإذا.

الطلاق -----

وإما معنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط صراحة، بل تكون موجودة من حيث المعنى، كقول الزوج: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. فالمقصود منها يحسب العرف: لزوم الطلاق إن حصل المحلوف عليه، أم لم يحصل.

### أنواع الشرط المعلق عليه:

الشرط الذي يعلق الطلاق عليه إما أن يكون أمراً اختيارياً يمكن فعله والامتناع عنه، أو أمراً غير اختياري.

فية كان الشرط أمراً اعتيارياً يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون: فإما أن يكون هنداً من أنعال الزوج، مثل إن دخلت دار فلان أو كلمت فلاناً فلمراأي طائق، أو إن لم أمنع حق فلان غماً فزوجتي طائق، ففي المثال الأول يكون التعليق لحمل نقسه على الامتتاع من الدخول، وفي المثال الثاني يكون التعليق لحمل نقسه على دفع الذين أو الحق في الفد.

الى يكون فعلاً من أفعال النوجة، مثل إن سافرت أو دخمت دار فلان فأنت طاق. وطل: أنت طالق إن شنت، لم تطلق حتى سافر أو تذخل اللدار أو تشاء. أو يكون فعادً لغير الزوجين، مثل: إن سافر أخوك فأنت طالق. وإن كان الشرط أمراً فير اختياري للإنسان فهو كالتعلق بمشيئة أنه تعالى، وطلوع الشمس وموت فلان، ودخول الشهر، ولالاة فلانة ونحوها.

#### شروط التعليق:

يشترط لصحة التعليق ما يأتي:

أ - أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجود، أي يحتمل أن يكون والا يكون. فلر كان موجوداً كان طلاقها منجزاً، مثل إن خرجت أمس فأنت طالق، وقد خرجت فعلاً فتطلق في الحال. وإن كان المعلق عليه أمراً مستحيلاً عادة كالطيران وصعود السماء، مثل إن صعدت السماء فأنت طالق، ومنه التعليق بميشية الله تعالى، فان يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فلا يقع عند

الحنفية؛ لأن التعليق لا يصح، واليمين لغو، ووافقهم بقبة المذاهب في التعليق بمستحيل عادة.

ووافقهم أيضاً المالكية والشافعية والظاهرية في التعليق بمشيئة الله ، لا يقع الطلاق، لأن ما لا يمكن الطلاق عندهم إن قصد التعليق، وقال الحنابلة: يقع الطلاق، لأن ما لا يمكن الاطلاع عليه يكون منجزاً ويقع في الحال، وسقط حكم تعليق، قال ابن عباس: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق، وقال ابن عمور وأبو سعيد: فكنا معشر النبي على فري الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في الطلاق والمعتماق، وذكر الشافعية إنه لو قال: يا طالق إن شاء الله، وقع في الأصح نظراً طالق إن شاء الله، وقع في الإصح نظراً طالق إن شاء الله، وقع في الإصح نظراً طالق إن شاء الله، وقعد التعليق فإنه لم يقع.

ورأي غير الحنابلة أصح لدي لحديث ابن عمر: «من حلف على يعين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه (<sup>()</sup>وحديث ابن عباس: «من قال لأمرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه: أنت حر، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه (<sup>()</sup>.

٩ - أن يحصل المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بأن تكون في حال
الزوجية فعلاً، أو حكماً في أثناء العدة من طلاق رجمي باتفاق الفقهاء، أو في أثناء
العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى عند الحنفية، خلافاً لباقي المذاهب، فلو قال
الرجل لامرأة أجنبية: إن كلمت فلاناً فانت طالق، فكلمته، لم يقع الطلاق وكذا لو
تزوجها ثم كلمت فلاناً، لا تطلق؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلاً لإيقاع الطلاق.

ولو قال لامرأته المطلقة طلاقاً رجعياً في أثناء العدة: إن كلمت فلاناً، فأنت طالق، فكلمته في العدة، وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء، وكذا تطلق لو كانت عند الحنفية في عدة طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تطلق حينتذ في المذاهب الأخرى.

 <sup>(1)</sup> رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن (نصب الراية: ٣/ ٣٣٤).
 (٢) أخرجه ابن عدي، وهو معلول بإسحاق الكعبي (نصب الراية: ٣/ ٢٣٥).

ولا يشترط عند حصول المعلق عليه أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، فلو طلق طلاقاً معلقاً ثم جن أو عته، ووجد المعلق عليه، وقع الطلاق؛ لأن الصيغة صدرت من أهلها مستوفية شروطها، فيترتب عليها أثرها.

## حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق:

يختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المملق على ثلاثة أقوال<sup>(77</sup>، كأن يملق طلاق زوجته على أمر المستقيل، ويوجد المعلق عليه، مثل: إن دخلت الدارفات طالق، أو كلمت زيداً، أو إن قدم فلان من سفره، فأنت طالق. أو يقول نها في العرف الشائع اليوم: علي الطلاق إن فعبت لبيت أهلك، أو سافرت، أو ولدت أثنى، أو على الطلاق إلى أتروح زوجة أخرى رضوه.

- قفال أثمة المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق منى وجد العملق عليه،
 وهو أكان فعلاً لأجد الزرجين، أم كان أمراً سعارياً، وسواء أكان التعليق قسمياً:
 وهو المحت على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم شرطياً يقصد به حصول
 الحزاء عند حصول الشرط.

٢ - وقال انظاهرية والشيعة الإمامية: اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المملق على إذا المعلق على إذا المعلق على إذا المعلق على وجد المعلق على فعل شيء أو تركة أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجد اليمين: وهو ما قصد به ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.

٣ - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل: إن كان التعليق قسمياً أو على وجه البين ووجد المعلق عليه ، لا يقع ، ويجزيه عند ابن تيمية كفارة بعين إن حنث في يهينه، و لا كفارة عليه عند ابن القيم، وأما إن كان التعليق شرطياً أو على غير وجه البين، فيقم الطلاق عند حصول الشرط.

<sup>(</sup>۱) غنج القنير: 3/17 ومايدنما، القوانين الفقهية: مر ٢٣١، مغني المحتاج: ٢١٤٨ ومايدنما، سألة ٢٩١٦. ومايدنما، سألة ٢٩١٦ وبايدنما، سألة ٢٩١٦ المايدنما، سألة ١٩٦٦ المايدنما، سألة ١٩٦٦ وبايدنما، سألة المايدنمور المايدن المايدنمور المايدن المايدنمور المايد

#### أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:استدل أئمة المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة والمعقول:

١ - الكتاب: استدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض الأمر فيه إلى الزوج، مثل قوله تعالى: ﴿التَّلَقُلُ مُرَّتُكُمُ البَهْرَة: ٢٢٩/٢، فهي لم تقرق بين منجز ومعلق، ولم تقيد وقوعه بشيء، والمعلق يعمل به على إطلاقه، فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسبها يشاء منجزاً أو مضافاً أو معلقاً على وجه اليمين أوغرو،

٢ - السنة: استدارا بغوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» وبوقائع كثيرة حدثت في عصر النبي والصحابة، منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: «طلق رجل امرأته البنة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بثيء».

ومنها: ما رواه البيهقي عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلتُ كذا وكذا، فهي طالق، ففعلته: فقال: هي واحدة، وهو أحق بها.

ومنها: ما صبح عن أبي ذر الغفاري أن امرأته لما ألحت عليه في السؤال عن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: •إن عدت سأليني فأنت طالة.٤.

ومنها: ما أسنده ابن عبد البرعن عائشة رضي الله: «كل يمين وإن عظمت، فقيها الكفارة إلا العتق والطلاق».

ومنها: ما رواه البيهقي عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة. وهذا الأثر في التعليق الشرطي، وكل ما سبق قبله في التعليق القسمي.

وعن الحسن البصري فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضرب غلامي فأبق الغلام (هرب)، قال: هي امرأته يستمتع بها، ويتوارثان، حتى يفعل ما قال. فإن مات الغلام قبل أن يفعل ما قاله، فقد ذهبت منه امرأته.

وروى البيمه في عن أبي الزناد عن فقهاء أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته.

نكل هذه الآثار تدل على وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الشرط المعلق عليه. ٣ - المعقول: قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه، زجراً للمرأة، فإن خالفت كانت هي الجانبة على نفسها. ويقاس الطلاق القسمي على المدانة إلى أجل والمعتبر إلى أجل.

## أدلة القول الثاني:

ورد هذا: بأن تسمية الطلاق المعلق بعيناً إنما هو على سبيل المجاز، من حيث إنه يفيد ما يفيده البمين بالله تعالى: وهو الحث على الفعل، أو المنع منه، أو تأكيد المخبر، فلا يكون الحديث المذكور متناولاً الطلاق المعلق. ثم إن السنة وردت يوتوع الطلاق المعلق.

واستدلوا أيضاً بما رواه ابن حزم وابن القيم عن علي وشويح أنهم كانوا يقولون: «الحلف بالطلاق ليس بشيء» ورد عليه بأن المروي عن علي في حال الاضطهاد، والمروي عن شريح في حالة علم وقوع الأمر المعلق عليه، والمروي عن طاوس مؤوّل بأنه ليس شيئاً مستقيماً في السنة بمعني لا ينجي أن يحصل.

واستدلوا كذلك بأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه دون تقييد بشرط أو صفة

<sup>(</sup>١) رواه أبه عبيد عن ابن عمر.

٤٣٠ \_\_\_\_\_\_ الحلال الزواج وأثاره

لا يقع بعدئذ. ورد هذا بأن المعلِّق ليس موقعاً للطلاق حين التلفظ، وإنما عند تحقق الشرط.

وقاسوا الطلاق على النكاح، فكما لا يصح تعليق النكاح لا يصح تعليق الطلاق. ورد عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعليق النكاح مناف للمقصود منه. أما الطلاق فانه لا نتاف.

#### أدلة القول الثالث:

استدل ابن تيمية وابن القيم على رأيهم التفصيلي:

أ - بأن الطلاق المعلق القسمي إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، كان في معنى البيين، فيكون داخلاً في أحكام البيين في قوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ أَنَهُ لَكُرُ جَلِّلاً أَيْنَكُمُ الانحريم: ٢٦/١ وقوله سبحانه: (وَقَالِكَ لَكُرُدُ أَيْنَكُمُ النَّحريم: ٢٦/١ وقوله سبحانه: (وَقَالِكَ لَكُرُدُ أَيْنَكُمُ إِنَّا المَقْلَقَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

ورد عليهما بأن الطلاق المعلق لا يسمى يميناً لا شرعاً ولا لغة، وإنما هو يمين على سبيل المجاز، لمشابهة اليمين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي: وهو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، بل له حكم آخر: وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.

٢ – وبان عائشة رحفصة وأم سلمة وابن عباس أفتوا ليلى بنت العجماء بأن تكفّر عن يمينها حينما حلفت بالعتق فقالت: كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم يطلق مولاها أبو رافع امرأته، أو يقرق بينه وينها، فيكون الحلف بالطلاق مثله وهو أولى.

ورد عليهما بأن الآثار المروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق أقوى من هذا؛ لأن رواتها من رجال الصحيح.

 ٣ - وبما رواه البخاري عن ابن عباس ﷺ: «الطلاق عن وَظر، والعتق ما ابتغي به وجه الله أي أن الطلاق إنما يقع ممن غرضه إيقاعه، لا ممن يكره وقوعه كالحالف المكره. الطلاق

وأجيب بأن معنى الوطر ليس هو كما ذكرتم، بل معناه: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز.

وفي تقديري أن القول الأول هو الأصح دليلاً، لكن يلاحظ أن الشبان غالباً يستخدمون اليمين بالطلاق للقهديد لا بقصد الإيقاع، وهذا يجعلني أميل إلى القول الثالث، لا صيما وقد أخذ به القانون في مصر رقم (٢٥ لسنة ١٩٣٩)، وفي سورية، نصت العادة الثانية من القانون المصري والعادة (٩٠) من القانون السوري عمل الأخذ برأي ابن تبعية وابن القيم: ﴿لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء، أو المتع منه، أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإعبار لا غير،

## ملحق ـــ حكم طلاق المريض مرض الموت:

أبحث هنا حكم طلاق المريض مرض الموت ونحوه، وشروط ثبوت ميراث زوجته منه، وبعض الأحكام الفرعية في مرض الموت(١٠).

المقصود بمعريض الموت: كل من غالب حاله الهلاك بعرض أو غبهر له حكم مرض الموت، ويسمى طلاقه طلاق الفاز أو الفرار، لفراره من إرث زوجته، فيرد عليه قصده إلى تمام عدتها عند الحنية، ولو بعد انقضاء العدة عند المالكية، وما لم تتزوج في المشهور عند الحنابلة.

ومريض السوت كما قال الحنفية: هو من أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه المعتادة خارج البيت، كعجز العالم الفقيه عن الإنبان إلى المسجد وعجز الناجر عن الإنبان إلى دكانه. وأما العرأة العريضة: فهي التي عجزت عن مصالحها المعتادة داخل البيت كطبخ ونحوه. واستمر العرض في حدود السنة دون تزايد، وأعتبه الموت، فالعراد من مرض العوت: هو الذي يتحقق فيه أمران:

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۱۹۰/۲ ومايعدها، الدر المختار: ۲۰۵۲-۲۲۳، اللباب: ۳۲/۳، الفوانين الفقيمة: ص.۲۲۸، منهي المحتاج: ۲۸٬۶۲، المغني: ۲۳۹۸-۳۳۹، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ۲۲۲، المحلم: ۲۱۲/۱۰، مسألة ۱۹۷۱.

الأول ـ أن يكون الغالب فيه الهلاك عادة، الثاني ـ أن يتصل به الموت. ويلحق به من يترقب الموت كالمحكوم عليه بالإعدام، والمشرف على الغرق في سفينة.

حكمه اله أحكام، منها: أنه لا يصح تبرعه إلا من ثلث التركة، ومنها نفاذ طلاقه وإرث امرأته منه إذا مات وهي في العدة عند الحنفية، وتفصيل حكم طلاقه ما يأتى:

اتفق الفقهاء على أن الرجل المريض إذا طلق امرأته، فطلاقه نافذ كالصحيح، فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة ما داست في المعدة من طلاق رجعي، كما ترقه فيها في طلاقها في حال الصحة؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج وظهاره وإبلاؤه، وبملك إمساكها بالرجعة ولو بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولاضاق جديد.

أما إن طلقها في حال الصحة طلاقاً باثناً أو رجعياً، فبانت منه بانقضاء عدتها، فلم يتوارئا إجماعاً.

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت، لم يرثها وإن ماتت في العدة.

واختلفوا في إرث الزوجة المطلقة طلاقاً باتناً إذا مات الزوج في أثناء العدة من هذا الطلاق. وهذا محل البحث هنا، وهو حكم طلاق الفرار.

فقال الجمهور (الحفية والبالكية والحنابلة والإمامية): إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. وقال الظاهرية: طلاق السريض كطلاق الصحيح ولا فرق، فإذا مات أو ماتت فلا توارث بينهما بعد الطلاق الثلاث، ولا بعد تمام العدة في الطلاق الرجمي.

#### الأدلة:

استدل الشافعي على أن المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن لا ترت من زوجها الذي طلقها: بانقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائن، والميراث لا يثبت بعد زوال سبيه، يخلاف المطلقة في عدة طلاق رجعي، فإنها ترث بالاتفاق لبقاء آثار الزوجية، كلحوق الطلاق لها والإيلاء منها ونحوهما.

## واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:

أما الأثر: فإن عندسان ﷺ ورُك تماضر بنت الأصبغ الكلية من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتّها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم يكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم.

وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الارث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الارث، فترث المرأة حيتلذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها.

وهت الإرث. لكن اختلف الجمهور في وقت الإرث. فقال الحنية: إنها ترث إذا مات وهي في العدة من هذا الطلاق البنائ، لليذه بعض احكام الزواج نيفي حق إرثها منه، فإن مات بعد انتقاءا العدة، فلا سيرات لها؛ لأنه لم بيق بينهما علاقة، وصارت كالاخبينية، ففي أثناء العدة: تن تسبب الإمكان وهو يقاء بعض أحكام الزوجية، وبعد انتقصاء العدة: لا ترث لعدم الإمكان وانقطاع آثار الزوجية السابقة.

وقال المالكية: إنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوجت، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (أن أباء طلق أمه، وهو مريض، فمات، فورثته بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدة.

وعند الإمامية، والمشهور عند أحمد: أنها ترق في العدة وبعدها ما لم تنزوج، لم المروي عن الحسن البصري، ولأن هذه المطلقة وارقة من زوج، فلا ترث ورجاً سواه كساز الزوجات، فلو ورثت بعد الزواج بغيره لأدى ذلك إلى توريثها من زوجين في بعض الأحوال، والمرأة لا تكون زوجة لالنين شرعاً، والتوارث من حكم النكاح فلا يجوز اجتماعه مع نكاح أخر، ولأنها فضت باختيارها ما ينانمي نكاح الزوج الأول لها، فأشبه ما لوكان فسخ التكام من قبلها.

شروط ثبوت الميراث: يشترط لثبوت ميراث المرأة في طلاق الفرار مايأتي:

- أ ألا يصح الزوج من ذلك المرض، وإن مات منه بعد مدة.
  - أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه.
- ٣ أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي: فلو كان الطلاق قبل الدخول

ولو بعد الخلوة الصحيحة لا يعتبر المطلَّق فازاً ولا تستحق الزوجة الميراث؛ لأن العدة لا تجب بهذا الطلاق. ووجوب العدة بعد الخلوة عندا لحنفية ومن وافقهم للاحتياط معافظة على الأنساب، والميراث حق مالي لا يثبت للاحتياط.

§ - أن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: أي منه لا منها ولا بسببها، فلو كان برضاها لا ينيت لها الميرات، ولا يوصف الممثلق بالذوار, وعليه لو كان الطلاق المناف والتخبير بأن قال لها: اختازي، والخلع بأن اختلعت منه على مال دفعته له في سبيل نظايفها، والتخريق القضائي لعيب في الزوج، ثم مات وهي في العدة. لم ترق، لتحقق رضاها بإيطال حقيا في العيرات.

أ – أن تكون الزوجة أهاذ للمبرات من زوجها وقت الطلاق، وأن تستمر هذه الأهلة إلى وقت الدي الإنسان الأهلة إلى وقت الطلاق، بأن كانت كتابية وهو حسلم، فلا يتب لها المبرات، لعنم تحقق صقة الفرار. ولو كانت مسلمة وقت الطلاق، ثم خرجت عن هذه الأهلية قبل المعوت فارتدت، فإنها لا ترث؛ لأنها بالردة منظ حقها في العبرات، ولا يعود لها عند الجمهور غير المالكية هذا الحق بالإسلام؛ لأن الساقط لا يعود.

وقال مالك: لو عادت إلى الإسلام بعد أن ارتدت ثم مات الزوج في عدتها، فإنها ترثه؛ لأنها مطلّقة في المرض، فأشبه ما لو لم ترتد.

الفوقة من جهة الزوجة المزيضة مرض الموتى إذا حدثت الفرقة من جهة الزوجة وهي مريضة مرض الموت ونحوه مما يغلب فيه الهلاك، فإنها تعد فارَّة من ميراك زوجها، فتعامل بنقيض مقصودها، ويرثها الزوج إذا مانت وهي في العدة، ولا ترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة.

وإذا قصدت الزوجة بالفرقة إيطال حق الزوج، رد عليها قصدها وثبت له الميرات، كأن يكون لهاخيار الفسخ، أو ترتكب مع أحد أصول الزوج أو فروعه في مرض موتها ما يوجب حرمة المصاهرة، أو ترتذ من الإسلام وهي في مرض موتها، فإنها تعتبر فأزة من الميراث، فيرفها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدتها؛ لان الفرقة جادت بسبب من جهتها. ومما يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية والحنابلة: أن يستكره الابن امرأة أيه على ما ينفسخ به نكاحها من وطه أو غيره في مرض أيه، فمات أبوه من مرضه المذكور، ورثته ولم يرثها إن ماتت. فإن طاوعته على الحرام، لم ترث؛ لأنها مشاركة فيما ينفسخ به نكاحها، فأشبه ما لو خالعت.

وكذلك الحكم فيما إذا وطئ العريض من ينفسخ نكاحه بوطنها، كأم امرأته أو ابنتها، فإن امرأته تبين منه وترثه إذا مات في مرضه، ولا يرثها، سواء طاوعته الموطوءة أو أكرهها، فإن مطاوعتها ليس للمرأة فيه فعل، فيسقط به ميراثها.

ولا يرى الشافعي فسخ النكاح بالوطء الحرام.

وإن فعلت المريضة ما ينفسخ نكاحها، كرضاع امرأة صغيرة لزوجها، أو رضاع زوجها الصغير، أو ارتدت أو نحوها، فعانت في موضها، ورثها الزوج ولم ترثه عند الحفية والحنابلة والمالكية، وقال الشافعي: لا يرثها.

زواج المريض المطلق باخرى، إذا طلق المريض امرأته، ثم نكح أخرى ومات من مرضه في عدة المطلقة، ورثناه عند الصنفية والحنابلة، وقال مالك: الميراث كله للمطلقة؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح.

### المبحث السادس ـ الشك في الطلاق وإثبات الطلاق:

الشك في الطلاق: الشك لغة ضد البقين، واصطلاحاً: تردد على السواء، والمراد هنا مطلق التردد، سواء أكان على السواء بين الاحتمالين أم ترجع أحد الاحتمالين. وحكمه عند الجمهور غير المالكية (<sup>(()</sup>: أن البقين لا يزول بالشك، وعدم الشك من الزوج في الطلاق هو شرط الحكم يوقوع الطلاق، فلو شك فيه لا يحكم يوقوعه، ولا يعتزل امرأته.

\_ فمن شك في طلاقه، هل طلق أو لا، لم تطلق امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتاً بيقين، ووقع الشك في زواله بالطلاق، فلا يحكم بزواله بالشك، كحياة المفقود،

 <sup>(1)</sup> البدائع: ۲۲/۲۱، القوانين الفقهية: ص ۳۳۰، المهذب: ۲۰۰/۲۰۰، مغني المحتاج: ۳/ ۳۰۰
۳۰۳ وما بعدها، كشاف الفتاع: ٥/ ٣٨١ وما بعدها، المغني: ٧/ ٢٤٧.

إنها لما كانت ثابتة، ووقع الشك في زوائها، لا يحكم بزوائها بالشك، والحاصل: أن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

ــ ومن شك في صفة الطلاق: أنه طلقها رجعية أو باثنة، يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقناً بها.

ر ومن شك في عدد الطلاق بنى على البقين، وهو الاقل، فعن شك في طلاق ثلاث، فيحكم عند الجمهور غير المالكية بوقوع طلقة واحدة حتى يستيقن، لاأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق، وتبقى أحكام المطلق دون الثلاث من إياحة الرجمة، وإذا راجع، وجبت النفقة وحقوق الزرجية.

وقال المالكية: إن تيقن الطلاق، وشك في العدد، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنها تحتمل طلاقاً ثلاثاً.

ـ وإن حلف بالطلاق ثم شك: هل حنث أو لا، أمر عند المالكية بالفراق.

ــ وإن شك في وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق، مثل: أنت طائق إن فعلت كذا، أو أنت طائق إن لم أفعل كذا اليوم، فمضى اليوم وشك في فعله، لم تطلق؛ لأن النكاح ثابت بيفين، فلا يزول بالشك.

\_ ومن طلق إحدى امرأتيه بذاتها، ثم نسبها أو خفيت عليه ذاتها، بأن طلقها في طلمة أو من وراء حجاب ، رجع إليه عند الشاهية في تعيينها، ولا تحل له واحدة منهما قبل أن يمين، والوطء لميس بهاناً ولا تعييناً، ولو ماتت المرأتان أو إحداهما يطالب بالتعيين ليبان الإرث، ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه، وقال الحابلة: تعين إحداهما يؤمة.

وإن طلق إحدى امرأتيه، ولم ينو ممينة، لزمه التميين عند الشافعية. وأخرجت المطلقة بالقرعة عند الحنابلة، خلافاً لما ذهب إليه أكثر العلماء، عملاً بما روي عن علي وابن عباس، ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة كالمعتق، ولأن الحق لواحد غير ممين، فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسية، ولا يملك إخراج امرأة بتعيينه بغير الطلاق \_\_\_\_\_\_اطلاق

الفرعة، ويجوز له وطء الباقي من نساته بعد الفرعة لبقاء نكاحهن، ولا يجوز وطء إحداهن قبل الفرعة إن كان الطلاق بالتناً، لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها الفرعة، وإن كان الطلاق رجعباً جاز وطء الكل، وبه تعصل الرجعة.

\_ ولو قال: إن كان الطائر غراباً فأنت طالق، وشك هل كان غراباً أو لا، لان نحكم بوقوعه. ولو قال صغص أخر: إن الم يكن هذا الطائر غراباً فامرائي طالق، وجهل حال الطائر لم يحكم بطلاق الموأة، لجواز أنه غير غراب، والأصل بقاء النكاح، فتعلق الطلاق لا يغير حكمه. وقال الحنابلة: من قال عن طائر: إلى كان هذا الطائر غراباً ففلاته طائق، وإن لم يكن غراباً ففلاته طائق، وجهل أي المرأتين طلق، فالمطلقة منهما كالمنسية، يموع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطاقة منهما عيناً أو بالذات، فهما سواه، والفرعة طريق شرعي لإخراج المجهول.

الورع التزام الطلاق، لكن بلاحظ أن الشافية والحنابلة نبهوا على أن الورع في مال الشهات ققد مال الشهات ققد مال الشهات والأحذ بالأسوأ لقوله \$\$: فقي اتفى الشبهات ققد استيرا لدينه وعرضه " وقول: فوع ما يريبك إلى ما لا يريبله أ"، فين شك في الطلاق، يراجع إن كان له ياهر ويله الطلاق، يراجع إن كان له البرجعة، وإلا فيجدد نكاحها إن كان له يها رغية وإلا فليجز طلاقها لتحل لدير، يتيناً. ومن شك في عدد الطلاق في أنه طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيرة مؤلف كنتين ما طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيرة أنه لم طلق ثلاثاً أو لم يطلق شيرة، طلقه الاثرات لنحو للروبة أغيره، ولو شك: هل طلق ثلاثاً أو لم يطلق شيرة الطلق الاثرات للم يطلق الاثرات للم يطلق الاثرات للم يطلق الدينة أنه لم يطلق الدينة أنه لم يطلق الدينة المناس المناسبة الم

افلة العمل بالشيق، والأصل في طرح الشك والعمل بالعتيق حديث عبد الله ابن يجد الله التي الله إن الصلاة ، الله مثل عن الرجل يقبل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال: لا ينصرو حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً أأثافره بالبناء على البقين واطراح الشك، ولأنه شك طراً على يقين، فوجب اطراحه، كما لو شك المتطهر في العدن، أو شك المتحدث في المنحدث أو شك المتحدث في العلمان.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

يناء عليه قرر الفقهاء ما سبق وخلاصته: إن وقع الشك في أصل الطلاق: لا يحكم بوقوعه لا ثان التكاح كان ثانياً بيقين، إن وقع في قدر الطلاق أو عدده، يحكم بالأقل عند الجمهور غير المالكية؛ لأنه متيقن به، وفي الزيادة شك. وإن وقع الشك في رصف الطلاق أنه طلقها رجمية أو بائنة، يحكم بالرجمية؛ لأنها أضف الطلاق، وكانت متيقاً بها.

إش**بات الطلاق**، إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فمذهب المالكية (<sup>(1)</sup>: أنه إن أتت بشاهدين عللين نفذ الطلاق، وإن أتت بشاهد واحد، حلّف الزوج ويرئ، وإن لم يحلف سجن حتى يقر ويحلف.

وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه بقدر جهدها. وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث، فالقول قول الزوج بيمينه.

وذكر العنابلة<sup>101</sup>: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، فالقول قول الزوج بيميته؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان؛ لأن الطلاق ليس بمال، ولا المقصود منه الممال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالحدود والقصاص. فإن لم تكن بينة يستحطف الرجل على الصحيح لحديث ابن عباس عند البيهتي وغيره: «اليمين على من أنكر».

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٧/٢٥٩.

الرجعة وزواج التحليل

### ملحق ببحث الطلاق ـــ الرجعة وزواج التحليل:

الرجعة:

أولاً ـــ تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكمها وركنها ونوعاها وأحكام الرجعية (١٠):

تعريفها:

الرجعة لغة: المرة من الرجوع، واصطلاحاً عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدقة أي استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي كما تقدم: عطليق المدخول بها ما دون الثلاث بلا مال، ميريح الطلاق غير المقترن بعدد الثلاث، أو بعض الكتابات المخصوصة (وهي اعتدي واستبرتي رحمك وأنت واحدة). وهذا يعني أن الرجعة تدل على يقاء الزواج بعد الطلاق الرجعي وأنها استدامة له، وليست إنشاء لعقد جديد، ولا إعادة للزواج بعد الطلاق الرجعي، يتليل قوله تعالى: ﴿ وَيُوفَيُهُنُ أَمْنُ يَرَفِقُ للنَاتِرَةِ مِنْهُ الزواج بعد الطلاق الرجعي، يتليل قوله تعالى: ﴿ وَيُوفَيُهُنُ أَمْنُ يَرَفِقُ للنَاتِرَة : ٢٢٨/١ الزواج بعد الطلاق الرجعي، يقاء أوراجة بينهما.

وعرفها الجمهور غير الحنفية بأنها: إعادة المطلّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في المدة بغير عقد. وهذا يعني أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجمي، وأن الرجمة تعهد بعد زواله. وهو الراجح لذي، لاتفاقه مع مقتضى الطلاق الذي يحرم المرأة لغة وعرفاً.

#### مشروعيتها:

الرجعة مشروعة لقوله تعالى: ﴿وَيُهُولَئُهُنَّ أَخَقُ رِيَفِينَ فِي ذَلِكَ﴾ [البفرة: ٢٢٨/٢] أي في

<sup>(1)</sup> الدر المختار: ۲۷/۲۲-۲۷۸، فتح القدير: ۱۳/۲۳، اللباب: ۳۲/۳ القواتين القفهة: ص ۱۳۴۶، الشرح الصغير: ۲/۱۶، ۱۲۵، الشرح الكبير: ۲/۱۶۵، مغني المحتاج: ۳/ ۲۳۵، ۱۳۶۰، السهبلب: ۲/۱۳۷، كشاف الفتاع: ۲۹۲/۵-۲۹۵، المختي: ۲۷/۲۷ وبايدها، ۲۷۷،

العدة، ﴿إِنْ أَزَادُواْ إِمَنْكُمُّ اللِهُو: ٢٢٨/٢ أي رجعة، كما قال الشافعي والعلماء. ولـقولـه تـعالـى: ﴿الْقَلَاقُ مُزَقَاقُ فَإِنَّاكُ يَمْنُوكِ أَوْ تَمْرِيخٌ إِلِمَّنَاقُ (السِقـوة: ٢٢٩/٢ ﴿أَشِكُوكُمُ يَمْرُفِنُ (البِرّ: ٢٣١/٢ والرو والإمساك مفسران بالرجعة.

انحلال الزواج وأثاره

ولقوله ﷺ: «أتاني جبريل فقال: راجع حفصة، فإنها صوامة قوَّامة، وإنها زوجتك في الجنة'<sup>(۱)</sup>وقوله ﷺ لعمر: «موه فليراجعها» كما سبق.

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدة.

ويناء عليه: إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها تطليقة وجمية أو تطليقين، فله إن يراجعها في عدتها، صواء رضيت بلك أم لم ترض؛ لأنها عند الحنفية باقية على الزوجية، بدليل جواز الظهار عليها، والإيلاء واللمان والتوارث، وإيقاع الطلاق الآخر ما دامت في العدة بالإجماع.

### حكمتها:

لحكمة العدة تمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة، وإصلاح سبب الخلاف، في قرة فيها وهي العدة، نكول العدة لإعظاء فرصة للزوج للنظر في أمر الزوجة، والتفكير في مصيرها، فهل من الخير والمصلحة عودة الحياة الزوجية، فيراجعها قبل انقضاء عدتها، أو أن الخير في الطلاق، فيتركها حتى تتهي عدتها وزين عنها

وركن الوجهةعند الحنفية: الصيغة أو الفعل فقط، وعند الجمهور: أركانها ثلاثة: مرتجع، وزوجة، وصيغة فقط عند الشافعية وكذا وطء عند الحنابلة، أو فعل أو نية عند المالكية.

#### توعاها:

الرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي، ورجعة من طلاق بائن. أما الرجعة من الطلاق الرجعي فتكون بالقول اتفاقاً، وتكون بالفعل: وهوأن يستمتع بها بالوطء

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.

فما دونه. ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها.

فإذا انقضت عدتها، صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن، ويحتاج في ذلك مايحتاج في إنشاء الزواج من إذن المرأة وبذل صداق لها وعقد وليها عند الجمهور المشترطين وجود الولي خلافاً للحنفية. ويجوز بالاتفاق عقد زواج جنيد على المطلقة طلاقاً باتناً سواء في العنة أم بعدها.

### أحكام المرأة الرجعية:

تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى الزواج بكل ماله وما عليه، ويكون لها حكم الزوجات، وتخالفها في أشياء، ومما تخالف الزوجة ما يأتي:

تحريم الاستمتاع بها عند الشافعية والمالكية: فيحرم الاستمتاع بالرجعية قبل المراجعة بوطء أم غير حتى بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة كالبائن، ولأن التكاح يسيح الاستمتاع، فيحرمه الطلاق، لأنه ضده. وهذا هو الحق، وإلا لم يكن للطلاق أنا في أنصوبه.

فإن وطن الزوج الرجعية فلا حد عليه، وإن كان عالماً بالتحريم، لاختلاف العلماء في إياحته. ولا يعزر إلا معتقد تحريمه إذا كان عالماً بالتحريم، لإنقامه على معصية عنده، بخلاف معتقد حله، والجاهل بتحريمه لعذر. ومثله المرأة. ويعد كالوطء في استحقاق التعزير سائر النتحات.

ويجب عند الشافعية بوطء الرجعية مهر المثل إن لم يراجع، وكذا إن راجع على المذهب.

ورأى المالكية: أنه ـ بالرغم من تحريم وطء الرجعية على المشهور ـ لا صداق ولا حد في الوطء الخالي عن نية الرجعة؛ لأنها زوجة ما دامت في العدة.

وذهب الحنفية، والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا يحرم الاستمتاع بالرجعية، فيباح لزوجها وطؤها، ويباح له عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بها، ولها أن تنزين له، وتسرف في الزينة؛ لأنها في حكم الزوجات، كما قبل الطلاق، لكن لا قسم لها عندهم، والسبب في إباحة الاستمناع بها تسمية الزوج بعلاً في آية: ﴿وَيُعُونَكُنُ أَخَنُّ بِرَقِيْكُ [البقرة: ٢٢٨/٢] وأن له أن يطلّق.

وأثبت الحنفية للرجعية القسم إن كان من قصده المراجعة، وإن لم يقصدها فلا قسم لها، لكن يندب عدم دخول الزوج عليها بلا إعلامها لتتأهب وإن قصد مراجعتها، وتكره الخلوة بها كراهة تنزيهية إن لم يكن من قصده الرجعة، وإلا فلا تكره.

والمرأة الرجعية مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى، وفي صحة الإيلاء منها والظهار والطلاق واللعان والتوارث، فيرث كل منهما الآخر.

ومرض الموت والاحرام بحج أو عمرة لا يمنعان من الرجمة للمطلقة الرجعية. ويمنعان من رجعة البائن، كما يمنعان من إنشاء النكاح في رأي الجمهور غير الحظية، الذين لايجيزون الزواج في أثناء الإحرام.

### ثانياً ـــ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه:

### ثالثاً ـــ شروط صحة الرجعة:

يشترط في الرجعة ما يأتي(١):

(١) البدائع: ٣/ ١٨٣-١٨٦، الدر المختار: ٢/ ٧٢٨-٧٣١، الشرح الصغير: ٢/ ١٠٥-١٠٨،

الرجعة وزواج التحليل

#### شرط المرتجع:

يشترط في السرتج أهلية الزواج بنفسه، بأن يكون عند الشافعية والمالكية المحتابلة بالمنا عاقدًا مختاراً غير مرتدا لأن الرجمة كإنشاء النكاح، فلا تصح الرجمة في الردة والصبا والجنون والسكر، ولا من مكرة، كما لا يصم الزواج فيها، ولأن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع. وأجاز الحنفية الرجمة الرجمة لولي تلكاء صحيح يتوقف على إجازة وليه. وأجاز الحنابلة والشافعية الرجمة لولي المجنون الأنها حق للمجنون بخشى فواته بانقضاء العدة، وأجاز الحنفية للمجنون والمحتود والمحرة والجحة.

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أو عمرة، وعدم المرض؛ لأن تكارً من المحرم والمريض فيه أهلية النكاع، غير أنه طراً عليهما ما يمنع من صحت، فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز نكاحهم: وهم المحرم والمريض والسفيه والمفلس والمعد.

#### شرط ما تحصل به الرجعة:

ا تحصل الرجمة من ناطق عند الشافعية بالقول فقط سواء أكان صريحاً أم كناية، الم الصريح فعثل: واجمتك ورجمتك وارتجمتك ورددنك وأسكتك، ويممنى هذه الألفاظ ونحوها من سائر اللغات، سواء أعرف العربية أم لا، وسواء أضاف الرجمة إليه أو إلى نكاحه، كقوله: إليّ أو إلى نكاحي أم لا، لكن يستحب ذلك. ولا بد من إضافة الرجمة إلى ظاهر كراجمتك، أو مشار كراجمتك، أو مشار كراجمتك، أو مشار

وأما الكناية في الأصح: فمثل قول المرتجع: تزوجتك أو نكحتك، ولا بد من أن يقول المرتجع في الكناية: رددتها إلتي أو إلى نكاحي، حتى يكون صريحاً. وهذا القول شرط.

وأما الفعل كوطء وغيره فلا تحصل به الرجعة عندهم؛ لأنه حرام، والحرام لاتصح الرجعة به، فلو وطئ الزوج رجعيته واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي من عدة الطلاق.

وتحصل الرجعة عند الجمهور بالقول أو بالفعل ومنه الخلوة، أما القول عند الجمهور بالقول أو باللغط الذي لا يحتمل معنى آخر غير المحقية: فهو إما صريح ولو من غير نية: وهو اللغظ الذي لا يحتمل معنى آخر غير المسكتك. وأو رجعته أو رجعتها أو دودتك أو رمحتك أو رجعتها أو دلالة المحال: وهو ما يحتمل الرجعة وغيرها، كقوله: أنت امراتي أو أنت عندي الأن كما كنت، فالصريح لا حاجة فيه إلى النية، ولفظ الكناية يحتاج إلى النية أو دلالة الحال. ويشترط في (دودتك) الإضافة إليه أو إلى نكاحه فيقول: إلى أوالي نكاح، أو إلى عصمتى.

وأما الفعل، ولكن مع الكراهة التنزيهية: فهو كل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس بشهوة ووطء ولو في الدبر على المعتمد، مع أنه حرام، وتقبيل بشهوة على أي موضع، ولو اختلاساً أو نائساً أو مكرهاً أو مجنزناً أو معترهاً، سواء نوى المطلق الرجمة أم لا؛ لأن حصول هذا الفعل يدل يوضوح على رغبته في إمساك زورجته، ولأن الزوجية عند الحنفية باقية؛ لأن ألله سمى المطلق بعلاً، والبعل هو الروح.

وتحصل الرجعة بصدور أحد هذه الأفعال من الزوجة كالتقبيل بشهوة إن صدقها الزوج، أو ورثته بعد موته في وجود الشهوة، فإن أنكر لا تثبت الرجعة.

وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية، وأما القول فهو إما صريح، كرجعت وارتجعت زوجتي، وراجعت، ورددتها لعصمتي أو نكاحي، أو غير صريح مثل مشكتها أو أمسكتها، إذ يحتمل: أمسكتها تعذيباً.

وأما الفعل فهو كوطء ومقدماته.

وأما النية: فهي حديث النفس بأن يقول في نفسه: راجعتها، لكن إذا حدث مجرد قصد أن يراجعها، فلا يكون رجعة اتفاقاً.

ولا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول، أو مع الفعل، خلافاً للحنفية كما تقدم؛

لأن تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة قوية على رغبته في إعادة المطلقة، وهو يكون بالنية. وتحصل الرجعة بالقول الصريح ولو هزلاً؛ لأن الرجعة هزلها جد، لكن الرجعة في الهزل رجعة في الظاهر لعدم النية، فيلزمه الحاكم بالتفقة وسائر الحقوق، فلا يحل الاستمتاع بها، حتى ينوي الرجعة.

ولا صداق ولا حد في الوطء الخالي عن نية الرجعة، وإن كان الوطء حراماً؛ لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة.

وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح، وبالوطء، سواء نوى 
به الرجعة أم لم ينو به الرجعة؛ لأن الطلاق سبب زوال المملك، والوطء من 
المثلك بمنع زواله، كوطء البائع أمنا الحبيبة في منذ الخيار. ولا تحصل الرجعة 
بقيل المرأة، أو لسمها بشهورة، أو كشف فرجها والثقر إليه بشهورة أو غير شهورة، 
ولا بالخلوة بها والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس باستمتاع، أي ليس في 
معنى الوطء؛ إذ الوطء يعلى على ارتجاعها دلالة ظاهرة؛ بخلاف ما ذكر، وهذا هم 
الراجع عندهم، ولا تحصل الرجعة أيضاً بإزكار الطلاق إذلا يدل على الرجعة، 
ولا تحصل الرجعة بالكتابة شل تزوجتك أو تكحلك؛ لأن الرجعة استباحة بضع 
(فرج) مقصود ملا تحل بالكتابة. وقال بعض الحتابلة: الخلوة في إليات الرجعة 
كالوطء؛ لأن حكمها حكم الذخول في جميع أمورها عندهم.

والفلاصة: تحصل الرجمة بالقول الصريح اتفاقاً، أو بالكناية بشرط النبة عند غير الحنابلة، واشترط المالكية النبة في القول والفعل، وتحصل أيضاً عند غير الشافعية بالوطء، وكذا بكل ما يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية والمالكية، ولا تحصل بغير الوطء ولا بالكناية عند الحنابلة، ولا بأي فعل عند الشافعية. والراجع لذي قول المالكية لتوسطه وقوة حجه.

# شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة:

يشترط في الرجمة كون المرأة مدخولاً بها، لا بمجرد الخلوة، وأن تكون مطلّقة طلاقاً رجمياً من نكاح صحيح، لأن النكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله، ولأن المفسوخ نكاحها لا رجمة فيها؛ لأن الله تعالى أناطها بالطلاق فاختصت به، ولأن الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال بمجرد صدوره، قتملك المطلقة أمرها، وأن يكون الطلاق بلا عوض؛ لأن المطلقة بموض قد ملكت نفسها، وأن تكون مين لم يستوف عدد طلاقها؛ لأنه إذا استوفى عدد الطلاق وهو ثلث نفساء فلا سلطتة له عليها، وأن تكون قابلة للجل للمراجع، لا مرتدة، فلا تصح مراجعة الكافرة التي أسلمت، واستمر مراجعة الكافرة التي أسلمت، واستمر فروجها في الكفرة لعدم الحل. ويشترط أيضاً أن تكون باقية في العدة: فلا تصح الرجعة، بعد القضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت أصبح الطلاق بالتاً، فتمتنع المرجعة.

## شرط زمن الرجعة:

يشترط أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح تعليقها بشرط مستقبل، مثل: راجعتك إن شنت، فقالت: شنت، أو راجعتك إن قدم أبرك، أو راجعتك إن عاد أي من السفر، ولا يصح أيضاً إضافتها إلى زمن مستقبل، مثل: راجعتك فدا أو أول الشهر القادم؛ لأن الرجعة عند الحقية شبيهة بالزواج من حيث إنها استدامة به فيشترط فيها التنجيز كالزواج، ولأنها عند الجمهور استباحة بضع مقصود، فلم يصح تعليقه على شرط كالنكاح. ويشترط ألا تكون مؤقتة بوقت، فإذا قال لها: راجعتك شهراً، لم تحصل الرجعة. ويصح تعليق الرجمة على أمر قد مضى، مثل: إن كنت فعلت كذا فإني أزاجعك، وكان الفعل قد وقع فعلاً، أو على أمر متحقق الوجعلى، فقال: رضيت. وإنما جاز التعليق في هاتين الحالتين؛ لأنه تنجيز في صورة التعليق.

### والخلاصة: يشترط في الرجعة ما يلي:

- أهلية المرتجع عند المالكية والشافعية والحنابلة، أي بالبلوغ والعقل.
  - ٢ أن يكون الطلاق رجعياً لا باثناً ولا بعوض.
  - ٣ أن تقع الرجعة في العدة، لا بعد انقضائها.
- ٤ أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة، مدخولاً بها في نكاح

الرجعة وزواج التحليل

صحيح قابلة للحل، فلا تصع رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة ونحوها.

 أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت، وغير معلقة بشرط ولا مضافة لزمن مستقبل.

# ما لا يشترط في الرجعة:

لا يشترط في الرجعة أمور أهمها ما يأتي(١):

أ- وضا المراة ونحوده من الشووط؛ لا يشترط بالانماق رضا المراة في الرجمة، لقول الله تعالى: ﴿ وَمُؤَوِّقُنَّ أَنَّ يُرِيقُ فِي اللهِ لَقَالِي النَّمَاقِ المُسْتَحَافِ اللهِ الدَّارِيَّ ا الحق لهم، وقال سبحانه: ﴿ وَأَشْرِكُونَ يَتَرَفِي ﴾ (المبترة: ٢٣٦/ تخطب الأرواج بالأمر، ولم يجعل لهن اعتباراً، ولأن الرجمة إساك للمرأة يحكم الزوجية، فلم يعتبر وضاها في الرجمة، كالتي في عصمت تعالى:

ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها، واستقاء لزواجها.

آ- إعلام المراة بالرجعة: ولا يشترط أيضاً إعلام العرأة بالرجعة، فنصح الرجعة ولو تمام الووجة، فنصح البرجعة عن خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة باكان يندب إعلام الزوجة عن خالص للزوج غيره بعد انقضاء العدة، كاكن يندب إعلام الزوجة، إذا أثبت الزوج الرجعة بالبينة، حتى إنه إذا تزوجت بزوج آخر وأثبت زوجها الأول مراجعتها صحت الرجعة، وضنع الزواج الناز.

٣- الإشهاد على الوجعة اليس الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها عند الجمهور
 وهم الحنفية، والمالكية في مشهور المذهب، والشافعية في الجديد، والحنابلة في

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ۲۳-۲۷ وما يعدها، تبيين الحقائق: ۲/ ۲۳۰ القوانين الفقهة: من ۲۳۶. الدر المختيز: الشريخة: من ۲۳۶. المختيز: ۱۳۶۳، المهانية: ۲/ ۲۲-۲۳۰ المغنيز: ۲/ ۲/ ۲۲۰ ۱۸۰۲، داخلة المختيز: ۲/ ۲/ ۲۸۲، داخلة المنظم: ۲/ ۲۸/۱۸ المختصر النافع في قلة المنظم: ۲/ ۲۸/۱۸ المختصر النافع في قلة المنظم: ۲/ ۲۸ داخلة مسألة ۱۸۷۷.

أصح الروابين عن أحمد، ولكن الإشهاد عليها مستحب احتياطاً، خوفاً من إلكار الزوجة لها بعد القصاء العدة، وقطناً للشلك في حصرلها، وابتعاداً عن الانهام في المودة إلى معاشرة الزوجة، فيقول الزوج للشاهدين: اشهدا على أني راجحت امراتي إلى نكاحي أو زوجتي، أوراجعتها لما وقع عليها من طلاتي ونحوه. فإن لم يُشهد على رجعتها، صحت الرجعة.

وقال الظاهرية: يجب الإشهاد على الرجعة وإلا لم تصح، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمُنْ تَشْهَنُ الْمُبِكُونُ بَشَرُوبِ أَنَّ فَالْهُونُمْ يَمْتُرُبِ كَالْتُهُونُ وَقَى تَلْلُو يَدَكُمُ السلسكون. ٢/١٥ والأمر للموجوب، ولأن الشهادة شرط في إنشاء الزواج بالانفاق، فتكون شرطًا في استنادت بالرحية.

وصل الجمهور الأمر في هذه الآية على النتب والاستجباب لأن قبل تعالى: و(وَلْتَهَمُوا نَوْفَ غَلْوَ لِيَكُمُ اللهلان: ١٣/١) وارد علميه قرك: ﴿ وَالْتَجَمُونُ مِنْتَرَوْقِ﴾ (الفلان: ١٥/١) وأجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، فتكون الرجمة مثك، ولأن النصوص القرآئية مطلقة كقوله تعالى: ﴿ وَالْتِيكُونُ ﴾ (البقر:: ٢/ ١٣/١)

وروي أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بمراجعتها، ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة، ولو كان شرطاً لأمره به.

وسنل عمران بن حصين عن الرجل يطلُق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجمتها، فقال: اطلُقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجمتها، ولا تَشَهُ<sup>(1)</sup>.

ولم يؤثر عن الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم.

ولأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه كسائر حقوق الزوج.

ولأن الشهادة شرط لابتداء الزواج لخطورته، وليست شرطاً لبقائه، والرجعة إبقاء للزواج واستدامة له، فلا تكون شرطاً لصحتها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن ماجه ولم يقل: قولا تعدة (نيل الأوطار: ٢٥٣/٦).

الرجعة وزواج التحليل \_\_\_\_\_\_

### رابعاً ـــ اختلاف الزوجين في الرجعة:

إذا توافق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة، ثبتت وترتب عليها أثرها، وإن اختلف الزوجان: فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في صحتها(١٠):

١ - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة: بأن ادعاها الزوج نقال: راجعتك وأنكرت السرأة، فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة، فالقول قول الزوج اتفاقاً؛ الأنه يملك الرجعة، فقبل إفراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق.

وإن كان بعد انقضاء العدة: فإن أثبت الرجل دعواه بالبينة، أو صدقته المرأة في فوله: «قد كنت راجعتك في العدة» ثبتت الرجعة.

وإن عجز الرجل عن الإنبات، أو كذبته المرأة، فالقول قولها بيمينها، في رأي الأكثرين، على المفتى به عند الحنفية من قول الصاحبين، فإذا نكل المنكر حبس عندهما حتى يقرّ أو يحلف؛ لأن النكول عن اليمين يعتبر عندهما إقراراً بالحق المدعى، والرجمة يصح الإقرار بها عندهما.

وفي رأي أبي حنيفة: لا يمين عليها.

ويقبل قولها لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة.

وإن اختلفا في الإصابة (الوطء) فقال الزوج: أصبتك، وأنكرت العراة، فالقول أيضاً قولها بيمينها؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع الفوقة، فهي منكرة واليمين على من أنكر.

٢ - وإن اعتلف الزوجان في صحة الرجعة: بأن قال الزوج: (قد راجعتك في العدة) فالرجعة صحيحة، فقالت الزوجة: الرجعة باطلة، لوقوعها بعد انقضاء العدة، أو قالت مجية له: (قد انقضت عدتي) وكانت العدة بالأقراء، فالقول قولها ما ادعت من ذلك ممكناً.

 <sup>(1)</sup> الدر المختار: ٢/ ٧٦٧-٧٣٧، اللياب: ٣/ ٥٥-٥٥، القوانين الفقهية: ص ٣٣٤، الشرح الصغير: ٢/ ١١٦-١٦٣، مغني المحتاج: ٣/ ٣٣٨-٣٤٧، المهلب: ١٠٣/٢، المغني: ٧/ ٢٨٠، ٥٨٥-٢٩١.

فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي المرأة انقضاء العدة عنده كافية لانقضاء العدة، قبل قولها بيمينها حتى عند أبي حنيفة؛ لأن انقضاء العدة بالحيض لا يعرف إلا من جهتها.

وإن كانت المدة التي مفست لا تكفي لانفضاء العدة، بأن كانت أقل من أقل مدة تنتهي فيها العدة شرعاً، فلا يعتبر قولها، وتصح الرجعة، لظهور قوينة تكذب دعواها.

وأقل مدة تقضي بها العدة بالحيضات وهي الأقراء عند الحقية: ستون يوماً عند أبي حنيقة؛ لأن كل حيفة عشرة أيام في الأكثر، والحيضات ثلاث، فهي ثلاثون يوماً عند يوماً، يتخللها طهران وهما ثلاثون يوماً أيضاً؛ لأنا أقل الطهر بين الحيضتين خمسة معر يوماً، فيكون مجموع ذلك ستين يوماً، وهذا هو الراجع وهو الغالب بين النساء. وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات تسعة وعشرون يوماً ولحظة، وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر، ثم تحيض بعده يوماً وليلة، ثم تطهر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر وليلة، ثم تطهر تلاية عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً للمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة للمنافقة للمنافقة

وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء، أي الأطهار عندهم: شهر: للاثرن يوماً، بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهر، وهي طاهرة، ثم تحيض ويتقطع عنها الحيض قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندهم يوم، أو يعض يوم بشرط أن يقول النساء: إنه حيض، ثم تعلهر خمسة عشر يوماً، ثم تحيض في ليلة السادس عشر، وينقطع قبل الفجر أيضاً، ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من الشهر، فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي طلقها فيه، ثم الطهر الثاني في التصف الألول من الشهر، ثم الثالث في النصف الثاني من الشهر، فيحدث تمام الشهر للالين يوماً.

وأقل مدة تنقمي بها العدة عند الشافعية: اثنان وثلاثون يوماً ولحقظنان، ولا يقبل أقل من ذلك بحال؛ لأنه لا يتصور عندهم أقل من ذلك، بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر، وهي قرء عندهم، ثم تحيض يوماً وليلة أقل الحيض عندهم، ثم تطهر خمسة عشر يوماً أقل الطهر، وذلك قره ثان، ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر، وذلك قره ثالث، ثم تحيض، وهذه الحيضة ليست من العدة، بل لاستيقان انقضائها، فذلك اثنان وثلاثون يوماً ولحظنان.

### مدة الأغتسال:

ا ينتهي وقت الرجمة عند الحنفية إذا طهرت العراة من الحيض الأخير لمشرة أيام، وإن لم تفتسل؛ لأن العيض لا برنيد له على العشرة. أما إن كان العيض أقل من عشرة أيام، فلا تنقطعاً لراجمة حتى تغتسل؛ لأن عود الدم محتمل، أو يمضي عليها وقت صلاة قتصير ديناً في فختها، أو تيمم للعذر وتصلي في الوقت ولو نفلاً استحساناً عند أي حنية وإلى يوسف.

ويرى أكثر الحنابلة أنه لا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد انقطاع الحيض، للقبل بانقضاء العدة.

### هذا هو القسم الأول وهو أن تدعى المرأة انقضاء عدتها بالقروء،

القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل:

إذا ادعت المرأة المطلّمة انقضاء عنتها بوضع الحمل، فلا يقبل قولها في أقل من سنة أشهر من حين إمكان الوطء بعد عقد الزوج؛ لأن أقل مدة الحمل هي ست أشهر، وأقار من سنة أشهر من وقت الطلاق.

#### القسم الثالث . أن تدعى انقضاء عدتها بالشهور:

إذا كانت المرأة صغيرة آيسة فعدتها بالأشهر الثلاثة، إذا ادعت انقضاء عدتها بالشهور، قلا يقبل قولها في، وإنما القول قول الزوج، لأن العمول على قوله في وقت الطلاق، فيكون القول قوله فيما ينبني عليه، إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتها، فيكون القول حينات قولها؛ لأنه يدعي ما يسقط النفقة، والأحمار وجوبها، فلا يجبل قوله إلا بيبة.

### الرجعة في القانون:

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية،

وبجواز الرجعة بالقول أو الفعل، وانقطاع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق، فنصت المادة (١١٨) على ما يلمي:

 الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

٢ - تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

# زواج التحليل:

بينا أن حكم الطلاق الثلاث هو زوال الملك والحل زوالاً موقتاً، فتحرم المرأة على من طلقها تحريماً موقتاً، ولا يجوز له زواجها قبل التزوج بزوج آخر لقوله تعالمى: ﴿فَإِنَ طَلَقْهَا فَلَا يُحَلِّ مِنْ مُثَنِّ مُنْكَبِّحٌ رَفِينًا خَبْرَاً ﴾ (السفيرة: ٢٣٠١] سواء طلقها ثلاثاً متفرقات، أو جملة واحدة.

### التحليل بزواج دائم:

تنتهي الحرمة باتفاق الفقهاء إذا كان الزواج الثاني موبداً طبيعياً، قصد به دوام الزوجية والعشرة، وهو المقصود في القرآن الكريم: ﴿عَنَّى تَنْكِحَ زَوْبًا غَيْرَاً﴾ (البقرة: ٢٣٠/٣) وذلك بشروط ثلاثة هم(٢٠:

الشعرط الأول ــ أن تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ﴿ فَنُ تَنَكِعَ زَوْمًا فَيْرُكُ (البقرة: ٢٣٠/١ نفى الحل إلى غاية النزوج بزوج آخر. فلو وطنها إنسان بالزنا أو بشبهة، لم تبح؛ لأنه ليس بزوج.

الشرط الثاني أن يكون النكاح الثاني صحيحاً: فإن كان فاسداً ودخل بها، لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ولقوله تعالى: ﴿مُثَّقُ تَنكِحَ رُبِّهِ يُرَبُّهِ (البلو: ٢٠/٣) وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح.

الشرط الثالث ــ أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دونه أو في

(۱) البنائع: ٢/ ١٨٧ - ١٨٩، اللباب: ٥٨/٣، يناية المجتهد: ٢/ ٨٦ وما بعنها، المهذب: ٢/ ٤٦ وما بعنها، مغني المحتاج: ٢/ ١٨٦ وما بعنها، المغني: ٦/ ١٨٥ - ١٨٤، ٢/ ٢٧٥ وما يعنما، المجلى: ١٠/ ٢٢٠، مسألة ١٩٥٥، المختصر النافع في قفه الإمامية: ص ٢٣٣. الدبر، لم يحلها لزوجها الأول؛ لأن النبي علله علق الحل على ذوق العسيلة شها، فقال لامرأة رفاعة الفرطي: «أتربدين أن ترجمي إلى رفاعة؟ لا، حتى تنوفي عسيلته ويدوق عسيلتك؟ أن ولا يحصل هذا إلا بالوطه في الفرع، وأدفاء تغيب المشقة في الفرع؛ لأن أحكام الوطه تعلق به، وذلك بشرط الانتشار؛ لأن الحكم يتعلق بلدق العسيلة، ولا تحصل من غير انتشار، ويشرط أن يكون الزوج الثاني معن يمكن جماعه، لا طفلاً لا يتأتى نت الجماع.

فشرط الوطء: التقاء الختائين ولو من غير إنزال في رأي جماهير العلماء إلا الحسن البصرى، فقال: لا تحل إلا بوطء بإنزال.

وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد، ويفسد الصوم، والحج، ويحل المطلقة، ويحصن الزوجة، ويوجب الصداق: هو النقاء الختانين.

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، يُمحل الوطء السرأة، وإن وقع يروقت غير مباح كحيض أو نفاس، سواء أكان الواطع بالغاً عاقلاً أم صبياً مراهة أأأام مجتوناً، لأن وطء الصبي والمجتون يتعلق به احكام النكاح من المعبر والتحريم كوطء البالغ العاقل. وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها زوجها يلاناً، ودخل بها الزوج الثاني، حلت للاول، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّهَا لَهُ اللهِ اللهِ المتحالم : ﴿ وَإِن طَلْهَا وَاللهِ الوَحِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن اللهُ اللهُ عن اللهُ والتحريم، قدار كوطء البالغة.

واشترط السالكية والحتابلة شرطاً وابعثاً: هوأن يكون الوطء حلالاً (مباحاً) وأن يكون الواطئ عند المالكية بالغاً، وعند الحنابلة: أون له اثنا عشر سنة! لأن الوطء غير المباح حرام لحق الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة، ولأن من دون البلوغ أو من دون من الثانية عشرة لا يمكنه المجامعة.

فلا يحل المطلقة إلا الوطء العباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف، ولا يحل الذمية عند مالك وابن القاسم وطء زوج

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة عن عائشة (نيل الأوطار: ٢٥٣/٦).

<sup>(</sup>٢) الصبي المراهق: هو الذي تنحرك آلته وتشتهي، وقدره بعض الحنفية بعشر سنين.

قمي لمسلم. ونص أحمد على أنه إذا كانت الزوجة فعية، فوطفها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المصلم لأنه وطء من زوج في تكاع صحيح تام، فأشه وطء المسلم. وهذا رأي الشافعية والمالكية أيضاً، وأجاز الحنابلة للمجتون إحلال المطلقة ثلاثاً علما قال الحقية، فللطم الآية: ﴿ مِنْ تَكَحَرُ لَوْمَا لِمُرَّالِّهِ اللهِ: ٢٠٠٨ ولأنه وطء مباح من زرج في تكاح صحيح تام، فأشهر وطء العاقل.

# الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلُّل):

اتفق الفقها ("أيضاً على أن الزواج بالمعلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول لا يجوز، وهو حرام عند الجمهور، مكروه تحريماً عند الجنفية، لقول ابن مسعود: العن رسول الله ﷺ المحلّل والمحلّل له "ولقوله ﷺ: "الا أخيركم بالليس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلّل، لعن الله المحلّل والمحلّل له "" والتهي يدل على فساد المنهي عنه، لا يظلق الزواج الشرع على الزواج الدنهي عنه.

وهذا هو نكاح المحلل: وهو أن يتزوج الرجل امرأة على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما، وأن يتزوجها ليحلها للزوج الأول.

هذا النكاح فاسد عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي يوسف)؛ للحديث السابق، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في النكاح فضده، والنكاح الفاصد لا يقع به التحليل، فهو نكاح إلى مدة أو فيه شرط بيمنع بقاءه قأشبه نكاح المتعة. قال في المهذب: ولأنه نكاح شرط التظاعد ورن غايته، قنابه نكاح المتعة، ويؤيده قول عمر: والله لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتها (4).

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٣) رواء أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود، ورواه الخمسة إلا النسائي عن على (نيل الأوطار: ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواء ابن ماجه عن عقبة بن عامر (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٤) رواه الأثرم عن قبيصة بن جابر.

وقال أبو حنيفة وزفر: هذا النكاح صحيح مكروه تحريماً، فإن وطهها الزوج التاني حلت للأول بعد أن يطلقها وتنفض عنها، لأن شرط التحليل شرط فاسد، والزواج لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط، ويصح العقد، لأطلاق آية: والحَّنِّ تَنكَحَّ رَبِّعَ الْمَبْرَافِي السَّعِرَافِي التعرف من ما إذا شرط الإحلال أم لا الإ إلا أنه مكروه تحريماً؛ لأنه شرط ينافي العقصود من التكاح وهو السكن والتوالد والتعفف، وهو يتوقف على البقاء والدوام في الزوجية.

وقال محمد: التكام التاني صحيح، ولا تحل المطلقة للأول؛ لأن التكام عقد مؤيد، فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل، فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحاً، لكن لا يحصل به الغرض، كمن قتل مورثه فإنه يحرم الميرات. وهذا قول للشافعية فيمن تزوج امرأة على أنه إذا وطنها طلقها.

. و) وأجاز الإمامية نكاح المحلل مطلقاً بشرط الوطء، وكون الزوج بالغاً، وكون العقد صحيحاً دائماً.

#### الزواج بقصد التحليل دون شرط:

المفالكية والحنابلة "أإلى أن الزواج يقصد التحليل بدون شرط في العقد باطل، بأن تواطأ المفاقدان على شيء معا ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بملك القصاء، بأن نواء الزوج في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط، فيبطل العقد، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، عملاً بمبدأ صد اللوائع إلى الحرام، وبالحليث السابق: المن أله المحلم والحلال له.

وذهب العنقية والشافعية والظاهرية والإمامية؟؟! إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في المقد صحيح، وتحل العراة بوطء الزوج الثاني للزوج الاول؛ لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر، فوقع الزواج صحيحاً، لتوافر شرائط الصحة في العقد، وتحل للأول، كما لو نويا التوقيت وسائر المعاني الفاسدة.

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد: ۲/۸۷، المغنى: ۲٤٦/٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) البنائع: ۲۷/۲۲، مغني المحتاج: ۲/۱۹۳، المحلى: ۲۲۰/۱۰، مختصر فقه الإمامية: ص ۲۲۳.

وأرجع الرأي الأول، لقوة أدلة قاتليه، ولأن هذا الفعل أشبه بالسفاح، بدليل ما روى الحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر: «أنه جاء اليه رجل، فساله عن رجل طلق امراته ثلاثاً، فتروجها أخ له عن غير مؤامرة، ليحلها لاخيه، هل تحل للاول؟ قال: لام إلا بتكاح رضيته كنا أحد هذا سفاحاً على عهد رحول أنه كلله الأكن خصص ابن حزم هذا في تكاح التحليل بشرط"؟.

# هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق:

سبق الكلام في هذا الموضوع وأعيده هنا بتفصيل آخر<sup>(٣)</sup>:

 أ ـ اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها، والبائن بينونة صغرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل أن تتزوج بزوج آخر، تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث، واحدة أو اثنتين.

 ب- وانفقوا أيضاً على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث، يهدم طلاق الزوج السابق، وتعود إليه بعد الفقد الجديد بطلقات ثلاث؛ لأن الوط، الثاني يهدم الطلقات الثلاث؛ لأنه مثبت لحل جديد كامل، ويزول الحل الأول بالطلاق الملكات.

جـ ـ واختلف الفقهاء في أنه: هل يهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث على
 رأس:

قال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: لا يهدم، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول، ثم أعادها الزوج الأول بتكاح جديد، فتعود ببقية الثلاث، لما روي عن كبار الصحابة: عمر وعلمي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هويرة، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ١٣٩/٦.

<sup>(</sup>Y) المحلى: ١٠/ ٢٢٣ وما يعدها.

 <sup>(</sup>٣) فتع القنير: ١/٨٧، بناية المجتهد: ٢/٨٧ ومايعدها، الدر المختار: ٢/٤٦٧، القوانين
 الفقهية: ص٢٢٦، مغني المحتاج: ٣/٣٩٣، المهلب: ٢٠٥/١، المغني: ١/٢١٠، مخصر فقه الإمامية: ص٢٣٢.

الرجمة وزواج التحليل

للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، ولأنه نزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.

وقال أبو حنية وأبو يوسف، والإسامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث، كما يهدم ما دون الثلاث؛ لأنه إذا همم الطلقة الثالثة، فهو أحرى أن يهدم ما دونها؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات، فيتسع لما دونها بالأولى.

### الفصل الثاني

### الخلع

فيه خمسة مباحث:

# المبحث الأول ـ معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكمه ووقته وأركانه:

الخُلُع لغة: النزع والإزالة، وهرقاً بضم الخاء: إزالة الزوجية. وفقهاً له تعاريف في اصطلاح كل مذهب، فعند الحنفية (أنه هو إزالة ملك النكاح المستوفقة على قبلها، بلفظ الخطم أو ما في معناه. فخوب يكلمة (ملك النكاح): الخطم في النكاح الفاسمة والروة، فإنه لغوم رخرج بكلمة (المستوفقة على قبولها) أي المائد، وبعد البيئونة والروة، فإنه لغوم رخرج بكلمة (المتوفقة على قبولها) أي المعرفة المائة المائة المنافقة، فإنه يقوم بالتأخيم بكلمة (المتوفقة على تعرفه المنافقة المنافقة المنافقة على قبولها) تعرف المنافقة للخاص على أن المخلم يكون

والخلع عند المالكية<sup>(٣)</sup>: الطلاق بعوض، سواء أكان من الزوجة أم من غيرها

- (١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٦٦ وما بعدها، فتح القدير: ٣/ ١٩٩، اللباب: ٣/ ٦٤.
  - (٢) الشرح الصغير: ٢/ ١٧٥ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٢.

من ولي أو غيره، أو هو بلفظ الخلع. وهو يدل على أن الخلع نوعان:

الأول ــ وهو الغالب ما كان في نظير عوض.

الثاني ـ ما وقع بلفظ الخلع، ولو لم يكن في نظير شيء، كأن يقول لها: خالعتك أو أنت مخالعة.

وبعبارة أخرى هو: أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالاً على أن يطلقها، أو تسقط عنه حقًا لها عليه، فتقع به طلقة بائنة.

أي أنه عند المالكية يشمل الفرقة بعوض أو بدون عوض.

والخلع عند الشافعية<sup>(۱۱</sup>): هو فُرْقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع، كقول الرجل للمرأة: طلقتك أو خالعتك على كذا، فتقبل.

وهذا أنسب التعاريف لاتفاقه مع المقصود بالخلع هنا وفي مفاهيم الناس ومع القانون الناقذ في مصر وسورية.

والحتابلة ''كافالوا: الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بالفاظ مخصوصة. وفائلتة، تخليصها من الزوج على وجه لا رجمة له عليها إلا إلى المساماء. ويصح الخلع عندهم في رواية على غير عوض، ولا شيء للزوج، كما قال المساكلية، والراجح عند المتنابلة أن العوض ركن في الخلع فلا يصح ترك كالمن في البيء، فإن خالها بلير عوض لم يقع خلع ولا طلاق إلا إذا كان بلغظ الطلاق أو نيه، بقع طلاقاً رجعاً.

#### مشروعيته:

الخلع جائز لا بأس به عند أكثر العلماء<sup>(٢٢)</sup>، لحاجة الناس إليه بوقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين، فقد تبغض المرأة زوجها وتكره العيش معه

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) كشأف القناع: ٥/٢٣٧، ٢٤٤، المغنى: ١٧/٧.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ٢/ ٢٦، الدر المختار: ٢/ ٧٦٧، مغني المحتاج: ٣/ ٢٦٢، المغني: ٧/

لأسباب جسدية تخلقية، أو خلقية أو دبية، أو صحية لكبر أو ضعف أو نحو ذلك، وتغشى ألا تؤدى حتى أله في طاعت، فدع فها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقاً للخلاص من الزوجية، لدفع الحرج عنها ورفع الفسرر عنها، بيذل شيء من العال نفتدي به نفسها وتتخلص من الزواج، وتعوض الزوج ما أنفقه في سبيل الزواج بها، وقف حصر جمهور العلماء أخذ الفدية من مال الزوجة مقابل الطلاق في حال النشوز وفساد العشرة من قبل الزوجة.

ودل الكتاب والسنة على مشروعيه، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْنَعُ عَلَيْهِمَا فِيَّا لَكُمْ مَيْنَا كَلُمْ مَنَا كَلُّمُ مَنَا كَلُّمُ مَنَا كَلُمْ مَنَا وَلَوْل اللّهَ عَلَيْهِمَا مَنَا عَلَمُ مَنَا وَلَوْل اللّهَ عَلَيْهِمَ اللّهَ اللّهِ مَا أَمِيا مَا أَمِيا عَلَيْهُ اللّهَ اللّهِ مَا أَمِيا مَا أَمِيا عَلَيْهِ فَي خَلُق ولا وين اولكني روسول الله ﷺ: أثر يقام عليه في خلُق ولا وين اولكني فقال رسول الله ﷺ: أثر يقام عليه عنيقته؟ قالت: نعم، فقال أسول الله ﷺ: أقرقت عليه حديقته؟ قالت: نعم، خلفة والله الله الله عنه الله الله على المنازقة لمسوب خلفه ولا لنظمان دينه، وإنما كومت كفران العشير، والتقبير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، فأمرها النبي ﷺ أمر إرشاد وإصلاح لا يجاب برد بستانه الذي أمرها إياه وهو أول خلع وقع في الإسلام، وفيه معنى المعاوضة.

وشد أبو بكر بن عبد الله المنزيني عن الجمهور، فقال: لا يحل للزوج أن ياخذ من زوجته شيئاً، زاعماً أن قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهَا فِيَّا الْفَلَدَ بِيْرُ﴾ [البقرة: ٣/ ٢٢٩) منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَلِنَّ أَرْتُمُّ السَّيْمَالُ لَرْقِ تَصَاكَ لَرْجٍ وَالْتَلَمُمُ إِسَّدُطُنَّ فِقَلَالًا فَلَا تَأْمُثُولًا مِنْهُ شَكِيْمًا﴾ [الساء: ١٠/٤] وهذا معناه عند الجمهور الأخذ بغير رضاها، وأما برضاها فجائز.

# ألفاظ الخلع:

للخلع عند الحنفية (٢) ألفاظ خمسة: الخلع، والمبارأة، والطلاق، والمفارقة،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والنسائي، ورواه ابن ماجه أيضاً (نيل الأوطار: ٢٤٦/٦).

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۷۷۰.

113 الخلع

والبيع والشراء، كأن يقول الرجل: خالعتك بكذا، أو مارأتك، أو فارقتك، أو طلقي نفسك على ألف، أو بعت نفسك أو طلاقك على كذا، وتقبل المرأة.

وذكر المالكية(١٠)له ألفاظاً أربعة: الخلع والمبارأة والصلح والفدية أو المفاداة، وكلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن اسم . الخلع يختص عادة ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والميارأة باسقاطها عنه حقاً لها عليه.

وذكر الشافعية والحنابلة<sup>(٢)</sup>أن الخلع يصح بلفظ الطلاق الصريح أو الكناية مع النية، وباللغة غير العربية، ومن الكناية قوله: بعتك نفسك بكذا، فقالت: اشتريت، والصريح عند الشافعية لفظ الخلع والمفاداة، وعند الحنابلة لفظ الخلع والمفاداة والفسخ، والكناية عند الشافعية مثل لفظ الفسخ في الأصح، وكل كنايات الطلاق، والكناية عند الحنابلة: مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك.

### حكمه الشرعي:

يسن عند الحنابلة للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته (٣)، لقصة امرأة ثابت ابن قيس المتقدمة، إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لها، فيستحب صبرها، وعدم افتدائها. ويكره الخلع للمرأة مع استقامة الحال، لحديث ثوبان: أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة(٤)، ولأنه عبث، فيكون مكروهاً. لكن يقع الخلع مع الكراهة للآية السابقة: ﴿ فَإِن لِمَبِّنَ لَكُمْ عَن شَقِي بَنْهُ فَلْمَا فَكُلُوهُ هَلِينَا ثَرَيَّا﴾ [النساء: ٤/٤].

وذكر الحنفية: أنه إن كان النشوز (النفرة والجفاء) من قبل الزوج، كره له أن يأخذ منها عوضاً؛ لأنه أوحشها بالاستبدال، فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال. وإن كان النشوز من قبل الزوجة، كره له أن يأخذ منها عوضاً أكثر مما أعطاها من

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: / ٦٦.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣/ ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٦٩، المغني: ٧/٥٥ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣/

<sup>(</sup>٣) كشاف القناء: ٥/٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) , وإه الخمسة إلا النسائي.

المهر، فإن فعل ذلك بأن أخذ أكثر مما أعطاها، جاز في القضاء؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيا ٱلْفَلَتْ بِيدُ ﴾ [البزء: ٢٢٩/٢].

وذكر الحنابلة (١/أن الخطع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها في حالة العضل أو الإكراء على الخلع، بأن ضاؤها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من الق والنفقة ونحو ذلك، كما لو نقصها خياة من منحقوقها ظلمة المتفادية المنطقة المنطقة ونحو ذلك، كما لو نقصها خياة ما القوائد عالى، المنطقة ا

وكذلك قال الشافعية (<sup>17</sup>: يجوز الخلع لما فيه من دفع الفصرر عن المرأة غالباً، ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع، لقوله ﷺ: •أيغض الحلال إلى الله الطلاق، وذلك إلا في حالتين:

الأولى ـ أن يخافا أو يخاف أحدهما ألا يقيما حدود الله،أي ما افترض الله في النكاح.

والثانية ـ أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه، أي كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، فيخلعها، ثم يفعل الأمر المحلوف عليه، ثم يتزوجها فلا يحنث لانحلال اليمين بالفعلة الأولى، إذ لا يتناول إلا الفعلة الأولى، وقد حصلت.

والخلع عند المالكية على المشهور جائز مستوي الطرفين، وقبل: يكره، وهو قول ابن القشار، واشترطوا أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضور منه، فإن انخرم أحد هذين الشرطين، نفذ الطلاق، ولم يفذ الخلم<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٥/ ٢٣٨، المغني: ٧/ ٥٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٢٢٢/٣.
 (٣) القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، بداية المجتهد: ٢٨/٧، حاشية الصاوي على الشرح الصغير:
 ٢٧/١٥٥

الخلع ----

ومنع قوم الخلع مطلقاً. وقال الحسن البصري: لا يجوز حتى يراها تزني. وقال داود الظاهري: لا يجوز إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

# هل يحتاج الخلع إلى قاضٍ؟

لا يفتقر الخلع إلى حاكم، كما أبان الحنابلة(")، وهو رأي باقي الفقهاء، لقرل عمر وعثمان رفيء ولأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح، ولأنه قطع عقد بالتراضي، فأشه الإقالة.

## وقت الخلع:

لا بأس بالخلع في الحيض، والطهر الذي أصابها في<sup>™</sup>؛ لأن المنع من الطلاق في الجيش من الخلاق في الحيض من الخلاق المنافق في الحيض من أجل دفع الفسرر الذي يلحق العبرة الدينة والمقام من الفسرر الذي يلحقها بضوء أعشرة من الفسر الذي يلحقها بن فضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأناهما، وهي قد رضيت به، معا يدل على رجحان مصلحتها، ولذا لم يسأل الذي ﷺ المختلف عن حالها.

# أركان الخلع:

أركانه عند الجمهور غير الحنفية خمسة<sup>(۱۳</sup>: القابل، والموجب، والعوض، والمعوض، والصيغة. فالقابل: الملتزم بالعوض، والموجب: الزوج أو وليه أو وكيله، والعوض: الشيء المخالع به، والمعوض: يُشْع الزوجة، أي الاستمتاع بها، والصيغة: مثل خالعتك أو خلعتك على كذا.

وحقيقة الخلع أو تحقق معناه هو المتضمن لتلك الأركان، فلا بدله من هذه الأمور الخمسة (<sup>(2)</sup>:

<sup>(</sup>١) المغني: ٧, ٥٢.

 <sup>(</sup>٢) العرجع السابق، المهلب: ٢/ ٧١.
 (٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٥١٧، مغني المحتاج: ٣٦٣/٣، المغني: ٧٧/٧، كشاف الثناء: ٥/ ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٤) الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج: ص ٣٤٤.

الأول ـ أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيراً أو سفيهاً غير رشيد.

الثاني . أن يكون ملك المتعة قائماً حتى يمكن إزالته، وذلك بقيام الزرجية حقيقة، أو حكماً كما هو حال المطلقة رجعاً ولا تزال في المدة. فإن لم تكن الزرجية قائمة حقيقة أو حكماً، لم يتحقق الخلع، فلا خلع في النكاح الفاسد، لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي.

الثالث ـ البدل من جانب الزرجة أو غيرها : وهو كل ما يصلح أن يكون مهراً مم من مال أو متمعة تقوم بالمال، غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدى بخلاف المهر، فيتحقق الخلع بأي بدل كثير أو قلبل، ويستحب ألا يأخذ الرجل أكثر مما أعطى المرأة من الصداق عند أكثر العلماء (١٠).

ولا يلزم التصريح بالبدل، كما لا يلزم ذكر المهر في عقد الزواج، فالبدل في ذاته كالمهر لازم في الخلع على كل حال عند الحنفية والشافيق، وإذا قال الرجل: خالعتك، أو قال للمرأة: اختلبي مني، فقال: خالعتك، ولم يلكر أحدهما بلالاً، صح الخلع ولزم الموضى. وقال المالكية وفي رواية عند الحنابلة: يقع الخلع بغير عرض، والراجع عند الحنابلة: أن الموض ركن في الخلع، فإن خالمها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق إلا إذا كان بلنظ طلاق، فيكون طلاقاً رجمياً.

فإن استعمل الرجل أو المرأة لفظ المخالعة من غير قصد إلى الخلع بعوض، بل بقصد الطلاق المجرد، فيقع طلاق بائن، ولا يجب فيه مال على المرأة.

الرابع - الصيغة: وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مما ذكر كالإبراه والمبارأة والفناء والافتداء، سواء أكان صريحاً أم كاية، فلا بد من صيغة عمينة ومن لفظ الزوج، ولا يحصل بمجرد بذل المال؛ لأن الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على مال. ولأنه تصرف في البضع (الاستمتاع بالمرأة) بعوض، فلم يصبح بدرن اللفظ كالنكاء والطلاق.

<sup>(</sup>١) المغنى: المكان السابق.

الخامس ـ قبول الزوجة: لأن الخلع من جانبها معاوضة، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض، ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به، فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد سماع كلمة المخالعة، أو بعد ما علمت بها من طريق الكتابة، فلا يصع قبولها بعدنذ.

ويشترط توافق القبرل والإيجاب، فإن قال الزوج: طلقتك بألف، فقالت: بثمانمائه، أو قال: طلقتك ثلاثًا بألف، فقبلت طلقة واحدة بثلث ألف، لم يتعقد الخلع وبعد لغواً، وكنا يعد لغواً عند الشافعية<sup>(1)</sup>: إن قال: طلقتك بألف، فقالت: قبلت بالثين؛ لأنه يشترط عنده التطابق أو التوافق الثام بين الإيجاب والقبول.

وهذا وقد اعتبر الحنفية ركن الخلع هو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول(٢٠).

# المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها:

الغلع في رأي المالكية والشافعية والعنابلة "معاوضة، فلا يحتاج لصحته فيض العوض، فلو تيم من قبل الزوج، فعانت العرأة أو فلست، اخد العوض من تركتها وأتبت به، ويجوز رد العوض فيه بالعيب؛ لأن إطلاق الفقد يقضي السلامة من الميب، فلنست فيه الرد بالعيب كالمبيع والمهم، ويصح الخلع منجزاً بالمفظ المعاوضة، لما في من معنى المعاوضة، ويصح معلقاً على شرط لما في من معنى المعاوضة، ويصح معلقاً على شرط لما في من معنى المعاوضة، ويضمن بالقبض، لكن فصل المحتابلة في من المعاوض في الصفاق واليع: إلى ثان مكبلاً أو الضماؤة واليع: إلى كان مكبلاً أو مرزدياً، لم يدخل في ضمان الروح، ولم يملك التصوف فيه إلا بقبضه، وإن كان غيراً

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>٢) البدأتم: ٣/ ١٤٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: ١٩٨٧ه، ٥٣١، مغني المحتاج: ٢٦٩/٢، المهلب:
 ٢٧/٧-٧٧، المغني: ٧/٥٨، ٦٦.

إلا أن الشافعية قالوا: الخلع معاوضة فيها شَوْب تعليق، لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول دفع الممال من الزوجة.

وذهب أبو حنيفة ("إلى أن الخلع قبل قبول السرأة يمين من جانب الزوج فلا يصح الرجوع عده الأنه علق طلافه على قبول المال، والتعلق يمين اصطلاحاً. تغيير معاوضة بمال من جانب الزوجة؛ لأنها النزعت بالمال في مقابل افتداء شهها وخلاصها من الزوج، لكنها عند أبي حنيفة ليست معاوضة معضة، بل فيها شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض ليس مالاً شرعاً، وإنها هو افتداء المرأة نفسها، فلا يكون الخلع معاوضة معضة. وقال الصاحبان: الخلع يمين بالنظر إلى الزوجين.

ويترتب على اعتبار الخلع يميناً من جانب الزوج الآثار التالية:

أ - لا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة.

 لا يقتصر إيجاب الزوج على مجلسه، فلو قام من المجلس قبل قبول الزوجة لا يبطل إيجابه بهذا القيام.

٣ - لا يصح للزوج أن يشترط الخيار لنفسه في مدة معلومة؛ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع، لأنه يمين من جانبه، فإذا اشترط الخيار كان الشرط باطلاً. ولكن لا يبطل الخلم به.

 \$ - يجوز للزوج أن يعلق الخلع بشرط، وأن يضيفه إلى زمن مستقبل، مثل: إذا قدم فلان فقد خالعتك على كذا، أو خالعتك على كذا غداً أورأس الشهر القادم، والقبول للزوجة عند تحقق الشرط، أو حلول الوقت المضاف إليه.

ومذهب الحنابلة<sup>(٢٢</sup>: لا يصح تعليق الخلع على شرط، ومذهب المالكية والشافعية: يجوز تعليق الخلع كأن يقول: متى ما أعطيتني فأنت طالق.

ويترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة ما يأتي:

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٦٨-٧٦٩، البدائع: ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٥/ ٢٤٣.

أ - يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج.

٩ - يقتصر قبول الزوجة في المجلس إن كانت حاضرة فيه، وفي مجلس علمها
بالنخلج إن كانت غالبة عن مجلس الإيجاب كالبيم. ولا يشترط حضور المرأة في
المجلس، بل يتوقف الإيجاب على ما وراء المجلس بمكس عقد الزواج، فلو
كانت غالبة فبالخها الخبر، فلها القبول في مجلس علمها به الأنه في جانبها
معاهضة.
عماضة.

٣- يجوز للزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مدة معلومة يكون لها فيها الحق في القبول أو الرد، إذا ابتدأت الخلع، كأن تقول لزوجها: خالعتك على ألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فإذا قبل الزوج صح الشرط، ولها أن تقبل أو ترفض؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة، والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخبار.

وقال الصاحبان والحنابلة<sup>(1)</sup>: لا يصح اشتراط الخيار للزوجة؛ لأن الفرقة عند الحنابلة وقعت بالنفظ بالخطء وما وقع لا سبيل إلى رفعه، ولأن الخطع يعين المصاحبين بالنظر إلى الزوجين جميماً، وليس معاوضة من جانب الزوجة، وإذا اشترط صح الخلع وبطل الشرط؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد كالتكاس

 لا يصح للزوجة تعليق الخلع ولا إضافته إلى زمن مستقبل؛ ألأن الخلع من جانبها معاوضة وتمليك، والتمليكات الا تقبل النعليق ولا الإضافة.

 6 - لا تلزم الزوجة ببدل الخلع إلاإذا كانت أهلاً للنبرع، بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة؛ لأن الخلع وإن اعتبر معاوضة من جانب الزوجة، ففيه شبه بالتبرعات.

وأخذ القانون السوري برأي المالكية والشافعية، فأجاز لكل من الزوجين الرجوع عن الإيجاب في المخالعة قبل قبول الآخر، نصت العادة (47) علمي أنه: الكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، المغني: ٧/ ٦٠.

### لمبحث الثالث ـ شروط الخلع:

يشترط في الخلع ما يأتي(١١):

أحا أهلية الزوج لإيفاع الطلاق: بأن يكون بالغاً عاقلاً في رأي الجمهور،
 وأجاز الحنابلة أن يكون مميزاً يعقله، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه
 كالصبي والمجنون والمعتوه ومن اخل عقله لمرض أو كبر سن.

# خلع السفيه:

يصح الطلاق من كل مكلف (بالغ عاقل)، رشيد<sup>(۱۲)</sup>أو سفيه، حر أو عبد، لأن كل واحد منهم يصح طلاقه، فيصح خلعه، ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض، فيالعوض أولى. ولا يصح من غير الزوج أو وكيله.

# خلع الولي:

يصح الخلع من الحاكم ولي غير المكلف من صبي أو مجنون إذا كان في الخلع مصلحة.

ولم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للاب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها، وهكذا كل من لا يجوز له أن يطلق على الصغير والمجنون لا يجوز أن يخالع عليهما، لقوله 義: ﴿إنما الطلاق لمن أخذ بالساق؛ والخلع في معنى الطلاق.

 <sup>(1)</sup> المعاتم: ۲/۱۷۶-۱۹۶۹، المو المختار ورد المحتار: ۲/۱۷۳۰-۱۷۷۶ و ۷۲۰-۱۷۸۰ فتح الفضو: ۲/۱۰۵۰ (۱۸۳۰-۱۸۳۰) (۱۸۳۰-۱۸۳۰) (۱۸۳۰-۱۸۳۰) المقاتم: ۲۵-۲۰۰ (۱۸۳۰-۱۸۳۰) (۱۸۳۰-۱۸۳۰) (۱۸۳۳-۱۸۳۰) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۲۳۳) (۱۸۳۳-۱۲۳۳) (۱۸۳۳-۱۲۳۳) (۱۸۳۳-۱۲۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳۳-۱۸۳) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸۳) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱۸) (۱۸۳-۱

 <sup>(</sup>٣) الرشــــد عنــــد الحنفية: كون الشخـــص مصلحاً في ماله، ولو كان فاسقاً، والحجر بالسفه يفتقر عند أبي يوسف إلى القضاء كالحجر بالدين.

وقال مالك: يخالع الآب على ابنه الصغير وابنته الصغيرة؛ لأنه عنده يطلّق على الابن، ويزوج الصغيرة.

# خلع المريض:

يصح خلع العريض مرض الموت؛ لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء. وعبر العالكية عن ذلك يقولهم: وزشد خلع العريض مرضاً مخوفاً، البارة إلى أنه لا يعرم إمتداء لما فيه من إخراج وارث. وترثه على المشهور زوجته المخالعة في مرضه باسا ما ما منا منه كما مطلقة بعرض موت مخوف، حتى ولو انتهت عدتها وتزوجت بغيره، ولا يرثها هو إن ماتت في مرضه قبله، ولو كانت مريضة حال الخلع أيضاً؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يستخة.

# التوكيل في الخلع:

يصح لكل من الزوجين أو من أحدهما التوكيل في الخطع، وكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته، حراً كان أو عبداً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً، محجوراً عليه لسفه أو رشيداً؛ لأن كل واحد منهم بجوز أن يوجب الخلع، فصح أن يكون وكيلاً وموكّلاً فيه كالحر الرشيد، ولأن الخلع عقد معاوضة كالبيع.

وإذا نقص الوكيل عما عينه له الموكل، كأن قال له: وكلتك على أن تخالعها بعشرة، فخالعها بخبسة، أو نقص الوكيل عن خلع المثل إن أطلق الموكل ولم يعين له شيئاً، لم يلزم الموكل بالخلم.

وإذا وكملت الزوجة وكيلاً ليخالعها، وعينت له شيئاً، أو أطلقت العبارة، وزاد وكيلها علمي ما عينت، أو على خلع المثل أن أطلقت، فعليه الزيادة. ولا يطالب الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضمته، ويرجع به علمي العرأة.

## خلع الفضولي:

أجاز الحنفية والحنابلة الخلع من الفضولي، فإذا خاطب الفضولي الزوج

بالخلع، فإن أضاف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه، كاخلعها بالف علي، أو على أني ضامن، أو على الفي هذه، ففعل، صح، والبدل عليه، فإن استحق البدل لزم الفضولي قبت، ولا يتوقف الخلم حينئذ على قبول الموأة.

وإن لم يضمن الفضولي البدل وأرسل الكلام، فقال: على ألف، فإن قبلت المرأة، لزمها تسليمه، أو قيمته إن عجزت.

وإن أضاف الفضولي البدل إلى غيره كفرس فلان، اعتبر قبول فلان هذا.

أ – كون الزوجة محل الخلم وقابلته ممن عقد عليها عقد زواج صحيح، سواء أكانت مندخولاً بها، أم لا ، ولو كانت مطلقة رجعياً ما داست في العدة، وأن تكون ممن يصح تبرعها أو يطلق تصرفها في السال، بكرفها مكلفة (بالمغة عاقلة) غير محمن يصح تبرعها، وأسباب الحجر خمسة: الرق والسفة والمرض والفسبا والجنزن محجور عليها، وأسباب الحجر خمسة: الرق والسفة والمرض والفسبا والجنزن فلا يصح خلع الأمدة إلا بإؤن سيدها ولا السفية الثقاف ولا الريضة عند الشافعية القبول.

ولو اختلعت الأمة من زوجها على عوض بغير إذن سيدها، وقع الطلاق بانناً، ولا شيء عليها عند الحنفية والحنابلة والمالكية حتى تعتق.

وكذا عند الشافعية يطالبها بالعوض بعد العتق، لكن يستقر للزوج في ذمتها مهر المشل. وإذا كان الخلع بإذن السيد تعلق العوض في ذمته، كما لو أذن لعبده في الاستدانة.

وليس للأب وغيره من الأولياء خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بشيء من مالها، ولا طلاقها بشيء من مالها؛ لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه حظ ومصلحة، وليس في هذا مصلحة، بل فيه إسقاط حقها الواجب لها.

وعلى هذا لا يصح خلع المحجور عليه لسفه أو صغر أو جنون لا بنفسها ولا بوليها ولا بإذنه، لأن الخلع تصرف في المال، وليست هي من أهله، ولأنه ليس للولي الإذن في التبرعات، وهذا كالتبرع.

فإن خالع الزوج المحجور عليها بلفظ يكون طلاقاً، فهو طلاق رجعي، ولا يستحق عوضاً. وقال الحنفية: يصح خلع الدريضة، ولو اختلعت في مرضها فهو من الثلث؛ لأنها متبرعة في قبول المال، فيعتبر من الثلث، فإن ماتت في العدة، فله الأقل من بدل الخلم ومن ميراثه منها.

وقال المالكية: يحرم اختلاع العريضة مرض الموت، فيحرم عليها أن تخالع، كما يحرم الخلع على الزوج لإعانته لها على الحرام. لكن يتفذ الطلاق، ولا توارث بينهما إن كان الزوج صحيحاً، ولو ماتت في عدتها. أما لو كان الزوج مريضاً وخالع زوجته ومات في مرضه، فترثه زوجته المخالعة، حتى ولو انقضت عدتها وتزوجت بغيره. ولا يرثها هو إن ماتت في مرضه قبله، حتى ولو كانت مريضة حال الخلع؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يستخفه، ككل مطلقة بمرض موت مخوف، ظاتها ترته إن مات من ظلك العرض، وون أن يرتها.

وقال الشافعية: إن خالعت الزوجة في مرض موتها وماتت: فإن لم يزد العوض على مهم المثل اعتبر من رأس المال،أي من جميع الشركة، وإن زاد علمي مهر المثار، اعتبرت الزيادة من الثلث.

ويصح بالاتفاق خلع المحجور عليها لفلس، وبذلها للعوض صحيح؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها، وليس للزوج مطالبتها في حال حجرها، كما لو استدانت منه أو باعها شيئاً في ذمتها.

٣ - أن يكون بدل الخلع مما يصلح أن يكون مهراً.

وهو عند الحنفية: أن يكون مالاً متموماً موجوداً وقت الخلع معلوماً أو مجهولاً أو منفعة تقوم بالسال، فلا يصح خلع العسلمة على خد أو خنزير أو مبئة أو دم. ويبطل العوض، ولا شمن المنزوع، ويتكون الفرقة طلاقاً بالناء لالله لمنا بطا العوض بقي لفظ الخلع، وهو كناية، وتقع الفرقة بالكنايات بينونة، أما لو كان الطلاق على مال، وبطل العوض كان طلاقاً رجمياً، لأنه بقي لفظ الطلاق، وهو صوريح، والصريح طلاق رجعي.

-والبدل عند الجمهور: كل ما يصح تملكه، سواء أكان مالاً عيناً، أم ديناً، أم منفعة، تحرزاً من الخمر والخنزير وما أشبه ذلك. فإن خالعها بمحرم كخمر أو خنزير أو مغصوب أو مسروق، فلا شيء له عليها وبانت منه عند المالكية والحنابلة كما قرر الحنفية، ويكون كالخلع بلا عوض، لأنه قد رضي بالإسقاط بغير عوض، فلا يستحق عليها شيئاً.

وذكر الشافعية: أنه لو خالع بمجهول أو حرام، بانت منه بمهر المشل؛ لأنه العراد عند فساد العوض. ولو خالع بما ليس بمال كالدم، وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه لم يطمع في شيء. وأما خلع الكفار بعوض غير مال فهو صحيح كما في أنكحتهم.

# الخلع بمعدوم أو بمجهول:

يصح الخلع عند الجمهور غير الشافعية إذا كان عوض الخلع مشتملاً على غرر أو معدوم ينتظر وجوده كجنين في بطن حيوان تملكه الزرجة، أو كان مجهولاً كأحد فرسين، أو غير موصوف من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها، وعبد شاده، أو مضافاً لأجل مجهول، خلافاً لمهر النكاح، فليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع، يصلح عوضاً في التكاح؛ لأن الخلع مبني على التوسع مهراً بجهالة وتحوها لا يتحملها النكاح؛ ويصح الخلع على ما لا يصحمهراً بجهالة أو غوماً لا يتحملها التكاح؛ ويصح الخلع على ما لا يصح

وفرَّع المخفية على قولهم بجواز جهالة عوض الخلع ولو جهالة فاحشة ما يأتي: أ ـ إن قالت الزوجة لزوجها: (خالعني على ما في يدي) ولم يكن في يدها شيء، فخالعها، فلا شيء له عليها؛ لأنها لم تقرَّه بتسمية المال.

ب ـ وإن قالت له: (خالعتي على ما في يدي من مال) ولم يكن في يدها شيء، فخالعها، ردت عليه مهرها؛ لأنها سمت مالاً لم يكن الزوج راضباً بالزوال إلا بالموض، ولا وجه لإيجاب ما سمته المرأة من السال في يدها لجهالته، ولا لإيجاب مهر المثال؛ لأن البضع الذي يجب مهر المثل من أجله غير متفوم حالة الخروج من الملك بالخلع ونحوه، أما في حالة المنحول بعقد النكاح فهو متقوم، تعين إيجاب ماقام به البضع على الزوج وهو المهر دفعاً للضرر عنه.

جـ ـ وإن قالت له: (خالعني على ما في يدي من دراهم) ولم يكن في يدها

شيء، فخالعها، فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنها سمت جمعاً من الدراهم، وأقل الجمع ثلاثة، ووافقهم الحنابلة<sup>(١)</sup>يم.

د. وإن قالت له: (طلقني ثلاثاً بألف) فطلقها واحدة، فعليها ثلث الألف؛ لأن
 حرف الباء يُضحّب الأعواض، والعوض ينقسم على المعوض، فهي لما طلبت
 طالكات بألف، فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف. والطلاق بائن لوجوب المال.

أما لو قالت: (طلقتي ثلاثاً على ألف) فطلقها واحدة، فلا شيء عليها عند أبي حيفة، وتقع طلقة وجبية؛ لأن كلية (على) للشرط، والمشروط لا يتوزع على الجزء الشرط، يعدلف الباء، لأنه للموض، وهذا هر الصحيح عند الحنفية. وقال الصحابات والشافعية "أ: عليها للت الألف، وتقع طلقة بالثة؛ لأن كلمة (على) بدراة الماء في المعارضات.

ولو قال الزرج لزوجيه: (طلقي نفسك ثلاثاً بالف، أو على ألف) فطلقت نفسها واحدة، لم يقع عليها شيء؛ لأن الزوج مارضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها. وذلك بخلاف الحالة السابقة: (طلقني ثلاثاً بالف)؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بالف، كانت بعضها أرضى.

وأما الشافعية فقالوا: يشترط في عوض الخلع شروط الشمن من كونه متعولاً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه، فلو خالع بمجهول أو خمر معلومة، أو نحوها، مما لا يتملك، بانت بمهر المثل؛ لأنه المراد عند فساد العقد، كما تقدم.

## مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب:

ذهب المالكية<sup>(٣)</sup>إلى أنه لا يجوز الخلع إلا بثلاثة شروط:

الأول ـ أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه تحرزاً من الخمر والخنزير ونحوهما. ويصح عندهم بالمجهول والغرر، كما أوضحت.

<sup>(</sup>١) المغنى: ١١/٧.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، الشرح الصغير: ٢/ ٥٢٤.

الثاني ـ ألا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أو الوضع على التعجيل، وشبه ذلك من أنواع الربا المذكورة في بحث الرباء فلا يصبح الخلع مقابل التأخير في وفاه دين عليه، وقد حل أجله، فإنه لا شيء له عليها، لأن تأخير الحال سلف<sup>67</sup>، وقد جر لها نفعاً، وهو خلاص عصمتها منه، وتأخذ الغين منه حاكة.

ولا يصح أيضاً الخلع مقابل تعجيل دين مؤجل لها من بيع، ويبقى إلى أجله، وبانت منه؛ لأن التمجيل مقابل حل العصمة. فإن كان الدين من قرض، وجب عليها قبول التمجيل قبل الأجل، مثل الشيء المعين (المين) لأن الأجل في العين حق لمن هم عليه.

الثالث . أن يكون خلع العرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر مه بها. فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع. ومذهب الحنابلة(آآن شروط الخلع تسم:

1 - بذل عوض, ٣ - من يصح تبرعه، وزوج يصح طلاقه. ٣ - غير هازلين. 2 - عدم عضلها إن بذلته. ٥ - وقومه بصيخته الصريحة أوالكتابة، والأولس: 4 - عدم قسحت وضاحيت، والتائية: باراتك، وأبراتك، وأبتك. ٦ - عدم نيت طلاقً، ٧ - تنجيز، ٨ - وقوع على جميع الزوجة. ٩ - عدم الحيلة، فيحرم الخلح حيلة لإسفاط بين الطلاق أو تعليق ولا يصح.

## شروط الخلع في القانون السوري:

نصت المادة (٩٥) من هذا القانون على أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والزوجة محلاً للطلاق:

ق. يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً
 له.

<sup>(</sup>١) أي لأن من أخر ما عجل يعد سلفاً.

<sup>(</sup>۲) غاية المنتهى: ٣/١٠٣ وما بعدها، ١١٠.

 ٩ - المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال. وهذه الفقرة الثانية هي من مذهب المالكية.

ونصت المادة (٩٦) على صفة الخلع أخذاً بمذهبي المالكية والشافعية في كون الخلع معاوضة:

«لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر» ونصت المادة (٩٧) على بدل الخلم: وهو كل ما جاز أن يكون مهراً بالاتفاق:

«كل ما صح التزامه شرعاً، صلح أن يكون بدلاً في الخلع».

ونصت المادة (١٠٠) على حالة الخلع من غير بدل أخذاً بمذهبي المالكية والحنابلة:

الذا صرح المتخالعان بنفي البدل، كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض، وقع بها طلقة رجعية».

## المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق، والفرق بين الخلع والطلاق على مال:

يتبع بحث اشتراط بدل الخلع الكلام في مواضع ثلاثة: حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل منفعة أو حق، والفرق بين الخلع والطلاق على مال.

# حكم أخذ بدل الخلع:

بحث الفقها، مبدأ مشروعية أخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق على التفصيل التالي(1):

إ ن كانت الزوجة كارهة زوجها لقيح منظر أو سوء عشرة، وخافت ألا تودي
 حقه، جاز للزوج مخالعتها وأخذ عوض في نظير طلاقها، لكن يكره عند الحنفية
 إن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لقصة امرأة ثابت بن قيس المنظمة: قال النبي 繼:

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۰۰/ ۱۵۰ وما بعدها، فتح الفدير: ۲۰۳۳ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۲۳۲، المهذب: ۲/ ۷۰ وما بعدها، المغني: ۷/ ۵۲-۵۰، بداية المجتهد: ۱۸۲۲.

«أتردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، فقال 歲؛ أما الزيادة فلا\*<sup>(1)</sup>. وهذا قول عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب.

لا وأجاز الجمهور أن يأخذ منها أكثر معا أعطاها ما دام النشوز من جهتها، لكن لا يستحب له ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَقِلُ لَصِنَّمَ أَنَّ نَالَمُوا مِنَّا النَّشِيْقِيْقَ مَنْكَ إِلَّا أَنْ يَقَالًا لاَ لِيَّنِا مُمُورًا لَقَوْ فِي َفِيغَرَّ الَّا يَقِيعُ مَنْدُوا لَقَوْ فَكَرَّ جَمَّاعًا بِفَا اللهزة: ٢٣٩٧) غانه تعالى نفى الإسم في أخذ الرجل من الزوجة مقابل طلاقها. قليلاً كان أو كثيراً والنهي من الزيادة في حديث ثابت محمول على خلاف الأولى.

ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالاً: الو اختلعت امرأة من زوجها بعيرانها وعقاصاً أراض عن أرجها بعيرانها وعقاصاً أن المنطقت من أرجها بعد من المنطقت من أرجعي بما دون عقاص وأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفان ﷺ ولم يخالفه الحد من الصحابة، والمتهر هذا، فلم يتكر، فيكون إجماعاً، ولم يصح عن على المنطقة خلاف.

 أ - إن كان النفور والإعراض من جانب الزوج، يكره بانفاق العلماء، لقوله نحالي: ﴿ وَإِنْ أَرْدُتُم السَيْئَادُالَ لَنَج شَكَاكَ لَرْج رَاتَتُكُمْ إِنْدَنْهُنَّ وَنَسُلَانًا فَلَا تَأْمُنُواً مِنْهُ تَسَيَّعاً لَأَعْلَدُونَمُ الْهِنْكَا وَإِنْمَا أَمِيكَ هِي (الساء: ٢٠/٤).

ومثل هذا: لو أكره الزوج الزوجة أو اضطرها إلى طلب الخلم، فضيق عليها، وعاشره عليها، فضيق عليها، وعاشرها معاشرة سيئة عند وعاشرها معاشرة سيئة عند المطلاق، فلا يحول له أخذ شيء منها عند المحتفية والحنابلة والشافعية لقوله تعالى: ﴿كُلّ تُشْكِلُكُم فِيزِكُ لِمُتَكِلُكُم النساء: ١٩٧٤ هذا ١٩٧٤ عندال على تحريم المخالفة لغير حاجة، ولأنه إضرار بها، والفسر حرام، لقوله عليه الصلاة: والا صرر ولا ضراره.

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود مرسلاً عن عطاء وأخرجه الدارقطني عن أبي الزيير، وفي رواية ابن ماجه عن
 ابن عباس: فقامر رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداده (نصب الرابة ٣/٤٤٤ نيل الأوطار: ٢٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) العقاص: هو الخيط الذي تربط به المرأة أطراف شعرها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد.

[ EVV ]

وكذلك قال العالكية: لا يحل له أخذ شيء من الزوجة في حالة الإضرار، ولو أخذ شيئاً وجب عليه أن يرده إليها.

٣ - وإن كان الكره من الجانبين، وخشيا التقصير أو التفريط في حقوق الزوجية، جاز الخلع وجاز أخذ البدل اتفاقًا، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُجِيًا عُدُودً لَقُو مَنْ كِنَامَ عَنْهَمَا فِيمَ الْفَلَدَ مِنْ ﴾ الله: ٢٩٠/٢.

# الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق:

يصح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال، كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه، أو من الحقوق كإسقاط نفقة المدة.

## الخلع على الرضاع:

يصح الخلع على أن ترضع ولدها مدة الرضاع الواجب وهو سنتان؛ لأن الرضاع مما تصح المعاوضة عنه في غير الخلع، فني الخلع أولى.

ويصبح الخلع أيضاً عند الحنابلة <sup>(()</sup>على [رضاع ولده مطلقاً دون تحديد مدة، وينصرف إلى ما بقي من الحولين؛ لأن الله تمالى قبَّد الرضاع بالحولين، فقال تعالى: ﴿ وَالْوَائِثُ بُرْمِيْنَ أَوْلَكُمُّ مُولِّيِّ كَالِيَّنِ ﴾ (البقرة: ٢٣٣/٢) وقال النبي ﷺ: (لا رضاع بعد فصال) (<sup>()</sup>.

فأن ماتت المرضعة أو جف لبنها، فعليها أجر العثل لما يقي من المعدة. وكذا عند الحنابلة إن مات الولد، وينفسخ الاتفاق بتلفه، وقال الشافعي: لا ينفسخ الاتفاق، ويأتيها بصبي ترضعه مكانه؛ لأن الصبي مستوفى به، لا معقوداً عليه.

## الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة:

يصح الخلع أيضاً على أن تحضن ولده مدة معلومة بلا أجر، وقال الشافعي:

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ١٤.

 <sup>(</sup>٣) وراه أبو داود الطيالسي في مسننه عن جابر، وتتعته: دولا يُثم بعد احتلام، (نيل الأوطار:
 ١٦/ ١٩٠٥).

لا يصح الاتفاق حتى يذكر مدة الرضاع وقدر الطعام وجنسه، وقدر الإدام وجنسه ويكون العبلغ معلوماً مضبوطاً بالصفة كالمسلم فيه(<sup>17</sup>.

ومبنى الخلاف مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، انشافعية يوجيون تعيين الأجرة، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: انهى رسول الله 義 عن استئجار الأجير حتى يميين له أجره<sup>(7)</sup>.

ولم يوجب الجمهور تعيين الأجر للعرف واستحسان المسلمين، ولقوله 繼: \*إن موسى أَجَر نفسه ثمانَ سنين أو عشر سنين على عِفَّة فرجه، وطعام بطنه<sup>(٣٧</sup>).

فلو تركت المرأة الولد وهربت أو مات الولد أو ماتت هي، وجب عليها أجر المثل عن المدة الباقية.

# الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ:

إذا خالعت المرأة زوجها على أن يبقى ابنه عندها إلى البلوغ صح الخلع ولم يصح الشرط عند الحنفية؛ لأن الحق في الإبن بعد انتهاء مدة الحضانة للأب، لا للأم. أما إن خالعت على إيقاء ابنتها منه إلى البلوغ، فيصع الخلع والشرط، ولقرق بين الحالتين: أن الإبن أحرج لأبيه بعد الحضانة وأقدر على تربيته من الأم، والبنت أحرج إلى تدريب أمهاوتغليمها وأقدر على ذلك من الأب.

وأجاز المالكية اشتراط بقاء الابن مع الأم إلى البلوغ؛ لأن مدة حضانة الابن عندهم إلى البلوغ، والبنت إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها.

# الخلع على إسقاط الحضانة:

أما الخلع على إسقاط حق الحضانة: فيصح عند الحنفية، ولا يسقط حق الأم في الحضانة؛ لأن هذا الحق للولد، فلا تملك الأم التنازل عنه.

- (١) المغنى: ٧/ ٦٥.
- (٢) رواه أحمد (نيل الأوطار: ٥/ ٢٩٢).
- (٣) رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النُّدّر (نيل الأوطار: ٥/ ٢٩٢).

الخلع

وأجاز المالكية في مشهور المذهب إسقاط الحضانة بالخلع وانتقالها إلى الأب بشرطين:

الأول ـ ألا يلحق الولد ضرر من مفارقة أمه.

الثاني \_ أن يكون الأب قادراً على حضانة الولد.

لكن المفتى به عند المالكية: أن الحضانه لا تنتقل بإسقاط الأم إلى الأب، ولكنها تنتقل إلى من يلي الأم في حق الحضانة (١٠).

# الخلع على نفقة الصغير:

يرى الحنفية والمالكية <sup>70</sup> أنه لو خالع الزوج امرأته على أن تنفق على ابنه الصغير مدة معلومة، صح الخلع: ولزمها الإنفاق في تلك المدة، فإن استعت، أو ماتت، أو مات الولد قبل انتهاء المدة، وجب عليها نفقة المثل في باقي المدة، وتؤخذ من تركتها في موتها.

وإن أعسرت أنفق الزوج عليها، ويرجع بالنفقة إن أيسرت. لكن قال المالكية: إن خالعها على أن تتحمل نفقة نفسهامدة حملها، لا تسقط في الأصع نفقة الحمل.

## الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة:

يصح الخلع في مقابل إبراء المرأة زوجها من نفقة العدة، ويبرأ الزوج منها<sup>٣٧)</sup>، وإن كان الساقط مجهولاً.

ويصح الخلع في مقابل إسقاط حق السكنى مدة العدة، ولا يسقط حقها؛ لأن سكنى المعتدة في بيت الزوجية واجب شرعي، لا تملك الزوجة إسقاطه، ولا تملك الزوجة أن تعفيه منه لقوله تعالى: ﴿لاَ تَمْرِيّهُمْ يَنْ بَيْوَيْهِنْ وَلاَ يَتْرَجُنُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ يَشَوِيكُوْ يُشْتِيزُ ﴾ [الطلاق: ١٥/١]، لكن إذا التزمت المرأة أن تدفع أجرة البيت من مالها، فيصع لها أن تعفي الزوج من هذه الأجرة.

(١) الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٣٤٩، الشرح الصغير: ٢/ ٥٢٢.

(٢) الشرح الصغير: ٢/ ٥٢١.

(٣) البدائع: ٣/١٥٢.

### موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق:

نصت المادة (١٠٢) على إعفاء الزوج من أجرة الرضاع كما بينت عند الفقهاء:

١ = إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزرج من أجرة رضاع الولد، أو اشترط إمساكها له مدة معلومة، وإنفاقها عليه، فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت أو مات الولد، يرجم الزرج بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أوأعسرت فيما بعد، يجبر الأب
 على نفقة الولد، وتكون ديناً له على الأم.

ونصت المادة (١٠٣) على عدم سقوط حق الحضانة بالخلع عملاً بمذهب الحنفية:

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صحت المخالعة، وبطل الشرط، وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه، ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضائته إن كان فقيراً.

ونصت المادة (١٠١) على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح في الخلع:

نفقة العدة لا تسقط، ولا يبرأ الز وج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخالعة.

ونصت المادة (١٠٤) على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين الأب:

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

### الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية:

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهما ملك الزواج، وعلى الرغم من أن كل واحد طلاق بعوض، يختلفان من وجوه ثلاثة هي(<sup>(۱)</sup>:

 (۱) البدائع: ۱۳/ ۱۵۱-۱۰۹، فتح القدير: ۲۰۰۳، الكتاب مع اللباب: ۳/ ۲۰، ۲۷، الفتاوى الهندية: ۱/ 2۰۰. الخلع — ( ٤٨١ )

الأول ـ لو كان الخلع على عوض باطل شرعاً، بأن وقع على ما ليس بمال متقوم، كخلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة، فلا شيء للزوج، ويقع الطلاق ماتاً.

أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال، بأن سميا ما ليس بمال متقوم، فإن الطلاق يقع رجعياً.

وذلك لأن الخلع كناية عند الحقيق، والكنايات توقع القرقة بائتة. وأما الطلاق على مال فهو صريح، ويقع بائتاً إذا صبح المعرض شرعاً، فإذا لم يصبح فكأنه لم يكن، فيقي صريح الطلاق، فيكون رجياً، وحينلاً يممل كل من لفظي الخلع والطلاق المجردين عمله، فلفظ الخلع يكون كناية عن الطلاق، ولفظ الطلاق من أنواع الصريح الذي يقم به طلاق رجعي.

الثاني \_ يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق الواجبة بسبب الزواج لأحد الزوجين على الأخر، كالمهو والنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج، لكن لا تسقط نفقة العدة؛ لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع، فلا يتصور إسفاطها بالخلع.

أما الطلاق على مال: فلا يسقط به شيء من حقوق الزوجين، ويجب به فقط المال المتفق عليه.

الثالث . الخلع مختلف في كونه طلاقاً باننا أم فسخاً بين الفقهاء، فهو عند الجمهور (الحنفية والمالكية، والشافعية في أظهر القولين، وفي رواية عن أحمد) طلاق بالتن يحتسب من عدد الطلقات. وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه فسخ، فلا يقص من عدد الطلقات. والمعتمد عند الحنابلة: أن الخلع فسخ بالن، لا ينقص به عدد الطلاق، ولو لم يتو خلماً (۱۰).

أما الطلاق على مال: فلا خلاف في كونه طلاقاً باثناً ينقص به عدد الطلقات.

<sup>(</sup>١) المعتمد في فقه الإمام أحمد: ٢٤٨/٢.

### المبحث الخامس - آثار الخلع (أحكامه):

يترتب على الخلع الآثار التالية<sup>(١)</sup>:

أ- يقع به طلقة بالشقة ولو بدون عوض أو نبة في رأي الحنفية والمالكية، والشائحية في والمالكية، والشائحية في القلائم عليها في القلائم اللهاء المالية في المالية على المالية في المالية المالية

وفي رواية أخرى عن أحمد هي الراجحة في المذهب أن الخلع نسخ، وهو
رأي ابن عباس وطاوس، وعكرمة وإسحاق وأبي ثوره لأن الله تعالى قال: ﴿ الْكَلْئَقُ
مُثَلِّنًا ﴾ النفرة: ٢٣٩/٣ عم قال: ﴿ وَلَا يُخْتَعَ عَلَيْهَا عَلَى اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والمعتمد لدى الحنابلة هو التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن، إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق، ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية نوى مها الطلاق، فكانت طلاقاً.

والخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغته"، ولم ينو به طلاقًا، بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أوالمفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق.

<sup>(</sup>۱) البنانج: ۱۹:۶/۱ (۱۰) فتح القبير: ۲۱۰/۱۱ الدر المختار: ۷۷۸/۷ اللباب: ۱٦/۲۰ الشرح الصغير: ۱۸/۱۲ (۲۰ ۳۵، بناية المجتبد: ۱۸/۱۲ مغني المحتاج: ۲/ ۱۸۲۱ (۲۷ ۷۲۷ ۱۲۸ المهذب: ۲/۲۷ المغني: ۱۸/۲۰ كتاف التاخ: ۱۸/۲۱

 <sup>(</sup>٢) صيغة الخلع عندهم نوعان: صريحة: وهي لفظ خلعت وفسخت وفاديت، وكناية: وهي لفظ بارأنك وإبرأنك وأبتك.

الخلع

والمبارأة: مثل أن يقول الرجل لزوجته: برنت من نكاحك على ألف، فقبلت، وهي كناية يقع بها الخلع بالنية عند الحنابلة، وأما عند الحشية فهي كالخلع يقع بها الطلاق النائز، بلا نـة.

فإن طلق الرجل زوجته وأعطى لها مالاً من عنده، فليس بخلع، بل هو رجعي على المعتمد لدى المالكية؛ لأنه بمنزلة من طلق، وأعطى لزوجته المتعة.

٢- لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي، كما هو حكم كل طلاق يكون من الزوج.

٤- لا يبطل الخلع بالشروط الغاسدة، إذا خالع الزوج على شرط إيقاء الطفل عندة قبل انتهاء منذ الحضائة، أو خالمت الزوجة زوجها على شرط ترك ابنها عندها بعد انتهاء زمن الحضائة، أو أن يكون لها حضائة الطفل ولو تزوجت بغير قريب صحرم من الطفل، فالشرط باطار في كل ما ذكر، ويغف الخلم.

\$ - يلزم الزوجة اداء بدل الغلع المتفق عليه، سواء أكان هر المهر أم بعضه أم
شيئاً آخر سواء؛ لأن الزوج علق طلاقها على قبول البدل، وقد رضيت به، فيكون
لازماً في ذمتها بانفاق الفقهاء.

6 - يسقط بالخلع في راي أبي حنيفة كل العقوق والديون التي تكون لكل واحد
 من الزوجين في دمة الآخر والتي تعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر والثقةة
 الماضة المنتجمدة؛ لأن المقصود منه قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين.

أما الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخر، والتي لا تتعلق بموضوع الزواج، كالقرض والوديمة والرهن وثمن المبيع ونحوها، فلا تسقط بالاتفاق. وكذا لا تسقط نققةالعدة إلا بالنص على إسقاطها؛ لأنها تجب عند الخلع.

وقال الجمهور (بقية المذاهب) ومحمد: لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه ، سواه بلغظ الخلع أو المبارأة، فهو شاماً كالطلاق على مال، يقع به الطلاق بانتاً، ويجب فقط البلد المتنق عليه؛ لأن المقوق لا تسقط إلا بما يلل على سقوطها قطعاً، وليس في الخلع دلالة على المقال الحقوق الثابتة لأنه معاوضة من جانب الزوجة، والمعاوضات لا أثر لها في غير ما تراضى عليه الطوائد، وهذا هو الراجع المتنق مع المدالة؛ لأن الحق لا يسقط إلا الإسقاط صراحة أو دلالة. أ- هل يوتدف على الختلعة طلاق؟ فال أبر حنيفة: يرتدف، سواء أكان على الفور أم على التراخي. وفي رأي الجمهور: لا يرتدف، إلا أن الإسام مالك قال: لا يرتدف، إلا إذا كان الكلام متصلاً. وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف، وإن كان الكلام متصلاً، وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف، وإن كان الكلام متصلاً، فالمختلمة لا يلحقها طلاق يحال.

استدل أبو حنيفة بأثر: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».

واستدل الجمهور بقول ابن عباس وابن الزبير: إن المختلعة لا يلحقها طلاق، ولأنها لا تصل للزوج إلا بتكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها. وسبب الخلاف بين الرأيين أن العدة عند أبي حنيفة من أحكام التكاع، ولذا لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها، فيرتدف الطلاق عنده. وعند الجمهور: من أحكام الطلاق، فلا يرتدف.

أند لا رحمة في راي أكثر العلماء على المختلعة في العدة، سواء أكان الخلع فسخاً أم طلاقاً، لقوله تعالى: ﴿فَيَ أَفْنَتُ مِينُ اللبَرَةِ الإسلامِ: ١٢٩/١٧ وإنما يكون فداه إذا خرجت به عن قبضة الرجل وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد إذالة الفسرو عن العرآة، فلو جاز ارتجاعها لعاد الفسرو.

وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالاً: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة.

وأجمع أكثر العلماء على أن للرجل أن يتزوج المختلعة برضاها في عدتها. وقال بعض المتأخرين: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.

 أ- الاختلاف في الغلع أو عوضه إذا ادعت الزوجة خلعاً، فأنكره الزوج و لا بيئة له، صدّق بيمينه، إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع، والبيئة عند الشافعية: شهادة رجلين.

وإن قال الزوج: طلقتك بكذا كألف، فقالت: بل طلقتني مجاناً أو لم تطلقني، بانت بقوله ولا عوض للزوج عليها إن حلفت على نفيه، أما البينونة فلإقراره، وأما عدم العوض فلأن الأصل براءة ذمتها، لكن لها النفقة والكسوة والسكنى في العدة. ٤٨٥ الخلع

وإن اختلف الزوجان في جنس العوض، هما, هو دراهم أو دنانيه أو في صفته كصحاح أو مكسرة، أو في قدر العوض، كأن قال: بألف، فقالت: بل بخمسمائة، أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع، كقولها: سألتك ثلاث طلقات بألف،

فقال: بل واحدة بألف، ولا بنة لواحد منهما:

فقال مالك: القول قول الزوجة إن لم يكن هناك بيِّنة؛ لأنها مدعى عليها وهو مدى، وهو موافق لمذهب الحنفية، عملاً بالقاعدة الشرعية: «البينة على من ادعى والبمين على من أنكوا.

وقال الشافعي: يتحالفان كما في البيع، ويكون على الزوجة مهر المثل؛ لأنه المردّ عند الاختلاف، لأن اختلافهما يشبه اختلاف المتبايعين.

#### أثار الخلع في القانون:

أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة في أن الخلع يسقط حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر من مهر ونفقة زوجية، حتى ولو لم يتفق الزوجان على بدل، وذلك في المادتين التاليتين:

(م ٩٨) - إذا كانت المخالعة على مال غير المهر، لزم أداؤه، وبرثت ذمة

المتخالعين من كل حق بالمهر والنفقة الزوجية.

(م ٩٩) - إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

#### الفصل الثالث

# التفريق القضائي والشرعي

ويشتمل التفريق القضائي على ستة مباحث: الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق.

الثاني \_ للعيب أو العلل الجنسية.

الثالث ـ للضور وسوء العشرة أو للشقاق بين الزوجين.

الرابع \_ طلاق التعسف.

الخامس ـ للغيبة.

.. 0

السادس ــ للحبس،

والتفريق الشرعي على أربعة مباحث: السابع– التفريق بسبب الإيلاء.

الثامن . التفريق بسبب اللعان.

التامن ـ التفريق بسبب اللعان. التاسع ـ التفريق بسبب الظهار.

. العاشر \_ التفريق بسب الردة أو إسلام أحد الزوجين.

ويلاحظ أن النفريق يختلف عن الطلاق بأن الطلاق بقع باختيار الزوج وإرادته، أما النفريق فيقع بحكم الفاضي، لتمكين المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبراً عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلح. وأخذ الفانون في مصر وسورية أحكام أربع حالات للنفريق في الأكثر من مذهبي المالكية والحنابلة. والتغريق القضائي قد يكون طلاقاً: وهو التغريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للملل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للجبس أو للتعسف، وقد يكون فسخاً للعقد من أصله كما هو حال التغريق في العقد الفاسد، كالتغريق بسبب الروة وإسلام أحد الزوجين.

والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية:

أن الطلاق: هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه، ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته، وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح.

وأما الفسخ: فهو نقض العقد من أصله أو منع استمراره، ولا يحتسب من عدد الطلاق، ويكون غالبًا في العقد الفاسد أو غير اللازم.

وللإمام مالك<sup>(١)</sup>قولان في الفرق بين الفسخ والطلاق:

القول الأول ـ الفوقة طلاق لا فسخ في النكاح المختلف فيه بين المذاهب والخلاف مشهور، مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها، ونكاح المحرم بحج أو عمرة.

القول الثاني ـ الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للغريق، فإن كان من الشرع، لا برغبة الزوجين، كان فسخًا، مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة. وإن كان السبب هورغبة الزوجين، مثل الرد بالعيب، كان طلاقًا.

۱۱) بدایة المجتهد: ۲۰/۲.

#### المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق:

أخذ القانون في مصر وسورية بجواز التفريق القضائي بين الزوجين، عملاً بعذهب الجمهور غير العشيق، فنصت العادة الرابعة من القانون المصري رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٠) على حق التفريق بين الزوجة وزوجها، لعدم إنفاء عليها، إذا طلبت الزوجة التفريق بالضرورة، سواء أكان عدم الإنفاق عليها بسبب إعساره، أم كان تعتناً منه وظلماً، ويطلقها القاضي عليه وهو حاضر في البلد غير غائب، متى امتنع بن تطلقها بنشه، ولم بكن له مال ظلم بمكر، أن تقض رقه نفتها.

ونص القانون السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق فيما يلي:

(م ۱۱۰) - ۱۱ - يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر، ولم يثبت عجزه عن الثقة.

 إن ثبت عجزه أو كان غائباً، أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق، فوق القاضي سنهما».

(م ١٩١١): تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره، ويستعد للإنفاق.

التفريق لعدم الإنفاق في هذين القانونين طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول، فللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق.

وخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي:

أ ـ إن كان للزوج مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، من غير حاجة إلى التغريق.

ب ـ وإن لـم يكن له مال ظاهر: فإن كان حاضراً ولـم يثبت عجزه عن الإنفاق وأصر على الامتناء، فرق القاضي بينهما في الحال.

وإن أثبت عجزه عن الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في القانون السوري، وشهراً في القانون المصري، فإن مضت المدة ولم ينفق، فرق القاضي ينهما. وأما إن كان غانباً وليس له مال ظاهر، فيجب إعذاره وإمهاله إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهما.

وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالكي.

## آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:

للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور<sup>(١)</sup>:

# أولاً \_ رأي الحنفية:

لا يجوز في مذهب الحفية والإمامية التفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو موسر، فإن كان معسراً فلا ظلم منه يعدم الإنفاق، وأنه تعالى يقول: ﴿ وَلَيْتُقَ مُنْتُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَى ا سَمَوْقِ مَن مَشِوَّةً وَمَن قُورَ عَقِهِ رَوْقَمُ طَلِيقَ مِثَمَّا اللّٰهُ أَلَّا لَا يَقْلُفُ لَقَدُ عَلَى إلا مَا تَعْقَلُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى طالماً فلا نظلمه بإيقاع الطلاق على على طالماً فلا نظلمه بإيقاع الطلاق على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله

وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبراً عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق. ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة.

ويوكده أنه لم يؤثر عن النبي ﷺ أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التفريق.

## ثانياً ۔ رأي الجمهور:

أجاز الأثمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُشْكِكُونُنَ ضِرَارًا لِلْعَلْدُونَا﴾ [البقرة: ٢٣١/٢] وإمساك الممرأة

<sup>(1)</sup> النز المختاز : ۱۳۰۲/ الشرح الصغير : ۲۵٫۷۷ وما بعدها، مغني المحتاج : ۱۳٬۶۶۳ ۱۹۶۱ المغني: ۷/۷۳–۷۹۷، بداية المجتهد: ۱/۵۱ القوانين الفقهية: ص ۲۱۵، مختصر فقه الإمامية: ص ۲۰۱۵، اللسوقي مع الشرح الكبير: ۱۸/۲.

بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى: ﴿ وَالْسَاكُ يَعْرُبُونَ أَوْ تَشْرِيحٌ ۚ إِنْسَنَتُۥۗ النفرة: ٢٢٩/٢ وليس من الإمساك بالمعروف أن يعتنع عن الإنفاق عليها.

٢ - قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على
 امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنّة؟ قال: سنّة. وقول سعيد: سنّة،
 يعنم سنة رسول الله ﷺ.

 ٣ - كتب عمر ﷺ إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.

 إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من بات أولى.

والراجع لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعاً للضرر عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

## نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة:

الفرقة عند المالكية: طلاق رجعي، وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها؛ لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لها، فأشبه تفريقه بين المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتح من الفيئة والطلاق.

وذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافقر إلى الحاكم كالفسخ بالغُنَّة، ولا يجوز له التغريق إلا بطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقُها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة، فإذا فرق الحاكم ينهما فهو فسخ لا رجعة للزوج فيه.

#### المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل:

# أولاً ـــ أنواع العيوب:

تنقسم العيوب من حيث المنع من الدخول وعدمه إلى قسمين:

 ١ - عيوب جنسية تمنع من الدخول كالجَبِّ والغُنَّة والخصاء في الرجل، والرتَق والقَرَن في المرأة.

حيوب لا تمنع من الدخول، ولكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام
 معها إلا بضرر كالجذام والجنون والبرص والسل والزهري.

وتنقسم العيوب بين الزوجين إلى أقسام ثلاثة:

 ١ - ما يختص بالرجل من داء الفرج: وهو الجب (قطع الذكر) والعنة (العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر ونحوه) والخصاء (استئصال أو قطع الخصيتين)
 والاعتراض: وهو حالة الرجل الذي لا يقدر على الوطء لعارض كمرض أو كبر.

٧ - ما يختص بالمرأة من داه الفرج: وهو الرُّنَّق (كون الفرج مسدوداً ملتصفاً بلحج من الصلح المنتصفاً بلحج من اصل الخلفة لا مسلك للمدكر في»، والقُرْن (عنظم أو غذة تمنع ولوج المدكر) والعفل (رغوة تعند للذة الوطء) ويخر الفرج (رائحة منتنة تشور في الوطء) والإفضاء أو انتخراق ما بين السيلين (أي القبل واللدي/ من العرأة، وانتخراق ما بين معرج بول وفوائدة، ونحوها.

٣ - ما يشترك فيه الرجال والنساء: وهو الجنون والجذام والبرص، واستطلاق بول، واستطلاق المقددة كالعدس أو الحمص، بول، واستطلاق خياصة كالعدس أو الحمص، وناسور (ننوء داخل المقعدة أو قروح غائرة في المقعدة بسيل منها صليد) ومن هذه المهوب كون أحد الزوجين خشى غير مشكل، أما الخشى المشكل فلا يصح نكاحه حتى ينضح، ونحوها.

فهذه العيوب: منها ما يخشى تعدي أذاه، ومنها ما فيه تنفير ونقص، ومنها ما تتعدى نجاسته.

## ثانياً ـــ التفريق بسبب العيوب في القانون:

نص القانون المصري رقم (٢٥ لسنة ١٩٢٠) في المواد (٩، ١٠٠) على جواز التفريق بسبب عبوب الزوج: رهم الجب والمعنة والخصاء، وهي الحبوب الثلاثة المتفق على التفريق بها، والجنون والخفام والبرص، ونحوها من كل (عيب مستحكم لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل) سواء أكان ذلك العيب الإرج قبل النقد ولم تعلم به، أم عدك بعد النقد ولم ترض به.

والفرقة بالعيب طلاق بائن، ويستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها.

ونص القانون السوري على التفريق للعلل الجنسية فقط دون العلل المنفرة أو الضارة أخذاً برأي أبي حنيفة وأبي يوسف، مع إضافة عبب الجنون، خلافاً لجمهور العلماء، وذلك فيما يأتى:

(م ١٠٥) ـ للزوجة طلب التفريق بينهما وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

أ - إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول، بشرط سلامتها هي منها.

٢ – إذا جن الزوج بعد العقد.

(م ١٠٦) - ١ - يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

٢ - على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

(م ١٠٧) - إذا كانت العلل المذكورة في المادة ١٠٥ غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال، وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتحاوز السنة، فإذا لم تزل العلة فرق سنهما.

(م ١٠٨) - التفريق للعلة طلاق بائن.

### ثالثاً \_ آراء الفقهاء في التفريق للعيب:

للفقهاء رأيان في جواز التفريق للعيب: رأي الظاهرية، ورأي أكثر العلماء:

أما الظاهرية<sup>(1)</sup>: فقالوا: لا يجوز التفريق بأي عيب كان، سواء أكان في الزوج أم في الزوجة، ولا مانع من نطليق الزوج للزوجة إن شاء، إذ لم يصح في الفسخ للعب دليل في القرآن أو السنة أو الأثر عن الصحابة أو القياس والمعقول.

وأما أكثر الفقهاء''أفأجازوا التفريق بسبب العيب، لكنهم اختلفوا في موضمين: هل يثبت الحق لكل من الزوجين أو للزوجة فقط، وما هي العيوب التي يثبت بها حق طلب التفريق.

## الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط:

يثبت حق التغريق بالعيب عند الحنفية للزوجة نقط، لا للزوج؛ لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق؛ لأنها لا تملك الطلاق.

وأجاز الأنمة الشلائة طلب التغريق بالعبيب لكل من الزوجين؛ لأن كلاً تعمل يضمر بهذه العبوب، أما اللجوء إلى الطلاقة نؤودي إلى الآلزام بكل المهر بعد المدخول ويتصفه قبل الدخول، وفي التغريق بسبب العبي يعنى الرجل من نصف المهر قبل المدخول، وبعد المدخول لها المسمى بالاتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكية والحنايلة والشافعية بالمهو بعد المدخول على ولي الزوجة كالأب والآخ لتدليب بكتمان العيب، ولا مكين لها ولا نفقة.

#### الثاني \_ العيوب التي تجيز التضريق:

اتفق أثمة المذاهب الأربعة والإمامية على التفريق بعيبين: وهما الجب والعنة، واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة:

الأول \_ رأي أي حنيفة وأي يوسف: لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسيلة وهي

### (۱) المحلى: ۲۰/۷۰، مسألة ۱۸۹۹.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٣/ ٣٦٣-٣٦٨ ، مختصر الطحاري: ص ١٨٢ البحر الرائق: / ١٩٥٧ البحر الرائق: / ١٩٥٧ اللبحر الرائق: / ١٤٥ اللبات: ٣/ ١٤/ ١٤-٣٠ القرائين القفية: ص ١٤٤ وما يعدها، ينايا المجتهد: ٣/ ١٥٠ الشرح المغير: ١/ ١٤/ ١٤-١٤٠٨ ، مثني المحتاج: ٣/ ١٢٠-١٤٠٨ ، مثانيا: م / ١٥١ القائم: م/ ١٥١ المثانية: ص ١٣٠ المثانية: ص ١٣٠ المثانية: ص ١٣٠٠ المثانية: ص ١٣٠٠

(الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل والاعفاف عن المعاصى، فكان لابد من التفريق.

أما الميوب الأخرى من جنون أو جذام أو برص أو رتق أو قرن، فلا فسخ للزواج بسببها إن كان بالزوجة، ولا إن كانت بالزوج، ولا خيار للآخر بها. وهذا هو الصحيح عند الحقية.

وقال محمد: للزوجة الخيار أو الفسخ إن كانت هذه العبوب بالزوج، ولاتحيار للزوج إن كانت بالزوجة، وبه يتفق الحقية على أنه لا خيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عبوب الزوجة مطلقاً، واختلفوا في الخيار بعبوب الزوج.

الش**اني ــ راي مالك والشافعي**،يفسخ النكاح من أي واحد من الزوجين إذا وجد في الآخر عيباً من العبوب التناسلية (الجنسية) أو العبوب المنفرة من جنون أو جلمام أو . .

والعيوب عند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة، والجنون والجفام والبرص، والرئق والفَرَن، ويمكن أن يكون في كل من الزوجين خمسة، الأولان في الرجل والأغيران في الموأة، والثلاثة الوسطى مشتركة بينهما. ولا فسخ بالبخر، والصنان، والاستحاضة<sup>(7)</sup>، والقروح السيالة، والعمى، والزمانة، والبله، والخصاء، والإنضاء، ولا يكونه يتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوّت مقصود النكاح.

والعيوب عند المالكية ثلاثة عشر عيباً:

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون والجذام والبرص والعَذيْظة (خروج الغائط أو البول عند الجماع) ويقال للمرأة عِذيوطة، وللرجل عِذْيوط.

وأربعة تختص بالرجل: وهي الخصاء، والجَبّ، والعُنَّة، والاعتراض (عدم القدرة على الاتصال الجنسي لمرض أو نحوه).

وخمسة تختص بالمرأة: وهي الرتق، والقرن، والبخر (نتن الفرج) والعَفَل (غدة

<sup>(</sup>١) الاستحاضة: استمرار نزول الدم على المرأة بدون انقطاع، ويسمى بالنزيف الدموي.

تمنع ولوج الذكر أو رغوة تمنع لذة الوطه) والإفضاء (اختلاط القُبُل أي مسلك الذكر بمجرى البول أو الغائط).

وليس من العيوب: القرع ولا السواد، ولا إن وجدها مفتضة من الزنا على المشهور، وليس منها العمى، والعور، والعرج، والزمانة، ولا نحوها من العاهات، إلا إن اشترط السلامة منها.

والعيوب عند الإمامية أحد عشر: أربعة في الرجل: وهي الجنون والخصاء والعنة والجب، وسبعة في المرأة: وهي الجنون والجذام والبرص والقرن والإنضاء والعمى والإقعاد.

الثالث مراي احمد، يفسخ النكاح بالعيوب الناسلية (أو الجنسية) أو العيوب المنفرة، أو العيوب المستعصية كالسل والسيلان أو الزهري ونحوها مما يعرف عن طريق أهل الخبرة.

والعيوب عندهم ثمانية:

ثلاثة يشترك فيها الزوجان: وهي الجنون والجذام والبرص.

واثنان يختص بهما الرجل: وهما الجب والعنة.

وثلاثة تختص بالمرأة: وهي الفتق (اختلاط مجرى البول والمني) والقرن والعفل.

والقاضي أبو يعلى جعل القرن والعفل شيئًا واحداً فتكون العيوب سبعة.

قال أبو الخطاب: ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج؛ لأنها تثير نفرة، وتتعدى نجاستها. ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار للجل بقروح سيالة في فرج المرأة ويباسور وناسور ونحوهما.

وليس من العيوب المجوزة للفسخ: القرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمناع، ولا يخشى تعديه.

الرابع \_ رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم(١): يجوز طلب التفريق

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ٤/ ٣٠ وما بعدها.

٤٩٦ \_\_\_\_\_\_\_ اتحلال الزواج واثاره

من كل عيب منفر باحد الزوجين، سواه أكان مستحكماً، أم لم يكن كالمقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أوإحداهماه الأن العقد قد تم على أساس السلامة من الميوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولما روى أبو عبيد عن سليمان بن يسار: فأن ابن مستدر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له معر: أعلمتها؟ قال: لاء قال: أعلمها، ثم خيرهاه.

والراجح لذي رأي الحنابلة؛ لعدم تحديد العبوب، ولأنهم قصروا جواز الفسخ على العب الذي لا تتم معه مقاصد الزواج على وجه الكمال، وهذا هو المتفق مع مقتضى عقد الزواج.

## قيود الفرقة بالعيب:

اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء صاحب الصطحة؛ لأن التخريق بالعيب أم مجيفة في وحفظف فيه بين الققهاء، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف، ولأن الزوجين يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده، وفي أنه يجوز التغريق به أو لا يجوز، وقضاء الحاكم يقطع دابر الخلاف.

وإذا تبين أن الزوج مجبوب، فرق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛
لعدم الفائلة في التأجيل أما العثين والنفصي فيوجله؛
الخصومة، أي الدعور والترافع عند الحنفية والحنابلة، لاحتمال أن تبتث قدرته
على الجماع في أثناء السنة على مرور الفصول، والتأجيل سنة مروي عن عمر
وعلي وابن مسعود. وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل،
ممكلة بقضاء عمر الذي رواه الشافعي والبيهقي. فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث
الجماع:

ففي رأي الحنفية والحنابلة: إن كانت المرأة ثبياً، فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأن الظاهر يشهد له؛ لأن الأصل السلامة من العيوب، والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه. فإن حلف رفضت دعوى الزوجة، وإن امتنع عن الحلف، خيرها القاضي بين البقاء معه على هذه الحال وبين الفوقة، فإن اختارت الفرقة فرق بينهما. وإن كانت بكراً عذراء نظر إليها النساء، ويغبل قول امرأة واحدة والأولى عندالحنفية إرامها لامرأتين، فإذا قالتا: هي بكر، يقي التأجيل لتهاية السنة لظهور كذبه، وإن قالتا: هي ثيب، حلّف الزوج فإن حلف لاحق لها، وإن نكل بقي الناجيل سنة، فإن شهدت النساء، وإلا فالقول قولها.

وقال المالكية: إن ادعى الوطه في مدة السنة، صدق الزوج بيمينه، وإن نكل عن اليمين حُلفت الزوجة: إنه لم يطأ، وفرق بينهما قبل تمام السنة إن شاءت.

أما إن كان العيب غير الجب أو العنة أو الخصاء، فغي رأي الممالكية: إن كان العي لا يرجى زواله بالملاج، فرق الفاضي بين الزوجين في الحال. وإن كان يرجى زواله بالعلاج، أجل القاضي التغريق لمدة سنة إن كان العيب من العيوب المشتركة سن الرجاء والمرأة كالمجنون والمطلم والرص.

وإن كان من العيوب الخاصة بالمرأة فيؤجل التفريق بالاجتهاد حسبما تقتضي حالة العلاج من العيب. وإن ادعت المرأة أنها برئت من عيبها صدقت بيمينها.

وتبت الغُنَّة عند الشافعية بإقرار الزوج عند الحاكم، أو ببينة تقام عند الحاكم
على إقراره، أو بيمين العراق المعرودة عليها بعد إنكاد الزوج العنة زدكول من
الهبين في الأصح وإذا ثبتت العنة ضرب القاضي له سنة كما فعل عمر عليه،
بطلب الزوجة؛ لأن الحق لها، فإذا مضت السنة رفعت إلى القاضي، فإن قال وطنت تمكّف، فإن تكال عن المبين خُلف، فإن قال العالم بالنسطة عن المبين خُلف، فإن قالت أو أقر هو بلالك، استفلت
بالقسنم كما يستقل بالفسخ من وجد بالبيع عين

#### شروط التفريق بالعيب:

اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما :

- أ ألا يكون طالب التغريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن علم به في العقد، وعقد الزواج، لم يحق له طلب التغريق؛ لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب وضا منه مالعيب.
- إلا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه: فإن كان طالب التفريق

. 49.3 ]------انحلال الزواج وآثاره

جاهلاً بالعيب، ثم علم به بعد إبرام العقد ورضي به، سقط حقه في طلب التفريق.

وإن لم يرض بالعيب، فخيار العبب ثابت عند الشافعية على الفور، وعند السائلة على التراخي، فلا يبقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا به إما صراحت، كأن يقول: رضيت، أو دلالة كالاستمناع من الزوج والتمكين من المرأة؛ لأنه خيار لطالب التفريق لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، وخيار ليب في المبيع، ومتى زال العيب قبل التفريق فلا فرقة، لزوال سببها، كالمبيع يؤول عيه.

واشترط القانون السوري كما لاحظنا في المواد السابقة شروطاً ثلاثة أخرى من مذهب الحنفية:

أن تطلب الزوجة التفريق فيما يحق لها، وإلا لم يفرق بينهما.

٢- أن تكون الزوجة خالية من العلل الجنسية كالرتق والقرن.

٣ - أن يكون الزوج صحيحاً: فإن كان مريضاً ينتظر شفاؤه، ثم يمهل سنة في العنين والخصي.

## العيب الحادث بعد الزواج:

إذا كان العيب قديماً موجوداً قبل الزواج، فلا خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في جواز التفريق به، بالشروط السابقة.

أما إذا حدث العب بأحد الزوجين، فاختلف الفقهاء في جواز التفريق:

قال العنفية: إذا تجرُّ الرجل أو أصبح عنيناً بعد الزواج، وكان قد دخل بالمرأة، ولو مرة واحدة، لا يحق لها طلب الفسخ، لسقوط حقها بالمرة الواحدة قضاء، وما زاد عليه فهم مستحق ديانة لا قضاء.

وفرق المالكية بين عبب الزوج وبين عبب الزوجة، فقالوا: إن كان العيب بالزوجة فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العبب، لأنه مصيبة نزلت به، وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، فأشبه العبب الحادثة بالمبيع. وإن كان العبب الحادث بالزوج، فللزوجة الحق في طلب التفريق إن كان العبب جنوناً أو جذاماً أو برصاً، لشدة التأذي بها، وعدم الصبر عليها، وليس لها الحق في طلب النغريق بالعيوب النناسلية الاخرى من جب أو عنة أو خصاء.

وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج كالعيب القائم قبله، لحصول الضرر به كالعيب المقارن للعقد، ولأنه لا خلاص للمرأة إلا بطلب التفريق بخلاف الرجل.

لكن استثنى الشافعية طروء العنة بعد الدخول، فإنها لا تجيز طلب الفسخ، لحصول مقصود النكاح، واستيفائها حقها منه بمرة واحدة.

## نوع الفرقة بسبب العيب:

للفقها، رأيان: قال الحنفية والمالكية: هذه الفرقة طلاق باائن ينقص عدد الطلاق؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، ولأنها فرقة بعد زواج صحيح، والفرقة بعد الزواج الصحيح عند المالكية تكون طلاقاً لا فسخاً.

وإنما جعل الطلاق بائناً فلرفع الضور عن المرأة، إذ لو جاز للزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة، عاد الضور ثانياً.

وقال الشافعية والحنابلة: الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق، وللزوج إعادة الزوجة بتكاح جديد بولي وشاهدي عدل ومهر؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة إما بطلهها التفريق أو بسبب عيب فيها، والفرقة إذا كانت من جهة الزوجة تكون فسخاً لا طلاقاً.

## أثر التفريق بالعيب على المهر:

عرفنا أن الحنفية لا يجيزون التفريق إلا بالعيوب التناسلية في الرجل، فإن كان التفريق قبل الدخول والخلوة، فللزوجة نصف المهر؛ لأن الفرقة بسبب الزوج، وإن كان التفريق بعد الدخول أو بعد الخلوة، فتجب العدة على المرأة إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها، ويجب لها المهر كله إن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة؛ لأن خلوة العنين صحيحة تجب بها العدة (1. وإن نزوجها بعدئذ أو

<sup>(</sup>١) وقال الصاحبان: لها نصف المهر في حال الخلوة كأنه لم يخل بها.

تزوجته وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لها. وإن كان عنيناً، وهي رتقاء لم يكن لها خيار كما تقدم في شروط التفريق.

وقال المالكية: إن كانت التغريق قبل الدخول ولو وقع بلفظ طلاق، فلا شيء للمرأة من المهر؛ لأن العيب إن كان بالرجل، فقد اختارت فراقه قبل قضاء مأربها، وكانت راضية بسقوط حقها في المهو، وإن كان العيب بالمرأة فتكون غازة للرجل مدلسة عليه.

وإن كان التفريق بعد الدخول، استحقت المهر المسمى كله، إن كان العيب في الدخول، المتحقت المهر المسمى كله، إن كان العيب في بالمراة يوجب المهر كله، وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهر كله بسبب بالمرأة يوجب المهر كله وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهر كله بسبب المنحدول، لكن يرجم الزوج بالمهر معلى وليها كأب وأخ وابن لتدليسه بالكتمان إن كان قريباً لا يخفى عليه حالها، وكان العيب ظاهراً كالجذام والبرص، أما إن كان الميب خفياً، فيرجم الزوج على الزوجة لا على الزوجة كلى الزوجة كلى الزوجة كلى الزوجة كلى الزوجة على الزوجة الإسلام، أو كان العيب خفياً، فيرجم الزوج على الزوجة الإسلام، كان العنبر، والتدليس منها وحدها.

وقال الشافعية: الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر، وإن كان بعد الدخول، وكان العيب مقارناً للعقد أو حادثاً بين العقد والوطء، وجهله الواطئ، فلها في الأصح مهر المثل. وإن حدث العيب بعد العقد والوطء، فلها في الأصح المهر المسمى كله.

ولا يرجم الزوج بالمهر الذي غرمه على من غره من ولي أو زوجة بالعيب المقارن في المذهب الجديد<sup>(7)</sup>، وهو رأي أيي حنيقة لاستيفاته منفعة البضع المتقوم عليه بالمعقد. أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به، فلا يرجع بالمهر جزماً لانتفاء التدليس.

وقال الحنابلة: إن حدث الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة على الرجل، سواء أكان من جهة الزوج أم من جهة الزوجة، كما قال الشافعية وغيرهم.

وإن حدث الفسخ بعد الدخول وجهل العيب، فلها المهر المسمى، لوجوبه

<sup>(</sup>١) وهو رأى أبي حنيفة رحمه الله أيضاً.

بالدهند واستقراره بالمدخول. ثم يرجع بالمهر على من غزّه من امرأة ماقلة وولي ووكيل. ثقول عمر عقيمة: " الميا رجل تروج بامرأة بها جنون أو جنام أو برحم، فلها صداقه، وذلك لزوجها خرم على وليها، ولأنه غزّه في الكتاح بما يتبت به المنجار فكان العجر عليه، كما لو غره بعربية أنة.

#### ملحق بهذا البحث - خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب:

إذا غرر الزوج بصفة في زوجته، مثل كونها بكراً أو مسلمة أو حرة أو ذات نسب ونحو ذلك، فبان خلافه، فهل له فسخ الزواج؟! وهذا ما يعرف بخبار الغرور أو خبار فوات الوصف المرغوب.

اختلف الفقهاء فيه على آراء<sup>(١)</sup>، الغالب فيها ثبوت الخيار وهو رأي الجمهور غير الحنفية:

فهب الحنفية والجعفرية والزيدية إلى أنه إذا اشترط أحد الزوجين في صاحبه منقة مرفرياً فيها، فبان على خلاف، لم يكن له الخيار في الفرقة، فإذا كان قد سمى لها مهراً أكثر من مهر مثلها بسبب هذا الشرط، كأن يشترط بكارتها أو تحصيلها شهادة معينة، فلم يتحقق ذلك، لم يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها، قال ابن الهمام في قتح القدير: "وفي النكاح لو شرط وصفاً مرفوباً فيه كالمُلْرة والجمال والرشانة وصغر السري، فظهرت ثيباً مجرواً تسمطا، ذات شق مائل، ولما سائل، وأنف هائل، عقل (الم

وخالفهم المالكية فقرروا أن العاقد إذا قال للرجل: زوجتك هذه مسلمة فإذا هي كتابية، أو هذه حرة فإذا هي أمة، أو هذه بكر فإذا هي ثيب، أو اشترط أحد الزوجين وصفاً مرغوباً في الآخر كصغر السن والجمال، فبان خلافه، انعقد الزواج، وله الخيار بين الرضا والرد.

وفصل الشافعية فقالوا: لو تزوج رجل امرأة وشُرط في العقد إسلام الزوجة، أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو غيرهما مما لا يمنع عدم توافره صحة

المهذب: ۲/۷۰، غاية المنتهى: ۹۹/۳-۱۰۰.

٥٠٢ - انحلال الزواج وآثاره

الزواج من صفات الكمال، كبكارة وشباب، أو من صفات النقص كضد ذلك، أو ما يتوسط بين صفتي الكمال كطول وبياض وسمرة، فبان خلاف، فالأظهر صحة النكاح؛ لأن الخُلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالنكاح أولى بعدم الفساد.

ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً مما شُرط فيه فلا خيار، وإن بان دونه، فلمن شرط له: الخيار، للخُلف.

أما لو ظن الرجل، بلا شرط، أن العرأة مسلمة، فبانت كتابية، أو حرة فبانت أمة، وهي تحل له، فلا خيار له فيهما في الأظهر؛ لأن الظن لا يثبت الخيار لتقصيره بدك البحث أو الاشتراط. وكذا لو أنت العرأة لوليها في تزويجها بعن ظنته كفتاً لها، فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته، فلا خيار لها ولا لوليها؛ لأن للتقصير منها ومنه، حيث لم يبحثاً ولم يشرطا، لكن لو بان الزوج معيداً أو عبداً للتقصير منها وتذير.

وفصل الحنابلة تفصيلاً آخر ققالوا: إن غزّ الرجل المرأة بما يخل بأمر الكفاءة كالحرية أو النسب الأفنى، ظها الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت الإمضاء فلأولياتها الاعتراض لمدم الكفاءة. وإن لم يعتبر الوصف في الكفاءة كاللفة والجمال وتحوهما، فلا خيار لها؛ لأن ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة، فلا يؤثر الشراطة.

أما إن شرط الرجل كون المرأة مسلمة فبانت كافرة، فله الخيار، لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد. وإن شرط الرجل كونها يكراً فبانت ثيباً فعن احمد كلام يحتمل أمرين: أحدهما ـ لا خيار له، والثاني ـ له الخيار، لأنه شرط صفة مقمودة.

وإذا تزوج امرأة يظنها حرة أو مسلمة، فبان خلافه، ثبت له الخيار.

#### المبحث الثالث - التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة:

#### المقصود بالشقاق والضرر:

الشفاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالفول أو بالفعل، كالشتم المفلع والتقييع المخل بالكرامة، والضرب المبرّح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.

## رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التاليقة أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.

وأجاز المالكية <sup>(7)</sup>الضريق للشفاق أو للضرر، منماً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام؛ لا ضرر ولا ضراره، وبناء عليه ترفي المبرأة أمرها للفاضي، فإن اثبتت الضرر أو صحة دعواها، فلفها مت، وإن عجزت عن إثبات الضرر وفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكيين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لقمل الأصلح من جمع وصافح أو تقريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ جَنْتُمْ يَشَاقُ يَشِهِمًا قَاتَمُواْ خَمْثًا فِنْ أهليه، وتَمَكَّلًا مِنْ أَهْفِتًا ﴾ (الساء: 18-18).

واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وانفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.

واختلف الفقهاء في تفريق الحكمين بين الزوجين إذا اتفقا عليه، هل يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ٩٧ وما يعدها.

 <sup>(</sup>٧) الشرح الكبير والنسوقي: ٢/ ٢٨١، ١٨٥، القوانين الفقهية: ص ٢١٥، مغني المحتاج:
 ٢/ ٣٠٠/ ١٠ المغني: ٢/ ٥٢٤-٥٢٤، بداية المجهد: ٢/ ٥٠.

٥٠٤ ]\_\_\_\_\_\_انحلال الزواج وآثاره

إذن من الزوج أو لا يحتاج إليه؟ فقال الجمهورة؛ يعمل الحكم بتوكيل من الزوج، فليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليهما النفريق؛ لأن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. لأن الطلاق إلى الزوج شرعًا، ويذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنهما.

وقال المالكية: ينفذ قول الحكمين في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهما، بدليل ما رواه مالك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: «اليهما التفرقة بين الزوجين والجمع» فالإمام مالك يشبّه الحكمين بالسلطان، والسلطان يُطلِّق في رأيه بالضرر إذا تبين وقد مماهما الله حكمين في قوله تعالى: ﴿ فَأَيْشُولُ مُكُلِّ مِنْ أَهْلِهِ. رَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها في الساء: الامام ولم يعتبر وطالو جور.

# شروط الحكمين:

يشترط في الحكسين: أن يكونا رجلين عدلين خبيرين بما يطلب منهما في هذه المهمة، ويستحب أن يكونا من أهل الزوجيين، حكماً من أهله وحكماً من أهلها بنص الآية السابقة، فإن لم يكونا من أهلهما بعث القاضي رجلين أجنبيين، ويستحسن أن يكونا من جيران الزوجين معن لهما خبرة بحال الزوجين، وقدرة على الإصلاح بينهما.

## نوع الفرقة للشقاق:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضور.

#### موقف القانون:

أخذ القانونان في مصر وسورية بمذهب المالكية فأجاز كلاهما التفريق للشقاق والضرر. ونص القانون المصري رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٩) في المواد (١٦-١) والقانون السوري في المواد (١٦-١) والقانون السروي في المواد (١١٠-١١) على أحكام التفريق للشقاق، وهي أحكام متفق عليها في القانون، إلا أن القانون المصري لم يلخب إلى التفريق بسبب الشرر الزوجة، وأخذ القانون السوري بعذهب المائكية في أن التفريق يكون بسبب الشرر من أحد الزوجين. وعدًّل القانون السوري سنة (١٩٧٥) المعادة (١٩٧٣)، فلم يحكم بالتفريق في الحال، وإنما يؤجل القاضي المحاكمة منة لا تقل عن شهر إذا لم يتب الفصرر أماً بالمصالحة.

وأذكر بإيجاز مضمون مواد القانون السوري:

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به، جاز له طلب التغريق من القاضي (١/١٢) وإذا لبت الإضرار، وجعر القاضي عن الإصلاح فرق بينهما، وذلك بطلقة باننة (م ١/١/ ) وإذا لم يتب الضرو يؤجل القاضي المحاكمة منذ لا تقا عن شهر. فإن أصر المنعي على الشكوى بعث القاضي حكمين من أهل الزوجين، ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما، وحلفهما يميناً على ألى يؤونا بمهتهما بعدل وأمانة (١/١٢/ ).

وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ثم يجمعانهما في مجلس تحت إشراف القاضي (م ١٩/١/١)، ولا يؤثر في التحكيم خلف أحد الزوجين عن الحضور بعد تبليغه (م ١٩/١/١). وعمل الحكمين أولاً هو محاولة الإصلاح بين الزوجين، فإذا عجزا عنه كالت الإساءة أو أكثرها من الزوج قردا التفريق بطلقة بائنة (م ١٩/٤). وإذا كانت الإساءة من الزوجة أو مشتركة بين الزوجة مرة مدى الإساءة من الزوجة أو مشتركة بين الزوجة منه يحسب مدى الإساءة من 1/1/10

وللحكمين تقرير التفريق مع عدم الإساءة من أحد الزوجين على براءة ذمة الزوج من بعمض حقدق الزوجسة إذا رضسيت بذلك، واستحكم الشقاق اليمها (م 7/18).

وإذا اختلف الحكمان حكُّم القاضي غيرهما، أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً،

وحلفه اليمين، كمايحلف الحكمان على أداء مهمتهما بعدل وأمانة (م ١١٤/٤).

ولا يملك الحكمان التفريق، وإنما يرفعان تقريرهما إلى القاضي ولو كان غير معلل، ويفوض الأمر إلى القاضي بالحكم بمقتضاه أو رفض التقرير، وتعيين حكمين آخرين للمرة الأخيرة (م ١٩٥).

ويلاحظ أن مهمة الحكمين هي الإصلاح أولاً، ثم رفع تقرير إلى القاضي بالتغريق، احتياطاً في أمر الطلاق. لكن المقرر في المذهب المالكي كما تقدم أن الحكمين يوقعان الطلاق بناء على التفويض الكامل من القاضي. فإذا قيد القاضي صلاحة الحكمين برفع تقرير كما ذهب القانون، لم يكن في الأمر مخالفة للمالكية.

#### المبحث الرابع - طلاق التعسف:

التعسف: هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضرر بالغير، وذكر القانون السوري (م ٢١٦، ٢١٧) حالتين للتعسف في استعمال الطلاق وهما: الطلاق في مرض الموت أي طلاق الفار، والطلاق بغير سبب معقول<sup>(۱)</sup>.

## أولاً ـــ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار:

تبين سابقاً أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته، أو ما في حكمه كإشراف سفينة على الغرق، فينفذ الطلاق بانفاق الفقهاء، ولا ترث العرأة عند الشافعية، ولو أراد الفرار من توريثها ومات الزوج في أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية.

وأخذ القانون السوري والمصري برأي الجمهور (غير الشافعية) في توريث المرأة في طلاق الفارّ إذا مات الزوج وهي في العدة. وترث أيضاً عند الحنابلة ولو مات بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، وترث عند المالكية ولو تزوجت بآخر.

ونص القانون السوري على ما سبق في المادة (١١٦) الآتية:

 <sup>(</sup>١) طلاق التعسف وإن وقع بإرادة الزوج، لا بالتغريق القضائي، فللقاضي دور الإشراف والرقابة والتحقق من كونه تعسفا.

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً، بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة، فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإيانة إلى الموت.

والسبب في تقرير الإرث على الرغم من الطلاق: هو معاملة الزوج ينقيض مقصوده، فإنه أراد إبطال حق الزوجة في الميراث، فيرد عليه قصده، ما دامت العدة باقية، ليقاء آثار الزوجية.

فإن دلت القرائن على أنه لم يرد حرمانها من الإرث، كأن يكون الطلاق بطلبها أو عن طريق المخالعة، فلا ترث في عدة الطلاق البائن، وترث في عدة الطلاق الرجمي.

ويشترط الإرث المرأة في طلاق الفارّ: أن تكون مستحقة للإرث منذ الطلاق حتى وفاة الزوج، فإن كانت غير مستحقة للإرث وقت الطلاق كأن كانت كتابية، أو غير مستحقة للإرث وقت وفاة الزوج، كأن كانت مسلمة عند الطلاق، ثم ارتلات عند الوفاة، فلا ترث.

## ثانياً ـــ الطلاق بغير سبب معقول:

نص القانون السوري (م ١١٧ معدلة) على ما يلي:

إذا طلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقراء، وأن الزوجة سجسها بللك بؤس وافاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعريض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلات سنوات الأمثالها فوق نفقة المدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعريض جملة أو شهريًا بحسب مقضى الحال.

وقد تضمن هذا التمديل عام (١٩٧٥) أمرين: الأول - عدم تقييد الزوجة بكونها فقيرة. والثاني - جعل التعويض مقدراً بنفقة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة في الماضي. ومستند هذا الحكم الجديد: هو العمل بمبدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج.

وربما يستند هذا الحكم إلى المتعة المعطاة للمطلقة والتي أوجبها بعض الفقهاء، واستحبها بعضهم، ورغب فيها القرآن وجعلها بالمعروف، فيترك تقديرها للقاضي يحسب العرف.

## المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:

## أولاً ـــ آراء الفقهاء:

للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة:

قال الحقية والشافعية (\*\*: ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتعقق. فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع التقفقة

ورأى المالكية والحنابلة<sup>(٢)</sup>جواز التغريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تنضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله 繼: الا ضرر ولا ضرارا، ولأن عمر 繼 كتب في رجال غابوا عن نساتهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا.

لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً، وفي نوع الفرقة:

ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي

- الدر المختار: ۲/۹۰۳، مغنى المحتاج: ۳/٤٤۲.
- (٣) القوانين الفقهية: ص ٢١٦، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه: ٧٤٦/٢، كشاف الفتاع: ٥/١٣٤، المغني: ٧/٨٥ وما بعدها، ٧٧٦ وما بعدها.

قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينظره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق بانناً، لأن كل فرقة يوفعها القاضي تكون طلاقاً بانناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق.

وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغية إلا إذا كانت لعذر، وحد الغية سنة أشهر فأكثر، عمالاً بتوقيت عمر ﷺ للناس في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيد. والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً.

ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التغريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.

### ثانياً ـــ موقف القانون من التفريق للغيبة:

نص القانون المصري لعام ١٩٢٩ (م ١٦ ، ١٦) على جواز التغريق للغيبة لمدة سنة فاكثر بلا عذر مقبول، بعد إنذار الزوجة بتطليقها عليه إن لم يحضر أو ينقلها إلي، أو يطلقها، وتكون الفرقة طلاقاً بالتاً، أخذاً برأي المالكية.

ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة (١٠٩) التالية:

١ - إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول، أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 ٢ - هذا التفريق طلاق رجعي، فإذا رجع الغائب، أو أطلق السجين، والمرأة في العدة، حق له مراجعتها.

دل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي:

أن تمضى سنة فأكثر على الغياب.

أن يكون الغياب لغير عذر مقبول. فإن كان لعذر مقبول لم يحق لها طلب
 التفريق، كالغياب في الجهاد أو الجدية الإجبارية أو لطلب العلم.

والتفريق للغبية بطلب الزوجة يكون في الحال إن كان مكان الزوج غير معلوم. أما إن كان مكانه معلوماً، فيطلب الفاضي منه أن يحضر لأخذ زوجته إليه، ويحدد له أجلاً معيناً، فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما. والتفريق طلاق رجعي، وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن، ولمذهب الحنابلة في أنه فسخ.

### المبحث السادس ـ التفريقِ للحبس:

لم يجز جمهور الفقهاء غيرالمالكية النفريق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله، لعلم وجود دليل شرعي بذلك. ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة غيبة بعذر.

أما المالكية<sup>(17</sup>فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر، سواء أكانت بعذر أم بدون عذر، كما تقدم. فإذا كانت مدةا لحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب التغريق، ويفرق القاضمي بينهما، بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار. وتكون الفرقة طلاقاً بالتاً.

ونص القانون المصري لسنة ١٩٢٩ (م ١٤٤ على حق المرأة في طلب التغريق يعد مضي سنة من حبس زوجها الذي صدر في حقه عقوبة حبس مدة ثلاث سنين فاكثر، والطلاق بائن، كما هو رأي المالكية.

أما القانون السوري فذكر في المادة (١٠٩) السابقة هذا الحق كالتفريق للغيبة على السواء. `

#### المبحث السابع . التفريق بالإيلاء:

لم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لحالتين من حالات انحلال الزواج وهما الإيلاء والظهار، كما لم يتعرض للعان.

## أولاً ـــ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه:

الإيلاء لغة: الحلف، وهو يمين، وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية، وكان

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير: ١٩/٢.

يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة، عن طريق الحلف بترك قربانها السنة تأكرى ثم يكرر الحلف بالنها اللدة ثم جاه الشرع فنثر حكمه وجعله يميناً يتهي بمدة اقصاماً أربعة أشهر، فإن عاد حتث في يمينه، وثرتت كفارة البيمان أو حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها، قال ابن عباس أأكان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنين وأكثر من ظلاء، فوقته الله أرمة أشهر، فن كان إيلاوا أقل من أربعة أشهر، فلس بإيلاء، أي أن الشرع أقرء طلاقاً وزاد فيه الأجل.

والأصل في تنظيم يعين الإيلاء وحكمه قوله تعالى: ﴿لِلْبَوْنَ لِنْقُونَ مِنْ يَنْتَهِمْ رَبُّشُ اَيْنَةَ أَنْتُورٌ فَإِنْ قَانَ فَقُولٌ رَّجِيدٌ ﴿ وَإِنْ مَرْبِيا الْطَافَقَ قَانًا اللَّهَ مَنِحُ عَلِيدٌ ﴿ البغرة: ٢٢/٢-٢١/٢.

وعنّي الإيلاء في الآية بمن، والأصل أن يعدى بعلى، لأن كلمة (يولون) ضـــُنت معنى: يعتزلون أو معنى البعد، كأنه قال: يولون مبعدين أنفسهم من نسائهم. والفيء: الرجوع لغة، والمراد به فقهأ: الجعاع، بالاثفاق.

والإيلاء: حرام عند الجمهور للإيذاء، ولأنه يمين على ترك واجب، مكروه تحريماً عند الحفية.

عالى الإيلاء شرعاً: الحلف ـ بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو ينذر أو تعلق طلاق على ترك قربان (زجته مدة مخصوصة، وهذا تعريف التحقيق المتعنق المنافرة الما للعلاق. وعرفه الصبى والمحجنون، ويصح عندهم إيلاء الكافر، لأنه من أهل الطلاق. وعرفه المالكية "أبات حلف زوج مسلم مكلف ممكن الواه بما بدل على ترك وطه زوجت غير المرضح اكثر من أربعة أضهر، صواء أكان الحلف بالله أم يصفة من صفاته، أم بالطلاق، أم يعشى إلى مكة، أم بالترام فرية.

يتبين من التعريف أن الإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر،

<sup>(</sup>١) البدائم: ٢/ ١٧١ وما يعدها.

 <sup>(</sup>۲) الدر آلمختار: ۲/۹۵۷ اللباب: ۳۹/۲۰ ما البدائع: ۱۳۱/۳.
 (۳) الشرح الصغير: ۱۹۹/۳ وما بعدها، الشرح الكبير: ۲۲۲/۳۶ وما بعدها، القوانين الفقهية: صرا ۲۶.

وبالمكلف (البالغ العاقل) لا الصبي والمجنون، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً، لا المجبوب والخصي، والشيخ الفاني، فلا ينعقد لهم إيلاء، كما لا إيلاء من المرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح الولد، ولا إيلاء فيما دون الأربعة أشهر.

انحلال الزواج وأثاره

وعرفه الشافعية (12: بأنه حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطه زوجته مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، سواء في المذهب الجديد أكان حلفاً بالله أم يصفة من صفاته، أم بالبحين بالفلاق مثل: إن وشئتك فأنت او ضرتك طالق؛ لأنه يمين يلزمه بالحت فيها حق، فصح به الإيلاء، كالبحين بالله عز وجل، أم بنظر مثل: إن وطنتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج. وذلك وفاقاً للمالكية، فلا يصح إيلاء من الصحبون والمكرو لعدم صحح طلاقهم، ولا يصح أيضاً إيلاء عنين وجيوب؛ لأنه وإن صح طلاقهما لا يصح إيلاء من الإيلاء عنين الإيلاء بالامتناع من الجماع.

وعرفه الحنابلة <sup>(۱)</sup>: بأنه حلف زوج يمكنه الجماع، بالله تعالى أو يصفة من صفاته، على ترك وطء امرأته الممكن جماعها، ولو كان الحلف قبل الدخول، مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها. فلا يصح إيلاء عنين ومجبوب لعدم إمكان الجماع، ولا الحلف بالطلاق ونحوء ولا ينظر، ولا إيلاء من رتقاء ونحوها.

وعلى هذا يصح الإيلاء من الكافر في مذهبي الشافعية والحنابلة كالحنفية.

#### ألفاظ الإيلاء:

الإيلاء إما بلفظ صريح وإما بلفظ كناية يدل على الامتناع من الجماع(٣).

من الألفاظ الصريحة عند الحنفية والمالكية: قول الزوج لزوجته: والله لا أقربك أو لا أجامعك أو لا أطؤك أو لا أغتسل منك من جنابة، ونحوه من كل ما ينعقد به

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣٤٣-٣٤٣، المهذب: ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>۲) كشاف الفناع: ۱۹/۵۰. (۳) بلاد بالانجاز: ۲/ ۲۷۸۷ و ۱۸ بلاد: ۲/ ۲۲۸ بالیان: ۲/ ۲۲، ۲۳ بالث مالیت در ۱۸ بالث می الصف

 <sup>(</sup>٣) الدر المعتدار: ٢/ ٢٥٧- ٢٧، البدائع: ٢/ ٢٦، ١١لباب: ٢/ ٢٦، ١٦، الشرح الصغير: ٢/ ٢٠٠- ٢٦، ١١شرح الصغير: ٢/ ٢٠٠- ٢١، ١٨٣، الشرح الكبير: ٢/ ٤٨٠ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/ ٣٤٥ وما بعدها، المهتمى: ٢/ ٣١٥ ومابعدها، كشاف الفناع: ٥/ ٤٠٨ وما بعدها.

اليمين، أو قوله: (والله لا أقربك أربعة أشهر) حتى ولو كان الكلام موجهاً لحائض، لتمين العلة، أو قوله عند الجمهور غير الحنابلة: إن قربتك فعلي حج أر نحوه مما يشق فعله، أما ما لا يشق فعله مثل: (فعلي صلاة ركمتين) فليس بعول عند الحنفية لعلم مشتهها، بخلاف قوله: فعلي منة ركمة، فإنه يكون مولياً. أو قوله عند الحنفية الخامة: إن قربتك فأنت طالق، وعلى هذا فالصريح عند الحفية لفظان: الجماع وما في معناه من التعبير بالنون والكاف. (أ)، وما يجري مجرى الصريح الصريح المسري

وصريح الإيلاء عند الشافعية: الحلف على ترك الوطه أو الجماع أو اقتضاض البكر ونحو ذلك، والصريح عند الحنابلة: ثلاثة ألفاظ وهي قوله: واقد لا أتبك، ولا ادخل ولا أغب أو أولج ذكري في فرجك، ولا افتضضائك للبكر خاصة. وعندهم ألفاظ عشرة صريحة في الحكم أو القضاء، ويدين فيها ما نواه عندهم فيما بينه وبين الله تعالى: وهي لا وطئتك، ولا جامعتك، ولا أصبتك، ولا باشرتك، ولا مستك، ولا قريتك، ولا أتبك، ولا باضعتك، ولا باطفتك، ولا باشعتك، عنك، فيذه صريحة قضاء لأنها تستعمل عرفاً في الوطه.

والجديد عند الشافعية: أن الحلف بألفاظ الملامسة والمباضعة والمباشرة والإتيان والغشيان والقربان والإفضاء والمس والدخول ونحوها كتابات تفتقر لئية الموطء؛ لأن لها حقائق غيرالوطء، ولم تشتهر اشتهار ألفاظ الوطء والجماع والإبلاج وافضاض البكر.

وأصل حكم الإيلاء: قوله تعالى: ﴿ لَلَهِنَ يُؤَلِّنَ بِنَاتِهِمْ رَبُّسُ لَوَمَةِ أَنْتُمْ فِنَ قَالُو فَإِنَّ اللَّهُ عَلَوْلٌ نَهِيدٌ ﴿ فِي لَوْ مَرْتُوا الطَّاقَ فِإِنَّ اللَّهِ سَيْحٌ غَيْدٌ ۞ (البدر: ٢١/٣-١٢١٧).

ومن الفاظ التكنايةالتي تعتاج إلى نية عند الحقية: أن يحلف بقوله: لا أمسك، لا آتيك، لا أغشاك؛ لا أقرب فراشك، لا أدخل عليك. ولو قال: «أنت علمي حرام، فهو إيلاء إن نوى التحريم، أو لم ينو شيئاً، وظهار إن نواء، فإن نوى الكذب فهو إيلاء فضاء؛ لأن تحريم الحلال يمين، وهدر باطل ديانة.

<sup>(</sup>١) لا حياء في الدين أي في بيان أحكامه للناس فيما يصدر عنهم عادة.

وألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاء إلا بالنية عند الحنابلة مي ما عدا الألفاظ السابقة الصريحة في حكم الصريح، كقول الزوج: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء لا قربت فراشك، لا آويت معك، لا نمت عندك، لأسوأتك، لأغيظنك، لتطوأن غيبتي عنك، لا ممن جلدي جلدك ونحدك واعترف بنطون غيبتي عنك، لا ممن جلدي جلدك ونحدك واعترف بلك، كان مولياً، وإلا فلاء لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي يقبله، ولم يرد النص باستمالها فيه، إلا أن هذه الألفاظ نوعان: نوع منها يفتقر إلى نية الجماع والمدة معا: وهي لأسوأتك، ولأخيظنك، وتطولن غيبتي علنك، فلا يكون مولياً حتى يتوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر، وباقي عنك، فلا يكون مولياً حتى الربعة أشهر، وباقي

لفة الإيملاء؛ يصح الإيلاء بكل لغة عربية وعجمية<sup>(۱)</sup>، سواء أكان المولي ممن يحسن العربية أم ممن لا يحسنها، فيصح من عجمي بالعربية، ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره؛ لأن اليمين تتعقد بغير العربية، وتجب بها الكفارة، والعولي: هو الحالف بالله على ترك وطء زوجت، الممتنع من ذلك يميت. ثانياً ــــ أركان الإيلاء وشووطه:

ركن الإيلاء عند الحنفية: هو الحلف على ترك قربان امرأته مدة، ولو فعياً، أو هو الصيغة التي ينعقد بها، من الألفاظ الصريحة أو الكناية المتقدمة، وما عداها فهو من شروط الإيلاء، وينعقد الإيلاء ككل الأيمان سواء في حالة الرضا أو الغضب.

وأما عند الجمهور فللإيلاء أركان أربعة: هي الحالف، والمحلوف به، والمحلوف عليه، والمدة<sup>(٢)</sup>.

 ١- الحالف، هو المولي وهو عند المالكية: كل زوج مسلم عاقل بالغ يتصور منه الوقاع، حراً كان أو عبداً، صحيحاً كان أو مريضاً، فلا يصح إيلاء اللمي.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣١٧، مغنى المحتاج: ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) القوائين الفقهية: ص أ.٣٤ مغني المحتاج: ٣٠٤٣، المهذب: ١٠٥٠/ الشرح الكبير: ٢/ ٢٢٦، المغني: ٧/ ٢٩٨، ١٩٤٣، كشاف القناع: ٥٦/٥٠ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣/ ١٨٨، الدر المحتار: ٢/ ٧٠-٧-٢٥٠، البدائم: ٣/ ١٧١-١٧٠.

وهو عند الحنفية: كل زوج له أهلية الطلاق، وهو كل عاقل بالغ، مالك التكاح، وأصانه إلى الملك، أو هو الذي لا يمكنه فريان امرائه إلا بشيء شاق بلزمه هذا لا يصلح الملاء المسلام، المالك الموسح إللاء الصبد المالك الملكن الكفو، لأن الكفرة، وأمل الطلاق، ويصحح إلياده العبد يما لا يتملق بالمال، مثل إن فريتك فعلي معرم أو حج أو مجرة، أو امرائي طالق، أو وألف يتع رفية، أو أن أتصدق يكنا، فلا يسحح؛ لأنه ليس من أهل علل المال، لا يعتى رفية، أو أن أشعت في يلات أو باللاء إلى المال بلا المؤلف لا أقربك، لا يقم بلاء أو بطلاق بالان أو بطلاق بالن الأن الوقف لا أقربك، كان مؤلف لل المنالة والمبانة غير مالك الكاحرة لكن إن أضاف ذلك إلى الملك بأن قال للاجتبية أو المبانة منا الكاحرة لكن إن أضاف ذلك إلى الملك بأن قال للاجتبية أو المبانة منا إذا إذا إن تزوجتك فوالله لا أقربك، كان مولياً.

والمولي عند الشافعية: كل زوج يصح طلاقه أو هو كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطه. فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون والمكره، والمجبوب والأشل، ولا يصح الإيلاء على المذهب من رتقاء أو قرناء؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار، لامتناع الأمر في نفسه.

ويصح إيلاء المريض والمحبوس والحر والعبد، والمسلم والكافر والخصي والسكران المتعدي بسكره؛ لأنه يصح طلاقه في الجملة.

والحالف المولي عند الحنابلة: هو كل زوج يمكه الجماع، يحلف بالله تعالى أو يصفة من صفاته على ترك وطه امرأت الممكن جماعها أكثر من أربعة أشهر. فري يصبح إليلاء عاجز عن وطء مثل هنين ومجبوب وأشل، ولا بنظر أو طلاق ونحوه، ولا من امرأة رتقاء ونحوها، ولا يصح من صبي معيز أو مجنون أو مغمى عليه، ويصح الإيلاء من كافر وعبد وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، ومن لم يدخل بزوجه.

وبه يتبين أن الجمهور يجيزون إيلاء الكافر، والمالكية لا يجيزونه.

٢- المحلوف به:هو الله تعالى وصفاته بالاتفاق، وكذا عند الجمهور غير الحنابلة:
 كل يمين يلزم عنها حكم كالطلاق والعنق والنذر لصبام أو صلاة أو حج وغير ذلك.

وخص الحنابلة المحلوف به بالله تعالى أو صفة من صفاته، لا بطلاق أو نذر ونحوهما.

ورأى المالكية والحنابلة: أن من ترك الوطء بغير يمين، لزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار، فيحدد له مدة أربعة أشهر، ثم يحكم له بحكم الإيلاء؛ لأنه تارك لوطئها ضرراً بها، فأشبه المولى.

وكذلك من ظاهر من زوجته، ولم يكفّر كفارة الظهار، تضرب له مدة الإيلاء ضرراً بها، فأشبه المولي، ويثبت له حكمه، لقصده الإضرار بها أيضاً.

٢- المحلوف عليه: هو الجماع، بكل لفظ يقتضي ذلك، مثل: لا جامعتك
 ولا اغتسلت منك، ولا دنوت منك، وشبه ذلك من الألفاظ الصريحة والكنابة
 المتقدمة.

٤- المدة وهي في رأي الجمهور غير الحنفية أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر. فلو حلف أكثر. فلو حلف على يتلاثة أشهر أواريعة أشهر فأكثر. فلو حلف على ثلاثة أشهر أوأربعة لم يكن مولياً عند الجمهور، ويكون مولياً عند الحنفية في أربعة أشهر.

وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في الفيء: وهو الرجوع إلى قربان الزوجة، هل يكون قبل مضي الأربعة أشهر أو يكون بعد مضيها؟ فالحنفية قالوا: يكون الفيء قبل مضيها، فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر، والجمهور قالوا: الفيء بعد مضها، فتكون مدة الإبلاء أزد من أربعة أشهر،

### شروط الإيلاء:

شروط الإيلاء عند الحنفية<sup>(١)</sup>ستة وهي ما يأتي:

 أ - محلية المرأة بكونها زوجة، ولو حكماً كالمعتدة من طلاق رجعي، وقت تنجيز الإيلاء، فإن كانت المرأة بائنة من زوجها بثلاث أو بلغظ بائن لم يصح الإيلاء منها.

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٥٠ وما بعدها، البدائع: ٣/ ١٧٠-١٧٣.

٩ - وأهلية الزوج للطلاق: فصح إيلاء اللمي بغير ما هو قربة محضة من نحو حج وصوم. وفائلة قسحح إيلاء اللمي، وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث: هي وقوع الطلاق بترك قربان الموأة في مدة الإيلاء.

٣ - ألا يقيد بمكان: لأنه يمكن قربان المرأة في غيره.

 ألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية؛ لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم شيء.

ة – أن يكون المنع من القربان فقط.

أ - ترك الغيء أي الجماع في المدة المقررة وهي أربعة أشهو؛ لأن الله تعالى جمل عزم الطلاق شرطاً لوقوعه بقوله: ﴿كَانَ تَشْهُ اللّهُ عَلَيْمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وذكر الحنابلة وبقية المذاهب أربعة شروط للإيلاء هي ما يأتي(١):

أ - أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو بصفة من صفاته كالرحمن ورب العالمين الا يظا زوجت أكثر من أربعة أشهر أو يحلف عند العائمية والشاهية والصفية على ترك الوطه بطلاق أو عناق أو نظر صدفة العال أو الحج أو الظهار، الما قال ابنا عباس: «كل يمين منحت جماعها نمي ليلاء» ولأنها يمين منحت جماعها نمي اليلاء» ولأنها يمين منحت جماعها نمي اليلاء» ولأنها يمين منحت جماعها نمي اليلاء، ولأنها يمين منحت جماعها نمي المعادى على وطنها حلف، فيكون مولياً ليلاء كالحلف بالمين، وهو ذكر الشرط والمجزاء.

ولا يكون الحلف بالطلاق والعناق إيلاء على الرواية المشهورة عند الحنابلة؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم، بدليل فراءة أين وابن عباس: اللذين يقسمونة مكان (يؤلون) وفسر ابن عباس: (يؤلون) بقوله: (يحلفون بالله) والتعلق بشرط ليس بقسم، فلا يكون إيلاء، وإنما يسمى حلفاً تجوزاً لمشاركته القسم في المعنى

<sup>(1)</sup> الشرح الصير: ١٩/١٢-١٥٦، القوانين الفقهة: ص 13، العهنب: ١٩/١، ومابعطه: المغني: ١٩/١٠-١٠، ١٩/١-١١، ١٣٥-١٩/١ كشاف القناع: ١٥/١٠-١١، ١٦٦، ١٦١، بناية المجتهد: ١/ ١١٠، اللياب: ١١٠/١٢، المد المختار: ٧٧/٧، البنانج: ١/١١/١، مغني المحتاج: ١٩/١/،

المشهور في القسم: وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبز، ويحمل الكلام عند إطلاقه على العقيقة لا على المجاز.

وإن قال: (إن وطنتك فلله علي صوم أو حج أو عمرة) يكون إيلاء عند الجمهور، وقيده الحنفية بفعل فيه مشقة، لا بصلاة نحو ركعتين، فليس بمولٍ لعدم مشققهما. والتزام صلاة مئة ركعة يجعله مولياً.

ولا إيلاء أيضاً عند الحنابلة إن حلف على ترك الوطء بنذر أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ونحوه، فلا يكون الزوج مولياً؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى، فأشبه ما لو حلف بالكعبة.

 أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل (أو الفرج): فإن ترك الوطء بغير يمين ولا قصد إضرار، لم يكن مولياً لظاهر الآية: ﴿إِلَيْنِ يُؤْلِنَهُ البَهْرَةِ: ٢/ ٢٢٦] وإن قال: لا وطنتك في الدير، لم يكن مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تنضرر المرأة بترك، وإنما هو وطء محرم، وقد أكد منع نفسه منه يسينه.

وكذا إن قال: (والله، لا وطنتك دون الفرج) لم يكن مولياً؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب في الفينة، ولا ضرر على المرأة في ترك.

\$ - أن يكون المحلوف عليها امرأته، لقوله تعالى: ﴿ لِلْنِينَ يُؤْلِنَ بَن يَّالِهِمْ رَشُّى الْرُيْتَةِ أَنْتُرِيُّ (البَّرَةِ: ٢٣٢/١٣) ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه، فلا يكون موليًا منها، كالاجنبية. وإن حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها، لم يكن موليًا؛ لأنه إذا كانت اليمين قبل النكاح لم يكن قاصلةً الإضرار، فأشبه الممتنع بغير يمين. ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلقة الرجمية في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة يلحقها الطلاق، فيلحقها الإيلاء.

ولا يصح من المطلقة البائنة، لانقطاع الزوجية.

ويصح الإيلاء من كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو أمة، لمعوم قوله سبحانه: ﴿ لِلْمَنِيَّ يُؤْلِنَ بِن لِيَّالِهِمْ رَّشُّ أَرْبَعَةٍ أَنْقُرُكٍ (البشرة: ٢٣١/٣ ولأن كل واحدة منهن زوجة، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة.

ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده، لعموم الآية، ولتوافر المعنى؛ لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه، فأشبه ما بعد الدخول.ويصح الإيلاء من المجنونة والصفيرة، إلا أنه لا يطالب بالفيتة في الصغر والجنون؛ لأنهما ليسا من أهل المطالبة.

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء؛ لأن الوطء متعذر دائماً، فلم تنعقد اليمين على تركه، كما لو حلف عي ألا يصعد السماء.

أما الحالف فقد عرفتا شرطه: فهو أن يكون زوجاً عاقلاً بالغاً قادراً على الوطه، ومسلماً عند الحالكية. فلا يصح إيلاه غير الزوج، ولا إيلاه الصبي والمحبون؛ لأن القلم مرفوع عنهما وليسا مكلفين، ولا إيلاه المجبوب والأشل، للمجزع عن الوطه وتغذوه منه قبل البيسين، ولا تنضرر المرأة بيسينه، ويصمع عند والمختفية والمنافية والحنابلة إيلاه المسلم والكافر والحبر والعبد، والمسلم والخاف فصح من كل منهم الامتناع عنه والمحبوس والمحلومان، لقدرتهم على الوطه، فصح من كل منهم الامتناع عنه ولعموم آية الإيلاه، ولا يصح الإيلاء عند والمحبوس مثل عنه المؤلف المنافرة عن البيين، ولا ته ليم أملاً للمغفرة والرحمة بالفيئة للمصرح عنها في الآية: ﴿ وَإِنْ ثَلَادٍ فِأَنْ أَنْهُ عَلُولٌ رَجِعَتُهُ البَعْدَةِ ؟ (البَعْدَة ؟ ٢٢) فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا وحمة بالفيئة.

ويصع الإيلاء في حال الرضا والغضب، فلا يشترط في الإيلاء كونه في حال الغضب، ولا قصد الإضرار، لعموم آية الإيلاء، ولأن الإيلاء كالطلاق والظهار وسائر الإيمان، سواء في الغضب والرضا، ولأن حكم البعين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضا، فكذلك في الإيلاء.

## ثالثاً \_ حكم الإيلاء:

ليمين الإيلاء عند الحنفية حكم أخروي، وحكم دنيوي(١١):

ا**ما العكم الأخروي:** فهو الإثم إن لم يفئ إليها، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن فَآتُو فَإِنَّ أَلَهُ غَفُرٌ، رَّحِيدٌ﴾ [القرة: ٢٢٦/٢ لأن الإيلاء مكروه تحريماً عندهم.

واما الحكم الدنيوي: فيتعلق بالإيلاء حكمان: حكم الحنث، وحكم البر.

أما حكم العنت، فهو لزوم الكفارة أو الجزاء المعلق إن حنت في يميته، فإن وطنها في مدة الأربعة الأشهر، حتث في يميته، لفعله المحملوف عليه، ويختلف حكم الحنت باختلاف المحملوف به: فإن كان الحلف بالله تعالى أو بعشة من صفاته مثل: (والله لا أقريك)، فتجب عليه كفارة اليمين كسائر الإيمان، وهي إطعام عشرة مساكين بوماً واحداً، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالنسبة للموسر، فإن لم يجد شياً من ذلك، بأن كان معسراً، وجب عليه صيام ثلاثة أيام متنابعات. وإذا إنجته الكفارة سقط الإيلاء.

وإن كان الحلف بالشرط والجزاء مثل: (إن قربتك فعلي حج، أو أنت طالق) فيلزمه الجزاء المعلَّق إن حنث، أي يلزمه المحلوف به كسائر الأيمان المعلقة بالشط والحذاء.

واما حكم اليمر؛ بأن لم يطأ الزوجة المحلوف عليها أو لم يقربها، فهو وقوع طلقة بائتة، بدون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي، بمجرد مضي المدة من غير في ١٠٠ أي لم يرجع إلى ما حلف عليه، جزاء على ظلمه، ورحمة على المرأة ونظراً لمصلحتها بتخليصها منه، لتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر.

ودليلهم على كونه طلاقاً بانتاً: هو العمل برأي جماعة من الصحابة وهم عثمان وعلمي والعبادلة الثلاثة (ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) وزيد بن ثابت فإنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائتة، ولأن دفع الظلم عن العرأة لا يكون إلا بالبائن، لتتخلص منه، فتمكن من الزواج بآخر.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ١٧٥ - ١٧٧، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٤٩-٧٥٠، اللباب: ٣/ ٦٠.

وقدر هذا الطلاق عند الحنفية ما عدا زفر<sup>(17</sup>: أن الطلاق يتبع المدة، لا البيين فيكون واحداً باتحاد المدة، ويتعدد بتعدها. وعلى هذا: إذا قال الرجل لامرأته: فوالله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهوا فإن كان حلف على مدة الإيلاء فقط أربعة أشهر، فقد سقطت البيين؛ لأنها كانت مؤفة بوقت، فترتفع بمضيه.

وإن كان حلف على الأبد، فالبين باقية بعد السيونة لعدم الحت، فإن عاد إليها فتزوجها ثانياً، عاد الإيلاء؛ لأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها، فإن وطئها حتف في يمينه ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء؛ لأنه برنقع بالحنث، وإن لم يطأها وقعت بعضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى؛ لأن بالتزوج ثبت حقها، فيتعقق الظلم، فيعير إبداء هذا الإيلاء من وقت التزوج، فإن عاد إليها بتزوجها ثالثاً عاد الملاء ووقع بعضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى لبقاء طلاق ذلك الملك بها المحلية. فإن عاد إليها وتزوجها رابعاً بعد حلها بتزوج زوج آخر، لم يقع بالإيلاء طلاق، لوزل طلاق ذلك الملك بزوال المحلية، ولكن اليمين باقية لعدم الحث، فإن وطنها تقرع مع يعد لوجود الحث.

ودليل جمهور الحنفية: أن سبب اعتبار الإيلاء يميناً هو منع حق العرأة في الجماور المختلفة : والمدأة في الجماور ويتعدد التحديد الطلاق، ويتعدد المدادق ويتعدد الله فيتحد الطلاق، ويتعدد الله عند المدادق فيتحد الظلم، فيتعدد الطلاق، وأما الكفارة فتجب لهتك حرمة اسم الله عز وجل، والهتك يتحد ويتعدد بحسب اتحاد الاسم وتعدده.

## والفيء عند الحنفية (٢): نوعان: فعل وقول:

أما الفعل: فهو الجماع في الفرج، فلو جامعها فيما دون الفرج، أو قبُلها يشهرة، أو لمسها يشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة، لم يكن ذلك فيناً؛ لأن حقها في الجماع في الفرج، فصار ظالماً بمنعه، فلا يندفع الظلم إلا به.

 <sup>(</sup>١) رأي زفر: أن الطلاق بتيم اليمين، فيتعدد بتعدد اليمين، ويتحد باتحادها، لأن وقوع الطلاق
 ولنروم الكفارة حكم الإيلاء، والإيلاء بمين، فيدور الحكم مع اليمين، فيتحد بانحادها،
 ويتعدد بتعدها، لأن الحكم يدور مع سبه.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/١٧٣ وما بعدها.

### ثالثاً \_ حكم الإيلاء:

ليمين الإيلاء عند الحنفية حكم أخروي، وحكم دنيوي<sup>(١)</sup>:

اما الحكم الأخروي: فهو الإثم إن لم يفئ إليها، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن هَآءُو فَإِنْ آلَةً غَلُورٌ رَّجِيدٌ﴾ [البغرة: ٢٢٦/٧) لأن الإيلاء مكروه تحريماً عندهم.

وأما الحكم الدنيوي: فيتعلق بالإيلاء حكمان: حكم الحنث، وحكم البر.

أما حكم العنث، فهو لزوم الكفارة أو الجزاء المعلق إن حنث في يميته، فإن وطئها في مدة الأربعة الأشهر، حنث في يميته، لقمله المحملوف عليه، ويختلف حكم الحنث باختلاف المحلوف به: فإن كان الحلف بالله تعالى أو بعمقة من صفاته مثل: (والله لا أقربك)، فتجب عليه كفارة اليمين كسائر الإيمان، وهي إطعام عشرة مساكين بوماً واحداً، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالنسبة للموسر، فإن لم يجد شياً من ذلك، بأن كان معسراً، وجب عليه صيام ثلاثة أيام متنابعات. وإذا لزمته الكفارة سقط الإيلام.

وإن كان الحلف بالشرط والجزاء مثل: (إن قربتك فعلي حج، أو أنت طالق) فيلزمه الجزاء المعلّق إن حنث، أي يلزمه المحلوف به كسائر الأيمان المعلقة بالشرط والجزاء.

واما حكم الير. بأن لم يطأ الزوجة المحلوف عليها أو لم يقربها، فهو وقوع طلقة بانته، بدون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي، بمجرد مضي المدة من غير في.، أي لم يرجع إلى ما حلف عليه، جزاء على ظلمه، ورحمة على المرأة ونظراً لمصلحتها بتخليصها منه، لتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر.

ودليلهم على كونه طلاقاً بانتاً: هو العمل برأي جماعة من الصحابة وهم عثمان وعلمي والعبادلة الثلاثة (ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) وزيد بن ثابت فإنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بانتا، ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون إلا بالبائن، لتتخلص منه، قتمكن من الزواج بآخر.

(١) البدائع: ٣/ ١٧٥-١٧٧، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٤٩-٥٥٠، اللباب: ٣/ ٦٠.

وقدر هذا الطلاق عند الحنفية ما عدا زفر<sup>(۱)</sup>: أن الطلاق يتبع العدة، لا البمين فيكون واحداً باتحاد المدة، ويتعدد بتعدها. وعلى هذا: إذا قال الرجل لامرأته: «والله لا أقريك، أو لا أقريك أربعة أشهر؛ فإن كان حلف على مدة الإيلاء فقط أربعة أشهر، فقد سقطت البمين؛ لأنها كانت مؤفة بوقت، فترتفر بعضيه.

وإن كان حلف على الأبد، فالبعين باقية بعد السيونة لعدم الحتف، فإن عاد إليها فتورجها ثانياً، عاد الإيلاء؛ لأن زوال الملك بعد البعين لا يبطلها، فإن وطنها وحتف في سيته ولزمت الكفارة، وسقط الإيلاء؛ لأنه يرتفع بالحنف، وإن لم يظاها وقعت بعضي أربعة أشهر أخرى تطلبقة الحرى؛ لأن بالتورج لبن حقها، فيتحقق الظلم، فيتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت النزوج، فإن عاد إليها وتزوجها ثالثاً عاد الإيلاء ووقع بعضي أربعة أشهر أخرى تطلبقة أخرى لبقاء طلاق ذلك الملك بباها المحلية، فإن ها واليها وتزوجها رابعاً بعد طها يتزوج زوج آخر، لم يقع بالإيلاء طلاق، أنوال طلاق ذلك الملك بيوال المحلية، ولكن الهمين باتية لعدم الحنث، فإن وطنها كمَّر عن بعيته لوجود الحنث.

ودليل جمهور الحنفية: أن سبب اعتبار الإيلاء يميناً هو منع حق المرأة في الجماع في المدة، والمنع يتحد باتحاد المدة فيتحد الظلم فيتحد الطلاق، ويتعدد بتعدد المدة فيتعسدد الظلم، فيتعدد الطلاق، وأما الكفارة فنجب لهتك حرمة اسم الله عز وجل، والهتك يتحد ويتعدد بحسب اتحاد الاسم وتعدده.

### والفيء عند الحنفية(٢): نوعان: فعل وقول:

أما الفعل: فهو الجماع في الفرج، فلو جامعها فيما دون الفرج، أو تُبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهورة، لم يكن ذلك فيئاً؛ لأن حقها في الجماع في الفرج، فصار ظالماً بمنعه، فلا يندفع الظلم إلا به.

 <sup>(</sup>١) رأي زفر: أن الطلاق يتيع اليمين، فبتعدد بتعدد اليمين، ويتحد باتحادها؛ لأن وقوع الطلاق
ولتروم الكفارة حكم الإيلاء، والإيلاء يمين، فيدور الحكم مع اليمين، فيتحد باتحادها،
ويتعدد بتعددها؛ لأن الحكم يدور مع سب».

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/١٧٣ وما بعدها.

وأما القول: فصورته أن يقول لها: فنت إليك، أو راجعتك، أو ما أشبه ذلك. ويشترط لصحته شروط ثلاثة:

أحدها \_ العجز عن الجماع: فلا يصح الفيء بالقول مع القدرة على الجماع؛ لأن القول بدل عن الجماع، كالتيمم مع الوضوء.

والعجز نوعان: حقيقي وحكمي، أما الحقيقي: فنحو أن يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً يتعذر معه الجماع، أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها، أو رتقاء، أو يكون الزوج مجبوباً، أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها منة الإيلاء، أو تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرف، أو يكون محبوساً لا يقدر أن مدخل عا.

وأما الحكمي أو الشرعي: فمثل أن يكون محرماً وقت الإيلاء، وبينه وبين الحج أربعة أشهر.

والثاني - دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضي مدة الإيلاء: فلو قدر على الجماع في أثناء المدة، فلو قدر على الجماع في أثناء المدة، بطل القيء بالقول، وانتقل إلى الفيء بالجماع. وكذا إن صح من مرضه في المدة بطل الفيء باللسان وصار فيته بالجماع؛ لأنه فدر على الأصل قبل حصول المقصود، فيبطل الخلف، كالمتيمم إذا قدر على الماء في الصلاة،

الثالث ـ قيام ملك التكاح وقت الفيء بالفول: وهو أن تكون المرأة في حال الفي إليها زوجته غير بالتق منه، فإن كانت بانته منه، فغاه بلسانه، لم يكن ذلك فيتاً، ويبقى الإيلاء. وهذا بخلاف الفيء بالجماع، فإنه يصح بعد زوال الملك وثبوت البينونة، فلا يبقى الإيلاء ويبطل؛ لأنه حنث بالوطء، فانحلت اليمين وطبلت.

**شرط الفيء بنوعيه،** يشترط أن يكون الفيء قبل مضي الأربعة الأشهر، فإن فاء في المدة حنث بيمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء، وإن لم يغيء حتى مضت أربعة أشهر، بانت منه بتطليقة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ٣/ ٦٠.

الاختلاف في الضيء: إذا اختلف الزوج والمرأة في الفيء مع بقاء المدة، بأن ادعى الزوج الفيء، وأنكرت المرأة، فالقول قول الزوج؛ لأن المدة إذا كانت باقية، فالزوج يملك الفيء فيها، وقد ادعى الفيء في وقت يملك إنشاءه فيه، فكان الظاهد شاهداً له، فكان القول قوله.

وإن اختلفا بعد مضى المدة، فالقول قول المرأة؛ لأن الزوج يدعى الفيء في وقت لا يملك إنشاء الفيء فيه، فكان الظاهر شاهداً عليه للمرأة، فكان القول قرلها<sup>(1)</sup>.

حكم الفيء عند الجمهور غير الحنفية (٢):

الكلام فيه يشمل أمرين:

الأول \_ مدة الإمهال بلا قاض:

إذا آلي الزوج من زوجته، لم يطالب بشيء من وطء وغيره قبل أربعة أشهر، لقوله عز وجل: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَالِهِمْ تَرْبُضُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ ﴾ [البغر:: ٢٢٦/٢].

وابتداء المدة من حين اليمين؛ لأنها ثبتت بالنص والإجماع، فلم تفتقر إلى تحديد كمدة العنة التي يحددها القاضي.

فإن وطثها فقد أوفاها حقها قبل انتهاء المدة، وخرج من الإيلاء، وإن وطئها بعد المدة قبل مطالبة المرأة أو بعدها، خرج من الإيلاء أيضاً؛ لأنه فعل ما حلف

وإن لم يطأ، رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي إن شاءت، وحينتذ يأمره القاضي بالفيئة إلى الوطء، فإن أبي، طلق القاضي عليه، ويقع الطلاق رجعياً.

أي أن الطلاق الواجب على المولي عند الجمهور رجعي، سواء أوقعه بنفسه أو

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/١٧٣.

 <sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ٣٤١ وما بعدها، بداية المجتهد: ٢/٩٩-٣٠١، الشرح الصغير: ٢/ 171-179، مغني المحتاج: ٣/٣٤٨-٣٥١، المهذب: ٢/٨٠١-١١١١، المغنى: ٧/ TTY-TIA

طلق الحاكم عليه؛ لأنه طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض، ولا استيفاء عدد، فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء، بخلاف فرقة العنة فإنها فسخ لعيب، ولأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع فيحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن.

وأما عند الحنفية فقد تقدم أنه طلاق بائن؛ لأنها فرقة لرفع الضور، فكان بائتاً كفرقة العنة.

والفيئة: الجماع المعروف أو الوطء باتفاق العلماء، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج إن كانت ثيباً، وافتضاض البكارة إن كانت بكراً.

فلو وطئ دون الفرج لم يكن فيئة لأنه ليس بمحلوف على تركه، ولا يزول الفرر على المرأة بقعله. ولا بد من أن يكون الواطئ عالماً عامداً عاقلاً مختاراً، فإن الفرر على المرأة بقعده. ولا بد من أن يكون الواطئ عالماً عاملاً عاقلاً حراماً مثل أن وطئها عائشاً أو نفساء أو محرمة أو صائعة صوم فرض أو كان محرماً أو صائعة أو مظاهراً، حنث وخرج من الإيلاء عند الشافعية والحنابلة، بل حتى لو كان الوطئي أن يكون حلالاً أفل يكفي الحرام كما في الحيض والإحرام، ويطالب بالفيئة بد زول المائم، ولا يكون حلالاً، فلا يكفي الحرام كما في الحيض والإحرام، ويطالب بالفيئة بد زول المائم، ولا تنظل يمين الإيلاء.

#### الثاني ـ الفيئة حالة العجز عن الجماع:

أ ـ إن كان المانع من جهة المرأة يمنع الوطء منعاً شرعياً كحيض ونفاس، أو
 حسياً كمرض لا يمكن معه الوطء، فلا يطالب الزوج بالفيقة؛ لأن الوطء متعذر من

جهتها، فكيف تطلبه أو تطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاق، ولأن المطالبة تكون بالمستحق، وهي لاتستحق الوطء حينئذ.

ب ـ وإن كان العانم من الوطه من جهة الزوج مانماً طبيعاً وهو حبس أو مرض يمنع الوطه، أو يخاف عنه زيادة العلة أو بطه البره، أو مانعاً شرعياً كإحرام يحج أو ععرق، أو كان مغلوباً على عقله بجنون أو إضعاء، لم يطالب بالوطه، لأن المجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب ولا يصح عن الجواب، وتأخر المطالبة إلى حال القدرة وزوال العفر، ثم يطالب حينتذ، وكذا لا يطالب المحبوس والمريض والمحرم بالوطه بالغمل المعفره، أنها يطالب بالقيء بالقول، أي بالوحد بالوطه إذا زال مانم المرضى أو السجن أو الإحرام أو تحوها، أو بالطلاق إن لم يغن، بأن يقول: إذا قدرت فت، أو طلقت؛ لأن يهذا القول يتنفع الأذى الموجه للمرأة الذي حصل باللسان.

لكن المذهب عند الشافعية أنه إذا كان في الزوج مانع شرعي كاحرام وظهار قبل التكفير، وصوم واجب، فيطالب بالطلاق؛ لأنه هو الذي يمكنه، ولا يطالب بالفينة لحرمة الوطء، ويحرم عليها تمكيه.

وإذا انقضت منذ الأربعة أشهر، فادعى أنه عاجز عن الوطه: فإن كان قد وطنها مرة، لم تسمع دعواه العق، كما لا تسمع دعواها عليه، ويطالب بالفية أو بالطلاق كغيره. وإن لم يكن وطنها ولم تكن حاله ممروفة، تسمع دعواه ويقبل قوله النمين، من الميوب النبي لا يقف عليها غيره، فيقبل قوله مع اليمين، وللمرأة أن تطالب الحاكم بأن يضرب له مدة العنة وهي سنة، بشرط أن يفيه فية أهما الأعلاما وهو الوعد بالوطه عند القبدرة على الجماع، فيقول: متى قدرت جامعها، بينين من هذا أن الجمهور يتنقون مع الحنافية في أن الفي، يكون بالجماع أو بالقول عند المحجود المحاجاء العراف عند المحجود المحاجاء العراف عند المحجود المحاجاء العراف عند المحجاء العراف عند المحجاء العراف عند المحجاء العراف عند المحجاء العرافة عند المحجاء المحج

اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيئة: إذا اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته: بأنه ادعته عليه، فأنكر

فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدمه، والأصل عدم انقضاء المدة.

وإن اختلفا في الفيئة، فقال الزوج: قد أصبتها، وأنكرت الزوجة:

فإن كانت ثيباً، كان القول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي رفعه بما يلزم به الزوج، وهو يدعي ما يوافق الأصل ويبقيه، فكان القول قوله، كما لو ادعي الوطء في العنة كما سبق.

فإن نكل عن اليمين، حلفت الزوجة أنه لم يفء، وبقيت على حقها من الطلب بأن يفيء أو يطلق، فإن لم تحلف بقيت زوجة كما لو حلف.

وأما إن كانت بكراً، واختلفا في الإصابة، أريت النساء النقات، فإن شهدن بثيريتها، فالقول قول الزوج بيميت، وإن شهدن ببكارتها فالقول قولها بيمينها؛ لأنه لو وطنها زالت بكارتها.

وهذا متفق عليه بين الجمهور والحنفية.

#### الطلاق في مدة الإيلاء:

إن طلق المولي، فقد سقط حكم الإيلاء، ويقيت اليمين. فإن هاد فتزوجها عاد لتزوجها عاد المجتفية حكم الإيلاء من حين تزوجها، واستؤففت المدة حينلا، أي تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة، فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فقا دون، عمل بها، وإن كان أكثر من أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، ثم قبل كعند القضائها: إما أن يغيى أو يطلق، فإن لم يطلق طأق الحاكم عليه تطليقة، وتكون رجعية.

وقد بينت أن الإبلاء يعود عند الحنفية إن كان الطلاق أقل من ثلاث، وإن استوفى عدد الطلاق لم يعد الإيلاء.

ولا يطلق الحاكم عليه سوى تطليقة عند المالكية والشافعية؛ لأن إيفاء الحق يحصل بها، فلم يملك زيادة عليها، كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع عن إيفائه.

وأجاز الحنابلة للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثاً؛ لأن المولي إذا امتنع من الفيئة والطلاق معاً، قام القاضي مقامه، فإنه يملك من الطلاق ما يملكه المولي، ويكون الأمروالخبرة اليه، إن شاء طلق واحدة، وإن شاء النتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء فسخ؛ لأن القاضي قام مقام المولي، فعلك من الطلاق ما يملك المولي، كما لو وكله في الطلاق، وليس ذلك زيادة على حقها، فإن حقها الفرقة، غير أنها تتنوع.

والراجح هو الرأي الأول؛ لأن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرها، وتتحقق حاجة المرأة بالطلقة الواحدة.

### العدة بعد الإيلاء:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الزوجة المولى منها تلزمها العدة بعد الفرقة؛ لأنها مطلقة، فوجب أن تعتد كسائر المطلّقات. وقال جابر بن زيد وهو مروي عن ابن عباس: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيضات؛ لأن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة.

وسبب الخلاف: أن العدة اشتملت على مصلحة وجانب تعبدي، فمن لحظ المصلحة لم ير عليها عدة، ، ومن لحظ جانب التعبد، أوجب عليها العدة.

#### خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء:

اختلف الجمهور مع الحنفية في أمرين:

الأول\_أن الفيء عند الجمهور يكون قبل مضي المدة، ويكون بعدها. وعند الحفهة: الفيء كلون فبل مضي المدة، والما المنفية: الفيء قبل مضي المدة، والما الإياد، ولؤم المحات كفارة اليمين بالأعاق. وإن لم يحصل الفيء بعد مضي المدة، وقمت الزوجة الأمر للقاضي، والقاضي يخير الزوج بين أمرين: الفيء أو الطلاق، فإن فعل، وإلا طلق عليه القاضي، ويكون الطلاق، حيد أمرين المائة، وعند الحفية: الطلاق عائد، وإلا المتائم وعند الحفية:

### ويجري العمل في مصر وسورية على رأي الجمهور.

الثاني ــ أن الطلاق عند الجمهور لا يقع بمجرد مضي المدة، وإنما يقع بتطليق الزوج، أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. وبرى الحنفية: أنه بمجر دمضي مدة الأربعة الأشهر، تطلق الزوجة طلقة بائنة.

وسبب الخلاف: تفسير المقصود من قوله تعالى: ﴿ وَإِن قَالَو فِكَ لَمُكَ مُؤَوِّ لَهُمْ مُؤَوِّ لَهُمْ مُؤَوِّ لَكِمْ عَلَى وَلَمَ عَند المحتفية: وَإِنْ عَنْوَا الْفَلْقَوْ فَإِنْ لَمُهُ عَلِيهِ ﴿ إِلَى الله عَلَى الله عَلَى الحلف على فإن ناؤوا في هذه الأشهو، فإن الله قينوا في هذه الأشهو، واستمروا في أيمانهم، كان ذلك عزماً منهم على الطلاق، ويقع الطلاق يحكم الشرع. فتكون النتيجة: إذا مفت الأربعة أشهر بدون فيتة، وقع الطلاق.

والمعنى عند الجمهور: للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهر، فإن فاؤوا بعد مضي المدة، فإن الله غفور رحيم لما حدث منهم من اليمين وعزم الظلم للمرأة، وإن عزموا الطلاق بعد انقضاء المدة، فإن الله سميع لطلاقهم، عليم بما يصدر عنهم من خير أو شر، فيجازيهم عليه. والتيجة: أن مضي الأجل لا يقع به طلاق، وإنما يعرض الأمر على الحاكم، فإما فاء وإما طلق.

الحنفية نظروا لقوله تعالى: ﴿وَيَنْ مَرَّا الْكَانَى﴾ (البقرة: ٢٣٧/٢) بعد انقضاء المدة، والجمهور نظروا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَآكُو﴾ (البقرة: ٢٢٢/٢) بعد انقضاء المدة، والراجع لذي رأي الجمهور إذ لو وقع الطلاق بانقضاء المدة، لما كان هناك حاجة إلى العزم عليه بعد وقوعه، ولأن في إعطاء المهلة للرجل لمراجعة نفسه، وإدراك خطته، خيراً من إيقاع الطلاق وإنهاء الزواج.

## المبحث الثامن ـ التفريق باللعان:

فيه ثمانية مطالب هي ما يأتي:

تعريف اللمان وسبه، ومشروعيته، أركانه وشروطه، وشروط المتلاعنين، كيفيته ودور القاضي في اللمان، ما يجب عند نكول أحد الزوجين أو رجوعه، هل اللمان شهادات أو أيمان؟، آثار اللمان، ما يسقط اللمان بعد وجوبه وما يبطل به، حكم اللمان قبل التغريق. التفريق القضائي والشرعي \_\_\_\_\_\_

### المطلب الأول ــ تعريف اللعان وسببه:

تعويف اللعان اللعان المة: مصدر لاعن كفائل، من اللمن: وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وسمي به ما يحصل بين الزوجين لأن كل واحد من الزوجين يلمن نفسه في الخامسة إن كان كافياً، أو لأن الرجل هو الذي يلمن نفسه، وأطلق في جانب المرأة من مجاز التغليب، فسمي لعاناً لأنه قول الرجل وهو الذي يدئ به في الآية.

وعرفه الحنفية والحنابلة "أبانه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القلف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، لكن يصح اللعان في التكاح الفاسد في رأي الحنابلة، ولا يصح في رأي الحنفية، كما سيأتي.

وعرفه المالكية <sup>(7)</sup>بانه: حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوج»، أو على تفي حملها منه، وحرف زوجة على تكذيب أربعة أيمان، يصيغة: «أشهد بالله أرأيتها زئيري ونحووه ويحضور حاكم، سواء محم النكاح أو فسد. فلا يصح حلف غير زوج كاجنبي، ولا كافر، ولا صبي أو مجنون، ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن، ويحكم بالتفريق، أو يعد من تكل، سواء صع الزواج بين الزوجين، أونسد لثوت النب بالزواج القاسد.

وعرفه الشافعية<sup>(٣٣</sup>بأنه: كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قلف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي ولد.

وسهب اللعان أمران (أ): أحدهما ـ قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا لو قذف أجنبية. وهو عند المالكية: ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد الرؤية، فإن

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٨٠٥، اللباب: ٣/ ٧٤، كشاف القناع: ٥٠٠٥٠.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/۲۰۶ وما بعدها، المقدمات الممهدات: ۱۳۳/۱.

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج: ٣٦٧/٣.

 <sup>(3)</sup> القوآنين الفقهية: ص 328، البدائع: ٣/ ٢٣٩، مغني المحتاج: ٣/ ٣٦٧، ٢٨٢، المغني: ٧ ٢٧٢، ٢٨٢، المغني:

ادعى الزنى دون الرؤية، حد للقذف، ولم يجز اللعان على المشهور عندهم خلافًا لغيرهم.

والثاني ـ نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

واشترط المالكية لنفي الحمل: أن يدعي الزوج أنه لم يظأ زوجته لأمد يلحق به الولد، وأن يدعي الاستبراه٬٬ بحيضة واحدة، وأن ينفيه قبل وضعه، فإن سكت حتى وضعته حد، ولم يلاعن.

أما القذف: فعلى النحو الذي بان في حد القذف يكون إما باللفظ الصريح بالزنا، كقول الشخص: با زاني أو يا زانية، أو بعا يجري مجرى الصريح وهو نفي النسب عن إنسان من أبيه المعروف، كأن يقول: (لست بابن فلان).

أو بلفظ كناية عند الشافعية، كأن يقول: (زنأت في الجبل أو السلَّم أو نحوء)؛ لأن الزنا في الجبل ونحوه هو الصعود فيه، فإن نوى به القذف كان قذفاً. وهذا من الألفاظ الصريحة عند الحفية.

أو بالتعريض، مثل: يا حلال ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان، وهو قذف إن نوى به القذف عند الشافعية، وإن أفهم تعريضه القذف بالزنا عند المالكية، وليس بقذف عند الحنفية وفي الظاهر عند الحنابلة.

ويثبت القذف كما هو مبين في حد القذف إما بالبينة، أو الإقرار.

وأما نفي الولد: فهو أن يحضر الرجل عند الحاكم، ويذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني. واختلف الفقهاء في وقت النفي وفي نفي الحمل:

قال أبو حنيفة<sup>(٢)</sup>: إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة، أو في المدة التي نقبل فيها النهنئة وهي سبعة أيام عادة، أو التي تشترى فيها آلة الولادة، صع نفيه،

- (١) الاستراء: طلب براءة الرحم، وله أسباب، منها الزنا أو سوه الشان، ففي الزنا تستيراً العرأة بالات حيضات، وفي موه الظن إن كانت المستيراة في سن الحيض، فاستيراؤها بحيضة، وإن كانت حاملاً فيوضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو بائشة فستبرأ عند الشافعي بشهر، وعند المناكية بلافة المهور.
  - (۲) فتح القدير: ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ٣/ ٧٩.

ولاعن به؛ لأنه بالنفي صار قاذفاً. أما إن نفاه بعدئذ فلا يتنفي ويثبت نسب الولد، لوجود الاعتراف منه دلالة: وهو السكوت وقبول التهنئة، والسكوت يعتبر هنا رضا. وهذا هو الصحيح عند الحقية.

وقال الصاحبان: يصح نفي الولد في مدةالنفاس؛ لأنه أثر الولادة.

واشترط المالكية<sup>(١)</sup>شرطين لصحة اللعان ولنفي الولد، وهما كما تقدم:

أ - أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد يلتحق به الولد، أو أنه وطئها
 واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء.

٩ - أن ينفي الولد قبل وضعه؛ فإن سكت ولو يوماً بلا عقر حتى وضعته، حد
ولم يلاعن، أي أنه يشترط لصحة اللعان التعجيل بعد العلم بالحمل أو الولد، فلو
أخر بلا عقر لم يصح.

وأجاز الشافعية ''كنهي حمل، وانتظار وضعه، أما نفي الحمل: فلما ثبت في الصحل: فلما ثبت في الصحل: فلما ثبت في بلاعن الصحيحين: «أن هلال بين أمية لاعن عن الحمل، وأما انتظار الوضع فلكي يلاعن عن يقين. والنفي لنسب ولد يكون على الفور في الأظهر الجديد؛ لأن شرع لدنع ضرر محقق، فكان على الفور عثل الرد بالعبب وخيار الشفعة، لكن إن سكت عن النفي لعلر كأن بلغه الخبر ليلا فاخر حتى يصبح أو كان جائماً فأكل، أو عاريًّ فلبس، صح تأخيره النفي للعلر.

ولم يجز الحنابلة الكاكالحنفية نفي الحمل قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعتها بعد الوضع وينتفي الولد فيه؛ لأن الحمل غير متيقن، يجوز أن يكون انتفاخاً أو ريحاً. واشترطوا كالشافعية أن يكون النفي عقب الولادة، فإذا ولدت المرأة ولداً فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعدنك.

والحاصل أن للفقهاء رأيين في نفي الحمل: رأي الحنفية والحنابلة بعدم الجواز لاحتمال كونه غير حمل، ورأي المالكية والشافعية بالجواز، محتجين بحديث

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٤٤، الشرح الصغير: ٢/ ٦٦٠-٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣٨٠/٣، المهذب: ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٧/ ٤٢٤-٤٢٤.

ملال بن أمية وأنه نفى حملها، فنفاء عنه النبي ﷺ، وألحقه بالأول، ولا خفاء بأنه كان حملاً، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: النظروما، فإن جاست به كال وكذاه ولان الحمل مظنون بالمارات تدل عليه، ولانه يصح استلحاق الحمل، فكان نفيه كنفي الولد بعد وضعه. قال ابن فدامة: وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحلوب، وما عائف الحديث لا يعياً به كاتاً ما كان.

وشرط اللعان: التعجيل عنِد الجمهور بعد علم الزوج بالحمل أو الولد، وأجاز أبو حنيفة اللعان عقب الولادة أو بعدها بسبعة أيام.

## المطلب الثاني ـــ مشروعية اللعان:

۲۳۵

شرع اللعان بين الزوجين بقوله تعالى: ﴿وَالْبَوْنَ يُرِضُ أَنَذِيمُمْ رَلَّ بِكُنْ لَمَّ شَهَا، إِذَّ الشَّامُ شَهَامَةُ أَسَيْرٍ أَنَّجُ مَهَادِي بِاللَّهِ إِلَّمْ لِمِنَ الصَّيْرِينَ ۞ وَلَلْمِسَةُ أَنَّ لَمَنَتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْ بَنْ الْكَفِيقَ ۞ وَيَرَوُا عَنِّ اللَّمَاتِ أَنْ قَبَهَ أَنْ كَبَائِنٍ فِلْقَ إِلَمْ لِمِنْ الْكَفِيمِي وَلَقُلْبِنَةً أَنَّ عَسَنَ اللَّهِ عَلَمْ إِنْ كُنْ مِنْ الصَّنِيقِينَ ۞ اللّهِ وَالاَرْتِ ٢١/١٠-١٩.

وسبب نزولها: ما أخرجه الجماعة إلا مسلماً والنساني عن ابن عباس: «أن هلال بن أسية "أكفر ورجت عند التي في في بثريك بن شخصاء، فقال له التي في في: البيئة أو حد في ظهرك افقال: يا نبي أش، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً يتطلق، يلتمس البيئة، فجعل النبي في يكرّز ذلك، فقال ملال: والذي بعلك بالحق نيأ إني لصادق، وليتران أله ما يرئ ظهري من الحد، فزلت الآيات"?.

فكان أول لعان في الإسلام: ما حدث بين هلال بين أمية وزوجته، وهذا رأي الجمهور، وقد حكى الماوردي عن أكثر العلماء أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر. وروى الجماعة إلا الترمذي عن سهل بن سعد أن رسول ألف 義 قال لمويمر العجلاني: وقد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، فتلاعنا عند

<sup>(</sup>١) هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، كما جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٢٧٢). أ

رسول الله ﷺ (١) وهذا رأي النووي في شرح مسلم أن السبب في نزول آية اللعان: قصة عويمر العجلاني.

يختلف بهذا حكم الزوجين عن الأجانب في حال القذف، فإن قذف إنسان غبره، أو اتهم رجل امرأة ليست زوجة له بالزنا، وكانت عفيقة، ولم يأت باربعة يشهدون بصحة اتهامه، فإنه يحد حد القذف وهو ثمانون جلدة، زجراً له ولأمثاله عن ارتكاب هذه المعصية، وفعاً للعار عن المقذوف.

أما إن اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها منه، ولم يأت بأربعة يشهدون على ادعائه، فلا يحد حد القذف، وإنما يشرع في حقه اللعان.هذا.. وقد اتفقت الروايات في بيان أسباب نزول آيات اللعان على أمور ثلاثة<sup>77</sup>:

أولها ـ أن آيات اللعان نزلت بعد آية قلف المحصنات بتراخ عنها وأنها منفصلة عنها.

والثاني ـ أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ بُرُونَ النُّمَسَّتُونَ﴾ (النور: ۱۲/۵) وهي آية القذف: أن حكم من رمى المرأة الأجنبية وحكم من رمى زوجته سواء.

والثالث ـ أن آيات اللعان نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه مضطراً.

ومقتضى مشروعية اللعان: جواز الدعاء باللعن على كاذب معين، كجواز الدعاء باللعن على الظالم لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيلِينَ﴾ [مود: ١٨/١١].

# المطلب الثالث ــــ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين:

ركن اللعان عند الحنفية<sup>٣٣</sup>واحد وهو اللفظ، وهو: شهادات مؤكدات باليمين واللعن من كلا الزوجين.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٢٦٨/٦.

<sup>(</sup>۲) مذكرة آيات الأحكام بالأزهر الشريف: ٣/١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/ ٨٠٦.

وقال الجمهور<sup>(۱)</sup>: أركان اللعان أربعة: وهي الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

### شروط اللعان:

وأما شروطه فنوعان: شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.

أولاً \_ شروط وجوب اللعان:

هي عند الحنفية ثلاثة (٢):

أ – قيام الزونجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى: ﴿ وَلَلْمَيْ يَرَشُونَ الْمَرَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٤٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٠٥ وما بعدها، البدائع: ٣/ ٢٤١، فتح القدير: ٣/
 ٢٥٩، اللباب: ٣/ ٧٥، ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢٥٨/٢، مغني المحتاج: ٣٧٨/٣ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣/ ٢٠١، المغنى: ٣٩٨/٧، ٤٠٠.

<sup>†</sup> - كون الزوج أهارً للشهادة على المسلم، بأن يكون طرفا اللعان زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في قلف، فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما عبد أو صبي أو مجنون أو محدود في قلف أو كافره أو أعرس للسهية. يوصح بين الأعميين والفاسقين؛ لأنهيا أهل لأداء الشهادة، لكن لا تقبل شهادتهما للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز، والحاصل أن الحنفية اشترطوا أهملية أشهادة في الزوج؛ لأن كلمات اللعان شهادات، واشترطوا أيضاً أن تكون الرجعة معن يحد قافقها؛ لأن اللعان بدل عن حد القذف في الأجنية. ولم يشترط الجمهور مفين الشرطيا،

لكن اشترط المالكية (الإسلام في الزوج فقط لا في الزوجة، فإن اللغية تلاعن لرفع العار عنها، وقالوا: يشترط في المتلاعين كونهما بالغين عاقلين، سواء أكانا حرين أم مملوكين، عدلين أم فاسقين. ويقع اللعان في حال العصمة اتفاقاً، وفي العدة من الطلاق الرجعي والبائن خلافاً للحنفية، وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقسى مدة الحمل. ويقع اللعان من الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد.

ولم يشترط الشافعية والحنابلة "الإسلام في المتلاعنين، وقالوا: يصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه، بأن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين، سواء أكنا مسلمين أم كافرين أم طلبين أم فاسقين أم محدووين في قلف أم كان أحتفاع كذلك. ويصح اللعان أيضاً من الحر والعبد والرشيد والسفيه والسكران ومن الناطق والأخرس والخرساء المعلومي الإشارة عند الشافعية، ومن المطلق رجعاً، ويصح من الزوج للمطلقة باتناً لنفي الولد، وكذا عند الحنائية إذا لم يكن هناك ولد.

ويصح عندهم لعان الموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة كأن ظنها زوجته ثم قذفها، ولاعن لنفي النسب، كما تقدم.

ولا يصح اللعان بالاتفاق من صبي ومجنون، فإن كان أحد الزوجين غير مكلف

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٣٤٣، بداية المجتهد: ١١٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٨ ومابعدها، المهذب: ٢/ ١٢٤، المغني: ٧/ ٣٩٤-٢٠٤.

فلا لعان بينهما؛ لأن اللعان قول تحصل به الفرقة، ولا يصح من غير مكلف كالطلاق أو اليمين. ولا لعان بين غير الزوجين، فإذا قذف الشخص أجنية محصنة (عفقة) حُدّ حد القذف ولم يلاع..

ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها أو غير مدخول بها في أنه يلاحمتها بالاتفاق، لقوله تعالى: ﴿ وَلَأَيْنَ يَكُونُ أَلْتَكِيّمُهُ ﴾ النور: 17/3 فإن كانت غير مدخول بها، فلها نصف الصداق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج. ويلاعن الأخرس أو معتقل اللسان عند الحتابلة، ولا تلاعن الخرساء عند الحتابلة؛ لأنه لا تعلم مطالبتها، واتفقوا على أنه لا يصنع اللعان من الأخرس والخرساء غير معلومي الإشارة الكانة.

والغلاصة: أن الحنفية اشترطوا في المتلاعنين الإسلام والنطق والحرية والعدالة، وكون اللمان في حال فيام الزوجية حقيقة أو حكماً كالرجمية لا البائنة، وخالفهم الجمهور فيما شرطوه، إلا أن المالكية شرطوا إسلام الزوج فقط، واتفقوا على اشتراط التكليف: البلوغ والعقل. ويصح اللعان من الأخرس عند الجمهور غير الحقية.

وذكر الحنابلة والشافعية شروطاً ثلاثة للعان هي(١):

أ - كونه بين زوجين، ولو قبل دخول، كما تقدم.

٩ – سبق قذف الزوجة بزنا، ولو في دبر: مثل قوله: زنيت أو يا زانية أو رأيتك
تزنين. وهذا متفق عليه كما تقدم في سبب اللعان. وللرجل قذف زوجته إن علم
زناها، أو غلته ظناً مؤكداً كشيوع زناها بفلان مع قرينة بأن رآمما في خلوة.

" - أن تكذبه ويستمر التكذيب إلى انقضاء اللعان، فإن صدقته ولو مرة، أو
عفت الزوجة عن الحد أو التعزير، أو مكت، أو ثبت زناها بأربعة سواه، فلا لعان
ولا يلحقه النسب، لأن اللعان كالبيئة إنما يقام مع الإنكار. وكذا لا لعان عند
الحنابلة من الخرساه.

 <sup>(</sup>۱) غاية المنتهى: ٣/٢٠١، ٢٠١/٠٠، مغني المحتاج: ٣/٣٦٧، ٣٧٣، المهذب: ١١١٩/٠
 كشاف القناع: ٥/٥٦-٤٦٣.

لغة اللعان، يصح اللعان عند الجمهور غير الحنابلة بالعربية وبالعجمية (هي ما علما العربية من اللغات)؛ لأن اللعان يمين أو شهادة، وهما في اللغات سواء، ويراعي الأعجم الملاعن ترجمة الشهادة واللعن والغضب\\.

وقال الحنابلة<sup>(٢7</sup> إذا كان الزوجان يعرفان العربية، لم يجز أن يلتمنا بغيرها؛ لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية.

#### ثانياً \_ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته:

ذكر الحنابلة شروطاً سنة في إجراء اللعان، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وهي ما يأتي<sup>(٣)</sup>:

أ - أن يكون بحضور القاضي أو نائبه، وهذا متفق عليه؛ لأن النبي 難 «أمر ملال بن أمية أن يستد في دعوى، فلم ملال بن أمر الحاكم كالميدين في صائر الدعاوى. وهذا يتطلب رفع الأمر إلى يصح إلا بأمر الحاكم كالميدين في صائر الدعاوى. وهذا يتطلب رفع الأمر إلى الحاكم من أحد الزوجين، فإن تراضى الزوجان بغير الحاكم بإجراء اللعان بينهما لم يصح ذلك؛ لأن اللعان مني على التغليظ والتأكيد، فلم يجز بغير الحاكم كالحد.

Ŷ - أن يكون بعد طلب القاضي: بأن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلفائه
عليه، فإن بادر به قبل أن يلقيه القاضي عليه، لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه
القاضي. وهذا متفق عليه أيضاً.

 أ - استكمال لفظات اللعان الخمس: فإن نقص منها لفظة، لم يصح. وهذا متفق عليه.

أن يأتي كل من الزوجين بصورة اللعان، كما حددها القرآن. واختلف الفقهاء في إبدال لفظة بمعناها، كأن يبدل بقوله: إني لمن الصادقين قوله: (لقد

- مغني المحتاج: ٣٧٦/٣، المهذب: ٢/ ١٢٤.
- (٢) العني: ١٩/٨٥.
   (١) المعني: ١٩/٨٥.
   (١) المعني: ١٩/٤٢٤ ١٤٨٨.
   (١) المعني: ١٩/١٥٠.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩٠١.
   (١) ١١٠ ١٩

۵۳۸ )\_\_\_\_\_\_\_انجلال الزواج وأثاره

زنت)، أو يقول بدل ﴿ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَلِيرِكِ﴾ [النور: ٢٤/٨]: (لقد كذب)، والظاهر عند الحنابلة أنه يجوز هذا الإبدال؛ لأن معناهما واحد.

أما إن أبدل بلفظة (أشهد) لفظا من ألفاظ اليمين، فقال: أحلف أو أقسم أو أولي، فلا يعتد به عند الشافعية والحيائلة على الصحيح؛ لأن ما اعبر فيه لفظ الشهادة، لم يقم غيره مقامه، كالشهادات في الحقوى، ولأن اللمان يقصد فيه التغليظ، واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ، فلم يجز تركه، ولهذا لم يجز أن يقسم بالله من غير كلمة تقوم مقام: أشهد. والظاهر أن هذا رأي المالكية والحنفية أنفأ.

6 - الترتيب بين ألفاظ اللعان، وأن يبدأ الرجل بالحلف على العرأة، ثم تحلف المرأة، فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، أو قدمت السرأة لعانها على لعان الرجل، لم يعتد به. وهذا متفق عليه؛ لأن اللعان على رأي الحنفية شهادة، والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج، فلا يصح قبل وجود شهادته.

أ - الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراً، وتسميته ونسبته إن كان غائباً. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة: حضور الزوجين معاً، بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه جاز، كأن يلاعن الرجل في المسجد، والمرأة على باب المسجد، لعدم إمكان دخولها.

هذا وقد اشترط المالكية حضور جماعة للعان، أقلها أربعة عدول. وقال الشافعية والحنابلة: يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين؛ لأن ابن على المالك بمحضر جماعة من المسلمين؛ لأن ابن عمر وسهل بن سعد حضروه على حدالة منهم، فذل على أنه حضره جمع كثير من الناس؛ لأن الصبيبان إنسا يحضرون المجالس تبماً للرجال، ولأن اللمان بني على التغليظ، مبالغة في الروع به والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في الروع بد والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في الروع بد إلى بيتة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الروع به أربعة.

واشترط المالكية أيضاً لصحة اللعان: عدم وطء الزوجة مطلقاً بعد رؤيتها نزني، أو بعد علمه بحمل من غيره، أو وضع، فإن وطئ المرأة المعلاعنة بعد علمه بحمل من غيره أو وضع، أو رؤية لها نزني، اهتنع اللعان لها ولا يمكّن منه. واشترطوا أيضاً تعجيل اللعان بعد علمه بالحمل أو الولد: فإن أخر لعانها ولو يوماً بلا عذر بعد علمه بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا، امتنع لعانه لها ولا يمكُّن منه أنضاً.

واشترطوا أيضاً لفظ (أشهد) في الأربع مرات منه أو منها، واللمن منه في الخاصة، والغضب بنها في الخاصة، كما ورد في النص القرآني في أيدان اللمان. ويلاعن الزوج إن رأى زوجته يقيناً نزني، والرؤية من البصير كروية الوسؤود في السُكحاة، وأما الأعمى فيعتمد على جِس أو جَسَ أو إخبار يفيده المطلوب ولو من امرأة.

#### شروط نفي الولد:

اشترط الحنفية<sup>(١)</sup>ستة شروط لنفي الولد وعدم لحوق النسب وهي ما يأتي:

أ - حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين: لأن الزواج قبل التفريق قائم،
 فلا يجب النفى.

٩ - أن يكون نفي الولد في رأي أبي حينة بعد الولادة مباشرة أو بعدها بيرم أو
يومين أو نحوهما إلى سبعة أيام مدة التهتة بالمولود عادة، فإن نفاه بعدثذ لا ينتفي.
وقال الصاحبان: يتقدر نفى الولد بأكثر مدة النفاس وهي أرجون يوماً.

وشرط الجمهور الفور في النفي، فإن أخر بلا عذر، لم يصح النفي، كما تقدم.

 ٣ - ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولو دلالة أو ضمناً، كقبوله التهنئة بالمولود مع عدم الرد.

 ق - توافر حياة الولد وقت التفريق القضائي، أي أن يكون الولد حباً وقت التفريق.

6 - ألا تلد يعد النفريق ولما أخو من بطن واحد: فلو ولدت العرأة ولداً، فغاه عنه، ولاعن الحراة ولداً، فغاه عنه، ولاعن الحاكم بينهها، وفرق، وألزم الولد أمه، أو لزمها بنفس النغريق، ثم ولدت ولداً أخو من الغد، لزمه الولدان جميعاً، لثبوت نسب الولد الثاني الذي لم

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٣٤٦-٢٤٨، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٨١١، اللباب: ٣/ ٧٩.

يشمله اللعان؛ لأن حكم اللعان قد بطل بالفرقة، فيثبت نسب الولد الثاني، ثم يثبت نسب الولد الأول.

أ – ألا يكون محكوماً بشبوت نسب الولد شرعاً: كأن ولدت السرأة ولداً، فانقلب على رضيع، فمات الرضيع، وقضي بديته على عافلة (عصبة) الأب، ثم نفى الأب نسبه، فيلاعن القاضي بينهما، ولا يقطع نسب الولد؛ لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه، ولا يقطع النسب بعده.

وقد سبق إيراد شرطين لنفي الحمل عند المالكية<sup>(١)</sup>وهما تفصيلاً مايأتي:

أ - أن يدعي أنه لم يطأ الزوجة أصلاً بمد العقد، أو لأمد يلحق به، أو أنه وطنها ولكنه استبرأها بحيشة واحدة؛ فإن لم يطأها أصلاً بمد العقد، أو وطنها وأتت باللولد بعد الرطء في منة لا يلتحق الولد فيها بالزوج. إما لقصر المدة كان تقد ولداً كاملاً بعد شهر أو شهورين أو خمسة بعد الدخول أو الوطء؛ لأن أقل الحمل شرعاً سنة أشهو، وإما لطول المدة كخمس سنين؛ لأن أقصى مدة الحمل أربع سنين بعد الوطء، ففي هاتين الحالتين يعتمد على ذلك، ويعلم أن الولد ليس ما الزوج قطعاً ويلاعن لنقي.

وكذلك يلاعن لنفي الولد لو وطئها واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر من يوم الاستبراء بالحيضة، إذ هو ليس منه قطعاً.

 أن ينفي الولد قبل وضعه: فإن سكت ولو يوماً بلا عذر حتى وضعته، حدّ الزوج ولم يلاعن.

أما الشافعية "كأجازوا تفي الولد أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، فإن أخر بلا عفر أو قبل التهنئة بالمولود، سقط حقة في النفيء لأن التأخر يتضمن الإقرار به فإن ادعى أنه لم يعلم بالولودة، فإن كان في موضع فريب منها كدار أو محلة لم يقبل قوله؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإن كان في موضع يجوز أن يخفي عليه تأليل الكبير، فالقول قوله مع يعيه؛ لأن ما يدعيه ظاهر.

الشرح الصغير: ٢/ ٦٦٠-٦٦٤، القوانين الفقهية: ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣/ ٣٧٣، ٣٨١، ٣٨٣، المهذب: ٢/ ١٢٢-١٢٣.

وقالوا: لا يصح نفي أحد توأمين، فإن أتت المرأة بولدين توأمين، فنفي تحدهما وأفر بالأخر، أو ترك نفيه من غير علر، لحثة الولدان، لأنهما حمل واحده لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين، فإذا اشتمل الرحم على الدني، انسد فمه، فلا يتأتى مته قبول مني آخر، فلا يجوز ان يلتي الحرف الديلين ون الأخر.

توزم الزوج نفي ولد أتت به زوجته وعلم أنه لبس منه، بأن وطئها وولدته لدون تمت أشهر من الدخول، أو فوق أربع سنين، فلو ولدته فيما بين سنة أشهر من الدخول وأربع سنين منه، ولم يستبرنها بعد الدخول بعيضة، حرم نفي الولد باللعان رعاية للزوجية (()، وإن ولدته بعد سنة أشهر من الاستبراء بحيضة، ولسنة أشهر فأكثر من الزناء مل نفي الولد باللعان في الأصح، ولكن الاولى إلا ينفيه و لأن الحامل قد ترى الذم.

وقال الحنابلة<sup>(٣)</sup>: يشترط لنفي الولد باللعان ما يأتي:

 أ - ألا يتقدمه إقرار به، أو بتوأمه، أو ما يدل عليه، كما لو نفى أحد التوأمين وسكت عن الآخر. وهذا موافق للشافعية.

﴿ - أَنْ يَعِجَلُ نَفِي الولَّ بَعِد الولَّادة: فإنْ هَنَى به فَسَكَت أَو أَنْنَ عَلَى الدَّعَاء،
 أَو أَخِر نَفِيه مع إمكانه، رجاء موته، بلا عذر، نحو جوع وعطش ونوم، سقط حقه في النفي.

. فإن قال: لم أعلم بالولد، أو أخر النفي لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ مال. لم يسقط نفيه. وهذا موافق للشافعية أيضاً.

 أن يذكر نفي الولد في لعان كل من الزوجين؛ لأنهما متحالفان على شيء فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين، فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عن الزوج.

 <sup>(</sup>١) لها رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: اليما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الخلائق.

 <sup>(</sup>۲) المغنى: ١٦/٧٤-٤١٧، ٣٩٤، غاية المنتهى: ٣٠٤/٣٠.

ويكفي عند الشافعية ذكر الولد في لعان الرجل، ولا تحتاج المرأة إلى ذكره؛ لأنها لا تنف.

وذكر الولد في ظاهر كلام الخرقي وهو الراجع لدى الحنابلة: أن يقول الزوج في لعانه: (وما هذا الولد ولدي) وتقول العرأة: (ومذا الولد ولده). وقال القاضي أبو يعلى والشافعية: يشترط أن يقول الزوج: (هذا الولد من زناء وليس هو مني)؛ لأنه قد يريد بقوله: (ليس هو مني) يعني خُلفاً وخُلفاً، فكان لا بد من ذكره المناكد.

§ - أن يوجد اللعان من كلا الزوجين. وهذا قول أكثر العلماء. وقال الشافعي:
ينتفي الولد بلعان الزوج وحده؛ لأن نفي الولد إنما كان بيمينه والثعانه، لا بيمين
المرأة على تكذيبه، ولا معنى ليمين السرأة في نفي النسب وهي تثبته وتكذب قول
من ينفيه، وإنما لعانها لمرء الحد عنها. ورد الجمهور بأن النبي ﷺ إنما نفى الولد
عمد علا معنيا.

ة - أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً.

 أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة، وقال المالكية والحنفية: إن فعل العكس أخطأ السنة، والفرقة جائزة، ويتتفى الولد عنه.

## المطلب الرابع ــ كيفية اللعان ودور القاضي فيه:

### كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه:

اتفق الفقهاء(١)على كيفية اللعان أو صفته (أي ماهيته) على النحو التالي:

إذا قلف الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها منه، ولم تكن له بينة، ولم تصدقه الزوجة، وطلبت إقامة حد القلف عليه، أمره القاضي باللمان، بأن ببتدئ القاضي بالزوج، فيقول أمامه أربع مرات: (أشهد بالله، إني لمن الصادقين

 (١) اللباب: ٢/٧٦، رد المحتار: ٢/ ١٨٠، الشرح الصغير: ٢/ ١٦٤٤، القوانين الفقهية: ص ٤٢٤، بداية المجتهد: ١١٨/٢، مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٤ وما بعدها، المهذب: ٢/ ١٣٦، غاية المنتهى: ٣/ ١٩٩٠، المغني: ٣/ ٣٦٠. فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولك، بأن يحدد المقصود بالإشارة إليها إن كانت حاضرة، أو بالتسمية بأن يقول: (فيما رميت به فلانة زوجتي من الزنا). ثم يقول في الخامسة: (لعنة الله عليه إن كان من الكافبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولك، ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر.

ثم تقول المرأة أربع مرات أيضاً: (أشهد بافه، إنه لمن الكاذيين فيما رماني به من الرنا أو نفي الولد) وتقول في الخامسة: (إن غضب الله عليها إن كان من المسادقين فيما رماني به من الرنا أو نفي الولد) وإنه خص الذهب وهو أشد من اللمن<sup>(())</sup> في جانب المرأة؛ لأن النساء يجاسرن باللمن؛ فإنهن يستعمل اللمن في كلامهن كثيراً، كما ورد في الحديث، فاخير الغفب لتتقي ولا تقدم عليه، ولأن جريدتها وهي الثلف. وإننا أعظم من جريدة الرجل وهي القلف. وإنما وجب البده بالرجل في اللمادة بالأنه المدعى، وفي الدعاوى بينا بالمدعى.

ودليل هذه الكيفية قوله تعالى: ﴿ وَلَلْنَىٰ يَكِينُ أَلَيْتُهُمْ فَرَ يَكُنُ لَمُ ثَبُلُتُهُ إِلَّهُ اللَّهُ تَشَيّدُا أَشَيْدِ لَئِنْ تَمْدَدِي إِلَّهُ لِيَمْ لِمِنَ الشّدِيقِ ۞ وَلَفَيْسَةً أَنَّ لَمَنْتَ اللَّهُ عَلِي بِنَّ الكَفِيقَ ۞ يَبَيْنًا عَنْ اللَّمَاتِ أَنْ فَتَبَدَّ أَنْنَى تَبْدُو إِلَيْنِ إِلَيْنَ إِلَيْنَ اللَّهِ وَلَلْكِيفَةً أَنَّ ضَمْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْ مِنْ الشّدِيقَ ۞ (الور: ١٩/٤-٩).

وثبت في السنة النبوية الصحيحة تأكيد هذه الكيفية بأحاديث، منها حديث ابن عمر: قال رجل: في رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاضئة، كيف يصنع الانتكام، كلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على عل ظلك، قال: فسكت النبي مجهد فلم يُجه، فلما كان بعد ذلك، أناه، فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليث به، فأنول الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿وَقَرْيَعَ بَرُونَ لَوَرَجَهَمُ ﴾ النور؛ الاعرة، فقال: لا والذي يمثل بالحق، ما كليت عليها، ثم دعاها فوعظه وأخيرها الاعراد الاعرة، فقال: لا والذي يمثل بالحق، ما كليت عليها، ثم دعاها فوعظه وأخيرها أن عذاب الذي العراد بالحق إله لكاذب.

 <sup>(1)</sup> النفب: هو السخط وإنزال العذاب بالمخضوب عليه. وأما اللعن فهو الطرد من الرحمة،
 ولا يلزم منه التعذيب.

بدأ الرجل، فشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لدنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق يينهما (١٠٠٠).

وبداءة الزوج باللعان هو رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: يجزئ أن تبدأ المرأة باللعان، وقال الكاساني في البدائع: ينبغي أن تميد، لأن اللعان شهادة المرأة، وشهادتها تقدح في شهادة الزوج، فلا تصبح إلا بعد وجود شهادته.

# مندوبات اللعان ودور القاضي فيه:

يسن للقاضي ما يأتي<sup>(٢)</sup>:

أ - أن يعظ المتلاعتين قبل اللعان، ويخوفهما بعذاب الله في الآخرة، كما فعل النبي 震 فيما رواه ابن عمر عن رجل وزوجته في الحديث السابق، وقال عليه الصلاح والسلام لهلال على المتلاعة والسلام لهلال: "انقل أله فإن علماب اللغنية أميناً أميناً أميناً أميناً المتلاعتين: علميهما: قال رصول الله 震 للمتلاعتين: "حسابكما على الله، يعلم أن الحدكما كذه، يعلم أن الحدكما كذه، نبعلم أن الحدكما كذه، فيها مرتابه.

أ - لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين.

 " - أن يتلاعن الزوجان قاتمين، ليراهما الناس، ويشتهر أمرهما، فيقوم الرجل عند لعانه، والمرأة جالسة، ثم تقوم عند لعانها، ويقعد الرجل، ويتكلم المتلاعنان بالفاظ اللعان، وهي أربع شهادات.

 أن يحضر جماعة من المسلمين اللعان، وأقلها أربعة عدول، وأوجبه المالكة.

 (١) حديث متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٢/٧٢٧).

(۲) القوانين الفقهية: ص ١٤٤٤ وما بعدها، الشرح الصغير: ٢١٥/٢-٢٦٥، مغني المحتاج: ٣٠ / ٢٠٠١، كشاف القناع: ٥/ ٢٠٠١، كشاف القناع: ٥/ ٤٥٠. كشاف القناع: ٥/ ٤٥٠. وها. ٤٥٠-٤٥٤.

أ - أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان في رأي المالكية والشافعية، والحنابلة على الراجح، بأن يكون بعد صلاة، لما فيه من الردع والرهبة، أو بعد صلاة المصر؛ لأنها الصلاة الموسطى على الراجح، أو بعد صلاة عصر الجمعة لا لأن ساعة الإجابة فيه عركه ارواه أبو داود والنساني وصححه "، ولأن البيين الفاجرة المسلم أغلظ عركة، لقوله 震؛ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم عقد منهم رجلاً حلف يميناً كاذبة بعد العصر، يقتطع بها مال امرئ مسلم ".".

ويكون لعان المسلم في المسجد؛ لأنه أشرف الأماكن، وأوجبه المالكية فيه؛ لأن فيه تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرة.

وأشرف الأماكن هو في مكة: بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهم، في دوسمي ما بينهما بالحطيم، وفي المدينة: عند المنبر معا بلي القبر الشريف، لقول في: "هن حلف على منبري هذا يميناً أثمة، تبوأ مقعده من النارة "وقول: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يميناً أثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النارة"،

واللعان في بيت المقدس في المسجد عند الصخرة المشرفة؛ لأنها أشرف يسقاعه؛ لأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعند ابن حبان: اأنها من الحنة،

واللعان في غير المساجد الثلاثة يكون عند منبر الجامع؛ لأنه المعظم منه. وتلاع: امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة مسلمة عند باب المسجد الجامع.

ويلاعن ذمي أو كتابي في بسيعة (وهي معبد النصاري) وفي كنيسة (وهي معبد اليهود)(٥٠)؛ لأن معابدهم كالمساجد عندنا، ويلاعن مجوسي في بيت نار،

<sup>(</sup>١) وروى مسلم: أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وصوبه النووي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي هريرة.(٣) رواه النسائي، وصححه ابن حبان.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) وتسمى البيعة أيضاً كنيسة، بل هو العرف اليوم.

٢٥٥ )----اتحلال الزواج وآثاره

لأنهم يعظمونه، والمقصود الزجر عن الكذب، فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب التي يدعونها. ولا يلاعن في بيت أصنام وثني؛ لأنه لا حرمة له، واعتقادهم فيه غير شرعي.

و لا يغلظ اللعان في رأي القاضي أبي يعلى من الحنابلة، والحنفية بمكان ولا زمان؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر به، ولم يقيده بزمن ولا مكان، فلا يجوز تقيده إلا بذليل، ولأن النبي ﷺ أمر الرجل بإحضار امرأته، ولم يخصه بزمن، ولو خصه به لنقل ولم يهمل.

المطلب الخامس ـــ ما يجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو رجوعه عنه:

قد يمتنع أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه من القاضي، وقد يرجع عنه ويُكذب نفسه، فماذا يفعل القاضي؟

أما في حال نكول أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على رأيين<sup>(۱)</sup>:

أ ـ ذهب الحنفية: إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فيحد حد القذف. وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما ادعاء عليها، فإن صدقته خلي سيبلها من غير حد؛ لأن قوله: ﴿ وَيَرَكُ عَنَى الْمُلَكِ ﴾ [الور: ١٨/٤] أي الحبس عندهم وعند الحنابلة.

ب ـ وذهب الجمهور غير الحنفية: إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان حُدُّ حدُّ القَذَف، وإن امتنعت الزوجة حدَّت حدُّ الزّنا؛ لأن اللعان بدل عن حد الزّنا، لقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَبْرُنَّا مِنْ أَشَالَكُ ﴾ [النور: ٨/٢٤] في العذاب الدنيوي وهو الحد عندهم، فلا يندرئ الحد عن الزوجة مثلاً إلا بلعانها.

(۱) الدر المختار: ۸۰۰۸، اللباب: ۲/۹۷، البدائع: ۲۲۸/۳ بداية المجتهد: ۱۱۹/۲۸ القوانين الفقهية: ص ۲۶۵، مغني المحتاج: ۲/ ۲۷۱، ۲۸۲، المهذب: ۱۱۹/۲۸ المغني: ۱/۲۹۲، ۲۹۷، ۶۵۵، غاية المتنهى: ۲/۲۰، کشاف الفناع: ۲۹۲،۸ إلا أن الحنابلة وافقرا الحنفية فيما إذا استنعت الزوجة عن اللعان أخذاً بمدلول الآية السابقة: ﴿وَيَرَوْنُ عَبُمُ الْمُمَكِنُ ﴾ [الور: ٢٨/٤ع فإن لم تلاعن وجب ألا يدرأ عنها العذاب، فتحبس حتى تقر بالزنا أربع موات أو تلاعن.

ومنشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور في حال امتناع الزوج عن اللعان: هو اختلافهم في الموجّب الأصلي لفذف الزوجة، أهو اللعان أم الحد؟ قرر الحنفية ثان الموجب الأصلي هو اللعان، واللعان واجب لقوله تعالى: ﴿ وَالْفِينَ يُوَفِّ وَ السنور: ﴿ وَالْفِينَ يُوَفِّ وَالسنور: ١٠/١٠ أي اللهائ، في ثمان جعل موجب قلف الزوجات هو الملعان، فعن أوجب الحد فقد خالف النص، فصارت آية حد القلف بالنسبة للزوجات منسوخة في حق الأزواج، وأصبح الواجب بقلف الزوجة هو اللعان، فإذا امتنع عن يفاه دين، فإنه يحبس حتى بلاعن، كالمدين إذا امتنع عن إيفاه دين، فإنه يحبس حتى يوفي ما عليه.

وقرر الجمهور: أن العرجب الأصلي هو حد القذف، واللعان مسقط له، لعموم قوله تحالى: ﴿ وَالْقَوْمَ مُرِيَّةً اللَّهَمَّئِينَ مُنْ اللَّهِمُ مُنْ الْمَبْلِيرُهُ مُنْ اللَّهِمُ اللَّمِينَ ١٢/٤ النَّهُ اللهُ على الأجنبي والزوج ويجب الحد على كل تافف، سواء أكان زوجاً أم غيره، ثم جعل اللعان للزوج مقام الشهود الأربعة اللهن يثبت بشهادتهم الزن، فوجب على إذا استم عن للعان الدوب الأوساد الأربعة الفقد.

- ولأن النبي 叢 قال لهلال بن أُمية لما قلف زوجته بالزنا: «البينة أو حد في ظهرك».

ورأي الجمهور أرجع لقوة اطتهم من القرآن والسنة. وبناء عليه إذا قلف الزوج زوجته المحصنة (العقيفة) وجب عليه حد القلف، وحكم بفسقه، ورد شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء، وامتنع عن اللعان، لزمه ذلك كله.

وقد يجب على الزوج في حال امتناعه عن اللعان التعزير فقط، كما في حال قلف غير المحصنة كالمرأة الكتابية، والأمّة، والمجنونة، والطفلة، فإنه يجب عليه التعزير به، لإلحاقه العار بها بالقذف، ولا يحد لهن حداً كاملاً لتقصانهن بما ذكر، ولا يتعلق به فسق، ولا رد شهادة؛ لأن القذف لهؤلاء لا يوجب الحد. وله أن يلاعز لدره التعزير عنه؛ لأنه تعزير قذف.

وبه تكون القاعدة: كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق بالزوج، ويجب بالقلف موجبه من الحد أو التعزير، إلا أن يكون القاذف صغيراً أو مجنوناً، فلا تعزير أو ضرب فيه، ولا لعان بالاتفاق.

### رجوع الزوج عن اللعان:

إذا أكذب الزوج نفّه بعد اللمان، فاتفق أنمة المذاهب الأربعة (أعلى أنه يحد حد القلف، ويكون للزوجة الحق في مطالبة القاضي بالحد، سواء كلّب نفسه قبل لعائها أو بعده؛ لأن اللمان أقيم مقام البيئة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه، بأن قال: كذبتُ عليها، فقد زاد في هنك حرمتها، وكرد قلفها، فلا أقل من أن يجب على الحد الذي كان واجباً بالقلف المجرد.

فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان، لم يسمع منه؛ لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله، وقد أقر بكذب نفسه، فلا يسمع منه خلاف.

وهذا كله فيما إذا كانت المقذوفة محصنة (عقيفة) فإن كانت غير محصنة، فعليه التعزير.

وإن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة، حد حد القذف، وبقيت الزوجية، فتبقى له زوجة، لكن لا تبقى زوجة بعد لعانها.

ومتى أكذب نافي الولد نفسه بعد نفيه الولد، وبعد اللعان، لحقه نسب الولد، حياً كان الولد، أو ميتاً، غنياً كان الولد أو فقيراً؛ لأن اللعان يمين أو شهادة (بيتة) فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره، وسقط حكم اللعان، ثم إن النسب يحتاط لشيرته

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٨٦٢، الكتاب مع اللباب: ٣/ ٧٥، بداية المجتهد: ٢/ ٢٢٠، القوانين
 الفقهية: ص ٣٤٥، مغني المحتاج: ٣/ ٣٨٠، غاية المنتهى: ٣/ ٢٠٤، ٢٠٤، كشاف
 القناع: ٥/ ٤٦٨.

قدر الإمكان، ويتم التوارث بين الأب والولد؛ لأن الإرث تابع للنسب، وقد ثبت فتيعه الإرث.

## المطلب السادس ـــ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟

تبين في بحث شروط المتلاعنين أن الحنفية قالوا: إنما يجوز اللعان لمن كان من أهل الشهادة، فلا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين، وتشترط في المتلاعنين: الحرية والمقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في القذف.

وقال الجمهور: يصح اللعان من كل زوجين مكلفين، سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم عدلين أم فاسقين أم محدودين في قلف أم كان أحدهما بتلك الصفة، أم كان من الأخرس.

ومنشأ الخلاف في محدود القذف والأخرس والكافر هو: هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟

رأى الحنفية (10: أن اللعان شهادات مؤكدة بالأيعان مقرونة باللعن وبالغضب، وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القلف، وفي جانب الزوجة قائم مقام حد الزاد. وطيلهم آية اللمان ( ﴿ وَلَيْنَ يَرِضُ لَاَيْتُهُمْ رَبِّ يُكُلُّ مُّنِثَةً إِلَّا أَشَاعُمْ تَشْبَعَةً لَمَيْمِ يُقْتُمُ يَنْبُدُونٍ فِقَالًا السور: ١٩٠٤ مسمى الأنواج شهداه، وسمى اللعان شهادة في النص : ( وَلَشَيْعَةً مُوحِيًّ النور: ١٩٠٤ عام عددها كعدد شهادات الزنا. وإذا كان الليان شهادة على السلم.

وقال الجمهور"؟: سعيت ألفاظ اللمان شهادات، وهي في الحقيقة أيمان، واللمان يمين، وإن كان يسمى شهادة، لقوله ﷺ في قصة لعان هلال بن أمية: الولا الأيمان لكان لي ولها شأن؟"ولأنه لا بد في اللمان من ذكر اسم الله تعالى وذكر جواب القسم، ولو كان شهادة لما احتاج إليه، ولأنه يستوي فيه الرجل

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٣٤١ وما بعدها، اللباب: ٣/ ٧٥، ٧٨.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١١٨/٢، مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٤، المغني: ٣٩٢/٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن آبن عباس (نيل الأوطار: ٢٧٤/١).

والمرأة، ولو كان شهادة لكانت المرأة على النصف من الرجل فيه، ولأنه يجب تكراره أويعاً، والمعهود في الشهادة عدم التكرار، أما اليمين فتتكرر كما في أيمان القسامة، ولأن اللمان يكون من الطرفين، والشهادة لا تكون إلا من طرف واحد وهو المدعى.

أما تسمية اللعان شهادة، فلقول السلاعن في يعينه: ((شهد بالله) فسمي اللعان شهادة وإن كان يعيناً، فقد يعبر عن الشهادة باليمين كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يَمَاتُكُ الْمُشْتُونُونَ قَالُوا أَشَهُمُ اللمنافنون: ١٠/٣ ثم قال: ﴿ الْمُفَذِّلَ أَلْمُنَهُمُ مُثَنَّ اللمنافنون: ٣٣، ٢٢ وأجمعوا على جواز لعان الأعمى، ولو كان شهادة لما جاز لعانه.

وإذا كان اللعان يميناً، فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة، وتفرع عن الخلاف اختلافهم في الأخرس، فقال الجمهور: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه. وقال الحنفية: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.

والراجع لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم من السنة والمعقول، ولأن اللعان شرع للحاجة، والحاجة تتسع لأناس ولو لم يكونوا أهلاً للشهادة. وهذا هو أيضاً رأي العترة (أل الست).

# المطلب السابع ـــ أحكام أوآثار اللعان:

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية<sup>(١)</sup>:

أ - سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن الزوجة. فإن لم يلاعن الرجل وجب عليه عند غيرالحنفية حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة).

<sup>(</sup>۱) البعائم: "۱۲۸-۲۶۲ فتح القدير: ۲۲۸-۲۵۷ وما يعدها، الدر المختار: ۲۰۲۸ فتح المدر المختار: ۲۰۲۸ وما يعدها، يداية (محتوله: ۲۰۲۸ وما يعدها، يداية (محتوله: ۲۰۲۸ وما يعدها، المقدمات الممهدات: ۱۲۷/۲ وما يعدها، المقدمات الممهدات: ۱۲۷/۲ وما يعدها، مغني المحتاج: ۲۰/۲/۲ وما يعدها، مغني المحتاج: ۲۰/۲/۲ وما يعدها، مغني ۱۲/۲۸ المغني: ۲/۲/۲۸ وما يعدها، مغني ۱۲/۲۸ المغني: ۲/۲۸۰۸ فاية الستهن: ۲/۲۸۲ المغني: ۲/۲۸۰۸ فاية الستهن: ۲/۲۸۲ المغني: ۲/۲۸۰۸ فاية الستهن: ۲/۲۸۲ وما يعدها در ۲۰۰۸ و ۱۲۸ و ۱

 تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين، ولو قبل تفريق القاضى، لحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأه٬۱۰.

٣ - وجوب التغريق بينهما: لا تتم الغرقة عند الحنفية إلا بتغريق القاضي، لقول ابن عباس في قصة هلال بن أمية: «ففرق النبي الله ينهمها <sup>(٢)</sup>وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، فلو مات أحدهما قبل التغريق ورثه الآخر، ولو طلقها الزوج وقم طلاقه.

وقال العالكية، والحنابلة في الراجع من الروايتين عن أحمد: تقع الفرقة باللعان دون حكم حاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجد، فقتع الفرقة به من غير حاجة إلى تفريق القاضي، ولقول عمر ﷺ: االمتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجمعان أبداًه.

وقال الشافعي رحمه الله: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، وإن لم تلاعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق. قال ابن قدامة في المغنى: ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول.

§ - هذه الفرقة طلاق بانن عند أي حنيفة ومحمد؛ لأنها بتغريق القاضي كما في التغريق بسبب العنة، وكل فرقة من القاضي تكون طلاقاً بالتناً، لكن لا تعود المرأة إلى الزوجية إلا في حالتين:

 أ ـ أن يكذُب الرجل نفسه، ولو دلالة كأن مات الولد المنفي، فادعى الزوج نسبه؛ لأن هذا يعتبر رجوعاً عن الشهادة، والشهادة لا حكم لها بعد الرجوع عنها، ويحد حيننذ حد القذف، ويثبت نسب الولد منه إن كان. وكذلك تعود العرأة إلى الزوجية إن صدقته، أي العرأة.

ب ـ أن يخرج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة؛ إذ به ينتفي سبب التغريق، فلو زنت الموأة أو قذفت غيرها، فحدت، جاز لزوجها أن ينزوجها، لانتفاء أهلية اللعان من جانبها.

وإذا كان الطلاق باثناً وجب للمرأة النفقة والسكنى في عدتها، ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة، وإن لم تكن معتدة فإلى سنة أشهر.

 <sup>(</sup>١) رواه النارقطني عن ابن عباس، ورواه أبو داود عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ٦/ ٢٧١).
 (٢) رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار: ٢/ ٢٧٤).

وقال الجمهور وأبو يوسف: فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاع، وتوجب تحريساً مويداً، فلا يحود المستلاعنان إلى الزوجية يعدها أبداً؛ قوله ﷺ: «المستلاعنان لا يعتمداً بداً في الله المستخ كسائر ما ينفسخ به الزواج، ولأن اللعان قد وجب وهو سبب النفريق، وأما تكفيب الرجل نفسه أو خرج أحد المتلاعنين عن أهلية الشهادة، فلا ينفي وجود سبب النفريق، بل هو مركباً التعريق، بل هو حدد سبب النفريق، بل هو عدد لمستلاحة كلية الشهادة، فلا ينفي وجود سبب النفريق، بل هو

ورأى الشافعي: أن الفرقة تحصل بلعان الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة. فإن كان كاذباً، أو أكذب نفسه، فلا يفيده ذلك عود النكاح، ولا رفع تأبيد الحرصة؛ لأنهما حق له وقد بطلا باللعان، فلا يتمكن من عودهما، بخلاف الحد ولحوق النسب، فإنهما يعودان لأنهما حق عليه.

ه- انتفاء نسب الولد عن الرجل، وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب.
 ويترتب على نفي النسب عدم النوارث، وعدم إلزام النفقة، سواء نفقة الآباء على
 الأبناء أو نفقة الأبناء على الآباء.

وتظل بعض الأحكام بالنسبة للولد: وهي عدم جواز شهادة الولد لأصله البلاعن أو الأصل لفرعه، وعدم القصاص من الرجل بقتل الولد المنفي، وعدم صحة إلحاق نسب الولد المنفي بالغير، لاحتمال أن يكذب الرجل نفسه فيعود نسبه منه، ويقاء المحرمية، فلا يجوز أن يزوج الرجل بنته لعن نفى نسبه منه؛ لأنه يحتمل كونه ابناً له.

## المطلب الثامن ــــ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق:

أولاً \_ ما يسقط اللعان بعد وجوبه:

قرر الحنفية<sup>(١)</sup>: أن اللعان يسقط بما يأتي:

أ - طروء عدم أهلية اللعان أو ما يمنع وجوب اللعان من أصله: كل ما يمنع

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/٣٤٣ وما بعدها، الدر المختار: ٨٠٩/٣.

وجوب اللعان إذا طرأ بعد وجوبه فإنه يسقطه، مثل الجنون أو الردة، أو الخرس، أو فقت السرأة وطناً حراماً كالزنا أو فلف الرجل إنساناً أخر فعد حد الفلف، أو وطنت السرأة وطناً حراماً كالزنا والوطء بشبهة، ففي هذه الحالات يجب الحد، وإذا وجب سقط اللعان بهذه العرارض لانتفاء أهليته؛ لأن اللعان شهادة، ولا بد من بقاء صفة الشهادة إلى إصدار المحكم.

٩ - البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت: إذا طلق الزوج امرأته بعد القذف،
أو فسخ الزواج يسبب فاسخ، أو مات أحد الزوجين، سقط اللعان والحد،
أما سقوط اللعان فلزوال الزوجية، وقيام الزوجية شرط إجراء اللعان كما تقدم،
وأما عدم وجوب الحد، فلأن القذف أوجب اللعان، فلم يوجب الحد.

أما لو طلَّق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً، فلا يسقط اللعان؛ لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية.

جوت شاهد القذف أو غيبته: يسقط اللعان بموت شاهد القذف وغيبته، إذ
 لم مات أو غاب لا يقضى بشهادته.

§ - تكذيب الزوج نفسه أو تصديقها الزوج في القذف: لو أكذب الزوج نفسه 
سقط اللمان، لتعذر الإتيان به، إذ من المحال أن يؤمر أن يشهد بالله إنه لمن 
الصادتين، وهو يقول: إنه كاذب، ويجب عليه حد القذف، لأن القذف صحح.

ولو صدقت السوأة الزوج في القذف يسقط اللعان أيضاً لتعذر الإتيان به؛ لأنها أكلبت نفسها في الإنكار، لكن لا حد عليها؛ لأن اللعان لو وجب لا يثبت الزنا عليها، فلا نزول عنتها باللعان، فلا تحد حد الزنا هنا بالأولى لسقوط اللعان.

وذكر الحنابلة<sup>(١)</sup>ثلاث حالات لسقوط اللعان:

- أ طروء عارض من عوارض الأهلية: كالجنون، والزنا، وخرس المرأة.
- قصديق المرأة زوجها في القذف أو عفوها، أو سكوتها. وسبب هانين الحالتين اشتراطهم: أن تكذبه ويستمر التكذيب إلى انقضاء اللعان.

<sup>(</sup>١) غاية المنتهى: ٣/ ٢٠٢، كشاف القناع: ٥/ ٤٥١، المغني: ٧/ ٤٠٤.

٣ - موت الزوج قبل اللعان أو قبل إتمام اللعان، فإذا قذف الزوج امرأته ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه، سقط اللعان، ولحقه الولد، وورثته المرأة بالاتفاق؛ لأن اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه. وكذلك يسقط اللعان عندهم إن مات الزوج بعد أن أكمل لعانه وقبل لعانها.

وقال الشافعي: تبين المرأة بلعان الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذبًا. ويسقط النوارث، وينتفي الولد، ويلزم المرأة الحد إلا أن تلاعن.

## ثانياً ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق:

رأى الحقية<sup>(11</sup>: أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه، ينظل به حكم اللعان (أي أثره) بعد وجوده، قبل التفريق مثل جنون أحد الزوجين أو كليهما بعد اللعان قبل التفريق، أو خرسه أو خرسهما، أو ردته أو ردتهما، أو صيرورة أحدهما محدوداً في قذف، أو صيرورة المرأة موطوءة وطناً حراماً، وإكذاب أحدهما نفسه حتى لا يدق الحاكم شهما ويشان على زواجهما.

وذلك لأن الأصل عندهم أن يقاء الزوجين على حال اللعان من الأهلية، شرط يقاء حكم اللعان؛ لأن اللعان عندهم شهادة، ولا يد من يقاء الشاهد على صفة الشهادة إلى وقت إصدار الحكم القضائي، فإذا زالت صفة الشهادة بهذه العوارض، لا يجوز لقاضي الفغريق.

### المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار:

فيه خمسة مطالب:

الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأقيناً. الثاني ـ ركن الظهار وشروطه.

الثالث ـ أثر الظهار أو ما يحرم على المظاهر.

الرابع ـ كفارة الظهار.

الخامس ـ انتهاء حكم الظهار.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣٤٨/٣ وما بعدها، الدر المختار: ٨١٢/٢.

## المطلب الأول ـــ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً:

رهر الشهار شبيه بالإيلاء في أن كلاً منها يعين تمنع الوطء، ويرفع منعه الكفارة، وهو شبيه أيضاً باللنان على رأي الجمهور في أنه يعين لا شهادة. وكان الأولى ذكر الشهار عقب الإيلاء كما فعل فقهاؤنا، لكني أخرته إلى ما بعد اللمان لتوقف اللمان على الغريق القضائي الذي هو عنوان الفصل، وأما الظهار فيأتي التغريق في فقط إذا استم الزوج عن التكثير.

(التقاول لغة: مصدر مأخوذ من الظهر، مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امراته: (الت علي كظهر المر)، وكان ظلاقاً في الجاهلية، ويقال: كانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امراته، ولم يرد أن تتزوج بغيره، اللى منها أو ظاهر، فتبقى لا ذات زوج ولا خلية عن الأزواج تستطيع أن تتكع غير زوجها الأول، فغير الشارع حكمه إلى تعريم الزوجة بعد المود الامود، والوطء ولزوم الكفارة.

والظهار شرعاً: هو أن يشبه الرجل زوجته بامراً محرمة عليه على التأبيد، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ، كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي أو أخني، أو بحذف كلمة (علي).

وتمريفات فقهاء النذاهب متقاربة، وهي ما يأتي، عرفه الحنفية بقولهم ("! تشبيه المسلم زوجته، أو ما يعبر به عنها من أعضائها، أو جزءاً شائعاً منها، يمحرَّمة عليه تأبيداً. فلا ظهار لذمي عندهم، ويشمل الظهار الزوجة الكتابية والصيرة والمحرّبة، ويمكن تشبه الزوجة، أو ما يعبر به عنها كالرأس والرقبة، أو تشبيه جزءاً شائعاً من الزوجة كفوله: نصفك ونحوه، والمشبه به إما جملة القريبة المحرم مثل: أنت على كامي، أو عضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسباً أو مصاهرة أو رضاعاً كالظهر وغيره، وإنما خص هذا اليمين باسم الظهار تعلياً للظهر؛ لأنه كان الأصل في ستمهالهم.

الدر المختار: ٢/ ٧٩٠، فتح القدير: ٣/ ٢٢٥، اللباب: ٣/ ١٦، البدائع: ٣/ ٢٢٣.

فلو شبه زوجته بمن تحرم عليه مؤقتاً، لم يكن ظهاراً، مثل: أنت علي كظهر أختك أو عمتك، فإن الأخت والعمة تحرمان حرمة مؤقتة، أو قال: كمطلقتي ثلاثاً، فإنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره، أو كالمجوسية لجواز إسلامها، وكذا لو شبهها بجزه لا يحرم النظر إليه كالوجه والرأس، لا يكون ظهاراً.

ولو شبهها بشيء يحرم عليه من غير النساء كالخمر والخنزير، لم يكن ظهاراً، ويرجع فيه إلى نيته، فإن قصد به طلاقاً، كان طلاقاً بائتاً، وإن قصد التحريم أو لم يقصد شيئاً كان إيلاء.

ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهراً. لكن لو قالت: أنت علي كظهر أبي أو ابني، لا يصح؛ لأن المظاهر به ليس من جنس النساء.

وعرفه المالكة (المقولهم: الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة أو جزأها بمحرَّمة عليه أو يظهر أجنبية، وإن تعليقاً أو مقيداً بوقت. فلا ظهار لكافر، ولا لصبي ومجنون ومكره، ويتحقق الظهار بتشبيه الزوجة، مثل أنت أمي، أو جزء منها كيدها ورجلها، ولا ظهار في قوله: أنت علي كظهر زوجني الأساء أو المُخرِمة بحج؛ لأن التحريم لها عليه ليس أصالة، فالظهار: تشبيه الزوجة بالمحرمة عليه أصالة، أو المحرمة عليه وقت البين مثل ظهر أجنبية. ويه يتفق الحنفية والمالكية في عدم صحة ظهار الكافر، ويختلفون في تشبيه الزوجة بظهر امرأة الملكية، لأن التحريم المحالي أصيل.

والظهار المعلق بشرط عندهم مثل: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. أما إن علقه بأمر محقق نحو: إن جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي أو فلانة الأجنبية، أو إن طلعت الشمس في غذ فأنت علي كظهر أمي، تنجز من الآن، ومنع منها حتى يكفّر.

وإن قيد الظهار بوقت، مثل: أنت علي كظهر أمي في هذا اليوم أوالشهر، انعقد مؤيداً، ولا ينحل إلا بالكفارة.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ١٣٤ وما بعدها، المقدمات الممهدات: ١/٩٩٩.

وعرفه الشافعية (أبانة : تشبيه الزوجة غير البان بأنثى لم تكن حلالاً على التابيد. للا يصح من صبى ومجنون ومغنى عليه ولا من مكره، ويصح من فني لمعوم آية الظهار، ولا يصح تشبيه الزوجة يغير محرَّمة على التابيد، ولو شبهها بالجنبية ومطلقة، وأخت زوجة، وأب للمظاهر، وملاعتة له ومجوسة ومرتدة، فكلام نفو؛ لأن الثلاثة الأولى لا يشبين الام في التحجريم المويد، ولان الأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلاً للاستمتاع، وأما الملاعنة أو المجوسية أو المحتفة وإن كان تحريمها مؤيداً، فليس التحريم بسبب القرابة المحرمية، فهم كالحنفية في التشبيه بالمحرمة تأبيدًا، ولا تصد كرامة فلا يعد ظهاراً، وكذلك تولد، وأمان أو ظهرك أو يد على كظهر أمي : ظهار في الأظهر، ومثله الرجل أو الجلد

وعرفه الحنابلة ("بقولهم: أن يشبه الزوج اسرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، كامه وأخته من نسب أو رضاع، أو حمات، أو يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريماً موقتاً كأخت أمراً تس وعمتها وخالتها، أو يشبهها برجل كأبيه أو زيد، أو بعضو مته كظهره أو رأسه، ولو بغير عربية، أو اعتقد الحل، أي حل المشبه بها من أم وأخت كمجوسي قال لزوجت، أنت علي كظهر أخني، وهو يعتقد حل أخت، غلا أثر لاعتماده ذلك، ويكون مظاهر.

فهم كالشافعية بجيزون ظهار الكافر، ولكن يخالفونهم في جواز تشبيه الزوجة بالمحرمة تحريماً مؤقناً، أو بمن لا يحل الاستمتاع به، وأجازوا كالمالكية الظهار من الأجسة.

#### حكمه الشرعي:

الظهار محرَّم")، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِتُقُولُونَ شُنكَزًا مِنْ ٱلْفَوْلِ وَزُولًا ﴾

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣٥٢/٣٥٤.

<sup>(</sup>Y) كشأف القناع: ٥/ ٤٢٥، غاية المنتهى: ٣/ ١٩٠.

 <sup>(</sup>٣) المقدمات المعهدات: ١/ ٢٠٠٠، المهذب: ٢/ ١١١ وما بعدها، المغني: ٧/ ٣٣٧، البدائم: ٣/ ٢٩٠٨.

(المجادلة: ٢/٥٨) ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم، قال تعالى: ﴿ وَمَا خُمُكُمُ النَّبِي تَعَالَى: ﴿ وَمَا الْمُهَنِّقِهُ﴾ [السجادلة: ٢/٥٨] وقال تتعالى: ﴿ وَمَا جَمَلَ أَزْوَيَكُمُ النِّينَ تُطَاهِرُونَ مِثْهَنَّ الْهَيْكِرُ ﴾ (الاحزاب: ٢/١٣).

## أحوال الظهار في العادة:

يصح الظهار بالاتفاق منجزاً، كقوله: أنت علمي كظهر أمي، ويكون الظهار عند أكثر الفقهاء من الزوج لا من الزوجة (١٠) فلو ظاهرت المرأة من زوجها كان ظهارها عند الحفيفية لفواً، فلا حرمة عليها ولا كفارة. وكذلك قال بقية المناهب: المراكب يلين ذلك بظهار، لفولة تعالى: ﴿ وَالْمَيْنُ يَسْكُمْ بَنِ يُسْتَهِمْ ﴾ السجانة: ٨٥/٢) فخص الأزواج بالظهار، ولأنه قول يوجب تحريماً على الزوجة يملك الزوج رفعه، فام تملك فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن حل الاستمتاع بالمرأة حق للرجل، فلم تملك

لكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجعة عنه كفارة الظهار؛ لأنها قد أنت بالسنكر من القول والزور، وفي رواية عنه: عليها كفارة اليمين، قال ابن قدامة: وهذا أقيس على مذهب أحمد أوثبه بأصوله؛ لأنه ليس بظهار، ومجرد القول من السكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بذليل سائر الكذب. وفي رواية المثلثة ليس عليها كفارة، وهو قول يقية الأثمة، لأنه قول منكر وزور، وليس بظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والفاق.

الظهار العلق:أجاز الحنفية <sup>(٢٧</sup>إضافة الظهار إلى ملك أو سبب الملك، مثال الأول: أن يقول لأجنية: إن صرت زوجة لى فأنت على كظهر أمى.

ومثال الثاني: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، وأجازوا إضافته إلى وقت مثل: أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كفا، لقيام الملك، وتعليقه أثناء الزواج مثل: إن دخلت الذار أو إن كلمت فلاناً، فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين. لكن تعليق الظهار بعشية الله تبطله.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٧٩١، المغني: ٧/ ٣٨٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٩١، البدائع: ٣/ ٢٣٢.

وكذلك أجاز الحنابلة (<sup>()</sup>كتلبق الظهار على الزواج أو الظهار من الأجنبية، سواء علق ذلك لاسرأة بمبنها أو قال: كل السناء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقاً أم علقه على النزريج، فقال: كل امرأة أنزوجها، فهي علي كظهر أمي، ومن نزوج التي ظاهر منها، أم يطأم حتى يكثر، وأجازوا أيضاً تعلق الظهار بشرط، مثل إن دخلت الدار، فأنت على كظهر أمي، أو إن شاء ذيذ قائت على كظهر أمي، فعنى دخلت الدار، قارتى شاه زيد، صار مظاهراً، وإلا فلا.

٥٥٩

ودليلهم ما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، فتزوجها، قال: «عليه كفارة الظهار» ولأنها يمين مكفرة، فصح انفقادها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى.

وقد بان سابقاً أن المالكية<sup>(۱7)</sup>جازوا تعليق الظهار، نحو: إن دخلت النار فأنت علي كظهر أمي، وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال: كل امرأة أنزوجها فهي منى كظهر أمى.

وأجاز الشافعي<sup>[77]</sup>يضاً تعليق الظهار بشرط وبمشيئة زيد مثلاً؛ لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة، وكل منهما يجوز تعليق، دوسليق الظهار مثل: إذا جاء زية، أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد الشرط صار مظاهراً لوجود المعلق عليه. ومن أمثلته أن يقول: (إن ظاهرت من زوجتي الأعرى، فأنت علي كظهر أميًا وهما في عصمته، فظاهر من الأعرى، صار مظاهراً منهما، عملاً مع جب التنجيز والنعلق.

والتخلاصة: انفق نقهاء المذاهب الأربعة على جواز تعليق الظهار على شرط، وقرر الجمهور غير الشافعية أنه يجوز تعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة، وكذا عند الحنقية والمالكية والحنابلة: لو فال: «كل النساء علي كظهر أمهٍ» لأنه عقد على شرط الملك، فأشبه ذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم. ولا يجوز عند

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣٥٠، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٦٣٥، بداية المجتهد: ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ٣/ ٣٥٤.

الشافعية تعليق الظهار على ملك الزواج، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جمده فيمما يرويه أبو داود والشرصذي: الا طلاق إلا فيمما يمملك، ولا عشق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك، والظهار شيه بالطلاق.

الظهار المؤهنة ذكر فقهاء المذاهب الأربة (١٠) أنه يصح الظهار موقناً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهواً أو يوماً، أو حتى ينسلخ شهو رمضان، لكن يصح مؤبداً عند المالكية وفي قول عند الشافعية، فلا ينحل إلا بالكفارة، أي فيسقط التأقيت ويكون ظهاراً؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق. وقال الحنفية والأسائية: إذا مضى الوقت، زال الظهار، وحلت الدواة بلا كفارة، فإن وطنها في المدة لزمته الكفارة، الوقت، زال الظهار، وحلت في المدة لمن وقول، وظاهر عنها مرأتي حتى ينسلخ شهر ر مضان، وأخبر النبي على أنه أما الهائية أنه أصابها بالإلاد، ويختلف الظهار عن الطلاق في أن الظهار يزيل الملك، ويوقع تحريماً بالإلاد، ويختلف الظهار عن الطلاق في أن الظهار يزيل الملك، ويوقع تحريماً

وعبارة الحنفية: لو قيد الظهار بوقت سقط بمضيه، لكن لو أراد قربانها داخل الوقت لايجوز بلا كفارة.

# المطلب الثاني – ركن الظهار وشروطه:

ركن الظهار عند الحنفية<sup>(٣)</sup>: هو اللفظ الدال على الظهار، والأصل فيه قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويلحق به قوله: أنت علي كبطن أمي، أو فخذ أمي، أو فرج أمي.

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۲/۷۹۳، البدائع: ۳/۲۳۵، الشرح الصغير: ۲۳۱/۲، المهلب: ۱۱۳/۲-۱۱٤، المغنى: ۲/۳۹۹، مغنى المحتاج: ۳/۲۵۷، ۱۷۵

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، عن سلمة بن صخر (نيل الأوطار: ٢٥٨/٦).

<sup>(</sup>٣) البدائع: ٣/٢٢٩.

وقال الجمهور غير الحنفية<sup>(۱)</sup>: للظهار أركان أربعة: وهي المظاهر، والمظاهر منها، واللفظ أو الصيغة، والمشبه به.

والمظاهر: هو الزوج.

والمظاهر منه: هو الزوجة، مسلمة كانت أو كتابية.

واللفظ أو الصيغة: ما يصدر من الزوج من ألفاظ صريحة أو كتابة. والصريح: ما تضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كظهر أمي، والكتابة: ما لم تنضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كأمي أو كفخذها أو بعض أعضائها، ويصدق في الكتابة دبانة أنه أراد به الطلاق، دون الصريح. وينري في الكتابة ما يريد.

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الأم ويلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

### شروط المظاهر:

المظاهر عند الحنفية والمالكية: هو كل زوج مسلم عاقل بالغ، فلا يلزم ظهار الذمى.

وعند الشافعية والحنابلة: هو كل زوج صح طلاقه، وهو البالغ العاقل سواء أكان مسلماً أم كافراً، حراً أم عبداً.

وظهار السكران صحيح كطلاقه بالاتفاق. ولا يصح ظهار المكره عند الجمهور غير الحنفية. وبه تكون شروط المظاهر<sup>(۱۲)</sup>:

أ – أن يكون عاقلاً: قلا يصح ظهار المجنون والصبي غير المميز، والمعتوه والمدهوش والمخمى عليه والناشم، كما لا يصح طلاقهم؛ لأنه يترتب عليه التحريم، وهؤلاء ليسوا أهلاً لخطاب التحريم.

(1) القوانين الفقهية: ص ٢٤٢) الشرح الكبير: ٢٤/٩٤، المقلمات الممهدات: ١٩٩٨، وما يعلما، الشرح الصغير: ٢٣٨/٧٦، مغني المحتاج: ٣/ ٢٥٣، المغني: ٧٣٨/٧٣ وما يعلما، القوانين الفقهية: ص ٢٤٢، الشرح الصغير: ٢٣٧/٣٠، مغني

المحتاج: ٣٠٢/٥ وما بعنها، المغني: ٣٣٨/٧ وما بعنها، ٣٨٢، كشاف القناع: ٥/ ٢٩٤، المهنت: ١/٨٢٨. ٥٦٢ )----- التحلال الزواج وأثاره

 أن يكون بالغاً: فلا يصح ظهار الصبي وإن كان عاقلاً مميزاً؛ لأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي، كما لا يملك الطلاق وغيره مما نف بمصلحه.

أن يكون مسلماً في رأي الحنفية والمالكية: فلا يصح ظهار الذمي عندهم؛
 لأن حكم الظهار تحريم موقت يزول بالكفارة، والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي
 قربة إلى الله تعالى، فلا يكون من أهل الظهار.

ولا يشترط كونه مسلماً في رأي الشافعية والحنابلة، لعموم آية الظهار: ﴿وَالْمَيْنَ يُظْهِرُونَ بِن نِنَاجِهُمُ اللجاهائنة، ١٩٥٥م من غير تفريق بين مسلم وكافر، ولأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وأهل للكفارة بغير الصوم من إطعام وإعتاق وتبه، ولأنه أهل للطلاق، يتكون أهلاً للظهار، فإن كان المظاهر كافراً، كفر بالعتق أو الطعام؟ لأنه يصح منه ما ذكر في غير الكفارة، فصح منه في الكفارة، ولا يكفر بالصوم،

والخلاصة: يشترط عند الفريق الأول شرطان في المظاهر وهما الإسلام والتكليف، وشرط واحد عند الفريق الثاني وهو التكليف.

وأما الاختيار أو الطواعية فهو شرط عند الجمهور غير الحنفية، ويدخل عندهم شرط التكليف، فلا يصح ظهار المكره، وليس شرطاً عند الحنفية، فيصح ظهار المكره والمخطئ، كما يصح طلاقهما.

#### شروط المظاهر منها:

المظاهر منها: هي امرأة المظاهر، مسلمة أو كتابية، كبيرة أو صغيرة، وشروطها ما يلي<sup>(۱)</sup>:

 أ - أن تكون زوجته: وهي أن تكون معلوكة له بعلك النكاح، فلا يصح الظهار من الأجنبية، لعدم الملك، لقوله تعالى: ﴿وَنِ نِتَكَيِّهِمُ اللَّهَالَةِ ١٣/٥٨.

(١) البداع: ٣٣/٣-٣٢/٢: تحت القدير: ٣٣٢/٣: اللباب: ٩٩٢/٣: الد المختار: ٩٩١/٧٠) بياية المحتبية: من ٤٦٤/ الدرح المحتبية من ١٩٤٠ الدرح المحتبية من ١٩٤٠ الدرح الصغير: ١٣٤/٣/ المحتبية: ١٣٥٨/١٠٠ المحتبية: ١٣٥٨/٣٠٤ (١٩٤٨) المعتبية: ١٣٩٨/٣٠) ١٣٥٨.

لكن يصح الظهار عند الجمهور غير الشافعية معلقاً بالملك، كأن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت علمي كظهر أمي، أو يقول: كل امرأة أتزوجها، فهي علي كظهر أمى.

#### ظهار المرأة:

لم يجز أكثر العلماء ظهار العرأة من الرجل تشبيهاً للظهار بالطلاق، ويكون لغواً لا كفارة فيه، ولكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجحة عنه كفارة الظهار؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزور، وفي رواية: كفارة اليمين، وهذا أقيس على مذهب، كما تقدم.

#### الظهار من الجماعة:

لو قال الزوج بلفظ واحد لأربع من نسائه: (أنتن علي كظهر أمي) كان مظاهراً من جماعتهن، وعليه عند الحنفية والشافعية في الجديد لكل امرأة كفارة! لأنه وجد الظهار والعود (العزم على الوطء) في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة، كما لو أفردها به.

وقال المالكية والحنابلة: ليس عليه إلا كفارة واحدة، عملاً بقول عمر وعلى ، ولأن الظهاركلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى.

٩ - قيام ملك النكاح من كل وجه: فيصع الظهار من الزوجة ولو كانت في أثناء العدة من طلاق رجعي، ولا يصح الظهار من المطلقة ثلاثاً، ولا المبانة ولا المختلفة وإلى كانت في العدة، بخلاف الطلاق؛ لأن المختلفة والعبانة يلحقها عند الحنفية صريح الطلاق؛ لأن الظهار تحريم، وقد ثبت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المعرَّم محال، ولأنه لا يفيد إلا ما أفاده سابقه، فيكون عبثاً.

٣ - أن يكون الظهار عند الحنفية مضافاً إلى بدن الزوجة، أو عضو منها يعبر به عن جميع البدن، أو جزء شائع منها، فلو أضافه إليها مثل: أنت على كظهر أمي، أو إلى عضو يعبر به عن الجميع مثل: رأسك أو وجهك أو رقبتك أو فرجك علمي ٥٦٤ )------انحلال الزواج وآثاره

كظهر أمي، أو إلى جزء شائع مثل: ثلثك أو ربعك أو نصفك ونحو ذلك كظهر أمي، كان مظاهراً.

أما لو قال: يدك أو رجلك أو أصبعك، لا يصير مظاهراً عندهم. ويصير مظاهراً عند يقية المذاهب؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به، فكان كالظهر.

## شروط المشيه به:

المشبه به: هي الأم، ويلحق به كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقد اختِلفت الآراء الفقهية سعة وضيقاً في تحديد المشبه به.

فقال الحنفية<sup>(١)</sup>: يشترط في المظاهر به أو المشبه به ما يأتي:

أ - أن يكون امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد، سواء أكان التحريم بالنسب
 كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، أم بالرضاع، أم بالمصاهرة كامرأة أبيه، أو
 زوجة انته، وأم امرأته (حمائه).

٩ - أن يكون عضواً لا يحل له النظر إليه، كالظهر والبطن والفخذ والفرج، فلو
شبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدهما أو رِجْملها، لا يصير مظاهراً؛ لأن هذه
الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.

¬ أن يكون من جنس النساء: فلو قال الزوج لامرأته: أنت على كظهر أيي أو البين ،
البي، لا يضخ لأن الشرع إنما ورد فيما إذا كان المطاهر به امرأة. وعليه، لا يصح الظهر إذا شبه الرجل امرأته بامرأة محرمة عليه في الحال، وتحل له في حالة الحرى، كأخت امرأته أو امرأة لها زوج، أو مجوسية، أو مرتدة؛ لأنها غير محرمة عليه أو على التأييد.
عليه أو على التأييد.

وذهب المالكية<sup>(٢)</sup>إلى أن المشبه به: هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي (ذكر أو أثنى) أو غيره أي كالبهيمة.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٢٣٢-٢٣٤.

 <sup>(</sup>۲) الدسوقي مع الشرح الكبير: ۲/ ۱۳۶ وما بعدها، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ۲/ ۱۳۷۷، بداية المجتهد: ۲/ ۱۰۶۴، القوانين الفقهية: ص ۲٤٤.

فيصح الظهار بنشيه الزوجة أو جزئها ولو حكماً كالشعر والريق بالأم، وما يلحق بها من كل محرم على التأييد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وخرج بقوله (أصالك) من من مو مؤهماً لما يستم أو النفاس، فلا يتمقد السظهار بقوله لاحدى زوجتيه: (ألت علي كظهر زوجتي النفساء أو الحائض أو الشُمُّرِية بحج أوالمطلقة طلاقاً رجعاً).

ويصح الظهار أيضاً بتشبيه الزوجة أيضاً بتشبيه الزوجة بجزء المحرَّمة على التأبيد، مثل: أنت علي كيد أمي أو يد خالتي.

وكذا يصح الظهار عندهم إذا شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد.

ورأى الشافعية <sup>(۱)</sup>أن المشبه به فقط: كل من حرم وطؤه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة إلا مرضعة المظاهر وزوجة الابن؛ لأنهما كانتا حلالاً له في وقت بليخبا, إرادت.

وأوسع المذاهب في صحة الظهار بالمشبه به هم الحنابلة<sup>(٢٢)</sup>، فإنه يشمل ما يأتي من الأصناف، سواء أكان النشبيه بكل المشبه به أم بعضو منه كاليد والوجه والأذن.

أ - كل محرَّم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كالأمهات والجدات والعمات والخالات والأخوات، وهذا متفق عليه، والأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، وحلائل الأبناء والأباء وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهن.

أ - كل محرَّم من النساء تحريماً مؤقتاً كأخت امرأته وعمتها، أو الأجنبية، لأنه
 شبه زوجته بمحرمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم.

٣ - كل محرَّم من الرجال، أو البهائم، أو الأموات ونحوهم، فيصح الظهار لو شبه زوجته بظهر أبيه، أو بظهر غيره من الرجال، أو قال: أنت علي كظهر البهيمة، أو أنت علي كالمبينة والدم، عملاً بما روي عن جابر بن زيد.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/٣٥٣-٣٥٤.

 <sup>(</sup>۲) المغني: ٣٤٠/٧ ومابعدها، كشاف القناع: ٥/٤٢٥-٤٢٨، غاية المنتهى: ١٩٠/٣ ومابعدها.

٦٦٥ )\_\_\_\_\_\_انحلال الزواج وأثاره

وخالفهم فيما ذكر أكثر العلماء، فلا يكون التشبيه بمن ذكر ظهاراً؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، كما لو قال: أنتِ علي مثل مال زيد.

هذا ويكره أن يدعو الزوج زوجته بذي رحم، مثل يا أخت أو يا أم ونحوهما، لنهي النبي ﷺ عنه فيما رواه أبو داود.

#### شروط الصيغة:

الصيغة التي ينعقد الظهار بها إما لفظ صويح لا يحتاج إلى نية، أو كناية يحتاج إلى نية. واختلف الفقهاء في بيان الألفاظ الصريحة والكناية.

قال العنفية(١٠): الصريح: هو ما كان بلفظ لا يحتمل معنى آخر غير الظهار، بأن يقول الرجل لزوجته، (أنت علمي كظهر أمي) أو (بطنك أو فخذك أو فرجك...إلخ) أو (نصفك ونحوه من الجزء الشائع كظهر أمي) يكون مظاهراً ولو بلا نية، لأنه صريح. ومثله: (أنت على حرام كظهر أمي) ثبت الظهار لا غير لأنه

#### صريح

والكناية: ما كان بلفظ يحتمل الظهار وغيره، ويكون ظهاراً بالنية، مثل (أنت علي مثل أمري) يرجع إلى نيته، فإن قال: أردت الكرامة، فهو كما قال، وإن قال: أردت الظهار، فهو ظهار، وإن قال: أردت الطلاق، فهو طلاق بائن، وإن لم يكن له نية فليس بشي، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لاحتمال إرادة الكرامة.

ومثل: (أنت علّي حرام كأمي) يعتبر ما نواه من ظهار أو طلاق. ولا يقبل منه إرادة الكرامة، لوجود لفظ التحريم، وإن لم ينو شيئاً ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصع، لعدم إزائته ملك النكاح وإن طال.

وصريح الظهار عند المالكية<sup>(۱)</sup>: هو ما تضمن ذكر الظهر في مؤيد التحريم، أو هو اللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احتمال غيره بلفظ (ظهر) امرأة

- (۱) فتح القدير: ٣٠ / ٢٢٨ / ٣٠١ ٢٣١، البداتع: ٣/ ٢٣١ ٢٣٢، الدر المختار: ٢/ ٧٩٢ ٩٩٤، اللبات: ٣/ ١٨ وما بعدها.
- (۲) القوانين الفقهية: ص ۲٤٢، الشرح الصغير: ۲/ ۱۳۳-۲۶۰، الشرح الكبير: ۲/ ۲۶۲-بداية المجتهد: ۲/ ۱۰٤، المقدمات الممهدات: ۹۹/۱۰.

مؤيدة التحريم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا يد في الصريح من الأمرين: وْكُرّ الظهر، ووْكُر مؤيدة التحريم، مثل: (أنت علي كظهر أمي أو أختي من الرضاع، أو كظهر أمك).

ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع لا ينصرف لغيره، ولا يعتبر منه الطلاق إن نوى بالظهار طلاقاً، لا في الفتوى ولا القضاء على المشهور من المذهب.

التحريم، حتال الأول: هي ما سقط منه أحد اللفظين: لفظ الظهر: ولفظ مؤيد التحريم، حتال الأول: (أنت كأمي) أو (أنت أمي) بحدف أداة التشبيه، وحثال الثاني: (أنت كظهر رجل: خالد أو يكر أو كظهر أيي أو إبني، أو أجنبية ("يجل وطؤها في المستقبل بزواج) مثل: أنت علي كظهر فلانة، وليست محرماً ولا زوجة له.

ومن الكناية: أن يعبر بجزء من الزوجة أو من المشبه به، مثل: يدك أو رأسك أو شعرك كأمي، أو كيد أمي أو رأسها أو شعرها. وينوي الظهار في النوعين.

وفان نوى الظهار في نوعي الكتابة الظاهرة، وهما إسقاط لفظ الظهر، أو إسقاط موهدة الشحريم، انتخذ ظهاراً. وإن ترى الطلاق وقع به البينونة الكبيرون: وهي الطلاق الثلاث، سواء في الوجة المدخول بها وغيرها، لكن إن نوى الأقل من الثلاث في غير المدخول بها، لومه فيها ما نواه، بخلاف المدخول بها، فإنه يلزمه فيها البينوة الكبرى، ولا يقبل من نية الأقل.

ومذهب الشافهية "ا: أن الصريح: ما تضمن ذكر الظهر أو عضو لا يذكر في معرض التكريم، كأن يقول الرجل لزوجته: (أنت علي أو مني أو معني أو عندي كظهر أمي) وكذا إن قال: (أنت كظهر أمي) بحذف الصلة أي (علي) ونحو، يكون صريحاً على الصحيح، ومن الصريح قوله: (جسمك أو بننك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها) لتضمنه الظهر. ومنه: (أنت علي كبد أمي أو بطنها أو

<sup>(</sup>١) المراد بالأجنبية: غير القريبة المحرم، وغير الزوجة.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣٥٣/٣، المهذب: ١١٢/٢.

صدرها، ونحوها) من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به، فكان كالظهر.

ومن الصربح: ذكر جزء شائع مثل نصفك أو ربعك، ومنه ذكر أحد الأعضاء مثل: رأسك أو ظهرك أو يدك أو رجلك، أو بدنك أو جلدك أو شعرك أو نحو ذلك.

والكناية: أن يذكر عضواً يحتمل الكرامة، مثل أنت علمي كعين أو رأس أمي ونحوه. أو أنت كأمي أو روجها أو وجهها، فإن قصد ظهاراً، أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم فهو ظهار، وإن قصد كرامة أو لم يقصد شيئاً، فلا يكون ظهاراً؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز.

رلا يكون الظهار بلفظ الطلاق، ولا الطلاق بلفظ الظهار، فإن قال الرجل العراء: (الند طائق) نوري به الظهار، لم يكن ظهاراً. وإن قال: \*الند علي كظهر أميّ، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقاً لا أن كل واحد منهما صريع في موجه في الرجة، فلا نصر في من موجه بالندة، كما تقدم عند المالكة.

ولو قال: (أنت طالق كظهر أمي) ولم ينو شيئاً، وقع الطلاق، بقوله: (أنت طالق) ويلغى قوله: (كظهر أمي).

وإن قال: (أنت علي حرام كظهر أمي) ولم ينو شيئاً، فهو ظهار؛ لأنه أتى بصريحه، وأكده بلفظ التحريم. فإن نرى به الطلاق كان طلاقاً في الصحيح.

والصريح **عند العنابلة<sup>(9</sup>: م**ا تضمن ذكر الظهر أو الحرمة، فإذا قال الزرج لزرجه: أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت علي حرام، أو حرم عضواً من أعضائها، كان مظاهراً.

فإن شبَّه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، فقال: أنت علي كظهر أمي أو أختى أوغيرهما، فهذا ظهار إجماعاً.

وكذا إن شبهها بمن تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته وعمته وخالته وأحته، كان ظهاراً في المذاهب الأربعة وأكثر العلماء.

المغنى: ٧/ ٣٤٠-٣٤٦، كشاف القناع: ٥/ ٤٢٦-٤٢٨.

أو شبهها بالأقارب المحرمات من جهة الرضاع أو من جهة المصاهرة كالأمهات المرضعات وحلائل الآباء والأبناء، كان ظهاراً في رأي الأكثرين.

وأما الكتابة عند الحنابلة فهي استممال ألفاظ الكرامة والتوقير، كما قال الشافعية، فإن قوى به الظهار فهو ظهار، الشافعية، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وهو رأي الأكثرين، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، طلبي بقلهار ، والقول قوله في تحديد تبت. وإن لم يتر شيئاً وأطلق فالأظهر عندهم أنه ليس بظهار عبى ينويه، وهو موافق لقول أبي حيفة والشافعي؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصوف إليه بغير نية ككتابات الطلاق.

وإن قال: (أنت علي حرام) فإن نوى به الظهار، فهو ظهار، وهذا موافق لقول أبي حنيفة والشافعي. ولو قال: (أنت حرام إن شاء الله) فلا ظهار.

رإن قال: (أنت علمي كظهر أمي حرام) فهو صريح في الظهار لا ينصرف إلى غيره، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وهذا متفق عليه؛ لأنه صرّح بالظهار، وبينه بقوله: (حرام).

ولو قال: (أنت طائل كظهر أمي) طلقت كما قال الشافعية، وسقط قوله: (كظهر أمي) لأنه أتي يصريح الطلاق أولاً، وجعل قوله اكظهر أمي، صفة له. فإن نوى يقوله (كظهر أمي) تأكيد الطلاق لم يكن ظهاراً، كما لو أطلق. وإن نوى به الظهار، وكان الطلاق باتناً، فهو كالظهار من الأجنبية؛ لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق، وإن كان رجعياً كان ظهاراً صحيحاً، كما قال الشافعية.

وإن قال: (أنت علي حرام) ونوى الطلاق والظهار معاً، كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهاراً وطلاقاً، والظهار أولى بهذا اللفظ، فينصرف إليه.

وإن قال: (النحل علي حرام) أو (ما أحل الله علي حرام) أو (ما أنقلب إليه حرام) وله امرأة، فهو مظاهر في الصور الثلاث، لأن لفظه يقتضي العموم، فيتناول المرأة بعمومه. وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، فهو آكد. ولا يكون مظاهراً إن قال: كشعر أمي أو سنها أوظفرها؛ لأنها ليست من أعضاء الأم الثابتة. أو قال: (أنا مظاهر، أو علي الظهار، أو علي الحرام، أو الحرام، أو الحرام الأم الأولم إلى أولا يقد أنه أنه لأنه ليس بصريح في الظهار ولا نوى به الظهار، وإن نوى به الظهار، أو اقترنت به قريئة تلا على إرادته الظهار، مثل أن يعلقه على شرط، فيقول: (علي الحرام إن كلمتك) احتمل أن يكون ظهاراً، كما يصح طلاق الكناية بالثية ويحتمل ألا يثبت به الظهار؛ لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه عندية ووالمظاهرة، وهذا ليس بصريح فيه، ولأنه يمين موجبة للكفارة، فلم يثبت حكمه بغير الصريح تالبين بالله تعالى.

## المطلب الثالث ـــ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر: - تت على الظهار الأحكام الآتة (''):

أ - تحريم الوطه بالاتفاق قبل التكفير، وكذا عند الجمهور غير الشافعية: تحريم الوطه بالاتفاق قبل التكفير، وكذا عند الجمهور غير الشافعية: تحريم جميع أنواع الاستمتاع غير الجماع كالمس والتغييل والنظر بلذة ما عدا وجهها وكفيها وكنها وليناها أن يُتكاتأكُ التحديد (وَلَمَا لَمَا يَعْمُونَ بَن قبل أَن يُتكاتأكُ الله الله الله الله المناهات ١٩٥١) أي فليحروا رقبة، كما في آية (وَالْكَنَاتُ يُرْتِعْنَ أَوْلَكُمْكُمُ اللهزية الاللهزية (اللهزية اللهزية اللهزية اللهزية اللهزية اللهزية اللهزية اللهزية الإحرام، ولأن القول الذي حرم الوطه، حرم مقامات ودواعه كيلا يقع فيه للطافق والإحرام، ويستمر التحريم إلى أن يكفر تكارة الظهار لا نظهاره جناية المناهار لا نظهاره جناية المناهار لا نام الكفارة.

فإن وطئ الرجل المظاهر امرأ ته قبل أن يكفر، استغفر الله تعالى من ارتكاب هذا المأثم، ولا شيء عليه غيرالكفارة الأولى، ولا يعود إلى الاستمتاع بالمظاهر

<sup>(</sup>١) البنائع: ٣/ ٣٣٤ وما بعدها، فتع القدير: ٣٢٦/٣ وما بعدها، الدر المختار: ٧٩٢/٣ وما بعدها، الدر المختار: ٣٤٢/ وما بعدها، القرائين القلهية: ٣/ ١٩٤٣، وما يعدها، ١٨٤/٣ وما يعدها، ٣٤٢/٣ وما يعدها، ٣٨٢/٣٠ وما يعدها، ٣٨٢/٣٠ وما يعدها، ٣٨٣/٣٠ وما يعدها، ٣٨٣/٣٠ وما يعدها، ٣٨٣/٣٠

منها حتى يكفر، لقوله ﷺ للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: فافلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وفي رواية فاعتزلها حتى تكفره ("وعن سَلمة بن صخر عن النبي ﷺ في المظاهر يُواقع قبل أن يكفر، قال: اكفارة واحدة (").

والمَوْد الذي تجب به الكفارة في قوله تعالى: ﴿ثُمِّ يُسُونُونَ لِنَا قَالُواْ) (المجادلة: ١٣/٥٨): أن يعزم المظاهر على وطنها، أي المظاهر منها، أي أن الكفارة تجب عليه إذا قصد وظاها بعد الظهار. فإن رضي أن تكون محرَّمة عليه، ولم يعزم على وطنها لا تجب الكفارة عليه، ويجبر في حال العزم على التكثير دفعاً للشهر عنها.

ومذهب الشافعية: يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى يكفّر المظاهر؛ لأنه وطء يتعلق بتحريم مال، فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض.

٩ - للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء، لتعلق حقها به، وعليها أن تمنعه من
الاستمتاع حتى يكفر عن الظهار، وعلى القاضي إلزامه بالتكفير، دفعاً للضرر عنها،
والإزام يكون بجس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق.

فإن ادعى أنه كفِّر عن ظهاره، صدِّق في دعواء ما لم يكون معروفاً بالكذب.

#### هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟

إذا طلَّق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفِّر عن ظهاره، ثم راجعها هل يعود عليها الظهار، فلا يحل له المسيس (الوطء وتوابعه) حتى يكفِّر؟

ذكر ابن رشد<sup>(٣٢</sup>خلافاً في المسألة، فعند مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها، فعليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد: الظهار راجع عليها، سواء نكحها بعد الثلاث أو بعد طلقة واحدة.

- (1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس (نصب الراية: ٢٤٦/٣)، نيل الأوطار: ٦/٢٤١).
   (٢٧).
  - (٢) رواه ابن ماجه والترمذي عن سلمة (نيل الأوطار: ٢٦١/٦).
- (٣) بداية المجتهد: ٢/١٠٩، المغني: ٧/ ٣٥١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/٥٧٠، البدائع:
   ٣/ ٩٣٠.

وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق، ثم يطلق، ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟

وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ فمشهم من رأى أن الطلاق البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الشلاث لا يهدم. ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم.

### هل يدخل الإيلاء على الظهار؟

ذكر ابن رشد<sup>(۱۷</sup>أيضاً خلافاً في هذه المسألة على ثلاثة آراء: فقال الجمهور غير مالك: لا يتداخل حكم الايلاء مع حكم الظهار، سواء أكان الزوج مضاراً أم لم يكن، أي لا يدخل عليه.

وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً.

وقال سفيان الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار مطلقاً، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر، ولو من غير مضارة.

وسبب الخلاف: مراعاة المعنى أو اعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان. ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر.

### المطلب الرابع - كفارة الظهار:

يتناول الكلام عن كفارة الظهار المسائل الآتية:

## أولاً ـــ مشروعية الكفارة:

شرعت كفارة الظهار بالكتاب والسنة(٢):

أما الكتاب: فقول تعالى: ﴿ وَلَلَيْنَ لِمُطْهِرُنَ مِن يَنَايِّمِهُ ثَمْ يُمُونُونَ لِمَا قَالُواْ تَحَمِّيرُ وَيَقَوْ مِن قَبِلُ أَن يَسْلَمَنَا وَلِكُمْ فُوغَلُونَ بِمَا وَلَقَهُ بِمَا تَشَكُونَ خَبِرٌ ۚ فِنَ لَمْ يَجِدَ فَعِيامُ مَسْهَوْنَ مُشَايِّمَتِنَ مِن قِبَلِ أَنْ يُشَلِّقاً مَنْ لُوْ يَسْتَجِلُمْ فَلِمُعْلَمْ مِنْيِقَ يَسْكِيناً ﴾ [السجانة: ١٥٥-٤-٤].

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١٠٣/٢، المغنى: ١٠٩/٧.

وأما السنة: فروى أبو داود بإسناده عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: فظاهر مني أوس بن الصامت، فجنت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله ﷺ يجادلني يعه ، ويقول: اتقى الله، فإنه ابنُ عمك، فعا برح حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَيَعَ اللّه قَلْلُ أَتَى تَعْبَلُك وَ رَبِّها﴾ السجادان، ١٩٥٨ إلى الفرض(١٠٠، فقال: يحتى رقبة، قالت: لا يجعد، قال: فيصم شهرين متنابين، قالت: يا رسول الله، إنه شيخ يحيدُى به، قال: فله فأتي يحرِّق من تمره، قالت: يا رسول الله، فإني سأعينه بترق آخر، قال: قله أحسنت، الفجي فاطعمي بهما عنه ستين مسكيناً، وارجمي إلى ابن عمك.، والمُرَق: ستون صاعاً؟١٠.

## ثانياً ـــ متى تجب كفارة الظهار؟

يرى أكثر الفقهاء أن كفارة الظهار لا تجب قبل العود، فلو مات أحد المنظاهرين إن فارق المنظاهر زوجت قبل العود، فلا كفارة عليه، فقول تعالى: ﴿ وَالْفَقِينَ بَلِمُهُونَّ مِنْ لَمِينَا لَهُمُ م مِن يَبْتَهِمْ ثُمْ يُوفِينُ لِمَا قَالُوا مُتَّمِيرُ رَبْقِينَ فِينَ لِللَّهِ اللهِ اللهِ المسادة: ١٥٠ ١٣) وهو نفس في وجوب تعلق الكفارة بالمود. ومن طريق القباس: إن الظهار يشبه كفارة البعبن، والكفارة في الظهار كفارة يمين، فلا يحتث بغير الحث كسائر الأيسان، والحش فيها هو العود.

واختلفوا في تفسير العود على آراء ثلاثة (٣):

قال الحنفية: والمالكية على المشهور: العود: العزم على الوطء أو إرادة الوطء.

<sup>(</sup>١) الفرض: يقصد به آيتي الظهار ٣ و ٤ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٢) رواه أَبُو داود، ولأحمُّد معناه، لكنه لم يذكر قدر العَرَق (نيل الأوطار: ٢٦٢/٦).

 <sup>(</sup>٣) البائع: ٢٠٥٣م، اللباب: ٢٨٥٣، بناية المجتهد: ١٠٤/٢ وما بعدها، القوانين الفقهة: ص٢٤٢، الشرح الصغير: ٢/١٣٥٠، منهي المحتاج: ٢/٣٥٥-٢٥٥، المهلب: ٢/٢١٦، المهلب: ٢/٢١٠ المهلب: ٢/٢٥٠ المهلب: ٢/٢٥٠

ورأى الحنابلة أن العرد: هو الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَسُونُونَ لِمَا قَالُواً فَتَكُونُ رُقِبُتُو تِنَ قَبُلِ أَن يَشَكَنُكُ السجائلة: ه(٢٥) أوجب الكفاؤة عقب المعود، وهو يقتضي تعلقها به، ولا تجب قبله، إلا أن الكفاؤة شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها، ولأن العود في القول هو فعل ضده عاقل، كما أن العود في الهية: هو استرجاع ما وهب. والعود هنا هو فعل ما حلف على ترك وهو الجناع.

وذهب الشافعية إلى أن العود في الظهار: هو إمساكها بعد ظهاره زمناً بمكنه طلاقها فيه الأن ظهاره منها يتضفي إيانتها، فإسساكها عود فيما قال، ولأن تشبيهها بالام يتضفي الا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولاً ثم عاد له، وعاد فيه: أي خالفه ونقضه،

وهذا في الظهار المويد أو المطلق، وفي غير الرجعية؛ لأنه في الظهار الموقت إنما يصير عائداً بالوطء في المعدة، لا بالإمساك. والعود في الرجعية: إنما هو بالرجعة، ومحل المود بالإمساك بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، هو إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من الأسباب، فلو اتصل بالظهار فرقة بموت منهما أو من أحدهما، أو فسخ للنكاح، أو فرقة بسب طلاق بائن، أو رجعي ولم يراجع، أو ثجن الزوج عقب ظهاره، فلا عود ولا كفارة في جميع ذلك، لتعدر الفراق في جمائل الطلاق والجوث، وقوات الإساك في الموت، وإنتغائه في الفسخ.

### ثالثاً ـــ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار:

إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له، فعليه عند المحتفية والشافعية في اليجدن (كما تقدم أربع كفارات، سواء ظاهر منهن بالقوال ختلفة ، أو يقول اليجدن (كما الظهار وإن كان يكلمة واحدة، فإنه يتناول كل واحدة من النساء وحدها، فصار ظاهراً من كل واحدة منهن، وبما أن الظهار تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة، فإذا تعدد التحريم تعدد الكفارة.

#### البدائع: ٣/ ٢٣٤، مغنى المحتاج: ٣٥٨/٣.

وليس عليه أتشر من كفارة واحدة، أو يجزئ واحدة إذا كان مظاهراً بكلمة واحدة عند المالكية والحنابلة (أناء لأن الظهار كالإيلاء في التحريم، وفي الإيلاء لا يجب إلا كفارة واحدة، ولأنه كاليمين بالله تعالى، والحنت باليمين على أمر متعدد لا يوجب إلا كفارة واحدة، ولأن الكفارة تصحو إثم الحنت، والكفارة الواحدة تحقق المواد. أما إن ظاهر من نسانه بكلمات فقال لكل واحدة: أنت على كظهر أمي، فإن كل كلمة تفضي كفارة ترفعها وتكفر إنسها، فتصدد الكفارة بتعدد الظهار من كل امرأة؛ لأنها أيمنان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة، كما لو كفر ثم ظاهر.

والراجح لدي هو الرأي الأول؛ لأن محل الظهار تعدد، فتتعدد الكفارة.

وأما تعدد الكفارة بتعدد الظهار، كأن ظاهر من زوجته مراراً، فاختلف فيه الفقهاء أيضاً<sup>(٢٢)</sup>:

فرأى الحنفية: إن كرر الظهار في مجلس واحد، فكفارته واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات، كيقية الأيمان، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى الاستئناف، تعلق بكل مرة حكم حالها كالطلاق.

وراى المالكية والمتنابلة في ظاهر المذهب والأوزاعي: إذا ظاهرالرجل من زوجته مراراً فلم يكفر، فكفارة واحدة؛ لأن السرأة قد حرمت بالقول الأول، فلم يزد القول الثاني في تحريمها، ولأن الظهار لفظ يتعلق به كفارة، فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كالبعين بافح تعالى.

وذهب الشافعي في الجديد: إلى أن من حلف أيماناً كثيرة، فإن أراد تأكيد اليمين، فكفارة واحدة، وإن نوى الاستثناف فكفارتان في الأظهر.

## رابعاً ـــ أنواع الكفارة وترتيبها:

الكفارة كما دلُّ القرآن والسنة النبوية فيما سبق أنواع ثلاثة:

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ١١٢ وما بعدها، المغنى: ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٢/١١٣، المغني: ٧/ ٢٨٦، مغني المحتاج: ٣٥٨/٣.

- أ عتق رقبة سالمة من العيوب، صغيرة أم كبيرة، ذكر أم أنثى.
  - ٣ صيام شهرين متتابعين.
- ۴ إطعام ستين مسكيناً ، يوماً واحداً ، غداء وعشاء عند الحنفية.

وهمي واجبة على الترتيب، فالإعتاق أولاً، فإن لم يكن بأن عجز عنه فالصيام، فإن لم يكن بسبب العجز عنه فالإطعام، والمعتبر في العجز عند الجمهور: وقت الاداء. عند الحنالة وقت الحنث.

أما إعتاق الرقيمة " : فهي الواجب الأول على المظاهر القادر على الإمتاق لا يجزئه فيره بالانفاق، لقوله تعالى: ﴿ وَالْأَيْنَ لَمُؤْمِنَ بِنَ تَبْلِيمَ ثُمْ يَعْلَوْنَ لِمَا قَالُواً فَتَمْيِرْ رَفِيْقِ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَتَمَاتَكُا ﴾ (المجادل: ٥/ ١٣ ولقول النبي ﷺ لأوس بن الصاحب حين ظاهر من امرأته في الحديث المتقدم: "بعتق رفية، فقت: لا يجد، قال: فيصوم، وقوله لسلمة بن صخر مثل ذلك، فمن وجد رفية بستفني عنها، أو وجد تشها فاضلاً عن حاج، ورجدها به لم يجزه إلا الإعناق.

واتفق الفقهاء أيضاً على أنه لا يجزئه رقبة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ضرراً بيئاً ؟ لأن المقصود تعليك العبد منافع نفسه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً واضحاء فلا يجزئ الاعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين، لقوات جنس المشعة، فيكون المعتق مالكاً حكماً، إذ لا يُنهياً له كثير من العمل مع تلف هذه الأعضاء. ولا يجزئ المجون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه المعنيان: ذهاب منفعة الجنس، وحصول الضر, بالعمل.

ويجزئ عند الحنفية: المقطوع إحدى البدين والرجلين، والمقطوع الأذنين والأنف، والأصم إن سمع الصياح، والأعور والأعمش والخصي والمجبوب، لأنه

<sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۷۹۱/۲ وما يعدها، فتح القدير: ۱۳۳۳-۳۳۳، اللياب: ۱/ ۷۰ الشرح الميز: ۲/ ۱۳۶۰-۱۳۳۶، بداية المججهد: ۱/ ۱۱۰ ومايعدها، القوانين الفقهة: ص ۱۶۶۰ منزي المحتاج: ۲/ ۱۳۰ وما يعدها، المهلب: ۱/ ۱۳۹، عندها، المغني: ۷/ ۲۰۹۰-۱۳۳، كشاف الناع ( ۱۳۹۰-۱۳۹).

ليس بقالت جنس المنقعة، وإنما يخل بكمالها وهو لا يمنع الانتفاع به. ولا يجوز مقطوع إيهام اليدين؛ لأن قوة البطش بهما، ولا يجزئ عندهم الأخرس، والأصم الذي لا يسمع الصباح؛ لزوال جنس المنقعة، فأشبه زائل العقل.

ولا يجزئ عند الجمهور غير الحنفية المقطوع إحدى اليدين أو الرجلين، إلا أن الشافعية أجازوا فاقد إحدى اليدين، لا فاقد رجّل.

ولا يجزئ عند المالكية مقطوع أصبع فأكثر، أو أذن، ولا الأعمى، ويجزئ الأعور، ولا يجزئ الأبكم (الأخرس) ولا الأصم، ولا المجنون، ولا المريض المشرف على الهلاك بسبب جذام وبرص وعرج وهرم شديدين.

ولا يجزئ عند الشافعية المريض الزين، وفاقد رجل، أو نجتصر ويتصر من يد، أو أنسلتين من غيرهما؛ لأن فقدهما مضر، وأنملة إيهام، لأن فقدهما يضر، لتعطل متنفعها فأشبه قطبها، ولا يجزئ قبرع عاجز، ومن أكثر وقته مجنز، ومريض لا يرجى برء علته. ويجزئ عندهم صغير، وأقرع، وأصرح يمكنه منابعة الدشمي، وأصرح، وأخرص، وأخرتم (فاقد الشم) وفاقد أنفه وأفنيه وأصابع رجليه الزين. عبد مغصوب؛ لأنه ممنوع من التصوف في نفسه، فهو كالمريض، الزين.

لو لا يجزئ عند الحنابلة مقطوع اليد أو الرجل، ولا أشلها، ولا مقطوع إيهام المدأو سبابتها أو الوسطى؛ لأن نقع اليدين يقول أكثره ولالعرون مقطوع العنصر والبنصر من يد واحدة؛ لأن نقع البدين يزول أكثره بقطمهما. وإن قطعت كل واحدة من يد، جاز؛ لأن نقع الكتين باق. وقطع أنملة الإيمام كقطع جميعها، فهم كالشافية فيما علم مقطوع اليد.

ويجزئ عندهم الأعور اتفاقاً مع غيرهم، ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم الإشارة، ويجزئ الأخرس إذا فهمت إلمارته وفهم بالإنسارة. ويجزئ المديض بعرض يرجى يرؤه، ولا يجزئ غير مرجو البره، ولا يجزئ عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه، ولا يجزئ غائب غيبة منقطعة لا يعلم خيره؛ لأنه لا يقلم حيات، فلا يعلم صحة عقد. واختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في الرقبة على قولين:

يرى الحنفية: أنه لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار وكذا في كفارة اليمين، فيصح إعتاق الكافر أو مباح الدم، عملاً بإطلاق النص القرآني: ﴿فَنَحْرِرُ رَهَيْقُ المجاذلة: ٢٥/٨).

ويرى الجمهور: أنه يشترط إيمان الرقية في هذه الكفارة وفي كفارة البمين، فيجب أن تكون مسلمة، ولا يجزئ الكافرا و لأنه تكفير بعتق، فلم يجز إلا مؤمنة مثل كفارة القتل، والمطلق يحمل على المقيد قياساً إذا وجد المعنى فيه، ولأنه إذا كان لا يجوز إلا رقبة صليمة من العبوب المضرة بالمعل ضرراً بيناً، وقيدنا النص القرآني بهذا القيد، فالتقيد بالسلامة من الكفر أولى.

وسبب الخلاف: قضية حمل المطلق على المقيد، فإن القرآن قيد الرقبة بالإيمان في كفارة الفتل، وأطلقها في كفارة الظهار، فيجب عند الجمهور صرف المطلق إلى المقيد. ولا يجب عند ا لحنفية، ويعمل بكل نص على حدة، حتى لا يزاد على النص ما ليس منه.

واما صيام شهرين متتابعين: فقد أجمع أهل العلم ''على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة بأن عجز عن ثمنها، أو وجدها بأكثر من ثمن السئل، وقدر على الصوم: أن فرضه صيام شهرين متتابعين، ولو ثمانية وخمسين يوماً بالهلال، وإلا فستين يسوساً، لمقلول الله تعمالى: ﴿فَنُ لَمْ يَهِدَ قَصِياً مُتَهَرِّينَ تُشَايِّمِيْنِ مِنْ بَلِ لُنَ يُشَاتًا﴾ البحاطة: «(٤٤):

ولحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر، قال فيه النبي ﷺ لمن واقع امرأته بعد الظهار وعجز عن الإعتاق: «فصم شهرين متنابعين».

ورأى الحنفية والمالكية: أنه متى وجد رقبة، لزمه إعتاقها، ولم يجز له الانتقال

<sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۱/۱۲-۸-۵-۸، اللياب: ۱/۲۷ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۱۶۶۳ الشرح الصغيز: ۲/ ۱۶وموا بعدها، يغاية المجتهد: ۱/۱/۱۲ مغني المحتاج: ۱/۲۲۳ المهذب: ۱/۷/۱۲ المختي: ۲/۲۲۳ -۲۳۷۳ فاية المنتهى: ۱/۷/۲ وما بعدها، كشاف القام: ۱/۵/۵ - ۱۹۶۸.

إلى الصيام، وإن كان محتاجاً إليها لخدمة، أو محتاجاً إلى ثمنها لقضاء دين؛ لأنه واجد حقيقة.

وخالفهم الشافعية والحنابلة: فأجازوا له الانتقال إلى الصيام إن كان محتاجاً
للرقبة لخدمة أو نطقة احين أو نققة أو أثاث لا بد منه، أو لم يجد رقبة يشتريها؛
لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالصعدم في جواز الانتقال إلى البلدك، كمن
وجد ماه يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم. ويعتبر البسار الذي يلزم
به الإنتاق في أظهر الأقوال عند الشافعية والمالكية: هو وقت الأداء والإخراج،
لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر حال أدافها كالصوم والتيمم والقيام
والقعود في الصلاق، والمعتبر عند الحنابلة: وقت وجوب الكفارة.

المقتابع في الصوع، أجمع أهل العلم أيضاً على وجوب النتابع في صيام كفارة الظهار، للنص القرآني، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر، ثم قطعه لغير عفر وأقطر: أن علمه استثناف الشهريز، لورود لفظ الكتاب والسنة به.

ومعنى التتابع: الموالاة بين صيام أيام الشهرين، فلا يفطر فيها، ولا يصوم عن غير الكفارة، ولا يحتاج التتابع عند الجمهور إلى نية، ويكفي فعله؛ لأنه شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعال العبادة. وقال المالكية: لابد من نية التتابع رئية الكفارة.

فإن بدأ الصيام في أثناء شهر، حسب الشهر الذي بعده عند الشافعية والمالكية والحنابلة بالأهلّة. وأما عند الحنفية: إن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غم أو صام فى أثناء شهر، فإنه يصوم سنين يوماً.

ولتحقيق التتابع قال الحنفية: ويختار صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان، ولا يوم الفطر، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق.

فإن جامع الرجل الدرأة التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً، أو نهاراً السياً، امتألف الصوم عند أبي حينة ومحمده لأن الشرط في الصوم أن يكون قبل الناسان، وهذا الشرط يزول بالجماع، في خلال الصوم فيستانف. ولا يستأنف في الإطعام ان وطانها في خلاله، لإطلاق النص في الإطعام، وتقيده بكونه (ؤن قبل أن يُشَكِّلُهُ إِلَيْ العالمية: ١٩٥٨ في تحرير الرقة والصحاء. واتفق الحنفية على أن المظاهر إن أفطر يوماً من الشهرين بعذر إلا الحيض. كسفر ومرض ونفاس، بخلاف الحيض لتعذر الخلو عنه، أو بغير عذر، استأنف فبذأ الصوم من جديد أيضاً، لفوات التتابع وهو قادر عليه.

ومذهب المالكية قريب من رأي الحنفية: إن قطع التنايع ولو في اليوم الأخير من الشهور وجب الاستئناف. وينقطع تنايع الصوم بوطء المظاهر امرأته المظاهر منها ليلاً أو نهاراً، ناسبًا أو عامداً، كما يبطل الإطعام بوطء المظاهر منها في أثنائه، ولو لم يبق عليه إلا مدّ واحد، فإنه يبطل ويبتدئه، وهذا بخلاف رأي المناف، ولو لم

وينقطع التتابع بالفطر في السفر من غير ضرورة، وبمجيء المبد في أثناء الشهرين إن علم أنه يأتي في أثناء صومه، أما إن جهل إتبان العبد في أثناء صومه، فلا يبطل التتابع، وصام بعد العبد بيومين، بناء على المعتمد عندهم: أن المسلم لا يصوم يوم العبد وما بعده فقط، وكذا لا ينقطع التنابع إذا جهل وقت مجيء ومضان.

ولا ينقطع التتابع بالمرض، وبالفطر سهواً، وبالإكراه على الفطر، ويظن غروب شمس أو ببقاء ليل فأكل أو شرب، وبحيض أو نفاس.

ويقعلم التنابع لدى الشافعية مثل المالكية بإفطار يوم بلا عذر، أوبعذر كمرض مسوع للفطر في العذهب الجديد، ولا يقطع التنابع في الصوم بحيض، أو نفاس على الصحيح، أو جنون على المذهب. ويلاحظ أن طرق الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لا ظهار، إذ لا يجب على النساء. وإن جامع المظاهر بماليل قبل أن يكفر أنم؛ لأنه جامع قبل التكثير، ولا ينظل التنابع بالجماع؛ لأن جماعه لم يؤثر في مرمر مرضان، فلم يقطع التنابع كالأكل بالليل.

وأيسر المذاهب وأولاها مذهب الحنابلة القائلين: إن أفطر في الشهرين بعذر بنى على ما مضى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ من جديد.

فينقطع التتابع بفطر بلا عذر، أو لجهل، أو لأنه نسي وجوب التتابع، أو ظن أنه أتم الشهر، فبان بخلافه، أو صام في أثناء الشهرين تطوعاً، أو قضاء عن رمضان، أو صام عن نذر أو كفارة أخرى؛ لأنه قطعه بشيء يمكنه النحرز منه، فأشبه ما لو أفطر من غير عذر. وينقطع التتابع أيضاً إذا وطئ المظاهر منها ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً، فيفسد ما مضى من صيامه، وابتدأ صوم الشهرين، لكن لو وطئ في أثناء الإطعام لم تلزمه إعادة ما مضى منه، كما قال الحفية والشافعية.

ولا ينقطع التنابع بصوم رمضان، أو فطر واجب كعيد وحيض ونفاس وجنون، ومرض مخوف، وحامل ومرضع أفطرتا خوفاً على أنفسهما، أو فطر لعذر بيبحه كمرض وسفر غير مخوف، وحامل ومرضع لضرر ولدها، ومكره ومخطئ، كمن ظن أن الفجر لم يظلع أو الشمس لم تغرب، فبان بخلاف.

والخلاصة: أنه ينقطع التنابع بوط، المظاهر امرأت قبل إنعام الصيام ناسياً في الناوا أو متعمداً في المليل في رأي المحتفية والممالكية لأن الشرط في الصوم أن يكون خالياً عنه بالضرورة بالنص القرآني؛ ولا ينقطع يكون قبل المسيس ، وأن يكون خالياً عنه بالضرورة بالنص القرآني؛ ولا ينقطع التنابع باللوط فهاراً ناسياً، أو معمداً في الليل في رأي الشافعية والحنابلة، فلا يوجب الاستناف، بسبب العلر.

واما إطعام ستين مسكينا: قدد أجمع أهل العلم ("على أن الدظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يستطع الصباع: أن فرضه إطعام سنين مسكيناً، على ما أمر الله تعالى في كتابه، وجاء في سنة نبيه في الله عن الصبام لهوم أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه أو لحوق مشقة شديدة، أو لشيق ثلا يصبر فيه عن الرصول الله: إنه شيخ كبير، ما به من صياء، قال: فليطعم ستين مسكيناً ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهمل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فليعام قالت المسام؟ قال وقب وقيس على هذير ما يشبههما في معاهما. ولا يجبرز أن ينشل عن الشعور المتصوم لأجل ووقيس على هذير ما يشبههما في معاهما. ولا يجبرز أن ينشل عن الصوم لأجل

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ١/ ١/ ١٨-٤- ١٨ اللياب: ٣/ ١٧ ومايمنها، القوانين الفقهة: مـ ١٣٤٣. الشرح الصغير: ١/ ١٤ و مايمنها، يناية المجتهد: ١/١٢/١ مغني المحتاج: ٢/ ١٦٦٦ المنتهد: ١/١٢٦ مغني المحتاج: ٢/ ١٣٦٠ المنتهد: ١/١٧٠ ومايمنها، كشاك الشاع: ٥/ ١٤٥٠ ومايمنها، كشاك

السفر؛ لأن السفر لا يعجزه عن الصيام، وله نهاية ينتهي إليها، وهو من أفعاله الاختيارية.

والمرض الذي يبيح الانتقال عن الصيام إلى الإطعام: هو عند الجمهور الذي لا يرجى برؤه. وعند الحنابلة: هو الذي لا يرجى برؤه أو مرجو الزوال، لدخوله في قوله تعالى: ﴿فَنَنَ لَمْ يَسْتَطِعُ قِلْعَكُمْ مِيتَيْنَ مِسْكِكِناً﴾ [المجادلة: ٨٥/٤] ولأنه لا يعلم أن له نهاية، فأشبه الشيق.

# ما يتعلق بالإطعام: قدر الطعام، وكيفيته، وجنس الطعام، ومستحقه:

#### قدر الطعام:

للفقهاء آراء ثلاثة في مقدار الطعام في الكفارات كلها وهي ما يأتي:

أ- واي العنفهة بعطى لكل مسكين منان، أي نصف صاع من القمع، وصاع من تتم والله عن القمع، وصاع من التعبع، والله عن تتم أو شعير، كالنظرة فداً وموسرةًا، لقول النبي ﷺ في حديث شاسئة أبن صخر: الانقطام وشقةً من تمراً 10 في رواية الخاطم عُرّقاً من تمر ستين مسكيناً». والمعرّق والوسق: ستون صاعاً، والمصاع والوسق: ستون صاعاً، والصاع (Yey).

٢- راي اللاكية، يملّك المكفّر ستين مسكيناً، لكل واحد مد وثلثان بمده ﷺ، من القمح إن اقتانوه، فلا يجزئ غيره من شمير أو ذرة أو غيرهما، فإن اقتانوا غير القمح فما يعدله شبعاً لا كيلاً، ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما ملاً وثلين.

أ- رأي الشافعية والحنابلة: إن قدر الطعام في الكفارات كلها وفي فئية الصوم والفطرة مُثَدَّ من قمح لكل مسكين، أو نصف صاغ من تمر أو شعير، لما روى أبو داود بإسناده عن أوس بن الصامت: «أن النبي ﷺ أعطاه ـ يعني المظاهر ـ خيسة عشر صاعاً من شعير: إطعام ستين مسكيناً» لكنه حديث مرسل عن عطاه عن أوس، أما المد: فهو (١٧٥) غم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

#### كيفية الإطعام:

للفقهاء رأيان:

أم مذهب الحنفية، الضابط عندهم أن ما شرع بلفظ (اطعام وطعام) جاز فيه الإياحة، وما شرع بلفظ (إياد عليه يكون الإطعام في الكياحة، وما شرع فيه التعليك، ويناء عليه يكون الإطعام في الكفارات إما بالتعليك، أو بالإياحة غداء وضاء، أو غداء وقيمة عداء أو بالمكس بشرط إدام مع خبر شمير ودوّة، لا مع خبر قميم، فيجوز الجميع بين الإباحة والتعليك الأنه والما يكون على الانفراد، سواء أكلوا قليلاً أو كثيراً. فإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزاء، وإن أعطاء في يوم واحد، لم يُجْرَو ألا يوم يوم عن يوم واحد، لم يُجْرَو

ويجوز عندهم(اكونم القيمة في الزكاة، والنُشْر، والخُراج، والفُظرة، والنُقْرة، والنُقْرة، والنُقْرة، والنُقْر، والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام أبي حنيفة، وقال الصاحبان: يوم الأداء، وفي السوائم: يوم الأداء باتفاقهم، ويقوَّم في البلد الذي فيه المال، أما في النفازة فيقرمً في أقرب الأمصار إليه.

وسبب جواز دفع القيمة: أن المقصود سد الخلَّة ودفع الحاجة، ويوجد ذلك في القيمة.

 أ- مذهب الجمهوور: الواجب تعليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة، ولا يجزئ الغذاء والعشاء بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، إلا أن المالكية قالوا: يجزئ الغذاء والعشاء إن تحقق بلوغهما مداً وتلثين، كما تقدم.

ودليلهم أن المتقول عن الصحابة إعطاء المساكين، وقال النبي ﷺ لكعب في فدية الأذى بالحج: «أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين؛ ولأنّه مال وجب للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إياه كالزكاة.

ويشترط العدد عند الفقهاء لآية الظهار، فلو أطعم ثلاثين مسكيناً طعام ستين لم يجزه. وقال الشافعية والحنابلة: لو أعطى مسكيناً مدين من كفارتين في يوم واحد

<sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ١/١٤٧، ٣/٣٧.

أجزأه؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب، فأجزأ، كما لو دفع إليه المدّين في يومين. واشترط الحنفية أن يكون الإعطاء متكرراً، فلو أطعم ستين مسكيناً كل واحد صاعاً من قمح بدفعة واحدة عن ظهارين، صح عن ظهار واحد، فإن كان بدفعات جاز عن الظهارين؛ لأنه في العرة الثانية كمسكين آخر.

ولا تجزئ القيمة عندهم (أي الجمهور) في الكفارة، عملاً بالنصوص الأمرة بالإطعام.

وقد عرفنا أنه لا يجب التتابع في الإطعام عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فلو وطئ في أثناء الإطعام، كم تلزمه إعادة ما مضى منه؛ لأنه وطئ في أثناء مالا يشترط التنابع فيه، فلم يوجب الاستثناف كوطء غير المظاهر منها، أو كالوطء في كفارة اليميز، فيختلف الإطعام عن الصبام.

وسوًى المالكية بين الإطعام والصيام، فاشترطوا التتابع فيهما، فلو وطئ في أثناء كفارة الظهار بهما، وجب الاستتناف فيهما.

#### جنس الطعام:

المجزئ في الإطعام عند الجمهور غير الصالكية: ما يجزئ في الفطرة: وهو البُرّ والشير وفقيهما والنمر والزبيب، سواء أكان قوت المظاهر أم لم يكن، ولا يجزئ عند المحتابلة في الراجع غير ما ذكر، ولو كان قوت بلده، إلا إذا عدمت تلك الاقوات فيجوز إخراج نحو ذرة ودخن، ولا يجزئ أن يغدي المساكين ويعيشهم أو يدقع لهم القيمة، لا كان الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف على ما جاء في الأحاديث السابقة، فلم يجز غيرها، كما لو لم يكن قوت بلده.

ويجب عند الشافعية على المذهب الإطعام من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ لأن الأبدان بها تقوم، ويجب من غالب قوت بلد المظاهر، لأن المعتبر في الزكاة بماله، ولقوله تعالى: ﴿فَكَلْرُهُمُۥ إِلْمُكَامُ عَمَرُوَ مُسَكِينَ مِنْ أَوْسَطُ مَا تُطْهِمُونَ أَلِيهُمُ إِلَيْنَاتِيدَ: (18/م والأوسط: الأعدل، وأعدل ما يطعم ألها: قوت البلد.

وأوجب المالكية الإطعام من القمح إن اقتانوه، فلا يجزئ غيره من شعير أوذرة أو غيرهما. فإن اقتانوا غير البـــرّ (القمح) فما يعدله شبعاً لا كيلاً. ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما مناً وثلثين. والواجب عند الحنفية ما يجب في الفطرة: وهو البر أو التمر أو الشعير، ودقيق كل واحد كاصله كبلاً، أي نصف صاع في دقيق الحنطة، وصاع في دقيق الشعير، وقيل: المعتبر في الدقيق القيمة لا الكيل. ويجوز إخراج القيمة من غير هذه الأصاف، كما تقدم.

#### مستحق الإطعام:

ستحق الكفارة: هو مستحق الزكاة عند الجمهور من العساكين والفقراء، لقوله تمالي: ﴿ وَلِلْمَامُ بِيَرِيْنَ شِيكِياً﴾ الداحياتات: ٥/٤ الله يجوز فضها لكافو. وإنما يشترط أن يكون مسلماً، كالزكاة، ويجوز صرفها إلى الصغير والكبير ولو لم ياكل الطمام عند الحنابلة؛ لأنه مسلم محتاج أشبه الكبير، لكن يقبضها ولي الصغير ؛ لأن الصغير لا يصع منه القيض.

ومستحق كفارة الظهـــار في رأي الحنفيـــة: هو مستحق الفطرة، فلا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين، ويجوز إطعام الذمي، لا الحربي ولو مستأمناً.

## خامساً ــ شرط الكفارة:

اتفق فقهاء الممذاهب<sup>(۱)</sup>على أن النية شرط لصحة الكفارة، بأن ينوي العنق أو الصوم أو الإطعام الواجب عليه عن الكفارة، أي بنية مقارنة للتكفير أو قبله بيسير، لأن الكفارة حق مالي يجب تطهيراً، كالزكاة، والأعمال بالنيات.

# سادساً ـــ من وطئ قبل أن يكفر:

اتفق الفقهاء على أن من وطئ قبل أن يكفر عصى ربه واثم، لمخالفة أمره تعالى، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعدتذ بموت ولا طلاق ولا غيره، إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية كما سبق، ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حتى يكفر. لكن اختلفوا في تأثير الوطء أثناء التكفير، فأطلق العالكية<sup>(1)</sup> القول في ألواع

 <sup>(1)</sup> الدر المختار ورد المحتار: ۲۹۳/۲ الشرح الصغير: ۲۰۰۲، مغني المحتاج: ۳۹۹/۳ المهذب: ۲۱۸۱۷ المغني: ۷۳۵/۷.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٦٥١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٢.

٨٦٦ )------انحلال الزواج وأثاره

الكفارة، فمن وطرع قبل أن يكفر عن ظهاره، سواء بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام، وسواء أكان الوطء ليلاً أم نهاراً، عامداً أم ناسياً، ولو في أثناء الإطعام، ولو لم يبق عليه إلا مد واحد، فإنه يحرم ويبطل ويبتدئ الكفارة من جديد. وأما وطء الزوجة غير العظاهر منها فلا يضر في صيام إن وقع ليلاً، ولا في إطعام وعتق.

ورأى الشافعية (أأن المظاهر إن جامع أثناء الصبام ليلاً قبل أن يكفر أثم؛ لأنه جامع قبل التكفير، ولا يبطل تتابع الصبام؛ لأن جماعه لم يؤثر في الصوم المفروض، فلم يقطع التبايع، كالأكل بالليل. وكذا إن جامع أثناء الإطعام، لا يبطل ما مضر..

وفصل الحنفية والحنابلة <sup>(7)</sup>في الأمر، فقالوا: إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها في أثناء الصوم، أفسد ما مضمى من صيامه، واستأنف الصوم، أي ابتدأ صيام الشهرين من جديد. أما إن وطئ في أثناء الإطعام، فلا تلزمه إعادة ماعضى، وسيب التفرقة بين الصوم والإطعام: إطلاق النص القرآني في الإطعام: ﴿ وَلَهَلْمَامُ سِيتُنَكَ اللهِ المُعامِلَةِ مَنْ مَنْ المُعامِلَةِ مَنْ مَنْ المُعامِلِةِ فِي تحرير الرقبة والصيام بكولهما قبل التمامى في قوله سبحانه في الحالتين: ﴿ وَمَ قَبُلِ أَنْ يَكَمَانًا المُعالَمَةِ مَنْ المُعالَمَةِ مَنْ أَنْ يَكَمَانًا المُعالَمَةِ مَنْ المُعالَمَةِ مَنْ المُعالَمَةِ مَنْ المُعالَمِ بَعْ فَلِهُ سبحانه في الحالتين: ﴿ وَمَ قَبُلُ أَنْ يَكَمَانًا المُعالَمُ وَمَا لَمُنْ الْمَالِمَةُ فِي الْحَالَيْنِ : ﴿ وَمَ قَبُلُ أَنْ يَكَمَانًا المُعالَمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَالِمُ بَعْنَاءًا المُعالَمُ المُعَلِمُ المُعالَمِ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ اللّهُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ اللهُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعامِلُمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعامِلُهُ المُعامِلُهُ المُعامِلُولُهُ المُعامِلُهُ المُعامِلُهُ المُعامِلُهُ المُعامِلُهُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعامِلِمُ المُعامِلِمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعامِلُهُ المُعامِلُهُ المُعامِلُهُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعالَمُ المُعامِلُهُ المُعالَمُ المُع

### المطلب الخامس نـ انتهاء حكم الظهار:

الظهار إما مؤقت أو مطلق مؤبد، ويختلف حكم انتهاء أحدهما عن الآخر (٣٠):

أ ـ إن كان الظهار مؤقناً، كأن يقول الرجل لزوجه: (أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً أو سنة) ينتهي بانتهاء الوقت بدون كفارة عند الجمهور؛ لأن الظهار كاليمين يتوقت، وينتهي بانتهاء أجله، بعكس الطلاق لا يحله شيء فلا يتوقت. وقال المالكية: يبطل الناقيت ويتأبد الظهار، ولا ينحل إلا بالكفارة، قياساً على الطلاق، وإذا كان يحربه الطلاق لا يحتمل التأتيت، فكذا تحربم الظهار مثله.

<sup>(</sup>١) المهذب: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۰۰ وما بعدها، المغنى: ۷/ ۳۲۷، ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) البدائع: ٣/ ٢٣٥.

ب ـ وإن كان الظهار مؤبداً أو مطلقاً: فينتهي حكم الظهار أو يبطل بالاتفاق بموت أحد الزوجين، لزوال محل حكم الظهار، ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله

ولا يبطل حكم الظهار عند الجمهور غير المالكية بالطلاق الرجعي أو البائن أو الشلاف، ولا بالرزة عن الإسلام في قول أيي حنيقة، حتى لو تزرجت بورج أخر، ثم عادت إلى الأول، فلا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة؛ لأن الظهار قد انعقد موجاً حكمه وهو الحرمة، فيبقى على ما انعقد عليه، وهو ثبوت حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة.

أما عدم المطالبة بالكفارة فيتم بالموت أو بالفراق عند الجمهور غير الشافعة أن علم المطالبة بالكفارة فيتم بالموت أو فارق الزوج قبل العرد، فلا كفارة عليه، لقوله تعالى العرد، فلا كفارة عليه، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَشَكُونَ مِن يَنْيَمِهُمُ مُّ يُوفِونَ لِنَا قَالُوا فَمَنْمِرُ نَقِيَةٍ مِن فَيْلِ أَنْ يَشْكِرُنَ لِللهُ يَعْمُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْمٍ لَعَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا الكفارة قبل الكفارة قبل المعلى المعادلة المعادلة المحدد المحدد المحدد فيها هو العود (أي العزم على الوطء).

وقال الشافعي: متى أمسك الرجل المظاهر منها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها فيه، فلم يطلقها، فعليه الكفارة؛ لأن ذلك هو العود عنده.

#### المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين:

#### أثر الارتداد:

 إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً، والمشهور عند العالكية وعلى الراجع عندهم أن فرقة الردة طلاق.

وقال الشافعية والحنابلة: يتوقف فسخ النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلم

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣٥١ وما يعدها.

المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت بانت المرأة منذ اختلف الدينان. ورأى الجعفرية أن الردة من أحد الزوجين قبل الدخول تفسخ الزواج في الحال. وتتوقف علم, انقضاء العدة بعد الذخول.

فإن كان الزوج هو المرتد، وكان قد دخل بزوجته، فلها كمال المهر؛ لأنه قد استقر بالدخول. وإن كان لم يدخل بها بعدً، فلها نصف ا لمهر؛ لأنها فرقة حصلت من الزوج قبل اللخول، وهي فُرقة تنصّف المهر.

وإن كانت المرأة هي المرتدة، وكانت الردة قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأنها منعت المعقود عليه بالارتداد، فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض. وإن كانت الردة بعد الدخول بها، فلها المهر كاملاً؛ لأن الدخول في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقر (مهر).

 أ ـ وإن ارتد الزوجان معاً، أو لم يعلم سبق أحدهما، ثم عادا إلى الإسلام معاً، فهما على نكاحهما استحساناً، لعدم اختلاف دينهما (١٠).

<sup>4</sup> ـ ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة؛ لأنه مستحق للقتل. وكذلك المرتدة لا يجوز أن يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد لأنها عند الحنفية مجبوسة للتأمل<sup>(7)</sup>.

## أثر الإسلام:

أ ـ إذا أسلمت المرأة، وزوجها كافر، عَرْض عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، لعدم طروء ما يناني بقاء الزواج. وإن أبي عن الإسلام، فرق الفاضي بينهما، لعدم جواز بقاء المسلمة عند الكافر. وكان التغريق طلاقاً بالتاً عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هي فُرثة بغير طلاق<sup>77)</sup>.

- (١) الكتاب مع اللباب: ٢/٨٦، المغني: ١٩٩٦، القوانين الفقهية: ص ١٩٦، شرح الرسالة: ٢/١٤-٤١، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٠٢.
- (۲) الكتاب، المرجع السابق: ۳/ ۲۹، فتح الغدير: ۲/ ۰۰۵.
   (۳) الكتاب مع اللباب: ۳/ ۲۲، فنح الغدير: ۲/ ۰۰۷ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۱۹۹، شرح الرسالة: ۲/ ۳۶-۶۹.

٩ ـ وإن أسلم الزوج المتزوج مجوسية، عوض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي
المرأته، وإن أبت عن الإسلام قرّة القاضي بينهما، لأن نكاح المجوسية حرام
مطلقا، ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً؛ لأن الفرقة بسبب من قبلها، والمرأة ليست
بأما, للطلاق،

فإن كان الزوج قد دخل بها، فلها المهر المسمى، لتأكده بالدخول، فلا يسقط بعد الفرقة، وإن لم يكن دخل بها، فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها<sup>(1)</sup>.

٣- وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب، لم تقع التُوقة عليها حتى تقضي عدتها بأن تحيض كلات خيضات المشوب للات الميوان كانت من فرات الحيض، أو تمضي للات الميوان كانت من فرات الأشهر، أو تفسع حملها إن كانت حاملاً، وتلك عدتها؛ لأن إسلام زوجها مرجو، والعرض عليه متعذر، فترًّل منزلة الطلاق الرجعي، فإذا انتضاد عدتها، بانت من زوجها!".

أما إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام من دار الحرب مسلماً، فتقع الفرقة بينهما عند الحنقية<sup>(۱۳)</sup>، لاختلاف الدارين حقيقة وحكماً، وتباين الدارين ينافي انتظام المصالح الزوجية، كما تتنافى بسبب قيام القرابة المُخرمية.

وخالفهم الجمهور، فلم يحكموا بوقوع الفرقة لتباين الدارين؛ لأن أثر التباين في انقطاع الولاية (أي سقوط مالكينه عن نفسه وماله) لا في إحداث الفرقة كالحربي المستأمن الذي دخل دارنا بأمان، والمسلم المستأمن إذا دخل دار الحرب بأمان، لا تقم فرقة في زواجهما.

 ق. وإذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما؛ لأنه يصح الزواج بينهما ابتداء من الأصل، فيكون بقاء الزواج بينهما أولى.

<sup>(</sup>۱) اللياب: ۲۲/۳.

 <sup>(</sup>۲) اللباب، المرجع السابق: ۳/ ۲۷، فتح القدير: ۲/ ۰۰۸ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ٥٠٠٥، البحر الرائق: ٣/٣/٣.

الأول ـ تعريف العدة وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها.

العدة والاستبراء

الفصل الزابع

العدة: يشتمل بحث العدة على المباحث الخمسة التالبة:

الثاني \_ أنواع العدة ومقاديرها. الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها. الرابع ـ وقت ابتداء العدة، وما يعرف به انقضاؤها. الخامس \_ أحكام العِلَد أو حقوق المعتدة وواجباتها.

المبعث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها:

## معنى العدة:

البلَّة بكسر العين جمع عِنْد، وهي لغة: الإحصاء، مأخوزة من المَدْد لاشتمالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالباً، يقال: عددت الشيء عِنَّة: أحصيته إحصاء. وتطلق أيضاً على المعدود، يقال: عدة المرأة: أيام أقرائها.

واصطلاحاً في رأي الحنفية (أ: مدة محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواج. وبعبارة أخرى: تربص (أي انتظار) يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. ويزا على تعريفهم القول بتناخل المدنين سواء أكانتا من جنس من جنسون وولو من رجلين، ومثال الجنس الواحد: إذا تزوجت المطلقة في عدتها، فوطئها الزوج، ثم تفرقاً حتى وجبت عليها عدة أخرى، فإن العدنين يتناخلان، ومثال الجنسين: الحترفى عنها زوجها إذا وطنت بشبهة، تداخلت العدنان، وتعتد العرأة يتلاح جيشات من عدة الوطء

وفي رأي الجمهور<sup>(7)</sup>: العدة: مدة تتريض فيها المرأة، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. فهي نفس التريض، فلا تتداخل العدتان من شخصين، وتمضي المرأة في العدة الأولى حتى نهايتها، ثم تبدأ بالعدة الأخرى، وتنداخل العدتان من شخص واحد ولو من جنسين.

ويمكن تعريف العدة بتعريف أوضح: هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة، يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة.

فلا عدة على المزني بها في رأي الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة.

ولا عدة على المرأة قبل الدخول اتفاقاً، لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ

(٢) الشرح الصغير: ٢/ ١٧٦، القوانين الفقهية: ص ٢٣٥، مغني المحتاج: ٣٨٤/٣، كشاف التناع: ٥/ ٣٨٤، كشاف التناع: ٥/ ٤٧٠، غاية المنتهى: ٩/ ٤٠٩، بداية المجتهد: ٥/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ٣/ ١٩٠، الدر المختار: ٢/ ٨٢٣، اللباب: ٣/ ٨٠.

٩٩٢ - انحلال الزواج وأثاره

تَنَذُونَهُمُ الاطراب: ٢٩/٣٣. وعلى المدخول بها عدة إجماعاً، سواء أكان سبب الفرقة طلاقاً أم فسخاً أم وفاة، وسواء أكان الدخول بعد عقد فاسد أم صحيح أم بشبهة، وتجب أيضاً عند الجمهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد الخلوة بها.

وتكون القاعدة: كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة، وحيث سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه، سقطت العدة. ومن أمثلة الفسخ: الفسخ بسبب الرضاع أو العيب أو العنق أو اللعان أو اختلاف الدين

# حكمها الشرعي:

العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع(١٠):

أما الكتاب: فقوله تعالى في عده الطلاق: ﴿ وَالْتَطَلَقَتُ بِكُوْمَ مِنْ الْفَلِيمَ وَالْفَهِمَ لِلْفَا وَلَوْمَ السَّدِو: ٢٢٨٧ و ٢٢٨٥ وفي عده الرفاء: ﴿ وَالْفِينَ بَنِيْفُونِ مِنْكُمْ مَكُلُونَ أَلْفَهُمْ بِيَقْضَ إِنْفُسِيقُ أَوْمَنَةً أَشْهُو وَمَثَلًا﴾ (المدو: ٢/١٤) وفي عده الصغيرة والأيسة والحامل: وَالْوَلِّي يَشِنَ مَنَ السَّمِينِ مِن يَشَائِحُ فِي التَّبِشُرُ فِينَدَّئِنَ لَمِنْتُمْ لَلْفِي لَمْ يَصْفُر وَالْفِلُ الْجُمْنُ لَنُو يَشَرِّعُ مِنْ اللّهِ فِي النِّشْرُ فِينَائِمُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر، تحدُّ على ميت فؤق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًه (٢٠)، وأمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعند عند ابن أم مكتوم ٢٠٠. وأحاديث أخرى.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة، في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) رواه ألبخاري ومسلم عن أم سلمة، وفي لفظ آخر عندهما: الا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحدّ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً النيل الأوطار: ١/ ٢٩٣٧ والإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب، ومنع الخطّاب خطبتها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ومسلم بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة (نيل الأوطار: ٢٠٢٦).

#### هل على الرجل عدة؟

ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن ينزوج بزوجة أخرى، مالم يوجد مانع شرعي، كالنزوج بعن لا يحل له الجمع بين زوجت الأولى وبين فريبانها المحارم كالأخت، والمعدة، والخالة، وينت الأخ، وبنت الاخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد. وتزوج امرأة خامسة في أثناء عدة المرأة الرابعة التي فارقها حتى تنقضي عدتها، وتكاح المطلقة ثلاثاً قبل التحليل. (١/)

## عدة المرأة غير المسلمة:

اختلف الفقهاء في وجوب العدة على غير المسلمة على رأيين:

تال أبو حنيفة: لا تجب العدة على المرأة غير المسلمة فعبة كانت أو حرية إذا كان معتقد أمل وينها أنه لا عدة عليها إلا إذا كانت كتابية زرجة لمسلم، فنجب عليها العدة بالفراق، وعاية لحق الزرج؛ لأن العدة تجب حقاً أنه تعالى، ولحق الزرج، والكتابية مخاطبة بحقوق العباد، فنجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزرج والرائد، منماً من اختلاط الأنساب.

وإن جاه الزوج مسلماً، وترك امرأته في دار الحرب، فلا عدة عليها باتفاق الحنفية؛ إذ لا حق لأحد الزوجين على الأخر في حال اختلاف الدارين، ولأن أحكام الإسلام تطبق على أطل اللعة، لا على الحريين.

وقال الجمهور ومنهم الصاحبان: تجب العدة على الذمية، سواء أكانت زوجة لمسلم أم لذمي، لعموم الآيات الآمرة بالعدة.

#### وحكمة العدة:

إما التعرف على براءة الرحم، أو التعبد، أو التفجع على الزوج، أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة. ففي الطلاق البالن،

<sup>(</sup>١) رد المحتار: ٢/ ٨٢٣-٨٢٤.

والتفريق لفساد الزواج أو الوطه بشبهة يقصد من العدة استبراه رحم المرأة للتأكد من معم وحود حمل من الرجل، منما من اختلاط الأنساب، وصون النسب فإذا كان الحمل موجود كنيس المدة، وضع الحمل لتحقق الهدف المقصود من العدة. وواذا لم يتأكد من الحمل بعد الدخول بالمرأة، وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم، حتى بعد الوقاة. ومن المقاصد أيضاً: إظهار الأصف على نعمة الزواج، وصوف سمعة المراة وكرامتها حتى لا تكون محاذ للتحدث عنها يخروجها من الليت

وفي الطلاق الرجعي: يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة، بعد زوال عاصفة الغضب، وهدوء النفس، والتفكير بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق. وذلك حرصاً من الإسلام على إيقاء الرابطة الزوجية، وتنويهاً يتعظيم شأن الزواج، فكما أنه لا يتعقد إلا بالشهود، لا ينحل إلا بانتظار طويل الأمد.

وفي فرقة الوفاة: براد من العدة تذكر نحمة الزواج، ورعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار الثائر لقدم، وإيادا، وفاء الزوجة لزوجها، وصون مسعتها وحفظ كرامتها، حتى لا يتحدث الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزينتها، خصوصاً من أقارب زوجها. قال الشافعية والحنابلة "! المقصود الأعظم من العدا خطط حق الزوج ودن معرفة البرامة، ولهذا اعيرت عدة الوفاة بالأنهر، ووجبت العدة على المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها تعدأ، مراعاة لحق الزوج.

وهذه المعاني تنطبق على المرأة، حتى ولو كانت كبيرة السن لا ترجو زواجاً آخر، بالإضافة لتحقيق معنى التعبد في العدة.

## سبب وجوب العدة:

تجب العدة في الجملة بأحد أمرين: طلاق أو موت. والفسخ كالطلاق(٢).

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٣٩٥، كشاف القناع: ٥/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) البدأتيم: ٣/ ١٩٦٦-١٩٦٣، الدر المختار: ٢/ ٨٢٤٢ وما بعدها، ٨٤٦، الشرح الصغير: ٣/ ٢١٦ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٥، مغني المحتاج: ٣/ ٨٣٤، ٣٩٥، ١٣٩٠، المهذب: ٢/ ١٤٢، ١٤٤، ١لمغنى: ٧/ ٤٤٤، وما بعدها، كشاف القناع: ٥٧٦/٥ ومابعدها.

وذلك بعد الدخول (الوطه) من زواج صحيح أو فاسد أو شبهة بالاتفاق، أو بعد استنخال ذكر زائد، أو أشل أو إدخال مني الزوج لأن أقرب إلى الملوق من معرد الإبلاج ولاحتياجها لتعرف براءة الرحم، أو بعد خلوة صحيحة عند الجمهور غير الشافعية. وتجب العدة أيضاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالموطوءة بشبهة. ريناء عليه تجب العدة إحد الأسباب التالية:

أ - تجب العدة بالفرقة بعد الدخول من زواج صحيح أو فاسد، أو بعد الخلوة الصحيحة في رأي الجمهور غير الشافعية، سواء أكانت الفرقة في حال الحياة يسبب طلاق أو فسخ، أم يسبب الوفاة.

فإن كان الزواج فاسداً كزواج الخامسة أو المعتدة، فلا تجب العدة إلا باللذخول الحقيقي، ولا تجب عند الجمهور بالخلوة. وأوجب المالكية العدة بالخلوة بعد زواج فاسد، كما تجب بالدخول العقيقي؛ لأن الخلوة مظنة الوقاع.

ودليل الجمهور على وجوب العدة بالخلوة: ما رواه أحمد والأثرم عن زرارة ابن أونى قال: فقضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهم، ووجبت العدة.

ولا تجب العلة بالخلوة المجردة عن الوطء عند الشافعية في الجديد، لمفهوم الآية المسابقة: ﴿ثُرُّ طَلَّتُسُوفُنَّ بِن قِبِل أَنْ تَنسُّوهُكَ نَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ بِنْ مِثَوَ تَسَنُّونَاً﴾ (الإجاب: ١٤٩/٣٣).

٢ - وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتغريق للوطء بشبهة، كالموطوءة في زواج فاصحح في شغل الرحم ولحوق الشبهة في الزواج الفاصد كالوطء في الزواج المرحم ولحوق الشبه بالواطع، فكان مثلة بنا تحصل به براءة الرحم، كلا تختلط الأنساب والمبياء. ومثال الوطء بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجها، وتقول النساء للرجل: إنها زوجتك، فيدخل بها بناء على قولهن، ثم يتبين أنها ليست ذه حد.

ولا فرق في وجوب العدة بأحد السببين السابقين بين أن تكون الفرقة بسبب طلاق أو فسخ، فكل فرقة بين زوجين عدتها عدة الطلاق، سواء أكانت بخلع أم ٩٩٦ - انجلال الزواج وأثاره

لعان أم رضاع أم فسخ بعيب أم إعسار أم اعتاق أم اختلاف دين أم غيره عند أكثر العلماء.

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الوطء حلالاً، أم حراماً كوطء حائض ومحرمة بحج أو عمرة، ولا بين أن يكون الوطء في قبل، أو دبر على الأصح لذى الشافعية، والحكم واحد سواء أكان الواطئ عاقلاً أم لا، مختاراً أم لا، لمت على ذى خدة أ، كساً أم لا، بالغاً أم صساً.

ولا عدة قبل الدخول بنص القرآن كما أوضحت.

 وأوجب المالكية والحنابلة خلافاً لغيرهم العدة على المزني بها كالموطوءة يشبهة؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كوطء الشبهة.

ولم يوجبها غير هؤلاء؛ لأن العدة لحفظ النسب، ولا يلحق الزاني نسب بالزنا.

# ركن العدة:

أوضح الحنفية <sup>(()</sup> وكن العدة بأنه النزام المرأة بحرمات ثابتة بسبب العدة يحرم عليها مخالفتها، كحرمة النزوج بزوج أخر، وحرمة الخروج من بيت الزوجية الذي طلقت فيه، وصحة الطلاق في العدة، وحرمة النزوج بأخت المطلقة ونحوها.

### المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها:

العدة ثلاثة أنواع<sup>(٢٧</sup>: عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل. والمعتدات سنة أنواع<sup>٢٣</sup>:

الحامل، والمتوفى عنها زوجها، وذات الأقراء المفارقة في الحياة، ومن لم

الدر المختار: ٢/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/١٩١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) كشاف القناع: ٥/ ٤٧٨- ٤٨٧، غاية المنتهى: ٣/ ٢٠٩-٢١٢.

العدة والاستبراء

تحض لصغر أو إياس وكانت المفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه، وامرأة المفقود. وعدة الطلاق ثلاثة أنواع<sup>(١١)</sup>:

ثلاثة قروء لمن تحيض، وضع حمل الحامل، ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة.

# المقصود بالقروء:

القرء لغة مشترك بين الطهر والحيض، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ، وللفقهاء رأيان في تفسير القروء<sup>(٢)</sup>:

يرى الحنفية والحنابلة: أن المراد بالقرء: الحيض؛ لأن الحيض مُمَوَّف لبراءة الرحم، وهو المغضود من العدة، فالذي يدل على براءة الرحم إنما هم فالحيض الرحم، وهو المغضود من العدة، في التيمين بن يُمَايِّكُم إِنْ الْيَكِينُ مَنْ الْمَكِينُ بن يُمَايِّكُم إِنْ الْيَمْ فَلَاكُمُ الْنَفَاةُ اللَّهُمُ الْلَهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

للولان المعهود في الشرع استعمال القره بمعنى الحيض، قال النبي ﷺ الستخافة: «دعي الصلاة والسلام العجر عن الله، الستخافة: «دعي الصلاة والسلام العجر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام المفاطمة بنت أيي حبيش: «انظري، فإذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مرّ قروك فعطهري، ثم صلي ما بين القرء الله ربية».

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) الكتاب للقدوري مع اللباب: ٣/ ٨٠، القوانين الفقهية: ص ٣٣٥، مغني المحتاج: ٣/ ٨٥ القوانين الفقهية: ص ٣٣٥، مغني المحتاج: ٣/ ٨٥ ومايعدها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض وقال عليه الصلاة والسلام: «تجلس أيام أقرائها» (انظر نيل الأوطار: ٢٩٠/٦) ومايدها).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي، وفيه منكر الحديث، ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو بكر الخلال في جامعه.

وقال ﷺ: اطلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتانا(<sup>(۱)</sup>، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض، كانت عدة الحرة كذلك.

ولأن ظاهر قوله تعالى: ﴿ لِتَرْضَكَ بِأَنْشِهِئَ لَنَتُمَّ قُرْتُو) (البغر: ۱۲۸/۲) وجوب التربص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار، لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النص. ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النص، فيكون أولى من مخالفت.

ولأن العدة استبراء، فكانت بالعيض، كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستبراء به.

ويرى المالكية والشافعية: أن القرء هو الطهر، لأنه تعالى أثبت التاء في العدد الثلاثة، فدل على أن المعدود ملكر، وهو الطهر، لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: ﴿ فَلِلْمُثِنَّ لِلِيَبِّرِيِّ ﴾ [الشلاق: ١٠٥/ ١] أي في وقت عنتهن، لكن الطلاق في الحيض محرَّم كما تقدم في بحث الطلاق البدعي، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر، وأجيب أن معني الأية مستبلات لعدتهن.

ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم. وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته.

وفائدة الخلاف: أنه إذا طلقها في طهر، انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجهى الحيشة الثالثة لإنها يعتسب لها الطهر الذي طلقت فيه ، لا تخرج من عدتها إلا بانتضاء الحيشة الثالثة في رأي الفريق الأول، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: فيحل لزوجها الرجعة إليها، حتى تغتسل من الحيشة الثالثة، مما يؤيد رأي الفريق الأول.

والراجح لدي هو الرأي الأول، لاتفاقه مع الواقع والمقصود من العدة، فالنساء

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره.

العدة والاستبراء

تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت العرأة نبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر بين غالباً وجود الحمل. وقد روى النسابوري عن الإمام أحمد: كنت أقول: إنه الأطهار، وأنا أقعب اليوم إلى أن الأقواء الحيض، ورجوعه عن رأي سابق يكون عادة لمسرعات أو مرجحات أقرى.

# أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة<sup>(١)</sup>:

عرفنا أن العدة أنواع ثلاثة: عدة الأقراء، وعدة الأشهر، وعدة الحبل.

أولاً \_ عدة الأقراء:

لها أساب أهمها ثلاثة:

 أ - الفرقة في الزواج الصحيح، سواء أكانت بطلاق أم بغير طلاق. وتجب هذه العدة لاستبراء الرحم، وتعرُّف براءته من الشغل بالولد.

وشرط وجوبها: الدخول بالمرأة أو ما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية في الزواج الصحيح دون الفاسد عند الحفية والحنابلة، وفي الفاسد أيضاً عند المالكية، فلا تجب هذه العدة بدون الدخول والخلوة الصحيحة.

۴ – الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي، أو بالمتاركة. وشرطها الدخول عند الجمهور غير العالكية، وتجب العدة أيضاً عند العالكية بالخلوة بعد زواج فاسد.

" - الوطء بشبهة العقد: بأن زفت إلى الرجل غير امرأته، فوطئها؛ أن الشبهة
 تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط، وإيجاب العدة من باب الاحتياط.

ثانياً \_ عدة الأشهر:

وهي نوعان: نوع يجب بدلاً عن الحيض، ونوع يجب أصلاً بنفسه. أما العدة

البدائع: ٣/ ١٩١-١٩٣، مغني المحتاج: ٣٨٨/٣.

۲۰۰ - انحلال الزواج وأثاره

التي تجب بدلاً عن الحيض بالأشهر: فهي عدة الصغيرة، والآيسة، والمرأة التي لم تحض أصلاً، بعد الطلاق. وسبب وجوبها: الطلاق لمعرفة أثر الدخول، وهو سب وجوب عدة الأفراء المتقدمة.

وشرط وجوبها شيئان:

أحدهما ـ الصغر أو الكبر أو فقد الحيض أصلاً.

والثاني ـ الدخول، أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية، في النكاح الصحيح، وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية.

وأما عدة الأشهر الأصلية بنفسها: فهي عدة الوفاة. وسبب وجوبها الوفاة، إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج، وشرط وجوبها: الزواج الصحيح فقط، فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها، سواء أكانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها، وسواء أكانت ممن تحيض أم ممن لا تحيض.

#### ثالثاً \_ عدة الحبل:

هي مدة الحمل، وسبب وجوبها: الفرقة أو الوفاة، حتى لا تختلط الأنساب

ونشتبه المياه، فلا يسقى رجل ماءه زرع غيره. وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد؛ لأن الوطء : الكال الذاء والمسالمات الاسمالات المسالمات المائة عالما الناقية المائة والمائة المسالمات المسالمات المسالمات

وشرط وجوبيها: ان يكون الحمل من الزواج الصحيح او العاصد؛ لا الوخه في النكاح الفاصد بوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند الحنفية والسافعية على العامل بالزناء لان الزنا لا يوجب العدة، إلا أنه إذا تزوج رجل امرأه، وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقياً ماءه زوع غيره.

وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأها، إذ لا حرمة له.

#### مقادير عدد المعتدات:

#### اً- عدة الحامل:

تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً<sup>(1)</sup>؛ لقوله تعالى: 
﴿ وَأَنْكُ ٱلْأَمْلُ الْ يَشَكَّمُ حَلَّهُ فَيْ الطلاق، وأخاع إلى انقضاء أجلهن أن 
يضعن حملهن و لأن براء الرحم لا تحصل في الحامل ـ كما هو واضح ـ إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملاً، ثم طلقت أو مات عنها زوجها انتهت عنتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن قلل، بدليل أن فسيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي جبلى، فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجها، ثم جانب النبي ﷺ قفال: انكحي، وفي رواية: فأفانني بأني قد حللت حين وضعت حمل، وأمير رواية: فأفانني بأني قد حللت حين وضعت حمل، وأمير رواية وأغاناني بأني قد حللت حين وضعت حمل، وأمير رواية وأغاناني بأني قد حللت حين وضعت

وعلى هذا تكون عدة الحامل المنتوفى عنها زوجها يوضع الحمل، لقوله تعالى: وْزَائِنُوكُ الْخَمَّالِ الْمَهْمُنُّ أَنْ يَفَتَّمُ خَلَقَهُنَّ ﴾ الطانق: 14/3 قال ابن مسعود: انهن شاء بالطاقة - لاعتشه - أن سروة النساء القصري نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة: "وَنَّوْنُ الْمَهْمُنُّ أَنِي الطاقة اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ يَعْمَلُ اللهُ الله

- (1) الينانع: ١٩٢/٣: الله المختار رور المحتار: ١/ ٨٢ وما يعدها، فتح القنير: ١٧/٢/ وما يعدها، وما يعدها، وما يعدها، ١٨٥ الشرع العنيز: ١٧/١/٢ وما يعدها، وما يعدها، ١٨٥ التقويين الفقهية: ص. ١٣٦٠ ما ١٣٦٠ ما المحتاج: ١٨٥/٣ وما يعدها، ١٣٩٠ المهتلين: ١٨٥/٣ وما يعدها، ١٣٩٠ المهتلين: ١٨٥/٣ وما يعدها، ١٨٥/٣ المهتلين: ١٨٥/٣ وما يعدها، بنانة المجتهد: ١٨٥/٣.
  - (٢) رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٨٦-٢٨٧).
- (٣) رواه البخاري. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: فمن شاء لاعت، الأنولت سورة النساء القصري بعد الأربعة أشهر وعشرة وسورة النساء القصري هي سورة الطلاق وفيها آية عندة الحامل، وسورة النساء الطولي هي سورة البقرة وفيها آية عندة الوفاة (نصب الرابة: ١٣)

وانتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان:

الأول صند الجمهور غير الحنفية: وضع جميع حملها، أو انفصاله كله، فلا تنفضي بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد. وتنفضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهو دم متجمع، ولا بد عند الحنابلة والشائفية من أن يكوان الحمل الذي تنفضي به المدة: هو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل، أو يكون مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل آدمي، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَوْتُكَ الْأَمْلِ لِتَهُمُّ أَنْ يَسَمَعُ مَنْهُمُنَّ ﴾ الطلاق: اصل آدمي، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَوْتُكَ الْأَمْلِ لِتَهُمُّ أَنْ يَسَمَعُ مَنْهُمُنَّ ﴾ الطلاق:

وقال الحنفية: الحمل: اسم لجميع ما في البطن، فلو ولدت وفي يطنها آخر تنقضي العدة بالآخر، كما قرر الجمهور، لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الولد، وإذا أسقطت المرأة سِقطاً، واستبان بعض خلقه، انقضت به العدة؛ لأنه لك، وإذا قلار

الثاني \_ أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة، ولو احتمالاً كمنفي بلعان؛ لأنه لا ينافي إمكان كونه منه، بدليل أنه لو استلحقه به لحقه، فإن لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة، كولد الزنا المنفي قطعاً، فلا تقضي به العدة.

وأقل مدة الحمل بالاتفاق: سنة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها عند الحنفية سنتان، وعند الشاقعية والحنابلة: أربع سنين، وعند المالكية في المشهور: خمس

ودليلهم على أقل مدة الحمل: المفهوم من مجموع آيتين وهما قوله تعالى: ﴿ وَأَلْهَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَكُمُو َ خَرْلِيَّ كَالِمَالِيُّ ﴾ البقرة: ٢٣٣/١ وقوله سبحانه: ﴿ وَخَلْمُ وَهَسُلُمُ لَنَّشُونَ شَبِّرُ﴾ الاحتاف: ١٩/٤١.

وأما غالب مدة الحمل، فلأن غالب النساء يحملن كذلك، وهذا أمر معروف بين الناس.

وأما أكثر مدة الحمل فيعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء؛ لأن ما لا نص فيه يرجم فيه إلى الموجود، وقال الشافعية والحنابلة: وقد وجد أربع سنين، روى العدة والاستبراء

الدارقطني عن الوليد بن مسلم، قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: الا تزيد المرأة في حملها على ستين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صلق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أيطن في اثني عشر سنة، وقال الشافعي: الجني محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: «نساء بني عجلان تحمل أربع سنين، فلو طلقها الرجل أو مات عنها، فلم تنزوج حتى أثت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، وانتفت عدتما مد.

واقل ما يتبين به خلق الولد: (٨١) واحد وثمانون يوماً في رأي الشافعية والحابلة، لحديث ابن مسعود عند النيشون: «إن أحدثم يُجمع خُلُله في يعلن أمه أربين يوماً نطقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مُشْمة مثل ذلك، قالمنة في رأي الشافعية والحنايلة: لا تنقضي بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين.

و نصت المادة (١٣٤) من القانون السوري على هذه العدة: «عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبينًا بعض الأعضاء».

التحول لعدة الحمل: لو ظهر في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر حمل للزوج، اعتدت المرأة بوضعه.

المرقابية بالعمل، إذا ارتابت المعتلة من طلاق أو وفاة بأن ترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهما، وشكّت: هل هو حمل أو لا، أو ارتابت بعد انقضاء العدة بالأقراء أو الأشهر، تربصت (أي مكنت) إلى منتهى أمد الحمل عند المالكية، فلا يحل لها أن تتزوج قبله. وعليها أن تصبر عند الشافعية والحنابلة عن الزواج حتى تزول الربية، للاحتياط، ولخبر: «دع ما يربيك إلى ما لا يربيك».

ولا تحل للأزواج عند المالكية حتى يمضي أقصى أمد الحمل، وإن تزوجت بعد انقضاء المدة بزوج آخر قبل زوال الربية. والمدهب لدى الشافعية عدم إبطال النكاح في الحال؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة ظاهراً، فلا نبطله بالشك، فإن علم ما يقتضى البطلان بأن ولدت لدون سنة أشهر من وقت النكاح الثاني، حكمنا ببطلانه، لتبين فساده. ولدى الحنابلة في إبطال هذا النكاح وجهان: أحدهما \_ كالشافعية، والثاني \_ يحل لها النكاح ويصح؛ لأننا حكمنا بانقضاء العدة، وحل النكاح، وسقوط النفقة والسكنى، فلا يجوز زوال ماحكم به بالشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بنغير اجتهاده ورجوع الشهود.

عدة زوجة الصغير بعد وفاته، إذا مات الصغير الذي لا يتأتى منه الإحبال، عن امراته ويها حيل محقق بأن تضع لدون ستة أشهر من موته فعنتها عند أي حتيفة ومحمد أن تضع حسلها، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأَوْتُكُ الْأَمْثُولُ إِنْمُنْفُولُ أَنْ يَشَمُنُ اللّهِ وَمَسُرهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَسُرهُ اللّهُ اللّهُ وَمَسُرهُ اللّهُ وَمَسُرهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وعَسُرهُ لا لَمُعْمَلُ اللّهُ وَمَسُرهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وجبت عليها عند الموت، فلا تغير بعده. ولكن لايشت نسب اللّهُ في اللّهُ اللّهُ يتسور منه العلوق.

وقال الشافعية وأبو يوسف: عدتها بالأشهر أي أربعة أشهر وعشر، لا بوضع الحمل؛ لأن الولد منفي عنه يقيناً لعدم إنزاله. ومثله ممسوح إذ لا يلحقه على العذهب لذي الشافعية<sup>(١)</sup>.

## أ- عدة المتوفى عنها زوجها:

عرفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد.

فإن كانت حاناًكُمْ غير حامل، كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلمباليها من تاريخ الوفاة، لقوله تعالى: ﴿وَاَلَيْنَ يُبْتُونَنَ مِنكُمْ وَيُدَّلُونَهُ لِتَوْكَا إِلَّشُهِيقَ أَوْتِهَةً أَنْتُهُمْ وَصَمَّلُكُ والبَوْءَ ٢٠ ١٣٣٤ حزناً على نعمة الزواج كما بينت، سواء أكان الزوج قد دخل بها، أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض، لإطلاق الآية، ولم تخصص بالمدخول بها؛ لأن النص الفراني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلقة في قوله تعالى: ﴿وَالِمَا اللَّهِ مَامُنُوا إِنَّا كَمُشْتُمُ

 <sup>(</sup>١) البدائع: ٣/١٩٦، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٩٠، اللباب: ٣٠/ ٨٩، القوانين الفقهية: ص ٣٣٨، الشرح الصغير: ٢/ ٢٨٦، مغني المحتاج: ٣/ ٣٩٥، المهذب: ٢/ ١٤٥، كشأف القناع: ٥/ ٨٤، غاية المنتهى: ٣/ ٢٠٠، المغني: ٧/ ٤٧٠.

العدة والاستبراء

ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوفُنَ مِن قَبِلِ أَن تَمَشُّوهُكَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَمَنَدُّونَهَا ﴾ الاحزاب: ١٤٩/٣٣.

ونصت المادة (١٢٣) من القانون السوري على هذه العدة: «عدة المتوفى عنها زوجها أربعةأشهر وعشرة أيام».

لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الاربعة والعشر للمتوفى عنها: النكاح الصحيح فقط، وبقاء النكاح صحيحاً إلى الموت مطلقاً، سواء وطنت أم لا، وسواء أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسلم.

فإذا كان الزواج فاسداً، فإن عدتها عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أطهار عند المالكية والشافعية؛ لأن القصد من إطالة منة العدة وهو إظهار الأسف على نعمة الزواج، لايتحقق إلا إذا كان الزواج صحيحاً.

فإن لم تكن من ذوات الحيض وهي مطلَّقة، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، كما سأبين.

## ٣- عدة المطلّقة:

إن كانت المرأة حاملاً، فإن عدتها تكون بوضع الحمل، كما سبق بيانه.

وإن لم تكن حاملاً فعدتها بالانفاق إن كانت من فوات الحيض سواء من طلاق أو فسخ: ثلاثة قروه ("(حيضات عند الحنفية والحنابلة، وأطهار عند المالكية والشافية) لقوله تعالى: ﴿ وَالْتَلْقَاتُ بِمَرْضَحَ إِلْفَسِهِنَّ لِلْلَهُ فُرُورًا﴾ [البرة: ٢٢٨/٢ فإنه أوجى على المطلقة الانظار مدة ثلاثة قروء.

والقروء عند الحنفية والحنابلة: ثلاث حيضات كوامل، لعدم تجزؤ الحيضة، وإذا طلق الرجل امرأت لم تعند بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولا تحل لغيره إذا انقطم دم الحيضة الأعيرة حتى تغتسل في رأي الحنابلة.

وأما عند المالكية والشافعية فقد لا تكون القروء ثلاثة كاملة، فإذا طلقت المرأة في طهر، كانت يقية الطهر قرءا كاملاً، ولو كانت لحظة، فتعتد به، ثم يقرءين بعده، فللك ثلاثة قروء، فمن طلقت طاهراً انقضت عنتها بيده الحيضة الثالثة، ومن طلقت حائضاً، انتهت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بعد الحيضة التي طلقت فها.

والأظهر لدى الشافعية عدم احتساب طهر من لم تحض قرءاً إذا طلقت فيه، فمن طلقت في طهر وكانت لم تحض أصلاً، ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر، فلا يحتسب ذلك الطهر الذي طلقت فيه.

وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيف لصغر أو كبر سن بأن بلغت سن الياس. أو لكونها لا تحيض أصلاً بعد بلوغها خمس عشرة سنة، فإن علقها تكون بلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي بَهِنْ مَنَ التَّجِيْنِ بِنْ يَتَايِّكُمْ إِنْ اَيَشِتُمْ فِيذَتُهُنَّ تَلْمَنْهُ أَنَّهُ لِلَّوْضِيْنُ ﴾ [العلاق: ٢٥/٤]. أَنْهُ لِرَّ يَشِيْنُهُ﴾ [العلاق: ٢٥/٤].

 أ- عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس، ومن لم تحض أصلاً، ويعبارة أخرى: عدة الصغيرة والأيسة، والمرأة التي لم
 تحض:

هي ثلاثة أشهر(١١)، للآية السابقة: ﴿وَلَلَّتِي بَهِتْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ١٤/٦٥].

سن الياس:أما تحديد سن اليأس: وهي السن التي إذا بلغتها المرأة لا تحيض فيها، فمختلف في تقديره بين الفقهاء<sup>(17)</sup>.

يرى الحنابلة: أن حد الإياس خمسون سنة، لقول عائشة: «لن ترى في بطنها ولداً بعد خمسين سنة».

ورأي الحنفية في المفتى به: أن الإياس يكون بخمس وخمسين.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>۲) كشاف القناع: ٥/ ٤٨٤، الدر المختار: ٢/ ٥٣٥، الشرح الصغير: ٢/ ١٧٢، مغني المحتاج: ٣/ ١٨٧٠ المغنى: ٧/ ٤٦٠.

العدة والاستبراء

وقال الشافعية: إن أقصى سن اليأس اثنان وستون سنة.

وذهب المالكية إلى أن سن اليأس تقدر بسبعين سنة، فما تراه المرأة بعد هذه السد لا بعتد حضاً قطعاً.

سن الحيض: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الموجود، وقد وجد من تحيض لتسع.

سن البلوغ، وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس عشرة سنة.

موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر؛ نص القانون السوري م (١٢١) على ما يأتي: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

١ - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض، ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها
 قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

٢ - سنة كاملة لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض، أو جاءها ثم انقطع ولم
 تبلغ سن اليأس.

٣ – ثلاثة أشهر للآيسة.

ونصت المادة (١٢٢) على العدة في الزواج الفاسد: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجرى عليها أحكام المادة السابقة.

#### أ- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة:

النساء في سن الحيض ثلاثة أصناف: معتادة، ومرتابة، ومستحاضة (١٠):

فأما المعتادة: فعتد بثلاثة قروء على حسب عادتها، كما تبين في النوع الثالث. وأما المرتابة بالعيض أو معتدة الطهر: وهي التي ارتفع حيضها، ولم تلدر سبه من حمل أو رضاع أو مرض. فحكمها عند الحفية والشافعية: أنها تبقى أبدأ حتى

(١) اللز المختاز ٢٨٦/٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٥-٣٣٦، الشرح الصغير: ٢/ ٢٥٥ ومابعدها، المغني: ٧/ ٣٦٥-١٥٥ ومابعدها، غابة المنتهى: ٣/٢٢/١٠٠ مغني المحتاج: ٣/ ٣٥٥، ٢٨٥ (٣٨٠)

تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنها لما رأت الحيض. صارت من ذوات الحيض، فلا تعتد بغيره، ولما روى البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في العرضم.

وعند المالكية والحنابلة: علتها سنة بعد انقطاع الحيض، بأن تمكث تسعة أشهر، وهي مدة الحمل غالباً، ثم تعتل بكالالة أشهر، فيكمل لها سنة، ثم تعل، وذلك إذا انقطع الحيض عند المالكية بسبب المرض أو بسبب غير معروف. لما روي عن حير فظه: أنه قال في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها: "لا تندري ما رفعه؟ تجلس تعم أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، فتعند بيلانة أشهر فللك سنة (\*)؛ ولأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم وخلوه من الحدا، وتحقق هذه المدة المرة بشغير، بها.

فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع، فإن عدتها عند المالكية تنقضي بعضي سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان. فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من السنة انتظرت الحيضة الثالثة.

ورأي الحنابلة والمالكية هو الراجع، وأخذ به الفانون السوري في المادة السابقة (۱۹۲۱) لما قيه من الوقق بالناس، وعدم تطويل العدة على العراة. أما الفانون المصري رقم (۲۵) لمام (۱۹۲۹) فلم يتعرض لانتهاء عنة معندة الطهر ولا ليقائها، ولا لحل تزوجها برجل آخر أو علم حله، وإنما نص على أنه: «لا تسمح المعوى بنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وحدد السنة بـ (۲۲۵) . ورباً.

وأما المستحاضة أو ممتلة الذم: وهي المتحيرة التي نسبت عادتها فالمفتى به عند الحنفية: أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر، بأن يقدر طهرها بشهرين، فتكون أطهارها سنة أشهر، وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطاً. وقبل: تنفضي عدتها بثلاثة أشهر، وأما إذا استمر بها الدم، وكانت تعلم عادتها، فإنها ترد إلى عادتها.

 <sup>(1)</sup> رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر، قال الشافعي: «هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منكر، علمناه.

العدة والاستبراء

ورأى الحنابلة والشافعية: أن عدة المستحاضة الناسية لوقت حيض والمبتداة كالآيسة: ثلاثة أشهر؛ لأن النبي ﷺ أمر خَمْنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة من كل شهر (١٦). بدليل أنها تترك فيها الصلاة ونحوها. فإن كانت لها عادة أو تمييز عملت به، كما تعمل به في الصلاة والصوم.

ا وذهب المالكية إلى أن المستحاضة غير المميزة بين دم الحيض والاستحاضة كالموتاية، تمكن سنة كاملة، تقيم تسعة أشهو استيراد لزوال الربية لائها مدة الحمل فالياً، ونلالة أشهر عدة، وتحل للأزواج، فتكون عدة المستحاضة غير المميزة، ومن تأخر عنها الحيض، لا لعلق، أن لملة غير وضاع: سنة كاملة. أما المميزة المستحاضة ومن تأخر حيضها لرضاع فتعد بالأفراء.

## أ- عدة المفقود زوجها:

المفقود: هو الغائب الذي لم يُلم: أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبر، كالذي يفقد من بين أهله لبلاً أو نهاراً، أو يخرج إلى الصلاة فلا برجع، أو يفقد في مفازة أي مهلكة، أو يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة ونحوه. وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء <sup>77</sup>.

قال الحنفية: هو حمي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعدّل زوجه حتى يتحقّل موته، استصحاباً لحال الحياة السابقة. أما المنعي إليها زوجها أو التي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثاً أو أتاها منه كتاب على بد ثقة بالطلاق، فلا بأس أن تعدّ وتتزوج.

وقال الشافعية في الجديد الصحيح مثل الحنفية: ليس لامرأته أن تفسخ النكاح، لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته.

 <sup>(</sup>١) أغرجه أبو داود، وأحمد والترمذي وصححاه، وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وحت.
 البخاري، من حديث حمة.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الضغير: ۲/۱۹۳۲ وما بعدها، بناية المجتهد: ۲/۲۰، المهذب: ۲/۲۳، كشاف القتاع: ٥/۲۸۶ وما بعدها، غاية المنتهن: ۲/۲۲۳، المغني: ۲/۸۸۵-۹۹۱، المو المغناز: ۲/۲۲۰، وانظر: ۲/۸۶۷، مغني المحتاج: ۲/۲۳۳.

٦١٠ )\_\_\_\_\_\_\_\_\_انجلال الزواج وأثاره

فلا تعند زوجته ولا تنزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه، عملاً بمبدأ الاستصحاب، وبقول علي ﷺ: «تصبر حتى يعلم موته».

وقال المالكية والحنابلة: تنتظر امرأة المففود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أبها، لما روي عن عمر عظيمة: أن رجلاً غلب عن امرأته، وفقد، فجاحت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته، فقال: تربصي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت، ثم أنته فقال: إين ولي هذا

#### المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها:

قد يطرأ على المعتدة بالأشهر أو بالأقراء ما يوجب تغير نوع العدة، فيجب عليها الاعتداد بمقتضى الأمر الطارئ، وهذه هي الحالات التي تقتضي تحول العدة("):

# أولاً ـــ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

إذا طلقت الصغيرة أو من يلغت سن الياس، فشرعت في العدة بالشهور، ثم حاضت قبل انتهاء المدة، توضها الانتقال إلى الأقراء، ويشل ما مضى من عدتها، ولا تنتهي عدتها إلا بتلاث حيضات كوامل عند الحنفية والحنابلة، ويثلاثة أطهار عند المالكية والشافعية، لأن الشهور بدل عن الأقراء، فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها، كالقدرة على الوضوء في حق المتيدم ونحوها، والأيسة لما رأت الدم تين أنها أخطأت الظان.

فإن انقضت عدتها بالشهور، ثم حاضت، لم يلزمها استئناف العدة بالأقراء؛

<sup>(</sup>١) رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني.

<sup>(</sup>۲) البنانج: ۲۸-۲۰ وما بعدها، الدر المختار: ۲۸-۲۸، ۲۳۵، قتح، القدير: ۲۸-۲۷۷، (۲۷ البنانج: ۲۸ ۲۷۰) (۲۷ البنانج: ۲۸ ۲۸) البنانج: ۲۸ ۲۸، اللبنانج: ۲۸ ۲۸، المنانج: ۲۸ ۲۸، ۱۵۰، مغنیز: ۲۸ ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸ وما بعدها، الدین البنانج: ۲۸ ۲۸، ۲۸ وما بعدها، الدین البنانج: ۲۸ ۲۸، ۲۸ وما بعدها، الدین الفینی: ص ۲۳۷.

لأن هذا معنى حدث بعد انقضاء العدة، وقد حصل المقصود بالبدل، فلا يبطل حكمه بالقدرة على الأصل، كمن صلى بالتيمم، ثم قدر على الماه بعد انتهاء وقت الصلاة، فلا يجب عليه الرضوء وإعادة الصلاة.

#### ثانياً ــ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل:

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء، ثم ظهر بها حمل من الزوج، بناء على رأي العالكية والشافعية بأن الحامل قد ترى الدم، سقط حكم الأقراء، وتعدد بوضع الحمل؛ لأن الأقراء دليل على براءة الرحم في الظاهر، والحمل دليل على شغل الرحم قطعاً، فيسقط الظاهر بالقطم.

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيض، فحاضت مرة أو مرتين، ثم أيست، انتقلت عدتها من الحيض إلى الأشهر، ولا تعتد بالأشهر عند الحنفية إلا بعد بلوغها سن اليأس (وهر ٥٥ سنة)، فإذا بلغت سن اليأس، استأنفت العدة بالأشهر الثلاثة التي هي عدة الأيسة.

وقال المناكية والحنابلة: تعند سنة، تسعة أشهو منها من وقت الطلاق تتنظر فيها لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، ثم تعند بعد ذلك عدة الآيسات: ثلاثة أشهر، عملاً بقول عمر ﷺ.وهذا هو المعقول، دفعاً للحرج والمشقة.

وقال الشافعية في الجديد كالحقية: تكون في عنة أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، فنحند حيننذ بتلاتة أشهو؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس، فلم يجز قبله، وهذه ليست آيسة، ولأنها ترجو عود الدم، فلم تعتد بالشهور، كما لو تباعد حيضها لعارض.

## ثالثاً ــــ الانتقال إلى عدة وفاة:

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته الني طلقها طلاقاً رجعياً، انتقلت بالإجماع من عدتها بالاقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض الموت؛ لأن المطلقة رجعياً تعد

زوجة ما دامت في العدة، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة، فتلغو. أحكام الرجعة، وسقطت بقية عدة الطلاق، فتسقط نفقتها، وثنبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره.

ونصت المادة (١٧٧/) من القانون السوري على هذا: «إذا توفي الزوج، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى».

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائن، فلا تنتقل إلى عدة الوفاة، بل تتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجة، فتكمل عدة الطلاق، ولا حداد عليها، ولها النفقة إن كانت حاملاً.

# رابعاً ـــ العدة بأبعد الأجلين ـــ عدة طلاق الفارّ:

للفقهاء مذهبان:

مذهب أبي حنيفة ومحمد وأحمد: إن كان الطلاق فراراً من إرث الزوجة بأن طلق في مرض الموت بقصد حرمانها من العيرات، ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطلاق، إلى المدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياظاً، بأن تبريص أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت، فإن لم تر فيها حيضاً تمتد بعدها بثلاث حيضات في رأي الحنفية والحنابلة. وإن امتد ظهرها تبغى عدتها حتى تبلغ من الباس؛ لأن المرأة لما ورثت من زوجها، اعتبر الزواج قائماً حكماً وقت الوفاة، فتجب عليها عدة الوفاة، وبما أن الطلاق بائن فلا تعد زوجيتها تلتفة، ولا تجب عليها عدة الوفاة، وبما أن الطلاق، فمراعاة لهذين الاعبارين العبارين العبارين العبارين العبارين العبارين الاعبارين العبارين العباري

وأخذ القانون السوري (م ٢٧/٢٧) بهذا الرأي: اإذا توفي وهي في عدة البينونة، تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة لكن كان بينغي تقييد لفظ البينونة بكرنها في حالة طلاق الفرار. أما في غير تلك الحالة فلا تنتقل العدة؛ لأن الزوجية غير قائمة بعد طلاق بالن.

ومذهب مالك والشافعي وأبي يوسف: أن زوجة الفاز لا تعند بأطول الأجلين مدة المؤلف أو كانت بأطول الأجلين مدة الملاق أو كانت فروسية من المكاح، فلا تكمل عدة الملاق الأن زرجها مات وليست لوضة لا لأنها بالتن من النكاح، فلا تكون منكوحة. واعتبار الزواج قائماً وقت اللوفاة في رأي مالك إنما مو في حق الإرث فقط، لا في حق العدة؛ لأن ما ثبت على خلاف الأصل لا يترسم فيدرهنا عندي مو الراجع.

يتصور اعتباد المرأة بابعد الأجلين لدى الشافعية فيما لو طلق الرجل إحدى من عندة وفاة وثلاثة بالتأوي ومات قبل بيان أز تعيين المسلقة، فإن كل واحدة تعند بالأكثر من عندة وفاة وثلاثة من أقرائها ؛ لأن كل واحدة وجب عليها عنه بالطلاق، واشتهمت عليها بعدة أخرى بالوفاة، فوجب أن تأتي بأبعد الأجلين لتخرج عما عليها ينقين، كمن أشكلت عليه صلاة من صلايتن، بلؤمة أن يأتي بهما.

وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية كما بان في حالة الانتقال إلى عدة وفاة، كأن يموت زوج الرجعية في عدتها.

#### المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤها:

#### ابتداء العدة:

فصَّل الحنفية مبدأ العدة على النحو التالي(١):

1 \_ إن كان الزواج صحيحاً: فمبيداً العدة بعد الطلاق أو الفسخ أو الموت، فابتداء العدة في الطلاق ونحوء عقب الطلاق، وفي الوفاة عقب الوفاة بالاتفاق بين الفقها، وتقفي العدة وإن جهلت المرآة بالطلاق أو الوفاة؛ لأنها أجل، فلا يشترط العلم بعضي الأجل ، صواء اعترف الرجل بالطلاق أو أنكر، فلو طلق الرجل امرأته ثم أنكره، وأقيمت عليه بيئة وقضى القاضي بالفرقة، كأن ادعته عليه في شواك،

 <sup>(1)</sup> المعر المختار ورد المحتار: ۲۸۹/۲۸، البدائح: ۲۸،۹۱۳، فتح القدير: ۲۸،۲۸۳ الكرائح، ۱۳۵۰ الكرائح، ۱۳۵۰ الكرائح، ۱۳۵۰ الكرائح، مثني المحتاج: ۲۸،۳۹۳، ۳۹۵، القوانين الفقهية: ص
 ۲۳۵، ۲۳۵ ماية المنتهى: ۲۸۰۲۳ وما بعدها.

وتنقضي العدة، وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أو الوفاة، فلو طلق الرجل امرأته الحامل أو مات عنها، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت، انقضت عدتها بالاتفاق.

٢ ـ وإن كان الزواج فاسداً: فمبدأ العدة بعد أو عقيب النفريق من القاضي بين الزوجين، أو بعد المتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطئها، بأن يقول بلسانه: تركت وطأها، أو تركتها، أو خلبت سبيلها، ونحوه، ومنه الطلاق وإنكار الزواج إذا كان بحضرتها، وإلا فلا يعد الإنكار متاركة.

ونص القانون السوري (م ١٣٥) على ابتداء العدة في الزواج الصحيح والفاسد: هتبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ، أو التفريق القضائي أو المفارقة في الكتاح الفاسد».

٣ - وإن كان الوطء بشبهة: فقال ابن عابدين (" : لم أر من صرح بعبداً العدة في الوطء بشبهة بلا عقد، وينبغي أن يكون من آخر الوطأت عند زوال الشبهة، بأن علم أنها غير زوجته، وأنها لا تحل؛ إذ لا عقد هنا، فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء المذكور.

وهذا الرأي حق، فإن بدء العدة ببدء السبب الذي أدى إليها، والوقاع في حالة الوطء بشبهة هو سبب هذه العدة، فتبتدئ منه.

### تداخل العدتين:

إذا تجدد سبب العدة في أثناء عدة سابقة، فهل تتداخل العدتان أم تكمل العدة السابقة، وتستأنف بعدئذ عدة أخرى؟

يرى الحنفية<sup>100</sup>: أنه إذا وجبت عدتان تداخلتا، سواء أكانتا من جنس واحد، أم من جنسين، ومن رجل واحد أم من رجلين، مثال الجنس الواحد ومن رجل واحد: إذا تزوجت المطلقة في عدتها، فوطلها الزوج، ثم تتاركا، حتى وجبت

<sup>(</sup>١) رد المحتار: ٢/ ٨٤١.

 <sup>(</sup>۲) البدائع: ۲/ ۱۹۰، الدر المختار: ۲/ ۸۳۷ وما بعدها، فتح القدير والعناية: ۳/ ۲۸۳،

العدة والاستبراء

عليها عمدة أخرى، فإن العدتين تتداخلان. ومثال الجنسين ومن رجلين: المتوفى عنها زوجها إذا وطنت بشبهة، فعليها عدة أخرى، وتتداخل العدتان.

وذلك لأن العدة عندهم هي أجل حدد لانقضاء ما بقي من آثار الزواج، بخلاف الجمهور الذي يجعلون العدة هي فعل التربص.

ويرى أبو حنية وأبو يوسف أنه إذا طلق الرجل زوجه التي دخل بها طلاقاً باتناً بينونة صغرى، ثم تزوجها قبل انقضاء عنتها، وطلقها قبل أن يدخل بها، وجب عليها أن تبنأ عدة جديدة، ولا تبني على ما سبق من العدة الأرابى الأنها بالمغلد عادت إلى حالها الأول، وهي كانت مدخولاً بها، فإذا طلقها كان طلاقاً بعد الذخول حكماً، فيجب عليها عدة مستقلة، ولها مهر كامل. ولم يوجب مالك ومحمد عليها عدة جديدة، بل تكمل عدتها الأولى، ويجب لها نصف المهر السعد.

وقال الجمهور<sup>(۱)</sup>: إذا كانت العدنان لشخص واحد ومن جنس واحد، تداخلتا » كان طلق رجل زوجت، ثم يطوعاً في عدة أقراء أو أشهر، جلملاً كون الطلاق باتناً، أو عالماً أنها رجمية تداخلت المنان، فيتبدئ عدة بالراء أو أشهر من فراغ الوطه، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق؛ لأن مفصود عدة الطلاق والوطه واحد، فلا معني للعدد، وتكون تلك الفية واقعة عن الجينن.

وكذلك تتداخل العدتان إن لم تنفقا وكانتا من جنسين، بأن كانت إحداهما خَمَارً، والأخرى أقراء، بأن طلقها وهي حامل، ثم وطنها قبل وضع الحمل، أو طلقها وهي غير حامل ثم وطنها في أثناء الأقراء، فأحيلها، فنقضي العدان يوضع الحمل على الجهتين، سواء رأت الدم مع الحمل أو لا. وللزوج في عدة طلاق رجمي أن يراجع قبل وضع الحمل.

أما إن كانت العدتان من شخصين: بأن كانت في عدة زوج أو في عدة وطء

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية: ص ۱۳۷، الشرح الصغير: ۲۱۰/۱۷، مغني المحتاج: ۲/ ۱۳۹-۱۳۹، المغني: ۲/ ۱۹۱، المغني: ۷/ ۱۸۱، کشاف الفتاع: ۰/ ۲۱۵.
 (۱) المغني: ۲/ ۱۹۱، المغني: ۲/ ۱۸۱، هاية المنتهى: ۲/ ۲۱۰، کشاف الفتاع: ۰/ ۲۱۵.

شبهة، ثم وطنت بشبهة أو نكاح فاسد، والواطئ غير صاحب العدة الأولى، أو كانت زوجة معندة عن شبهة، فطلقت بعد وطه الشبهة، فلا تداخل، عملاً بأثر عن عمر وعلي رواه الشافعي ﴿ أجمعين. فإن وجد حمل اعتنت بوضعه أولاً، وإن لم يكن حمل، أنمت عدة الطلاق ولو كان الوط، بشبهة سابقاً للطلاق، لقوة عدة الطلاق بسبب استنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغ، ثم تستأنف العدة الأخرى.

ولو تزوجت المطلَّقة في عدتها من الطلاق، فدخل بها الثاني، ثـم فرق بينهما لبطلان الزواج، اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني.

أما عند الحنفية نتعتد من الثاني بعد مفارقته، وتكون عدة الأقراء من الثاني عن يقية عدة الأول وعدة الثاني؛ لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعاً.

وإن كانت حاملاً فوضع الحمل يجزي عن العدتين اتفاقاً كما تقدم.

#### ما يعرف به انقضاء العدة:

إذا حدث اختلاف في انقضاء العدة مع زوج المرأة الذي طلقها، فمن الذي يصدق، المرأة أم الزوج؟

يعرف انقضاء العدة إما بالقول وإما بالفعل(١١):

أما الغمل: فنحو أن تتزوج بزوج آخر، بعد ما مضت مدة تنقضي في مثلها العدة، فلو قالت المرأة بعد الزواج: لم تنقض عدتي، لم تصدق، لا في حق الزوج الأول، ولا في حق الزوج الثاني، ويكون زواج الزوج الثاني جائزاً؛ لأن إقدامها على التزوج بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة في مثلها دليل الانقضاء.

وأما القول: فهو إخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، فإن قالت: مضت عدتي، والمدة تحتمله، وكذبها الزوج، قبل قولها يمينها، وإن لم تحتمله المدة، لا يقبل قولها؛ لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالف الظاهر.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۱۹۸/۳-۲۰۰، الدر المختار ورد المحتار: ۸۲/۸۶۸، ۱۹۸۸ غاية المنتهى: ۳/ ۲۲۳

وأما أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة لانقضاء عدتها، فعلى التفصيل التالي في رأي الحنفية:

أ ــ إن كانت من ذوات الأشهر: فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر في عدة الطلاق. وفي عدة الوفاة لا تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر.

ب ـ وإن كانت من ذوات الأفراء (الحيضات): فإن كانت معتدة من وفاقة، لا تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر، وإن كانت معتدة من طلاق: فإن أخبرت بانفضاء منتها في منه تنقضي في مثلها المدنة، يقبل قولها، وإن أخبرت في منة لا تقضي في مثلها المدنة، لا يقبل قولها، إلا إذا فسرت ذلك، بأن قالت: أسقط سقطاً مستبين الحاقق أو بعضه، فيقبل قولها؛ لأنها أمينة في إخبارها عن انقضاء عدتها، فإن ألف تعالى التصنها في ذلك يقوله عز وجل: ﴿وَلاَ يَجُلُ مُنْ أَن كُمُنْمَ مَا عَلَى اللهُ فِي البِيهِ وَالمِينَةِ: ٢١٨/١٢ قِيل في التفسير: إنه الحيض والحيل، والقول قول الأمين بيمينه.

فإذا أخيرت بانقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها، يقبل قولها، ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي العدة في مثلها؛ لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، والظاهر هنا يكذبها.

وأما أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء:

فقال أبر حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون بوماً، عملاً بالوسط في مدة الحيض وهو خمسة أيام فتكون الحيضات الثلاث خمسة عشر يوماً، والأظهار خمسة وأربعين يوماً على أن يدأ بالظهر، فيكون المجموع متنين يوماً. وقال الصاحبان: تسعة وثلاثون يوماً، عملاً بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام، فتكون الجضات تسعة أيام على أن يبدأ بالعيض ثلاثة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يوماً، ثم بالحيض ثلاثة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يوماً، ثم بالحيض ثلاثة أيام، فذلك تسعة وثلاثون يوماً.

وقد بينت سابقاً آراء المذاهب الأخرى في مبحث اختلاف الزوجين في الرجعة.

# المبحث الخامس ـ أحكام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتها:

يتعلق بالمعتدة الأحكام التالية(١):

# أولاً — تحريم الخطبة:

لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحة، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها؛ لأن المطلقة طلاقاً رجمياً في حكم الزوجة، فلا يجوز خطبتها، ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو متوفى عنها زوجها.

ولا يجوز أيضاً التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُخَاعَ مَيْكُمُ مِنَا مَرْضَدُ إِنِّ جَلَامٌ الْشِنَّةِ ﴾ البقرة: ٢٣٥/٣ إلى أن قال: ﴿ وَلَكِنَ لاَ مُؤْمِنُهُمُ بِراً إِلاَّ أَن تَقْرَأُوا فَلَا تَمْرُونًا ﴾ البقرة: ٢٣٥/١ ولأنه في عدة الطلاق لايجوز للمعددة الخروج من منزلها أصلاً ليلاً ولا نهاراً، ويجوز للمتوفى عنها عند الحنفية الخروج نهاراً، ولأن إثارة العداوة بالتعريض لزوجها الدخلية.

<sup>(</sup>۱) المنافع: ۲۲-۳۲۰ البحر الرابق: ۲۲۵ (۱۲۱ اللبات: ۲۸ (۸۸-۸۸) الدر المختار ورد المحتاز: ۲۲ (۸۸ (۸۸ (۸۵-۲۵)) فقط القابو: ۲۸ (۲۹۹ (۲۹۳ (۲۹۳ ۱۳۳) القوابين القفية: ۵ (۲۸ (۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳) ۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳) ۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳) المختبي: ۷/ ۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳) المختبي: ۷/ ۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳) کتاف الفناغ: ۲۱۸ (۱۹۳ ۱۹۳) ۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳) کتاف الفناغ: ۱۸ (۱۹۳ ۱۹۳) ۱۹۳ (۱۹۳ ۱۹۳) بعدها.

العدة والاستبراء \_\_\_\_\_\_

### ثانياً ــ تحريم الزواج:

لا يجوز للأجنبي إجماعاً نكاح المعتدة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشَوْمُوا عُلَقَةً الرَّبِيّةِ مُنْ عُلَقَةً الرَّبِيّةِ المُنْكَاحِ حَتَى الرَّبِيّةِ المُنْكَادِ المُنْكَاحِ حَتَى الرَّبِيّةِ المُنْكَادِ المُنْكَاحِ حَتَى الطَّلِق الطَلِق الطَلِق الرَّجِيّيةِ فِي الطَلِق الطَلِق الرَّجِيّةِ فِي الطَلِق الرَّجِيّةِ فَي الطَلِق النَّالِ والبائن وإذَا تروجت فائنكاح باطل، الأنها ممترعة من الرُواح لحق الرُّوج الأراب فكان تكاحاً باطلاً كما لو تروجت وهي في تي ربياً.

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة؛ لأن الإلزام بالعدة إنما شرع مراعاة لحق الزوج، فلا يجوز أن يمنع حقه، فالعدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه عن بعضه، ولا يحفظ نسبه عنه، فإذا انقضت العدة جاز لأي شخص أن بتزوجها.

والفاعدة عند المالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً لا يجوز للزوج أن ينزوج المرأة في عدتها منه، وكل نكاح فسخ اختياراً من أحد الزوجين، حيث لهما الغيار، جاز أن ينزوجها في عدتها منه''.

#### ثالثاً ـــ حرمة الخروج من البيت:

للفقها، آرا، متقاربة في مسألة خروج المعتنة من البيت، الحنفية؛ فرقوا بين المطلقة البالغة المعاقبة الحرام المسلقة البالغة المعاقبة الحرام المسلقة البالغة المعاقبة الحرام المستندة من زواج صحيح الخروج لياز وفهاراً، سواء أكان الطلاق بالمبائلة أن المبائلة ا

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢١١.

الثلاث أو البائن، فلعموم النهي عن الخروج، ومساس الحاجة إلى الحفاظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه.

وأما المتوفى عنها: فلا تخرج ليلاً، ولا بأس أن تخرج نهاراً في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفذه لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقها عليها، فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل، لمعنم الحاجة إلى الخروج بالليل، بخلاف المطلَّقة، فإن نفقتها على الزوج، لا تحتاج إلى الخروج.

وليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح. ولا يجوز للزوج أن يسافر بها لقوله تعالى: ﴿لاَ تُمْتِئُوكُمْ مِنْ يُبْرِيْهِمْ لَاَ يُمْتِئُونَ لَا يَشْرُعُنَ الطلاق: ١/٦٥ والمذهب أن للزوج ضرب السرأة المفارقة على الخروج من منزله بلا إذن، إلا إن احترجت إلى الاستثناء في حادثة، ولم يرض الزوج أن يستغني لها، وهو غير عالم.

ويجوز للمعتدة من تكاح فاسد أن تخرج؛ لأن أحكام العدة مرتبة على أحكام العدة مرتبة على أحكام النكاح الصحيح. ويجوز أليضاً للصغيرة والمحجونة أن تخرج من منزلها إذا لم يكن في العدة لا يجب على الصغير والمعجون، ولأنه لا ولد من الصغيرة، فلم يبق للزوج حق. ولكن يجوز للطروح منه المحجونة من المخروج هفاظاً على مانه وتحصيته من الاختلاط. وإن كانت الفرق رجمية لا يجوز للصغيرة الخروج بغير إذن الزوج؛ لأنها زوجت.

هذا كله في حال الاختيار، أما في حال الضرورة فلكل معتدة الخروج، فإن اضطرت إلى الفروج من بيتها، بأن خافت سقوط منزلها، او خافت على مناعها، أو لا تجد أجرة البيت الذي تستأجره في عدة الوفاة، فلا بأس عندتذ أن تخرج. وتنتقل المعتدة المطلقة في البادية مع أهل الكلأ في محفة أو خيمة مع زوجها إن تشورت في المكان الذي طلقها فيه وإن لم تنضر ولا لا تنظر من مكانها.

وأجاز الم**الكية والحنابلة**للمعتدة الخروج لضرورة أو عذر، كأن خافت هدماً أو غرقاً أوعدواً أو لصوصاً أو غلاء كرائها أو نحوه، كما قرر الحنفية، وأجازوا أيضاً العدة والاستبراء

للمعتدة مطلقاً الخروج في حوالجها نهاراً، سواء اكانت مطلقة ام متوفى عنها، لها روى جابر قال، تطلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذّ نخلها، فلقيها رجل، فنهاما، فذكرت ذلك للنبي على، فنال: اخرجي فجدي نخلك، لملك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيراً <sup>(7)</sup>، وروى مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله على، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحداثا، فإذا أميجت بادرا إلى يورتا؛ فقال رسول أله يهين: تحدائل عند إحداثان، خوذ أحدثن عند إحدائل، حتى إذا أردن النوم، فلؤب كل واحدة إلى يتها،

وليس للمعتدة المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ ولا تبيت إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه.

وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا يها كاليمين والحد، وكانت ذات جِنْد (أي ستر) بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها. وإن كانت بُرَّزَة (هي الظاهرة غير المستترة) جاز إحضارها لاستيفائه، فإذا فوغت رجعت إلى منزلها.

ولم يجز الشافعية للمحدد مطلقاً، سواء أكانت رجعية أم ميترنة أم متوفى عنها زوجها، الخروج من موضع العدة إلا لعلو، لقوله تعالى: ﴿لا تُحْرِيُهُمْ مِنْ فَيْهِمَ اللهِ وَلا يُوجِهُمُ اللهِ فاللهِ وَلا يُؤْمِهُمُ اللهِ فاللهِ قالت: وقلت لرسول الله ﷺ: إني في دار وحشة، أفائتقل إلى دار أهلي، فأصد صنعم، فقال: امكني في يتك الله إكانا فيه مني زوجك، حتى يلغ الكتاب إجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً أهل.

ورأي الشافعية والحنابلة أن منزل البدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية في لزوم

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وأبو داود.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) وصححه الترمذي عن فريعة (بيل الأوطار: 1/۲۹۸) والمار الوحشة: أصله المكان القفر من الأنيس، وأوحش النزل: خلا من السكان
 السكان

الموضع الذي مات زوجها وهي فيه، فلو ارتحل في أثنائها كل العي انتقلت معهم للضرورة. وإن ارتحل بعض الحي، بقيت مع الباقين إن كان فيهم قوة، لكن لو ارتحل أهلها لها أن ترتحل معهم؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة.

## رابعاً ـــ السكنى في بيت الزوجية والنفقة:

هذا حق للمرأة واجب على الزوج، أما سكنى المعتدة أي معتدة في بيت الزوجية، فواجية لفولة معتلى: ﴿ وَيَأْلُوا النّيُ إِنَّ كَلْلَكُ النّائة لَلْلَافِحُنَّ لِيقَائِمِنَ وَالْمُعْلَ النّائة لَلْلَافِحُنَّ النّائة لَلْلَافِحُنَّ النّائة لَلْلَافِحُنَّ النّائة لَلْلَافِحُنَّ النّائة ال

أما في الطلاق البائن أو الثلاث: فلا بد من سانر حاجز بين الرجل والمطلقة، فإن كان السكن متماً استفلت العرأة بحجرة فيه، ولا يجوز للمطلق أن ينظر إليها ولا أن يقيم معها في تلك الحجرة. وإن كان المسكن ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة، وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن، وتبقى المطلقة فيه حتى تنقيل العدة؛ لأن بقاء المرأة في منزل الزوجية الذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب شرعاً، ولك تقم الخلوة بالأجبية.

ولا عبرة بالعرف القائم الآن من خروج المطلقة من بيت الزوجية فهو عرف مصادم للنص القرآني السابق: ﴿لَا تَخْيِحُونَ بِنَ بُيُوتِهِنَ﴾ الطلاق: ١/٦٥.

ولكن يعد ضبق المنزل وفسق الزوج عذراً يجيز في رأي الحنفية للمطلقة أو المتوفى عنها الخروج من البيت، وتعيين الموضع الذي تتقل إليه في عدة الطلاق إلى الزوج، وأما في عدة الوفاة فإن التعيين يكون إليها؛ لأنها هي صاحبة الرأي المطلق في أمر السكن، حتى إن أجرة المنزل، إن كان بأجر، تكون عليها. العدة والاستبراء

وكذلك يعد إيذاؤها الجيران عذراً عند الحنابلة بيج انتقالها لدار أخرى. ولا تخرج المعتدة إلى صحن المدار التي فيها منازل الأجانب عنها، لأنه كالخروج إلى الشارع. فإن لم يكن في الدار منازل للأجانب، بل بيوت أو غرف، جاز لها الخروج إلى صحن الدار، ولا تصير به خارجة عن الدار، ولها أن تبيت في أي غرفة شاءت منها.

وذكر الشافعية (`` أن الرجل إذا عاشر المعتنة كزوج، بخلوة ولو يدخول دار هي ونها ، ونوم ولو في الليل فقط وأكل ونحو ذلك، بلا وطه لها ، في عدة أقراء أو أشهر ، للأصلاح أنها إن كانت بانتنا أنقضت عنتها بما ذكر ؟ لأن مخالطتها أو أشهر المناطقة المحرمة ومؤهما أن الاحرام في الحكم الشرعي، كالمنزئي بها لا يترتب على الزنا حكم شرعي من أحكام الزواج، وأما إن كانت رجعية، فلا تنقضي عنتها ؛ لأن الشيئة المناه للمنة ليراءة الرحم وهي مشغولة لكن لا يشعر دخول دار هي فها بلا خلوة.

وأما نفقة المعتدة: فواجبة على الزوج حسب التفصيل الآتي:

 إن كانت المعتنة مطلقة طلاقاً رجعياً: وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكني، بالاتفاق؛ لأن المعتنة تعد زوجة ما دامت في العدة.
 ﴿ - بان كانت معتنة من طلاق بائن:

فإن كانت حاملًا، وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة بالاتفاق، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَٰكِ حَلَّ فَأَقِقُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَعَمَّنَ خَلَقَنَّ ﴾ الطلاق: ١٦/١٥.

وإن كانت غير حامل: وجبت لها النفقة بأنواعها أيضاً عند الحنفية، بسب احتباسها في العدة لحق الزوج.

ولا تجب لها النفقة في رأي الحنابلة؛ لأن فاطمة بنت قيس طلُقها زوجها البقه، فلم يجعل لها رسول اله 撤 نفقة ولا سكنى، وإنما قال: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجمة»<sup>(77</sup>.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣٩٣/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي (نيل الأوطار: ٣٠٥/١).

وتجب لها السكنى نقط في راي الصالكية والشافعية، لقوله تعالى: ﴿ أَلْكِلْهُمُّ يَنْ حَيِّتُ كَنْكُمْ يَنْ وَمِيْكُمْ الطلاق: ٥٠/٢ المُقالَّ أُولِهُ أَلَّ السُّكَنَى مطلقاً، حوام أكانت حاملاً أم غير حامل. ولا تجب لها نفقة الطعام والكسوة لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنْ أَوْلَتَ خَلِي قَالُهُمُ عَنْفُينَ خَتَى يَشْتُمُ خَلَقُنْ ﴾ الطلاق: ٢/١٥ قدل بمفهومه على عدم وجوب الثقة لغير الحامل.

٣ - وإن كانت معتدة من وفاة: فلا نفقة لها بالاتفاق، لانتهاء الزوجية بالموت، لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو مستأخراً ودفع أجرته قبل الوفاة، وإلا فلا.

 ﴿ وَإِنْ كَانَتُ مَعْتَدَةً مِنْ رُواجٍ فَاسِدُ أَوْ شَبِهَةً: فَلاَ نَفْقَةً لَهَا عَنْدُ الجمهور، إذ لا نَفْقَةً لَهَا فَي الزُّواجِ الفّاسد، فلا نَفْقَةً لَهَا فِي أَثْنَاءُ العَدَّةُ مَنْهُ.

وأوجب المالكية لها إن كانت حاملاً النفقة على الواطئ؛ لأنها محتسة بسببه، فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعان، فيجب لها السكنى فقط في المحل الذي كانت فيه.

# خامساً ـــ الإحداد أو الحداد:

الإحداد أو الحداد في اللغة: الامتناع من الزينة، واصطلاحاً: ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن، فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور، وأناث بيت وجلوس امرأة على حرير.

ويباح للمرأة الحداد على قريب كاب وأم وأخ ثلاثة أيام فقط، ويحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، للحديث الصحيح المتقدم: «لا يحل لامرأة مسلمة تومن بالله والبوم الأخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً الأوللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء؛ لأن الزينة حقه.

ومدة الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام.

والإحداد على الزوج خاص في رأي الحنفية بالمرأة البالغة المسلمة ولو أمة،

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٢٩٢/٦).

فلا إحداد على صغيرة وذمية؛ لأنهما غير مكلفين. ولا إحداد على أم الولد؛ لأنها ليست زوجة.

ويشمل الحداد عند الجمهور كل زوجة بنكاح صحيح، صغيرة أو كبيرة، أو مجنونة، مسلمة أو كتابية، وكما الأمة الزوجة في رأي الحنابلة، ولا يجب الإحداد على الإماء في رأي المالكية والشافية، لافهن لسن زوجات، وأما الصغيرة واللمية فلأن غير الممكلفة تساوي الممكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزناء وإنما يفترقان في الإثم، فكللك الإحداد، ولأن حقوق اللمية في النكاح كحقوق اللمية في النكاح كحقوق اللمية الخلاك فما علمها.

ولا إحداد على غير الزوجات كام الولد إذا مات سيدها، والأمة التي يطؤها سيدها، والموطورة بشبهة والمعزني بها والمنكوحة نكاحاً فاسداً؛ لأن نص الحديث السابق خص الحداد بالزواج، ولأن ذات النكاح الفاسد ليست زوجة على الحقيقة.

والاحداد واجب شرعاً على الزوجات. واتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على الرجمية؛ لأنها في حكم الزوجة، لها أن تنزين لزوجها، وتستشرف له ليرغب فيها ربعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية.

ا واتفقوا ايضاً على وجوب الحداد على المترفى عنها زوجها، للحديث السابق: أن أم حبيبة هي لنا بالمغلى موت أييها أي سفياد، انتظرت ثلاثة أيام، ثم دهت يطيب، وقالت: والله ما في بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله هي يقول على المعنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربية أشهر وعشراً،

وأوجب الحنفية الحداد أيضاً على المبتوتة أو المطلقة طلاقاً باثناً؛ لأنه حق الشرع، وإظهاراً للناسف على فوات نعمة الزواج، كالمتوفى عنها.

ولم يوجيه الجمهور عليها، وإنما يستحب فقط؛ لأن الزوج آذاها بالطلاق البائن، فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراق، ولأنها معتمد من طلاق كالرجمية، وإنما يستحب لها الحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد.

ويكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي:

٦٢٦ -----انحلال الزواج وأثاره

أ - الزينة بحلي ولو خاتم من ذهب أو فضة، أو حرير مطلقاً ولو كان أسود.
 وأجاز بعض الشافعية كابن حجر التحلي بالذهب والفضة، وأجاز الحنابلة ليس
 الحرير الأبيض؛ لأنه مألوف.

 ﴿ الطيب في البدن والامتشاط، لا في الثياب، لما فيه من الترفه واجتذاب الأنظار، ومنعها المالكية من الاتجار في الطيب وعمله.

 ۴ - الدهن المطيب وغير المطيب؛ لأن فيه زينة الشعر، ولا يخلو الدهن عن نوع طيب.

 أ - الكحل، لما فيه من زينة العين. وأجاز فقهاء المذاهب كلهم الكحل لضرورة أو حاجة ليلاً لا نهاراً.

الحناء وكل أنواع الخضاب والصباغ، لما روت أم سلمة أن النبي ﷺ نهى
 المعتدة أن تختضب، كما سيأتي.

أ - لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر.

ودليل ذلك حديث أم سَلمة عن النبي هله قال: "المتوفى عنها زوجها: لا تُلْتِس السَّمَافَى عنها زوجها: لا تُلْتِس السَّمَافَة من الشياب ولا المحمد أفقائه"، ولا الحُملي، ولا تختضب، ولا تختضب، ولا تكتمله" وفي رواية أخرى: •ولا تمتشطي بالطب ولا بالحناء، فإنه خضاب، وعن أم عطية قالت: •كنا أنهى أن نحدً على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهى وعشراً، ولا تكتمل، ولا تنظيب، ولا تلَيِّس توباً مصبوعاً إلا ثوب عضيب، ".

ويعجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

- (١) الممشقة: المصبوغة بالمَشْق وهو المَغْرة أي الطين الأحمر يصبغ به.
- (٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٢٩٦/٦).
- (٣) رواء البخاري وسلم عن أم عطية (بيل الأوطار: ٢٩٥/١) وقوب العصب: نوع من برود الين يعمب فزل أي يجوم. ثم يشد، ثم يعميغ معموياً، فيضيع موثى ليقاء ما عصب مه أبيض لم يتصفية، وإنسا يتصبغ الشدى دون اللحمة، والسدى: ما مُدَّ من خيوط النوب، وضده اللحمة: بهر ما تسرع خرضاً.

ويباح لها لبس الأسود في المذاهب الأربعة. ولم يجز الظاهرية<sup>(^)</sup>الكحل ولو لضروة، ولا الأسود؛ لأنه كالأحمر والأصفر، ولم يجز المالكية لبس الأسود إذا كان يتزير، به في قوم.

ويباح لها عند الجمهور دخول الحمام المنزلي وغسل الرأس بالصابون ونحوه، ولم يجز المالكية لها دخول الحمام إلا لفيدورة.

ولها قص الأظافر ونتف إبط وحلق عانة (استحداد) وإتباع دم الحيض بطيب. فإن تركت المتوفى عنها الحداد عصت الله تعالى إن علمت حرمة الترك،

ويعصي ولي الصغيرة والمجنونة في رأي غير الحنفية إن لم يمنعها، وتنقَضي عدتها بمضي الزمان مع العصيان، كما لو فارقت المنزل.

#### سادساً ... ثبوت نسب الولد المولود في العدة:

يشبت نسب ولد المطلّقة الرجمية من الزوج في رأي الحنفية إذا جاءت بالولد لـــنتين أو أكثر، ولو طالت المدة، لاحتمال امتداد طهرها، وعلوقها في العدة، ما لم تقر بانقضاء عدتها، وكانت المدة تحتمله.

ويثبت نسب ولد المبتوتة بلا دعوى، ما لم نقر بانقضاء العدة إذا جامت به لأقل من ستين، لأنه يحدل أن يكرن الولد قائماً وقت الطلاق، والحصل عندهم لا يقى أكثر من ستين، فإن جامت به لتمام ستين من يوم الفرقة، لم يثبت نسبه من الزوج؛ لأنه حادث بعد الطلاق، فلا يكون عنه لأن وطأها حرام، إلا أن يدعيه الزوج؛ لأنه التزيم، ولد وجه بأن وطئها بشيقة في العدة.

ويثبت نسب الولد المتوفى عنها زوجها، ولو غير مدخول بها، إذا لم تقر بانقضاء عدتها، ما بين الوفاة وبين سنتين.

وإذا اعترفت المعتنة مطلقاً (أي معتنة) بانقضاء علتها، ثم جامت بولد لاقل من سنة أشهر من وقت الإقرار، ثبت نسبه، لظهور كذبها بيفين، فبطل الإقرار. وإن جامت به لسنة أشهر فاكثر، لم يثبت نسبه؛ لأنه علم بالإقرار أنه حدث بعده؛ لأنها أمينة في الإخبار، وقول الأمين مقبول إلا إذا تحقق كذبه.

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٠/ ٣٣٥، مسألة ٢٠٠٠.

. ٦٢٨ ]------ انحلال الزواج وأثاره

وتنطبق هذه الأحكام في المذاهب الأخرى، بملاحظة أن أقصى مدة الحمل عند الشافعية والحنابلة أربع سنين، وعند المالكية: خمس سنين.

### سابعاً ـــ ثبوت الإرث في العدة:

إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجمياً، ورثه الآخر لا خلاف، سواء أكان الطلاق في حال المرض أم في حال الصحة؛ لبقاء الزوجية حكماً، فتكون بسأ لاستحقاق الإرث من الجانس.

فإن كان الطلاق باثناً أو ثلاثاً في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر. .

وإن كان الطلاق بالتناً أو ثلاثاً في حال المرض، فإن كان برضاها لا ترت بالإجباع، وإن كان يغير رضاها فإنها ترت من زوجها عند الجمهور عملاً بما روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعشان وعلى وعائشة وأبي بن كعب، ومعاملة للمطلق يتفيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار، وقد تقدم بيانه. ولا ترث عند المنافعية، أنوال النكاح بالإبانة أو الثلاث، فلا يثبت الإرث.

# ثامناً ــــ لحوق الطلاق في العدة:

إن طلق الرجل زوجته طلقة فقط، فاعتدت منه، ثم طلقها طلقة ثانية وثالثة، فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة. وقد سبق بيانه في بحث الطلاق الرجعي والبائن.

#### الاستبراء:

هعناها لمنة طلب البراءة، وشرعاً: تريض الأمّة الرقيقة مدة يسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً أو بشبهة، أو تريض المزني يها، لمعوفة براءة الرحم، أو للتجد <sup>(7)</sup>.

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق، منعاً من اختلاط المياه واشتباه الأنساب،

(1) الدر المختار: ٥/٢١٤ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣/٤٠٨، الشرح الصغير: ٢٧٧٢،
 ٧٠١، كشاف القناع: ٥٠٣/٥ ومابعدها.

العدة والاستبراء

حتى لو أنكره شخص، كفر في رأي بعضهم للإجماع على وجوبه (``، ولقولة ﷺ في سبي أوطاس '``: الا توطأ حامل حتى تضع، ولا غيرٌ حامل حتى تصيف حيضة ا<sup>\''</sup> أوفواه على السلام، الا يقمن رجل على امرأة، وحملها لغيره (``أوقوله حيضة امن كان يؤمن بالله واليوم الأخر، فلا يسقي ماءًه ولذ غيره (``وزاد أبو داود في روايت: امن كان يؤمن بالله واليوم الأخر، فلا يقمن على امرأة من السبي حتى يسترتها».

أسبابه: ذكر الفقهاء أسباباً للاستبراء هي ما يأتي:

رقى العنطفية " : يجب الاستيراء بملك الاستمتاع بالأمة ملك اليمين، بأي نوع من أنواع الملك كشراء، وإرث، وسيى، ودفع بدل جناية، وفسخ بيع بعد القبض ونحوها كهية ورجوع عنها، وصدفة، ووصية، وبدل خلع أو صلع أو كتابة أو عنق أو إجازة.

ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها بأن يعقد عليها عقد زواج ويقبضها ثم يشتربها، فتحل له للحال.

وذكر الشافعيه ألم سببين للاستبراء: وهما - كما قرر الحنفية - ملك وزوال ملك، ثم قالوا: قد يجب بسبب آخر، كأن يطأ رجل أمة غيره ظائاً أنها أمته، أي الوطء بشبهة.

أما الملك: فهو ملك أمة بشراء، أو هبة، أو سبي بعد القسمة، أو رد بعيب، أو تحالف أو إقالة، أو تبول وصية أو غيرها كفسخ بفلس ورجوع في هبة. ويجب

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) أوطاس: واد في ديار هوازن، قال ابن حجر: والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري (نيل الأوطار: ٦/ ٣٠٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد عن أبي هريرة.
 (٥) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن رويفع بن ثابت (انظر الحديثين في نيل الأوطار: ٦/

۳۰۱.

<sup>(</sup>٦) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٦٥، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) مغني المحتاج: ٣/ ٤٠٨ - ٤١٠، المهلب: ٢/ ١٥٣.

استبراء مكاتبة لم تستطع أداء أقساط الكتابة، لعود ملك التمتع بعد زواله، واستبراء مرتدة في الأصح، لزوال ملك الاستمتاع ثم إعادته، ويجب استبراؤها ولو منتقلة من ملك صبى أو امرأة.

وأما زوال الملك: فهو زوال الاستمتاع عن الأمة الموطوءة أو المستولدة، بعتق أو موت السيد.

وإن ملك شخص أمة مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو ذات زوج، لم يصح استبراؤها في هذه الأحوال؛ لأن الاستبراء يراد للاستباحة، ولا توجد الاستباحة في هذه الأحوال. فإن زالت الزوجية أو العدة أو الردة، وجب الاستبراء في الأظهر.

وأما العضابلة<sup>()</sup> فذكروا ثلاثة أسباب للاستبراء: هي ملك وإزالة ملك وعتق، وإيضاحها فيما يأتى:

 أ = إذا ملك ولو طفلة أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غيرها مما ذكر في المذهبين السابقين، فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها إلا بالاستيراء بحيضة إذا كانت تحيض، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملاً.

إن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز له ذلك حتى يستبرئها
 كما سبق في الحالة الأولى.

٣ - إذا أعتق أم ولده أو أعتق أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها أو مات عنها، لزمها استبراه نفسها؛ لأنها موظوءة له وطأ له حرمة، فلزمها استعلام براءة رحمها، كالموظوءة بشبهة.

وأما مذهب المالكية(٢) فقد حدد أربعة أسباب للاستبراء وهي:

أ- حصول ملك الأمة بشراء أو إرث أو هبة أو غنيمة أو غيرها، ولو من صبي
 أو امرأة، كما سبق في المذاهب الأخرى. ويجب الاستبراء على كل من المتملك

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٥/٧٠٥-٥٠٩.

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ٢٤٠، الشرح الصغير: ٢٠١/٢-٧٠٤.

الذي صارت إليه، وعلى البائع، وإن اتفقا على استبراء واحد، جاز. ورأى بقية الائمة أن الاستبراء على المشتري خاصة. وهذا سبب متفق عليه.

### ويجب الاستبراء بشروط أربعة في رأي المالكيةوهي:

أولاً \_ إن لم تعلم براءتها: فإن علمت براءتها من الحمل كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده، وحاضت زمن ذلك، ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها، ثم اشتراها فلا استبراه عليها.

ثانياً ـ ولم تكن مباحة الوطء حال حصول الملك، كزوجته التي يشتريها مثلاً، فلا استبراء عليه، وهذا متفق عليه بين المذاهب.

ثالثاً \_ ولم يحرم وطؤها في المستقبل، كعمته وخالته من نسب أو رضاع، وكأم زوجته، فلا استبراء عليها لعدم حل رطئها.

رابعاً \_ وأطاقت الوطء: فلا استبراء لصغيرة كبنت خمس سنين، لعدم إمكانه عادة

أ - زوال الملك بعتق أو بموت السيد أو بغيرهما. وهذا متفق عليه.

 ٩ - الزني: إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة، استبرئت عند المالكية والحنابلة بثلاث حيضات، والأمة بحيضة، والحامل منها بوضع حملها.

§ - سوء الظن: من تطرق إليها سوء الظن من خروج في الطرقات وغيرها، 
وجب استبراؤها في المشهور. فإن كانت في سن الحيض فاستبراؤها بعيضة، وإن 
لم تحض نفسعة أشهر، وإن كانت صغيرة أو بائسة فلالة أشهر، وهو المشهور عن 
أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: شهر، وإن كانت حاملاً فوضع الحمل.

### نوع الاستبراء ومدته:

لا يجوز في الاستبراء<sup>(١)</sup>الوطء ولا غيره من الاستمتاع كتقبيل ونظر بشهوة. وأجاز الشافعية الاستمتاع بغير الوطء في المسبية التي وقعت في سهمه من الغنيمة،

 (1) الدر المختار: ٥/ ٢٦٥، القوانين الفقهية: ص ٢٤٠، مغني المحتاج: ٣/ ٤١٢، كشاف القناع: ٥٠٤/٥. ٦٣٢ ---- انحلال الزواج واثاره

لمفهوم الخبر السابق: ﴿أَلَا لَا تَوْطَأُ حَامَلُ حَتَى تَضْعُ، وَلَا غَيْرُ ذَاتَ حَمَلُ حَتَى تَحْيَضُ حَيْضَةًا.

واتفق الفقهاء عملاً بهذا الحديث على أن استبراء من تحيض بحيضة، والحامل بوضع الحمل. واختلفوا فيمن لا تحيض وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض<sup>(۱)</sup>:

مذهب الحنفية والشافعية: تستبرأ بشهر؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلّقة، فكذلك في الاستبراء.

ومذهب المالكية، والجنابلة في المشهور عن أحمد كما في المعني: تستبرأ الصغيرة والآيسة بثلاثة أشهر؛ لأن كل شهر قائم مقام قرء، وتستبرأ الآيسة الحرة يثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروم. وجاء في كشاف القناع أن من لا تعيض تستبرأ بشهر.

أما من تأخر حيضها عن عادتها ولو لرضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز الحيض من غيره، فتستبرأ بثلاثة أشهر أيضاً في رأي المالكية، وبعشرة أشهر في رأي المالكية، وبعشرة أشهر في رأي الحابلة: تسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة أن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. وإن علمت سبر رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نقامى، ولم تزل في الاستبراه حتى يعود الحيض، فتستبرئ نفسها بحيضة، إلا أن تصير آيسة فتستبرئ نفسها استبراه الإساسة كاملة.

وهل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل؟

إذا زنت الزوجة أو تزوج رجل امرأة زواجاً متفقاً على بطلانه كأن يتزوج محرمة أو معتدة يعلم حالها أو زوجة يعلم أنها زوجة غيره ثم دخل بها.

فإن حملت المرأة في هذه الحالة، فلا يحل لزوجها أن يقربها حتى تضع الحمل باتفاق المذاهب.

وأما إن لم يكن هناك حمل: فلا تجب العدة عند الحنفية والشافعية في الزنا

(۱) الرد المختار: ٥/ ٢٦٥/ القوانين الفقهية: ص ٣٤٠، الشرح الصغير: ٧٠٥/٧ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣/ ٤١١، كشاف القناع: ٥/ ٥١١، المغني: ٧/ ٤٩٩، ٥٠٣–٥٠٤، المهذب: ٢/ ١٥٤. العدة والاستبراء

ولا في الزواج الباطل؛ لأنه في حكم الزنا، واستحسن الإمام محمد بن الحسن استبراءها بعيضة.

ويجب عند المالكية والحنابلة استبراؤها بثلاث حيضات منذ وطئها الرجل، اء فارقها أو مات عنها، ويحرم على زوجها أن يقربها في مدة الاستبراء.

سواء فارقها أو مات عنها، ويحرم على زوجها أن يقربها في مدة الاستبراء. أو الذات مدا الله ما مديد لا بدأ وأنها من قد مديد المارة في قد

أما إذا تزوجها الرجل، وهو لا يعلم بانها زوجة غيره، ودخل بها، ثم فرق بينهما، وجب عليها العدة بالاتفاق؛ لأن العقد يكون فاسداً، والعقد الفاسد تجب العدة فه بالدخمل اتفاقاً.

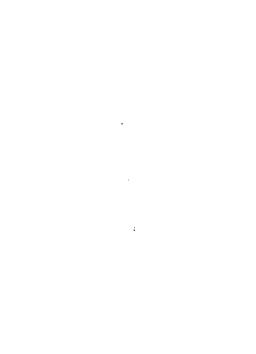

#### الباب الثالث

# حقوق الأولاد

یشتمل علی خمسة فصول: .

الأول ـ النسب.

الثاني ـ الرضاع. الثالث ـ الحضانة.

الثالث \_ الحض

الرابع ـ الولاية.

الخامس ـ النفقات ـ نفقة الأولاد والزوجة وغيرهم. والكلام فيها لأن بناء الأسرة بناء قوياً لا يتم إا

والكلام فيها لأن يناه الأسرة بناه قوياً لا يتم إلا بثبوت نسب الأولاد من أباقهم، حتى يحفظوا من الفساع، ويوارضاعهم؛ لأن الرضاع أول مفومات الحياة الأولى، وبحضائهم لمحاجتهم الشديدة إلى رمايتهم في سن الشعف والطفولة، ويالولاية عليهم في النفس والمال إن كان لهم مال، لاحتياجهم إلى من يرعى شؤوفهم في التربية والتعليم، وحفظ أموالهم واستثمارها، وبالإنفاق عليهم قبل اللوغ بسبب مجزهم.

وأبحث هذه الفصول تباعاً فيما يأتي:

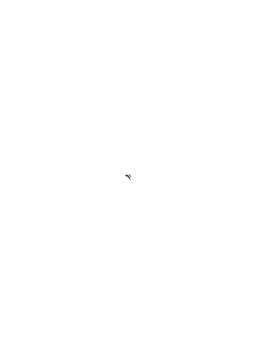

#### الفصل الأول

#### النسب

يشتمل على تمهيد ومبحثين: الأول ـ في أسباب ثبوت النسب، والثاني ـ في طرق إثبات النسب:

### تمهيد ـ عناية الشرع بالنسب وتحريم التبني والإلحاق من طريق غير مشروع:

النسب أقرى الدعاتم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برياط دائم من الصدة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبغيضة، فالولد جزء من أبيه، والآب بعض من وللمد. ووابلغة النسب هي نسبج الأسرة الذي لا تنفسم عراه، وهو مندة عظمى أنعجها الله على الإنسان، إذ لولاها لفتحك أواصر الأسرة، وذابت الصلات بينها، ولما يغيى أثر من حنان وعقف ورحمة بحث أفرادها، لذا أمنن الله على الإنسان، بالنسب، فقال سبحانه: ﴿وَقُو اللَّهِي خَلَى مِنْ اللَّمْ يَشَلُ فَكَمُكُمْ لَمُ اللَّهِ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ مَنْ اللَّمْ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ مَنْ اللَّمْ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ على الإنسان، بالنسب، فقال سبحانه: ﴿وَقُو اللَّهِي خَلَى مِنْ اللَّمْ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهُ يَشَلُ وَمَلَكُمْ اللَّهُ يَشَلُ وَحَمَلُكُمْ اللَّهِ يَشَلُ وَمَالِكُمْ اللَّهِ يَشَلُ وَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومنع الشرع الآباء من إنكار نسب الأولاد، وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أيه الحقيقي، فقال ﷺ: قابِما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم<sup>(١)</sup>، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه،

<sup>(</sup>١) أي أنها أتت بولد زنا.

١٣٨ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة،(١).

ومنع الشرع أيضاً الأبناء من انتسابهم إلى غير آبائهم، فقال ﷺ: فمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام<sup>(٢)</sup>، وقال أيضاً: فمن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير موالي، فعليه لعنة الله المنتابعة إلى يوم القيامة،<sup>٣)</sup>.

وحرمت الشريعة نظام البني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام، وقد تبنى النبي ﷺ زيد بن حارثة قبل النبوة، وكان يدعى «زيد بن محمدة إلى أن نزل قول تعالى: ﴿وَيَا مُعَلِّلُ أَيْمِيَاكُمْ إِلَيْكُمْ فِلَكُمْ إِلَيْهُ عِلْقُلُ الْمُوَّ مُثْلُ الْمُؤْفِقُمْ فِي يَهْنِي النَّيِيلَ، النَّهِفَةُ لِإِنْمَائِهِمْ مُو أَشَلَقُ عِلَى اللَّهِ فَلَكُمْ النَّمَاتُمُ مُؤْفِقُهُمْ فِي النَّبِيلِ عَلَى النَّفِيلِ عَلَى تفسير على أن ههذه الآية نتزلت في زيد بن حارثة وروى الأشعة أن ابن عمر قال: المناسر على أن ههذه الآية نتزلت في زيد بن حارثة وروى الأشعة أن ابن عمر قال: أشَلُّ عِندُ النَّهُ الاطراب: ٣/١٤ ما إلى على الله حالت الله على الله على الله على الله الله على الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله النافية الإطراب: ٣/١٤ ما إلى على الله وأحق علد الله.

فالعدل يقضي والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي، لا لأبيه العزور، والإسلام دين الحق والعدل، والعنصر الغريب عن الأسرة ذكراً أو أنثى لا ينسجم معها قطعاً في خلق ولا دين، وقد تقع مفاسد ومتكرات عليه أو منه لإحساسه بأنه إجنبي، فمن تبنى لقيطاً أو مجهول النسب دون أن يدعي أنه ولده، لم يكن ولده حقيقة، فلا يثبت التوارث بينهما، ولا تجري عليه أحكام التحريم بالقرابة، ومن كان له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن جهل أبوه دعي مولئ وأخا في الذين، منا من تقبير الحقائق، وحفظاً لحقوق الآباء والأولاد من الضياع أو الانتقاص، وأقوفيراً لوحلة الانسجام في الأسرة، فكثيراً ما أساء الولد المتبنى للزوجين وأقوفيها في العرض والمال.

لكن لم يمنع الإسلام تربية ولد لقيط وتعليمه، ثم حجبه عن الأسرة بعد البلوغ

<sup>.</sup> (١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، وهو

صحيح. (٣) رواه أبو داود عن أنس.

أو قبله بقليل، وإنما نصح باب الإحسان إليه على أوسع نطاق، وعدّ ذلك اتفاقاً للنفس من الهلاك، وإجاء لنفس بشرية، ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً. ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غيرشرعية، أم نسب الله لد من أبيه، فلا يشبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسد، أو الوطء بشهية، أو الإفراء بالنسب، وأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من إلىحاق الأولاد عن طريق الزنا، فقال على: «الولد للفراش، وللعاهر الحجوه "ومعناه أن الولد وقد يعجر به من حالة الافراط، وقد يعجر به من حالة الافراط، وأن يصلح صبياً لإنبات النسب، وإنها الإنبات النسب،

وقد دل ظاهر الحديث على أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في الزواج الصحيح أو الفاسد. وهو رأي الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد؛ لأن مجرد المظلة كافية. ورد بمنع حصولها بمجرد العقد، بل لا بد من إمكان الوطء <sup>(17)</sup>.

#### المبحث الأول ـ أسباب ثبوت النسب:

لا بد قبل بيان أسباب ثبوت النسب من توضيح أمور ثلاثة:

الأول ـ مدة الحمل.

الثاني \_ الخلاف في الولادة وتعيين المولود. الثالث \_ إثبات نسب الولد بالقيافة.

### مدة الحمل:

لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة إلا إذا أتى في فترة واقعة بين أقل الحمل
 وأكثرها، كما أبنا سابقاً في بحث العدة وغيرها.

 (1) رواه الجماعة إلا الترمذي، والجماعة: أحمد وأصحاب الكتب السنة (نيل الأوطار: 1/ ۲۷۹).

 (۲) نيل الأرطار: ۲/۲۷۹ وما بعدها، بداية المجتهد: ۲/۳۵۲ البدائع: ۲۱۲/۳ فتح القدر: ۲۰/۳۰. ٠٤٠ \_\_\_\_ حقوق الأولاد

أما أقل الحمل: فقد اتقى الفقهاه "على أن أقل مدة الحمل سنة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطء في رأي الجمهور، ومن وقت عقد الزواج في رأي أبي حنيفة، لأن المرأة هي فراش للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم «الولد للفراش». ودليل الجمهور: أن المرأة ليست بفراش إلا بإمكان الوطء، وهو مع الدخول.

ودليل إجماع العلماء على أقل مدة الحمل: العمل بمجموع آيتين في القرآن الكريم هما: ﴿وَمَنَاهُمُ وَلِمَنَاهُمُ بَنْتُونَ شَيْرٌ﴾ (الاحقاف: ١٠/٤٦) ﴿ وَلِمَناهُمْ فِي عَاشَقِ﴾ [تمان: ١٣/١] فالآية الأولى حددت الحمل والفصال، أي الفطام بثلاثين شهراً، وحددت الآية الثانية الفصال بعامين، فبإسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة الحمل سنة أشهر، والواقم والطب يؤيدان ذلك.

وروي أن رجلاً تزوج، فولدت امرأته لستة أشهر من وقت الزواج، فرفع الأمر إلى عنمان ﷺ، فهمَّ برجمها، فقال ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم إلى كتاب الله لخصمتكم - أي غلبتكم - قال الله تعالى: ﴿ وَمَثَلَمُ وَلَهَنَالُمُ تَسُونُكُمُ وَلَهَنَالُمُ تَسُونُ [الإحقاق: ١٥/٤٦/وقال: ﴿ وَلَهَنَالُمُ فِي فَاكَيْنِي القمان: ١٤/٢١)، فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر، فأخذ عثمان بقوله، ودراً عنها الحد<sup>(١٢)</sup>،

وأما أكثر مدة الحمل: ففيه للعلماء أقوال<sup>(٣)</sup>أشهرها ما يأتي:

أ - سنتان وهو رأي الحنفية، لقول عائشة : الا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بفلكة مغزل؛ (<sup>4)</sup> فإن ولد الحمل لسنتين من يوم موت الزوج أو طلاقه، ثبت نسبه من أيه المطلق أو السيت.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/ ٢١١.

 <sup>(</sup>٣) القر آلمختار: ٢/ ٨٥٧، فتح القدير: ٣/ ٣١٠، الكتاب مع اللباب: ٣/ ٨٧٧، بداية المجتهد: ٢/ ٢٥٦، مغني المحتاج: ٣٠ / ٣٩٠، المغني: ٧/ ٤٧٧ وما بعدها، المحلى: ٥/ ١٨٥٠ مسألة: ٢٠١١.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما.

أ – أربع سنين، وهر رأي الشافعية والحنابلة، لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى
الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين؛ لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين،
كما قال الإمامان أحمد والشافعي، وكما ذكر سابقاً.

فإذا ولندت المرأة لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلافه، ولم تكن تزوجت، ولا وطئت، ولا انقضت عدتها بالقروء ولا يوضع الحمل، فإن الولد لا حق بالزوج، وعدتها منقضية بوضعه.

وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو نسخ، أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية، لم يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح، والبينونة منه.

٣ - خمس سنين: وهو المشهور عن المالكية والليث بن سعد وعباد بن العوام،
 قال مالك: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين.

أ - سنة قمرية: هو رأي محمد بن عبد الحكم من المالكية.

ق - تسعة أشهر قدرية: وهو رأي ابن حزم الظاهري، وعمر بن الخطاب عليه. ويظهر أن الأقوال الشلاقة الأولى روعي نيها إخبار بغض النساء، اللاني ترين أن انتفاخ البيطن علامة الحمل، للذ قال ابن (صند: • وهذه المسالة مرجوع فيها إلى العادة والتجرية، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هم أقوب إلى المعتاد، والحكم إنها يجب بالمعتاد، لا بالنادر، ولعله أن يكون صنحياً؟.

وقد رئي في القوابين المعمول بها الاعتماد على رأي الأطباء، فاعتبر أقصى ملة الحجل من التقوابين المعمول بها الاعتماد على رأي الأطباء، نصت المادة (۱۲۸) من الحجل منة رفعانون يوماً، وأكثرها من شمسية القانون السوري على أن: فاقل منة الحجل مانة رفعانون يوماً، وأكثرها منت شمسية وكون أقل الحجل (۱۸۰) يوماً، وأن الإحجل المالكية فقد روماً، (۱۷۵) يوماً، لأن الأشهر الهلالية قد يتوالى منها للاثة أشعر بعقدار (۲۹) يوماً، ويجرز أن إليهما شهران ناقصان إليهاً، يكون أيام الأشهر السنة (۱۷۵) يوماً،

ونصت المادة (١٥) من القانون المصري رقم (٢٥ فسنة ١٩٢٩) على أنه: ٧٤ تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها ٦٤٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

من حين العقد، ولا لولد زوجة بعد سنة من غيبتة الزوج عنها، ولا لولد المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة».

وأخذ بهذا التقرير في كل من تونس والمغرب وغيرهما.

## الخلاف في الولادة وتعيين المولود:

قد يقع اختلاف بين الزوجين في ولادة المعتدة أو في تعيين المولود أثناء المدة التي يثبت فيها النسب<sup>(۱)</sup>.

أما الخلاف في ولادة المعتدة: فهو أن تدعي المعتدة ولادة ولد خلال المدة التي يتب فها النسب، ويتكر الزوج قائلاً: إنها لم تلد، وهذا الولد لقيط، فلا يتب نسبه منه عند أبي حنيفة إلا إذا شهد بولادتها رجلان، أو رجل وامرأتان؛ لأن عدتها انقضت بإقرارها بوضع الحمل، فاحتيج إلى إثبات النسب، بنحو مستقل في القضاء، ولا يتبر الا بحجة كاملة.

وقال الصاحبان: يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة، لأن الفراش: وهو تعين المرأة لماء الزوج، بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده، قائم يقيام المدف، وقيام المؤلفة، وقيام ملزم للنسب، فلا حاجة لإبيام، وإنما الحاجة إلى تعيين الولد، وهو يحصل بشهادة امرأة واحدة، كما في حال قيام الزواج أو ظهور الحبل أو إقرار الزوج به. وهذا هو المعمول به في محاكم مصر؛ لأن المرأة ما دامت في العدة فإن سيت ثوت النسب قائم.

واتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباء على أنه إذا كان هناك حبل ظاهر، أو اعتراف من الزوج بالولد أو الحبل، أو كان الزوج قائماً، فيثبت النسب من الزوج بلا شهادة، والقول قول المرأة في الولادة بيمنيها.

وأما الاختلاف بين الزوجين في تعيين المولود: فهو أن يعترف الزوج بالولادة، ولكنه ينكر شخص المولود، بأن يقول: إنها ولملت بنتاً، وهذا الولد غلام. فيتعين

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٣٠٦/٣٠٣-٣٠٩.

المولود بشهادة امرأة واحدة باتفاق الحنفية وهر رأي العنابلة أيضاً، لما رواه الغارقطني عن حليفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة الفابلة»، ولما رواه ابن أبي شيبة وعد الرزاق عن الزهري قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيريهن (١/١).

وقال المالكية: تعيين المولود كالولادة لا يثبت إلا بشهادة امرأتين.

ورأى الشافعية: أن أمور النساء لا يكفي فيها أقل من أربع نسوة، لأن الله عز وجل جعل مكان الرجل الواحد شهادة امراتين.

#### إثبات نسب الولد بالقيافة:

إذا تزوجت المعتدة بزوج آخر في أثناء عدتها من زوج سابق، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فمن الذي يلحق به؟

وإذا ادعى رجلان أو ثلاثة لقيطاً، فمن الذي يحكم له به؟ هل يمكن إثبات نسب الولد في هاتين الحالتين بالقيافة أو بالقافة؟ والقيافة: تتبع الأثر، والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه الناس.

اختلف الفقهاء على رأبين في الاعتماد على القافة(٢٠):

فرأى الحنفية: أن الأصل ألا يعكم لأحد المتنازعين في الولك، إلا أن يكون هناك فراش<sup>(٣)</sup>، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» فإن عدم الفراش أو اشتركا في الفراش، كان الولد بينهما، ولا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاء اثان لهما جميعاً.

ورأي الجمهور وهم (مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي): أنه يحكم بالقيافة، بدليل قول عائشة: ﴿إِنْ رَسُولَ اللَّهِ دَخُلَ عَلَيْ مُسْرُوراً، تَبَرُقُ أَسْارِيرٍ

<sup>(</sup>١) نصب الرابة: ٣/ ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٣٥٤/٢ وما بعدها، الدخني: ٣٥٤/٤/ نيل الأوطار: ٣٨٤/٢ وما بعدها.
 (٣) اختلف في معنى الفراش، فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة، وقد يعبر به عن حالة الانتراش، وقبل: إنه اسم للزوج، وفي القاموس: إن الفراش زوجة الرجل.

وجهه، فقال: ألم تري أن مُجَزِّزاً<sup>(1)</sup>نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضه<sup>(1)</sup>فقيه دليل على ثبوت العمل بالقافة.

وأثبت عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك الحكم بالقافة، فكان عمر يلبط (<sup>77</sup>أولاد الجاهلية بمن استلاطهم - أي بمن ادعاهم في الإسلام - فاتي رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فقدا قائفاً، فقطر إليه، فقال القائف: لقد اشتركا فيها، فضريه عمر باللرّة، ثم معا المرأة، فقال: أخبريني بخبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين، بأتي في إيل لأهلها، فلا يفارقها حتى يُشِن، ونظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فأهريفت عليه دماً، ثم خلف هذا عليها، تعني الأخبر ، فلا أيهما هر، فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وإلى أيهما شنث (<sup>70</sup>قالوا: فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع.

### أسباب ثبوت النسب من الأب:

سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قلمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:

- ١ الزواج الصحيح.
  - ٢ الزواج الفاسد:
  - ٣ الوطء بشبهة.
- ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي:

### أولاً \_ الزواج الصحيح:

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب

- (١) تبرق أسارير وجهه: أطلق على ما يظهر على وجه من سره، وسمي هذ الرجل القائف مجززاً لأنه جزّ نواصي قوم، وهو منجزز المدلجي.
  - (٢) رواه الجماعة عن عائشة (نيل الأوطار: ٢٨ ٢٨٢).
    - (٣) ألاط فلاناً بفلان: ألحقه به.
    - (٤) رواه مالك عن سليمان بن يسار.

إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش»، والعراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية''):

الشعرط الأول — أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي الصالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة السواهيّ: وهو عند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت عند المصابلة: من المغير في الأليفي من الصغير في الأليفي من المصبوح: وهو الذي عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب المصبوح: وهو الذي تقطع عضوه التناسلي وأنتابه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو البسرى فقط، فيرجة في شأنه للأطبأه المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن

ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة<sup>17</sup>من المجبوب الذي يقي أنتياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه ويقي ذكوه، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنتيه.

الشرط الثاني أن يلد الولد بعد سنة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأفل من الحد الأنفى المنذة الحمل وهي سنة أشهر، لا ينب نسبه من الزوج أنفاقا، وكان دليلاً على المندة المحفى المدخلة للمنفى المدافقة على أن المرأة الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاء الزرج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد أتحر، وإما بناء على عقد فاسد أو ولم، بشيئة، مراعاة لمصلحة الولد، وسنراً للاحراض بقدر الإمكان.

الشوط الثالث \_ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه، وإنسا الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي، أو الإمكان الفعلي والعادئ؟

 <sup>(1)</sup> البدائع: ۲۱/۲۱ وما بعدها، الدر المختار: ۵۵۷/۲ وما بعدها، فتح القدير: ۳۰۱/۳، المغني: ۲۸/۷ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣٩٦/٣، المغني: ٧/ ٤٣٠.

٦٤٦ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

قال الحنفية: الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط، فستى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج ان ولدته الزوجية لمسة أشهر من تاريخ المنظام حتى ولو لم يثبت النلاقي حساً. فلو تزوج مشرقي مغربية، ولم يلتقياً في العقلام دف متنة ، فولدت ولذا لسنة الشهر من تاريخ الزواج، ثبت النسب» لاحسال ثلاقيهما من باب الكرامة، وكرامات الأولياء حق، فنظهر الكرامة يقبلع المساقة البيئة في المدة القليلة، ويكون الزوج من أهل الغطوة الذين تطوى لهم المساقات البيئة. وفي رأي أن هذا التعليل غير مقبول عادة، والصحيح أن الحنفية يثبتون النسبة، عملاً بحديث والولد للفراش، وإن لم يتحقق إمكان الوطء أو الملاخول، ومنع من الريخ المقال احتياط للولد وعدم ضياعه وستر على الورض، ومنع من وقرع شكلة اللفاطاء، فالحق الولد بمن له زوجية صحيحة، فإن تيفير، اللهان.

ورفض الأثمة الثلاثة هذا المنطق، وقالوا: بشترط إمكان التلاقي بالفعل أو الحسن والعادة، وإمكان الوطء والدخول، لأن الإمكان العقلي نادر ولا يصبح أن يكون له دور في نطاق المقود الظاهرة، والأحكام إنما تتبني على الكثير الغالب والظاهر المشاهد، لا القليل النادر، أو الخفي غير المحتمل عادة، فلو تأكد علم اللقاء بين الزوجين فعلاً، لم يثبت نسب الولد من الزوج، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غانياً في بلد يعيد غية امتدت إلى أكثر من أقصى مدة الحمل، لذا أخذت القوانين بهذا الرأي، وهو الصحيح لا ثقاقه مع قواعد الشريعة والمقل.

وفائدة الخلاف: أن الولد لا ينتفي نسبه في رأي الحنفية إلا باللعان، وينتفي بدون لعان في رأي الجمهور، لعدم إمكان التلاقي بين الزوجين عادة.

#### موقف القانون من هذا السبب:

نص القانون السوري م(١٢٩) على مايلى:

1 - ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
 أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

ب - ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد
 الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

1£V )

 إذا انتغى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أوادعاه.

٣ - إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

وقضى القانون المصري رقم (70) لسنة 1474 في المادة (10) يعنع القضاة من سماع دعوى نسب الولد في حالة الإنكار إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين وزوجته من حين العقد إلى الولادة، كما قضى بعنعهم من سماع مثل هذه المدعوى إذا أثت الزوجة بالولد بعد سنة من غيبة الزوج عنها.

## وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح:

الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول:

 أ ـ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة، ثم ولدت ولداً بعد الطلاق،
 فإن أنت به قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطلاق، ثبت نسبه من الزوج، للتيفن بأنها حملت به قبل الفرقة.

وإن أنت به بعد مضي سنة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق، فلا يثبت نسبه من الزوج، إذ لا نتيقن بحدوث الحمل قبل حصول الفرقة.

ب \_ وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول أو الخلوة، سواء كان الطلاق رجعياً
 أو مانتاً، أو مات عنها:

فإن أتت المرأة بولد بعد الطلاق أو الوفاة، ثبت نسبه من الزوج، إذا ولدته قبل مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة. وأقصى مدة الحمل هي كما تقدم أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وسنتان في رأي الحنفية، وخمس سنوات في المشهور لدى المالكية.

أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة فلا يثبت نسبه من الزوج المطلق أو المتوفى. وهذا رأي الجمهور.

وفصَّل الحنفية بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فقالوا:

أ ـ إن كان الطلاق رجعياً، ولم تقر المرأة بانقضاء عدتها، ثبت نسب الولد من

**٦٤٨** ) — حقوق الأولاد

الزوج، سواء أنت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو بعد مضي سنتين أو أكثر؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة على زوجها، فيجوز له الاستمتاع بها، ويكون ذلك رجعة.

فإن أقرت بانقضاء العدة، وكانت المدة تحتمل انقضاءها، بأن كانت ستين يوماً في رأي أبي حنيفة، وتسعة وثلاثين يوماً في رأي الصاحبين، فلا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا كانت المدة بين الإقرار والولادة أقل من سنة أشهر لتين كذبها أو خطئها في إقرارها. فإن كانت سنة أشهر فأكثر، فلا يثبت نسبه من الزوج إلا إذا الحاصاء

ب ـ وإن كان الطلاق بالتاً أو كالت الفرقة بسبب وفاة الزوج، ولم تقر بانفضاء العدة، فلا يشت نسب الولد إلا إذا أنت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو الوفاءً؟ لأن أقضى مدة الحمل عندهم سنتان، فإن أنت به في ملم المدة، وكان هناك احتمال بأنها حملت به بعد مضي هذه المدة، لم يكن هناك احتمال بأنها حسلت قبل الطلاق أو الوفاة.

أما إن أقرت بانقضاء العدة، والمدة تحتمل انتهاء العدة فيها، فلا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا جاء به قبل مضي سنة أشهر من وقت الإقرار، وكانت العدة بين الطلاق والولادة أقار من سنتين.

### موقف القانون:

أخذ القانون السوري بهذا التفصيل من حيث المبدأ في المادتين (۱۳۳، ۱۳۱) لبيان نسب الولد بعد الفرقة أو وفاة الزوج. فقرر أنه إذا ولدت المطلقة من طلاق رجعي أو بائن أو المتوفى عنها زوجها، فإما أن تكون أقرت بانقضاء عدتها أو لم نقر.

أ ـ فإذا كانت قد أقرت بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد، يثبت نسبه من الزوج إذا ولد لأقل من ستة أشهر، أي (۱۸۰) يوماً من وقت الإقرار بانقضاء العدة، وأقل من سنة شمسية من وقت الطلاق أو الموت، لتبين كذبها في الإقرار بانقضاء العدة (۱۳۱۶). TE9 \_\_\_\_\_

ب ـ وإن لـم تكن أقرت بانقضاء العدة، ثبت نسب ولدها من زوجها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت إذا ولدته لأكثر من سنة إلا إذا ادعاء زوج المطلّقة، أو ادعاء ورثة المترفى (١٣٠٥).

وهذا هو نفس المقرر في القانون المصري رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩.

### ثانياً ـــ الزواج الفاسد:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح (١٠) لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط:

 أ - أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل: بأن يكون بالغاً عند المالكية والشافعية، أو بالغاً أو مراهقاً عند الحنفية والحنابلة.

Ŷ - تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية: فإن لم يحصل
الدخول أو الخلوة بعد زواج فاسد، لم يثبت نسب الولد، والخلوة في الزواج
الفاسد كالخلوة في الزواج الصحيح، لإمكان الوطه في كل منهما.

واشترط الحنفية حصول الدخول فقط، أما الخلوة فلا تكفي في ثبوت النسب بالزواج الفاسد؛ لأنه لا يحل فيها الوطء بين الرجل والعرأة.

٩ - أن تلد المرأة بعد سنة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة عند
الممالكية، ومن تاريخ الدخول عند الحنفية. فلو ولدت المرأة ولداً قبل مضي سنة
أشهر من الدخول والخلوة عند الأولين لا يثبت نسبه من الرجل؛ لأنه بدل على
وجوده قبل ذلك وأنه من رجل آخر. وإذا ولمدته المرأة بعد سنة أشهر أو أكثر من
تاريخ الدخول أو الخلوة، ثبت نسبه من الرجل.

ولا ينتفي نسبه عن الرجل إلا باللمان في رأي العالكية والشافعية والحنابلة<sup>(77)</sup>. ولا ينتفي نسبه ولو باللمان في رأي الحنفية؛ لأن اللمان لا يصح عند الحنفية إلا بعد زواج صحيح، والزواج هنا فاصد.

الدر المختار: ۲/ ۸۵۷.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٤٠٠.

٦٥٠ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

والمقرر عند المالكية: أن كل نكاح يدرأ فيه الحد، فالولد لاحق بالواطئ، وحيث وجب الحد لا يلحق النسب<sup>(۱)</sup>.

#### وقت ثبوت النسب بعد الضرقة من زواج فاسد:

إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاسد بالمتاركة أو تفريق الفاضي بعد الدخول، أو الخافرة في رأي المالكية، ثم ولدت المرأة قبل مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الفرقة في رأي المالكية، ثم ولدت المرأة قبل مفتى أقصى مدة الحمل، لا يبت نسبه منه. وأقصى مدة الحمل كما سبق هي أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وحمس سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وحمس سنين في رأي المالكية، وسنتان في رأي الحنفية، وسنة شمسية لدى الأطاف.

#### موقف القانون:

نص القانون السوري على ثبوت النسب في الزواج الفاسد في المادة (١٣٢) التالية، أخذاً بالمذهب الحنفي:

 العولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمثة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول، ثبت نسبه من الزوج.

لا إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق، لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال
 سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.

### ثالثاً \_ الوطء بشبهة:

الوطء بشبهة: هو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد، مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقبل: إنها زوجته، فيدخل بها. ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه، فيظنها زوجته. ومثل وطء المطلقة طلاقاً ثلاثاً أثناء العدة، على اعتقاد أنها تحل له.

فإن أتت المرأة بولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء، ثبت نسبه من

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢١١.

الواطئ لتأكد أن الحمل منه. وإن أتت به قبل مضي سنة أشهر لا يثبت النسب منه، لتأكد أن الحمل حدث قبل ذلك، إلا أنه إذا ادعاء ثبت نسبه منه، إذ قد يكون , ولتها قبل ذلك شبهة أخرى.(١).

وإذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهة، ثبت النسب من الواطئ، كما يثبت بعد الفرقة من زواج فاسد.

أما إن حدث الوطء بغير شبهة وإنما بالزناء فلا يثبت نسب الولد من الزاني، للحديث المتقدم، «الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولأن الزنا محظور شرعاً، فلا يكون سباً لتعمة النسب.

#### موقف القانون:

نص القانون السوري على ثبوت النسب بالدخول بشبهة في المادة (١٣٣) التالة:

١ ـ الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، يثبت نسبه من الواطئ.

- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة، ترتب عليه جميع نتائج

#### ىار الىسب

القرابة، فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة القرابة والإرث. آثار النسب:

أوضحت الفقرة الثانية من هذه المادة آثار ثبوت النسب، فإذا ثبت النسب، ولو من نكاح فاسد أو وطء بشبهة، ترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة القرابة، ويستحق به الإرث. وكان بنبغي إفراد هذه الفقرة بمادة مستقلة، لشمولها جميع أسباب ثبوت النسب من زواج صحيح أو فاسد أو بشبهة.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٤٣١ وما بعدها.

٢٥٢ حقوق الأولاد

#### المبحث الثاني - طرق إثبات النسب:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي(١):

أ - الزواج الصحيح أو الفاسد.

أ - الإقرار بالنسب.

٣ - السنة.

### الطريق الأول ـــ الزواج الصحيح أو الفاسد:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

## الطريق الثاني ـــ الإقرار بالنسب أوادعاء الولد:

الإقرار بالنسب نوعان: إقرار على المقر نفسه، وإقرار محمول على غير المقر.

أما الإهراو بالنسب على المقر نفسه: فهو أن الأب بالولد أو الابن بالوالد، كأن يقول: هذا ابني، أو هذا أبي، أو هذه أمي. ويصح هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت، بشروط أربعة متفق على أغلبها بين المذاهب، وهي ما يأتي، وقد ذكرتها في بحث الإقرار، وأعيدها هنا:

أ - أن يكون المقر به مجهول النسب: بأن لا يكون معروف النسب من أب أخر، فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقر، كان هذا الإقرار باطلاً؟ لأن الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الأب، ومتى تأكد ثبوت النسب من شخص، لا يقبل الانتقال منه إلى غيره، فقد لعن النبي رهائيه. أن أنسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه.

 <sup>(</sup>١) البدائع: ٣١٥/٣-٢١٨/٧، الشرح الكبير معد النسوقي: ٣١٤/٤١٤، الخرشي: ٣١٦/٤، مغني المحتاج: ٢٠٩٩/، المغني: ٥/١٨٤.

ومجهول النسب عند بعض الحنفية: هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه. وهذا هو الظاهر الأن مع سهولة المواصلات والبحث عن بلد الميلاد.

واستثنى العلماء من هذا الشرط ولد اللعان، فإنه لا يصح ادعاؤه بالنسب وإلحاقه بغير الأب الملاعن، لاحتمال أن يرجع الملاعن ويكذب نفسه فيما ادعاه من أن الولد ليس منه.

٩ - أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثيرت من نسب المقر، بأن
يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقر، وذلك في سن تسمح بأن يكون ابناً
للقير، فلو كان المقر يبوته أكبر من المقر أو مساوياً له في السن أو مقارياً، بحيث
لا يمكن أن يكون ابناً للمقر عادة، لم يصح إقراره؛ لأن الحس أو الواقع يكلبه في
هذا الإقرار، فمن قال لغلام: هذا ابني، وكان سن الغلام عشر سنوات، وسن
المقر عشرين سنة، لم يعتبر هذا الإقرار عند الحفقية؛ لأن الغلام لا يولد له في
رأيهم قبل بلوغ سن الثانية عشر.
رأيهم قبل بلوغ سن الثانية عشر.

وكذلك إذا نازع المقر منازع آخر غيره، لم يثبت نسبه؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارض الإقراران، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.

٣- أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق، بأن يكون بالغاً عاقلاً عند الجمهور، ومميزاً عند الدغيّة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا يتعداه إلى غيره إلا ببيئة، أو تصديق من الغير. فإن كان المقر به صغيراً أو مجنوناً، فلا يشترط تصديقها؛ لأنهما ليسا بأهل للإقرار أو التصديق.

وقال المالكية: ليس تصديق المقر به شرطاً لثبوت النسب من المقر؛ لأن النسب حق للولد على الأب، فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه، إذا الم يقم دليل على كذب المقر.

\$ - ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كلبه المقر له أو صدفه؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى، وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة، والدعوى المفردة تسب مجهة. ١٥٤ - حقوق الأولاد

وبناء عليه إذا كان المقر ببنوة الغلام زوجة أو معتدة، فيشترط مع ما ذكر أن يوافق زوجها على الاعتراف بينوته له أيضاً، أوأن تتبت ولادتها له من ذلك الزوج؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة.

ويبطل الإقرار إن صرح المقر في إقراره بأن المولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا لا يصلح صبياً لإثبات النسب، إذ النسب نعمة فلا تنال بالممحظور.

فإذا استوفى الإقرار بالبنوة أو الأبوة هذه الشروط، صح وثبت به نسب المقر له من المقر، وترتب عليه الإرث الشرعي. وإذا صح الإقرار لا يملك المقر الرجوع فيه بعدنذ؛ لأن الينسب إذا ثبت لا يبطل بالرجوع.

وقد اشترط الحنفية لصحة الإقرار بالنسب أيضاً حياة الولد، فلو أقر شخص بأن فلاتاً أبته ، وكان النقر له بالمينوة ميناً، لم يصح هذا الإقرار، ولا يثبت به النسب؛ إذ لا حاجة بعد الوفاة الإثبات النسب؛ لأنه لا يحتاج العبت إلى تكريم ولا تشريف. لكن استثنى الحنفية منه ما إذا كان للابن الشوفي أولاد، فإن الإقرار بنسبه بعد وفاته ، يكون صحيحاً، وعاية لمصلحة هؤلاء الأولاد؛ لأنه يحتاجون إلى ثيوت بسب أيهم، وفي ثبوت نسبة شرف لهم وتكريم.

ولم يشترط المالكية حياة الولد المقر به؛ لأن النسب حق للولد على أبيه، فلا يتوقف إثباته على حياة الولد، كما لا يتوقف على تصديفه، إلا أن الأب لا يرث الابن الذي إستلحقه إلا إذا كان له ولد، أو كان المال قليلاً، حتى لا يتهم الأب بأن إقراره لأجل أخذ المال الكثير.

والشروط السابقة تشترط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير، ما عدا الشرط الاخير.

وقال الشافعية والحنابلة: يشت النسب بالإقرار على الغير بالشروط السابقة، ويشرط كون المقر جميع الورقة، ويشرط كون الملحق به النسب ميتاً، فلا يلحق بالحي ولو كان مجنوناً، لاستحالة ثبوت نسب الشخص ـ مع وجوده حياً ـ يقول غيره.

واما الإقرار بنسب محمول على الغير: فهو الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب، كأن يقر إنسان فيقول: هذا أخي، أوهذا عمى، أو هذا جدي، أو هذا ابن ابني. ريسح بالشروط السابقة، وبزاد عليها شرط آخر، وهو تصديق الغير، فإذا قال إنسان: هذا أخمي، بشترط لذيوت نسبه عندا لمحتفية أن يصدقه أبوه فيه، أو تقوم البينة على صحة الإقرار، أو يصدقه اثنان من الورثة إن كان الغير ميتًا؛ لأن الإقرار حجة قاصة علم, العقر لو لايه على نشد، ودن غير.

فإن لم يصدقه الغير أو لم يصدقه الثنان من الورثة، أو لم تقم بينة على صحة الإقرار، يعامل المقر بمقتضى إقراره في حق نفسه، فتجب عليه نفقة المقر له إن كان عاجزاً فقيراً، وكان المقر موسراً، ويشارك المقر له المقر في حصته التي يرثها من تركة أيه. هذا رأي الحقية.

وقال المالكية: يأخذ المقر له بالأخوة المقدار الذي نفص من حصة المقر بسبب إقراره.

فإذا أقر ولد بأخوة آخر، وأنكره الولد الآخر، أخذ المنكر نصف التركة، وشارك المقر له في النصف الآخر عند الحنفية. وأما عند المالكية فيأخذ المنكر نصيبه كاملاً، ويأخذ المقر له ما نقص من نصيب المقر على فرض أن التركة توزع على ثلاثة.

فلو كانت التركة (١٣) ديناراً مثلاً، أخذ المقر له على رأي الحقية (٣) دنانير كتصيب المقر، وعلى رأي المالكية أخذ دينارين ويكون للمنكر (١١)، وللمقر (٤) لأن التركة نوزع على ثلاثة، ففي حال عدم وجود المقر له يكون للمقر (١٦)، وفي حال وجوده يكون له (٤)، فما نقص من نصيبه وهو (٢) يأخذه المقر له.

وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان، شارك الورثة في الميراث. وإن لم يصدقه الغير، ومات المقر، ورث منه المقر له، كباقي ورثه.

#### موقف القانون:

نص القانون السوري على الإقرار بالنسب.

نصت المادة (١/ ١٣٤) على شرط كون المقر به مجهول النسب وشرط تصديق الحس، ونصها: ٦٥٦ ]------حقوق الأولاد

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب، يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوه.

والفقرة الثانية من هذه المادة نصت على حالة إقرار الزوجة:

 ٢ - إذا كان المقر امرأة منزوجة أو معتدة، لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة.

ونصت المادة (۱۳۵) على شرط تصديق الغير وشرط تصديق الحس أيضاً: إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له، وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.

ونصت المادة (١٣٦) على حالة الإقرار بنسب محمول على الغير: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.

#### نوع البيئة في إثبات النسب على الغير:

إثبات النسب على الغير كهذا أخي أو عمي قد يكون بالبينة، وهي عند أبي حنيفة ومحمد: إقرار رجلين أو رجل وامرأتين، كالشهادة.

ويرى مالك: أنه لا يثبت النسب على الغير إلا بإقرار اثنين؛ لأنه يحمل النسب على غيره، فاعتبر فيه العدد كالشهادة.

وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الارث، ثبت نسبه، حتى ولو كان الوارث واحداً ذكراً أو أنشئ؛ لأن النسب حق يثبت بالإقرار، فلم يطلب فيه العدد كالدين، ولأن الإقرار قول لا تشترط فيه عدالة، فلم يصح قيام على الشهادة.

#### الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني:

ليس الإقرار بالنسب هو التبني المعروف؛ لأن الإقرار لا ينشئ النسب وإنما هو طريق لإنباته وظهوره. أما التبني فهو تصرف منشئ لنسب. ولأن البنوة التي تثبت بالتبني تتحقق ولو كان للمتبنى أب معروف، أما البنوة التي تثبت بالإقرار فلا تتحقق إلا إذا لم يكن للولد أب معروف.

#### الطريق الثالث ـــ البينة:

البينة حجة متعدية لا يقتصر أثرها على المدعى عليه، بل يثبت في حقه وحق غيره، أما الإقرار فهو كما عرفنا حجة قاصرة على المقر لاتتعداء إلى غيره. وثبوت النسب بالبينة أقوى من الإقرار؛ لأن البينة أقوى الأدلة اليوم؛ لأن النسب وإن ظهر بالإقرار لكه غير مؤكد، فاحتلم البطلان بالبينة.

ونوع البينة التي يثبت بها النسب كما سبق: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة ومحمد. وشهادة رجلين فقط عند المالكية، وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف.

والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه، فإذا رأى الشاهد أو سمعه بغسه، جاز له أن يشهد، وإذا لم يره أو يسمعه بنغسه، لا يحل له أن يشهد، لقوله 纖 لشاهد: «ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دعه<sup>(١)</sup>.

#### الشهادة بالتسامع لإثبات النسب:

التسامع: استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس، وقد انفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع، كما هو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة، والرضاع والولادة والوفاة<sup>(7)</sup>.

ودليلهم: أن هذه الأمور لا يظلع عليها إلا خواص الناس، فإذا لم تجز فيها الشهادة بالسماع، أدى إلى الحرج، وتعطيل الأحكام المترتبة عليها كالإرث وحرمة الزواج.

لكن اختلف الفقهاء في بيان المراد من التسامع، فقال أبو حنيفة: هو أن تتواتر به الأخبار ليحصل للسامع نوع من اليقين.

 (١) رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو حديث واو (سبل السلام: ١٣٠/٤).

(٢) المسوط: ١١١/١١، البدائع: ٢٦٦/٦؛ الدسوقي: ١٩٨/٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤/٤٤ وما بعدها، المغني: ١٩٨/٤ وما بعدها.

وقال الصاحبان: هو أن يخبر الشاهد رجلان عدلان أو عدل وامرأتان واختار قولهما بعض الفقهاء، بدليل أن القاضي يحكم بشهادة شاهدين، ولو لم ير المشهود به، أو يسمعه بنفسه. ويكفي الشاهد أن يقول: أشهد بكذا، ولا يقول: سمعت.

وتوسط المالكية فقالوا: أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصور، بأن ينتشر المسموع به بين الناس العدول وغيرهم. واشترطوا أن يقول الشهود: سمعنا كذا، ونحوه.

وقال الشافعية في الأرجع، والحنابلة في الأصع مثل قول أبي حنيقة: شرط التسامع سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤهم (أي توافقهم) على الكذب، بحيث يحصل به العلم (أي اليقيز) أو الظن القري بخيرهم. ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون كذا، وإن كانت شهادته مبنية عليه، بل يقول: أشهد أنه له، أو أنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناه.

### الفصل الثاني

### الرضاع

آثرت هنا بحث كل ما يتعلق بالرضاع من أحكام؛ لأن الباحث يرتاح له، فأوضحت حق الولد في الرضاع وما يستنبعه من أحكام، وهذا ما يتعلق بهذا الباب المخصص لحقوق الأولاد، ثم بحثت تأثير الرضاع في تحريم الزواج بسبب القرابة

الناشئة عنه، وما يستلزمه من طوق إثبات الرضاع. فكَّان هذا الفصل مشتملاً على صاحث ثلاثة:

> . الأول \_ حق الولد الصغير في الرضاع.

الثاني ـ شروط الرضاع المحرِّم للزواج. ....

الثالث ـ ما يثبت به الرضاع.

علماً بأن أركان الرضاع في اصطلاح الجمهور غير الحنفية ثلاثة: وهي مرضع، .

ولبن، ورضيع.

٦٦٠ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

#### المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:

فيه مطالب أربعة عن وجوب الإرضاع على الأم، واستحقاق أجرة الرضاع، وتقديم الأم على المتبرعة بالرضاع، والمكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة.

## المطلب الأول ـــ هل يجب الإرضاع على الأم؟

اتفق فقهاء الإسلام على أنّ الرضاع واجب على الأم ديانة تسأل عنه أمام الله تعالى حفاظاً على حياة الولد، سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع، أم مطلّقة منه وانتهت عدتها. واختلفوا في وجوبه عليها قضاء، أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا؟

قال المالكية بالوجوب قضاء، فتجبر عليه، وقال الجمهور بأنه مندوب لا تجبر عليه، ولها أن تمتنع إلا عند الضرورة"، ورضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه، سواه كانت من مرتبة أدنى أو شريفة، وسواه أكانت في حال الزوجية أم مطلقة. وجاه في المقدمات الممهدات لابن رشد الممالكي:

- ويستحب للأم أن ترضم ولدها.

ومنشأ الخلاف: كيفية فهم المراد من قوله تعالى: ﴿وَالْوَائِنَ لِيُقِيعُنَ ٱلْتُلْتَكُنَّ مُوَلِّينً كالمِلِّينُّ لِينَ أَرَادَ لَن يُجُمِّ الْقِمَامُ ﴾ [لبيقول: ﴿وَلِنْ أَرْدُمُّ أَنْ تُسْتَفِيمُوا أَوْلِفَكُمْ فِنَا سَلْمُمْ مَا تَانَجُمُ لِلْلَنْفِيفُ ﴾ [المبرد: ٢٣٣/٢]

ذهب المالكية: إلى أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدها، فلو امتنعت من إرضاعه بدون عذر، أجبرها القاضي، إلا المرأة الشريفة لثراء أو حسب فلا يجب عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها، فهم فهموا من الآية أنها أمر لكل والدة زوجة أو غيرها بالرضاع، وهو

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لاين العربي: ١٩٤١-١-٢٤ ١٩٢٨، أحكام القرآن للبصاص: (٢٠٤١ والبصاص: ١٩٣٨) ما باستعداء الشير القرآن لاين كثير: وباستعداء الشير القرآن لاين كثير: ١٩٧٨، ما باستعداء عام، عالم النوائين القية: من ١٩٨٢، الباستيد: ١٩/١ع، الشينية: من ١٩/١ع، المتحاج: ١٩/١ع، ١٩/١ع، المتحاج: ١٩/١ع، ١٩/١ع.

الرضاع \_\_\_\_\_\_

حق عليها، واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة. ولا يجب الإرضاع أيضاً على المطلقة طلاقاً باتناً، لقوله تعالى: ﴿قَيْنَ أَنْشَفَنَ لَكُمْ فَنَائِهُمَّ أَشُورُهُنَّ﴾ [الطلاق: 70] فإن هذه الآية واردة في المطلقات طلاقاً باتناً.

وقالوا: إن معنى قوله تعالى: ﴿لا تُشْتَازُ وَيَثُمُ وَيَلْهَا وَلا مَلُونَ لُمْ يَلُونَ لُمْ يَلُونَ اللهِ وَلا يحل للأب أن يعنم اضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يعنم (البهن أوضاعه، وذلك كله عند الملاق، لأن ذكر النهى عن الفصر وجاء عند ذكر الطلاق، ولأن النفقة واجبة للمطلقة الرجعية لأجل بقاء النكاح في العلة، ولا تستوجب الأم زيادة على النفقة لأجل رضاعه، أما البائن فيجب لها أجر الرضاع بنص الأية السابقة.

وورد في صحيح البخاري عن النبي ﷺ: "تقول لك المرأة: أنفق عليّ وإلا طلقني، ويقول لك العبد: أطعمني واستعملني، ويقول لك ابنك: أنفق علي، إلى من تكليم؟!».

وذهب الجمهور إلى أن الآية أمر ندب وإرشاد من الله تعالى للوالمات أن يرضعن أولادهن، إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غير الأم، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ غَنَارَمُ مَنَّكُونِهُمُ لَلَّمُ أَمْرَى ﴾ (الملاق: ١٥/١٥ وإنسا ندب للأم إرضاع ولدها، لأن لبن الأم أصسلح للطفيسل، وشفقة الأم عليه أكثر، ولأن الرضاع حق للأم، كما هو حق للوليد، ولا يجبر أحد على استيفا، حقه، إلا إذا وجد ما يستدعى الإجبار.

ويفهم منه أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الإرضاع على الأم في ثلاث حالات وهي:

أ - الا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه، فيجب عندئذ إرضاعه إنفاذاً له من الهلاك، لتعين الأم، كما تجبر المرضعة على استدامة الإجارة بعد مضي مدتها، إذا لم يقبل ثدي غيرها.

- ﴾ ألا توجد مرضعة أخرى سواها، فيلزمها الإرضاع حفاظاً على حياته.
- ﴿ إِذَا عدم الأب لاختصاصها به، أو لم يوجد لأبيه ولا للولد مال لاستئجار مرضعة، فيجب عليها إرضاعه، لئلا يموت.

٦٦٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وأوجب الشافعية على الأم إرضاع اللَّبَا: وهو اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبًا، وغيرها لا يغني.

#### استئجار المرضع:

إذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالات، وجب على الأب أن يستأجر مرضعة وتسمى (ظنرأ) لإرضاعه، محافظة على حياة الولد، وعلى الظئر المستأجرة أن ترضعه عند أمه؛ لأن الحضانة حق لها، وامتناعها عن الإرضاع لا يسقط حقها في الحضانة، لأن كلاً منهما حق مستقل عن الآخر.

فإن لم يستأجر الأب مرضعة، كان للأم أن تطالبه قضاء بدفع أجرة الرضاع، لتستأجر هي من ترضعه.

ولا يستأجر الأب ولو من مال الصغير أم الرضيع في حال الزوجية أو العدة من طلاق رجعي، ويجوز استنجارها إذا كانت بانتاً في الأصح لدى الحنفية؛ لأن الأب في حال الزوجية والعدة قائم بنفقة الزوجة، ولا يجتمع عليه واجبان، وفي أحدها الأجرة من مال الضغير أخذ للأجرة على الواجب عليها دياة، وهو الرضاع، أما بعد البينونة فلا تجبر الأم على إرضاع الولد قضاء، فساغ لها أخذ الأجرة على الرضاع في رواية صحيحة عند الحنفية وهي المعتمدة كما ذكر ابن عابدين، وفي ورياة أخرى رجمها صاحب الهداية: لا أجرة لها؛ لأن لها النفقة في العدة.

### المطلب الثاني ــــ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومدة الاستحقاق وبدء الاستحقاق:

#### أولاً \_ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع:

إذا أرضعت الأم ولدها بنفسها أو بإجبارها على الرضاع قضاء، فهل تستحق أجرة على الرضاع؟ في الأمر تفصيل وهو ما يأتي(١٠):

 (۱) النر المختار ورد المحتار: ۹۲۹/۲ وما بعنها، أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸۲۸/۶ ومابعنها، أحكام القرآن للجساس: ۹۲/۳۶، فتح القنير: ۱/ ۳٤٥، بداية المجتهد: ۱/۰۹۰

١ - لا تستحق الأم أجرة الرضاع عند الحنفية والشافعية والحنابلة في حال الزوجية أو أثناء العدة من الطلاق الرجمي؛ لأن الزوج مكلف بالإثفاق عليها، فلا تستحق نفقة أخرى مقابل الرضاع، حتى لا يجتمع عليه واجبان: الثفقة والأجرة في أن واحد، وهر غير جائز لكفاية الثفقة الواجبة على الزوج.

ووافق المالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجباً على الأم، وهو الحالة الغالبة، أما إن كان الرضاع غير واجب على الأم كالشريفة القدر، فإنها تستحق الأجرة على الرضاع.

 ٢ - تستحق الأم الأجرة على الرضاع بالاتفاق بعد انتهاء الزوجية والعدة، أو في عدة الوفاة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرْتُكُمْنَ لَكُو عَنْهُمُنَّ أَشْهُونَكُمْ الطلاق: ٦/٦٥ فهي
 واردة في المطلَّقات، ولأنه لا نفقة للأم بعد الزوجية وفي عدة الوفاة.

يم ٣ - تستحق الأم الأجرة على الرضاع في عنة الطلاق البائن في الأصح عند يمس الحقيق، لأنها كالأحيية، وكنا عند المالكية، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ الْمَثَلَ لَكُوْ تَوَافَّوُهُ أَشُورُونُهُ الفلاق: ١٩/٥) فقد أوجب تعالى للمطلقات بائناً الأجرة على الرضاع، حتى لو تانت حاملاً ولها النققة؛ لأن كلاً من النفقة وأجرة الرضاع وجب بدليل خاص به، فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر، وهذا هو المقرد في القانون السوري كما مابين.

وذكر بعض الحنفية أن المفتى به عدم الفرق بين عدة الرجمي والبنائن، فلا تستحق الأم أجرة الرضاع في الحالتين لوجوب النفقة لها مطلقاً، وهذا هو المعمول به في محاكم مصر.

والحاصل: أن المدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على وجوب الرضاع وعدم وجوبه عليها في رأي المالكية، وعلى وجوب النفقة للأم وعدم وجوبها لها في رأي الحقية.

#### ثانياً \_ مدة الاستحقاق:

اتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق الأجرة على الرضاع هي سنتان فقط، فمتى أتم الطفل حولين كاملين، لم يكن للمرضع الأم الحق في المطالبة بأجرة ١٦٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الرضياع''، لمقوله تعالى: ﴿وَالْآلِيَةُ يُرْجِئُونُ أَلْفَكُمُ تَوْلَقُنُ كَالِيَقِ لِمَا أَنَّ لِيَجُ الْإِنْمَائُةِ﴾ (المقرة: ٢٣٣/) دلت الآية على أن الأب يلزم بنفقة الرضاع في مدة سنتين فقط.

#### ثالثاً \_ بدء الاستحقاق:

تستحق المرضع غير الأم المسماة ظفراً وكذا الأم بعد انتهاء الزوجية الأجرة على الرضاع من تاريخ العقد؛ لأنها مستأجرة للرضاع، فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد.

وأما الأم المرضع في حال قيام الزوجية أو أثناء العدة من طلاق وجمي، فتستحق الآجرة بالإرضاع في المدة مطلقاً بلا عقد إجارة، في رأي المالكية، وأما في رأي الحفية على الراجع فمن تاريخ قيامها بالإرضاع. وقبل عند المحنية: من وقت طلبها الآجر, ولا تسقط الآجرة بموت الآب، بل تكون دائنة له أسرة بغرمائه، فليست الآجرة نفقة وإنما هي دين يستحق في التركة، إذ لو كانت نفقة للمقطت بموته، كما تسقط بالموت نفقة الزوجة والقريب ولو بعدا لقضاء، ما لم تكن مستفاتة بأمر القاضي <sup>19</sup>، وإذا لم يكن للرضيع أب وجبت الآجرة على من يلي لالب في الإنفاق عليه.

# المطلب الثالث ـــ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع:

اتفق الفقهاء على أن الأم تقدم في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر، أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل، أو لم توجد مرضعة إلا بأجر، رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرها، ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضراراً بها، وهو لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿لا تُشَكّدُ وَلِيْهُ ۚ وَلَيْهَا ﴾ والبقر: ٢٣/٣٢ وقوله سبحان: ﴿ وَالْوَلِينَ يُرْتِينَ لَوْلِينَهُ مِنْ وَلِينَهُ كُولِيْقٍ ﴾ والبقر: ٢٣/٣/ دل النص على أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين '؟.

<sup>(</sup>١) حاشة ابن عابدين: ٢/ ٩٣١، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین، المکان السابق.

<sup>(</sup>٣) الجصاص، المكان السابق.

الرضاع \_\_\_\_\_

فإن وجدت متبرعة بالإرضاع، وطلبت الأم الأجر، أو وجدت موضعة بأجر أقل اسما تما تخذه الأم، كانت الأم عند السائلكية والحنابلة هي الأحق من غيرها يأجر اسما تما لإطلاق الآية السابقة: ﴿إِلَّا تُشْكَالُ وَإِنْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا، والبَدَّرَةِ الإسابقة: ﴿إِلَانَهَا أَحْمَى وَأَشْفَا عَلَى الولد من ﴿وَالْوَيْلَانُ ثَرِيْمِنَ لُولَكُمْنُ ﴾ السفرة : / 177 ولأنها أحنى وأشفق على الولد من الأجنة، ولنها أمراً من لمنز هما.

وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية في الأظهر<sup>(1)</sup>حيتنذ، سواء أكان الأب موسراً أم معسراً؛ وفقاً بالأب ودفعاً للضرر عنه، لقوله تعالى: ﴿لاَ تُشكَالُ وَلِيَهُ وَلِيْهَا وَلاَ مَتْوَلَدُ لَمُ وَلِيُونُهِ النِفرة؛ (٣٣/٣) أي بالزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ أَنَدُمُ أَنْ تَشَرِّضُواْ أَلِنَاكُمْ فَكَ جُمَّاعٍ عَلِيْكُمْ النِفرة: ٢٣٣/٣.

ويقال للأم حينتذ: إما أن ترضعيه متبرعة، أو بمثل الأجرة التي تطالب بها غدك، وإما أن تسلمه لها.

وإذا سلمته الأم لأجنبية بقي لها حق الحضانة، فإما أن ترضعه المرضعة عند الأم، وإما أن ترضعه في بيتها، ثم ترده إلى الأم.

### المطلب الرابع ـــ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة:

الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع؛ لأنه هو الملزم بالنفقة على الولد، وتكون أجرة الرضاع على من تجب عليه النفقة، لقوله تعالى: ﴿ وَالْكِلَاثُ بِيُعْنَ اَوْلَئِكُمُ عَنْكِيْنُ كِمَائِنَّ لِنَنْ أَنَّدُ أَنْ يُمْغُ الْقِمَائُمُ فَعَلَّ الْقُلُودُ لَمَّ يُظْفَأَ وَتَسْتَعَلَّ بِالْسَمِيفِ؟ (البق: ٣/٣/٣) وقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ أَنْشَانُ لَكُمْ فَاتُوْفَقُ أَجْرِيْفُ؟) الللاق: ١٩/١٥.

وعلى الأب خمس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة المميشة من صابون ودهن وفرش وغطاء، وأجرة مسكن الحضانة الذي تحضه فيه الأم، وأجرة خادم له إن احتاج إليه.

وتلزم الأب نفقة الصغير وإن خالفه في دينه، كما تجب نفقة الزوجة على الزوج، وإن خالفته في دينه، للآيات السابقة، وكما سأبين.

(1) اللر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/٩٣٠، فتح القدير: ٣٤٥/٣ وما بعدها، مغني
 المحتاج: ٣٠-٤٥٠ المغني: ٢٧/٧٧ وما بعدها.

٦٦٦\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

لكن إلزام الأب بالنفقة بأنواعها إذا لم يكن للصغير مال، فإن كان له مال، فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً كان أو كبيراً ""، فإن كان الأب فقيراً ولم يكن للصغير مال أجبرت الأم في رأي الحنفية على إرضاعه، وتكون الأجرة ديناً على الأب يطالب بها عند يساره. وتجبر الأم على الرضاع في رأي

### واجب المرضع:

أما المرضع فلا تكلف بشيء سوى الإرضاع، وما يوجب عليها العرف كإصلاح طعام الولد وحفظه وضعله وضعل فيابه لأن خدمة الصغير واجب عليها، لأن العرف معتبر فيما لا نص فيه، فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر لها؛ لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها، وهو الارضاع، وهذا العقد إيجار، وليس بإرضاع، وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة?".

## مقدار الأجرة:

الأجرة التي تستحقها الأم هي أجرة المثل: وهي التي تقبل امرأة أخرى أن ترضع الولد في مقابلها. وتقديرها متروك للقاضي، فلو طلبت الأم أكثر من أجر المثل لا تجاب إلى طلبها.

#### موقف القانون السوري من أجرة الرضاع:

نصت المادة (١/ ١٥٢) على المكلف بأجرة الرضاع، ولكن في سن الرضاع، لا بعد الفطاء:

 اجرة رضاع الولد، سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقه، ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حالة عدم استحقاق الأم أجرة الرضاع:

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣٤٦/٣، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣١.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق: ٥/١٢٩، البدائم: ١/٤.

 لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي.

والمعنى بالمفهوم أنها تستحق أجرة الرضاع بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة مطلقاً، وفي عدة الطلاق البائن، وفي عدة الوفاة.

ونصت المادة (١٥٣) على الأخذ برأي الحنفية، ولكن في حالة إعسار الأب فقط بتقديم المتبرعة بالرضاع على الأم، وهو المعقول، ونص المادة هو: «المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة، وكان الأب معسراً، على أن يكون الإرضاع في بيت الأم».

ولكن في الحضانة تقدم الأم إذا كان الأب موسراً، ولو طلبت أجراً أكثر، وسبب التفريق بين الحضانة والرضاع: أن الرضاع أمر مادي يقصد به التغذية ونمو الجسد، أما الحضانة فتطلب حناناً رضفقة، والأم أحن وأشفق من غيرها.

#### المبحث الثاني ـ شروط الرضاع المحرّم للزواج عند الفقهاء:

اشترط الفقهاء للتحريم بالرضاع الشروط الستة الآتية(١٠):

أ - أن يكون لبن امرأة آدمية، سواه أكانت عند الجمهور بكراً أم متزوجة أم يغير زوج: فلا تحريم بتناول غير اللبن كانتصاص ماء أصفر أو دم أو قيح، ولا بلين الرجل أو المجابة، فلو رضع صغيران من شأة مثلاً، ثم يتبت بينها أخوة، فيحل زواجهما؛ لأن الأخوة فرع الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل لي يثبت الفرع. واشترط الحنابلة أن يكون بلين امرأة نار لها لبن من الحمل، فلو طلق رجع زوجت وهي ترضع من لبن وللده فنزوجت يعسي رضيع، فأوضعته، حرمت عليه، لأن الرضيع عبر إبناً للرجل الذي ثان اللاملة.

واشترط الشافعية في المرأة أن تكون حيَّة حياة مستقرة حال انفصال اللبن منها،

 <sup>(</sup>١) البنائع: ١٣-٥٤، القوانين الفقهية: ص ٢٠٦ وما يعدها، مغني المحتاج: ٣/١٤٤-١٩٤ع، كشاف القناع: ٥١٥/٥٥ ومابعدها، الشرح الصغير: ٢/١٩٧-٧٢١، المغني: ٧/ ٥٧-٥٧٧، بناية المجتهد: ٢/ ٣٣-٣٩.

المالة المحتول الأولاد

بلغت تسع سنين قمرية تقريباً، وإن لم يحكم ببلوغها بذلك، فلا تحريم برضاع العرأة الميتة والصغيرة، أي أن لين الميتة والصغيرة لا يحرم. لكن لو حلبت المرأة لينها قبل موتها، وشربه الطفل بعد موتها، حرم في الأصح، لانفصاله منها، وهو حلال محترم.

ولم يشترط الجمهور هذا الشرط، فلبن الميتة، والصغيرة التي لم تطق الوطء، إن قدر أن بها لبناً، يحرِّم؛ لأنه ينبت اللحم، ولأن اللبن لا يموت.

٣- أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع، سواء بالامتصاص من الثني، أم بشربه من الإناء أو الزجاجة. وهذا شرط عند الحفية، فإن لم يتحقق من الوصول إلى المعدة بأن النقم الثني، ولم يعلم أرضع أم لا، فلا يثبت التحريم ولما الشاخي، ولما أرضع أم لا تبت بالشك. واكتفى المالكية باشتراط وصول اللبن تحقيقاً أو ظناً أو شكاً إلى الجوف من الفه برضاع الصغير، فيتب التحريم ولو مع الشك، عملاً بالاحتياط، ولا يثبت التحريم على المشهور بمجرد الوصول إلى الحلق فقط. واشترط الشافعية والحنابلة وجود خمس رضعات عشرقات، والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، ولا يشترط المهدة، ولا بد من وصول اللبن إلى الجوف.

٣ - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف: فقد اتفق أتمة المذاهب على أن التحريم يحصل بالوجور (وهو صب اللبن في الحلق) لحصول التغذية به كالارتضاع، وبالسُّعُوط (وهو صب اللبن في الأنف ليصل اللماغ) لحصول التغذي به؛ لأن اللماغ جوف له كالمعدة، بل لا يشترط التغذي بما وصل من منفذ عال، بل مجرد وصوله للجوف كاف في التحريم.

ولا يحصل التحريم عند الحنفية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة في منصوص أحمد بالحقنة، أو يتقطير اللبن في العين أو الأذن أو الجرح في الجسم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه، فلم يجز إثبات حكمه في، ولانتفاء التغذي.

وقال المالكية: يحصل التحريم بحفنة تغذي أي تكون غذاء، لا مجرد وصول اللمن للجوف عن طريق الحقنة. وحيتلذ يختلف ما وصل من منفذ عال، فلا يشترط فيه الغذاء، وما وصل من منفذ سفلي ونحوه فيشترط فيه التغذي.

§ - ألا يخلط اللبن بغيره: وهذا شرط عند الحنفية والمالكية. فإن خلط بماتع
آخر، فالمجرة عند المحتفية والمالكية للغالب، فإن غلب اللبن حرَّم، وإن غلب غير
اللبن عليه، حتى لم بين له عند المالكية طعم ولا أثر مع الطعام ونحوه، فلا يحرع؛
لأن الحكم للأغلب، ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به، هو التغذي،
فلا يشت به المحرقة. لا فرق عند المالكية بين الخلط بالمنام أو بالطعام.

واعتبر الشافعية في الأظهر والحنايلة في الراجع اللين المشوب (المختلط بغيره) كاللبن الخالص الذي لا يخالطه سواه، سواء شيب بطعام أوشراب أو غيره، لوصول اللين إلى الجوف، وحصوله في بطئه.

وراى أبو حنية خلافاً للصاحبين أن اللبن المخلوط بالطعام لا يحرم عنده بحال سواء أكان غالباً أم مغلوباً: لأن الطعام وإن كان أقل من اللبن، فإنه يسلب قوة اللبن ويضعف، فلا تقع الكفاية به في تغلية الصبي، فكان اللبن مغلوباً معنى، وإن كان غالماً حدد.

وإذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى: فالحكم للغالب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن تساويا ثبت التحريم من المرأتين جميعاً للاختلاط.

وقال المالكية ومحمد وزفر: يثبت التحريم من المرأتين جميعاً، سواء تساوى مقدار اللبنين أوغلب أحدهما الآخر، وهذا هو الراجع لدي؛ لأن اللبنين من جنس واحد، والجنس لا يغلب الجنس.

 أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة: فلا يحرم رضاع الكبير: وهو من تجاوز الستين.

وقال داود الظاهري: إن رضاع الكبير يحرم، وكانت عائشة ترى أن رضاعة الكبير تحرم، لما توقية الله إنا كنا نرى الكبير تحرم، لما روي أن سهلة بنت سهيل قالت: "يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولناً، فكان يأوي معي، ومع أبي حليفة في بيت واحد، ويراني فضلي("، وقد أزال الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى في؟ قال لها النبي ﷺ: أرضعيه حتى يدخل عليك، "، فأرضعته خمس رضعات فكان بعنزلة ولدها، ويناء عليه كانت

<sup>(</sup>١) فَشَلَى وَفَضَلاً: أي مَتَلَلَة في ثياب مهنتي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم عن زينبٌ بنت أم سلمة (نيل الأوطار: ٣١٣/١).

۱۷۰\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيراً خمس رضعات<sup>(۱)</sup>.

واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر بما يأتي:

أولاً \_ بقوله تعالى: ﴿ وَالْكِلَاتُ أَيْضِعَنَ أَلْفَكُمْنَ خَوْلِينَ كَالِيَقِ لِينَ أَزَادَ أَنَّ يُجِمِّ أَلْفَنَكُمُ [البقرة: ٢/٣٣٢] فإنه تعالى جعل تمام الرضاعة في الحولين، فأفهم أن الحكم بعد الحولين بخلافه. وقال تعالى: ﴿ وَيُصِيدُكُمْ فِي عَامِينِ﴾ [نشان: ٢٤/١١] أي فطامه، فدل على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة شرعاً سنتان.

ثانياً ـ بخبر: "لا رضاع إلا ماكان في العولين! <sup>(1)</sup>وخبر: "لا يحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الشدي، وكان قبل الفطام <sup>(1)</sup>وخبر "لا رضاع بعد فصال، ولا يُثم بعد احتلام<sup>(1)</sup>. وقال الشافعي ﷺ عن حديث سهلة: إنه رخصة خاصة بسالم، وكذلك قال الحتابلة وغيرهم، جمعاً بين الأدلة.

ثبت عن عائشة أنها قالت: ادخل علي رسول الله ﷺ وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخمي من الرضاعة، قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكُن، فإنما الرضاعة من المجاعة، في عن ابن مسعود: الا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، (١٠).

والتزم الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بظاهر هذه الأدلة، فشرطوا أن يكون الرضاع في منة الحولين الأولين من العمر، بالأشهر القمرية، ولو بعد الفطام؛ لأن حديث افإنما الرضاعة من المجاعة، يراد به الرضاع الذي يكون في سن المجاعة، كيفما كان الطفل، وهو سن الرضاع، فلو ارتضح الطفل

 <sup>(</sup>١) قبل: إن هذا رخصة لسهلة، وما روي عن عائشة لا يتفق مع نزاهتها ومكانتها الدينية التي تأبي عليها أساليب الاحتيال،أو أنها تحلب الحليب من ثديها ثم تعطيه له.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه عن أم سلمة (المرجع السابق).

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر (المرجع السابق).
 (٥) رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة (المرجع السابق: ص ٣١٦).

 <sup>(</sup>٦) نيل الأوطار: ١/٣١٦، سيل السلام: ٣/٢١٤.

بعثهما بلحظة، ولو قبل فطامه، لم يتبت التحريم؛ لأن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجده وان حصل الرضاع في أثناء الحولين ولو بعد القطام، ثبت به التحريم، لأن الرضاع في وقته عرف محرماً في الشرع، ويكون انتهاء الحولين من أثمام انقصال الرضيع، فإن ارتضع قبل تعامه لم يؤثر. هذا الرأي هو الراجع لقوة التي المتعدول إليها.

وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين؛ لأن الطفل قد يحتاج إلى هذه السدة لتحويل غذاته إلى الفطام. لكن إن فطم الولد عن اللبن، واستغنى بالطعام استغناء يُبنًا ولو في الحولين، أو لم يوجد له مرضع في الحولين، فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما، فأرضعته امرأة، فلا يحرم، لأن مفهوم الحديث: فإنما الرضاعة من المجاعة، بدل على أن الطفل غير مقطوم، فإن فطم في بعض الحولين، لم يكن رضاعاً من اللجاعة.

وأضاف الإمام أبو حنيفة أيضاً مدة نصف سنة على الحولين، فتكون مدة الرضاعة عنده ثلاثين شهراً، لاحتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى الرضاعة عنده ثلاثين شهراً، لاحتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى الطعام المحتاد، لكن إن استغنى بالطعام عن اللبن استغناء تاماً، لم يكن ذلك عن الرضاع، ثم عاد فأرضع، كما يرضع أولاً في الثلاثين شهراً، فهو رضاع محد فصاره على الفصال المحتيد الذي لم يفطم، ويحمل الحديث السابق: الارضاع بعد فصاله على الفصال المحتلد المحتلد السابق: وقل وأي حنية بهوله تعالى: ﴿ وَأَلْكُونَ ثُمْ يَعْتَمُ لَوْلَكُمْ يَعْتَمُ يُعِلِقًا لِمِنْ تَنْادَا لُواَعِيمُ الْفَيْفَ الْمِيْسِينَ أَوْلَكُمْ تَوْلِيّ كِيلِيّةٌ لِينَ ثَارًا لَدُي إِلَّ المُعْلَق اللهِ المعالى العالى العالى المعالى المعالى المعالى المعالى العالى ا

وأجيب عنه بأن الفطام الذي يحتاج إلى المشاورة والتراضي بين الوالدين هو

٦٧٢ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الذي يكون قبل تمام الحولين، فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل، فلا مانع منه للحاجة، ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً عليه.

٣ - أن يكون الرضاع خمس رضمات متفرقات فصاعداً: وهذا شرط عند الشاهعية والحنابلة، والمحتبر في الرضاع العرف، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضاً عن الثني تعدد الرضاع - عملاً بالعرف، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النوبة العنفية أو إذروا، ما جمعه من اللين في همه، وعاد في الحال، فلا تعدد، بل الكل رضمة واحدة. وإن رضم أقل من خمس رضعات فلا تحريم، وإن شك في عدال الرضعات بيع على البقين؛ لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، لكن في حالة الشك الدي الدي الشياف، واستدلوا بأذلا ثلاث؛

أولها ـ ما روى مسلم عن عائشة ﷺ قالت: اكان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآنه("أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه. لكن قبل عنه: إنه مضطرب.

ثانيها ـ إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم، أي ينميا ويزيده، وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل، وهو خمس رضعات متفرقات.

ثالثها \_ حديث «لا تحرم المصة والمصتان» وفي رواية «لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان» (٢٦).

وقال المالكية والحنفية: الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير، ولو بالمصة الواحدة، للأدلة الثلاثة التالية:

<sup>(</sup>١) نصب الرابة: ٢١٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) روى مسلم الحديث الأول، وروى ابن حبان في صحيحه الحديث الثاني عن عائشة (نصب الرابة: ٣١٧/٣). سبل السلام: ٣/ ٢١٣).

الرضاع -----

أولها ـ عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَنْهَنُكُ ۚ الَّذِيَّ ۖ أَرْضَمَنَكُمْ ﴾ [انساء: ٢٣/٤] فإنه علَّق التحريم بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين، فيعمل به على إطلاقه.

ثانيها ـ حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب<sup>ه ("ك</sup>ؤله ربط التحريم بمجرد الرضاع، ويؤكده آثار عن بعض الصحابة، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء.

ثالثها \_ إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره؛ لأن شأن الشارع إناطة الحكم بالحقيقة مجردة عن شرط التكوار والكثرة، وتتحقق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير.

ويعمل بهذا الرأي في مصر وليبيا، ويعمل في سورية بالرأي الأول، وهو الراجح، لما فيه من توسعة وتيسير على الناس.

#### المبحث الثالث - ما يثبت به الرضاع:

المثل.

يثبت الإرضاع بأحد أمرين: الإقرار والبينة<sup>(٣)</sup>.

 ١- اما الإشراو: فهو عند الحنفية والحنابلة اعتراف الرجل والمرأة معاً أو أحدهما بوجود الرضاع المحرم بينهما.

فإذا أقر الرجل والمرأة بالرضاع قبل الزواج، بأن اعترفا بأنهما أخوان من الرضاع، فلا يحل لهما الإقدام على الزواج، وإن تزوجا كان العقد فاسداً، ولم

يجب للموأة شيء من المهو. وإن كان الإقرار بعد الزواج وجب عليهما الافتراق، فإن لم يفترقا اختياراً، فوق القاضي بينهما جبراً؛ لأنه تبين فساد العقد، ويجب للمرأة الأقل من المسمى ومهر

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري وصلم من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة، ورواه أحمد والترمذي وصححه عن الإمام علي في بلفظ الن الله حرم من الرضاع ما حَرَّم من النسبه (نصب الراية: ٢١٨٣، نيل الأوطار: ٢١٧١-٢١٨).

 <sup>(</sup>٢) البلغائج: ١٩٤٤/ ١ القرائين الفقهية: ص ٢٠٧، مغني المحتاج: ٣٣٧٤-٤٢٥، المغني: ١/٨٥٥-٢٢٥، المغني:
 (٨٥٥-١٢٥) الشرح الصغير: ٢/٢٥٧-٧٢٧.

ب ـ وإذا كان الإقرار من جانب الرجل وحده، كان يقول: هي أخني أو أمي أو يتني في الرضاع: فإن كان الإقرار قبل الزواج، فلا يحل له التزوج بها. وإن كان بعد الزواج، وجب عليه أن يفارق المرأة، فإن لم يفارقها اختياراً، وجب على القاضي أن يقرق بينهما جبراً، ويكون للمرأة في التغريق بلل النخول نصف المهم المسمى، وبعد الدخول يكون لها جبع المهم المسمى، ولها النفقة والسكنى في المددة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على الفقر لايتعداء إلى غيره إلا إذا صدفة الغير، أو ثبتت بالبينة صحة الإفرار، ولكن لا يبطل حقها بالمهم والنفقة والسكنى.

جـــ وإذا كان الإقرار من جانب المرأة وحدها: فإن كان قبل الزواج، فلا يحل لها أن تتزوجه، ولكن يحل له أن يتزوجها إذا وقع في قلبه كذبها على المفتى به؛ لأن الطلاق له لا لها، والإقرار حجة قاصرة على المقر، ويحتمل أن يكون إقرارها لغرض خفي في نفسها.

وإن كان الإقرار منها بعد الزواج، فلا يؤثر الإقرار على صحة الزواج إلا إذا صدقها الزوج فيه.

ويجوز للمقر الرجوع عن إقراره مالم يشهد على إقراره، سواء قبل الزواج أم يعده بان يقول: كنت واهماً أو ناسياً، لاحتمال أنه أقر بناء على إخبار غيره، ثم تبين له كذبه. قان أشهد على إقراره، لم يقبل منه الرجوع بعدتذ، لوجود التناقض بن أقاده ورج على

ويشبت الرضاع عند المالكية بإقرار الزوجين معاً، أو باعتراف أبريهما، أوباعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ لأن المكلف يؤخذ بإفراره، أو باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل العقد عليها، لا إن أقرت بعده، ويفسخ الزواج بينهما في كل هذه الأحوال.

فإن حصل الفسخ قبل الدخول بها فلا شيء لها، إلا أن يقر الزوج فقط بعد العقد، فأنكرت، فلها نصف المهر(١).

 (١) هذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات من قاعدة، كل عقد فسخ قبل الدخول، لا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين، وفرقة المتلاعنين، وفسخ المتراضعين. وإن حدث الفسخ بعد الدخول بها، فلها المهر المسمى جميعه، إلا إذا علمت العرأة بالرضاع قبل الدخول، ولم يعلم هو، فلها ربع دينار بالدخول. وليس لها نفقة ولا سكن.

ويقبل إقرار أحد أبوي صغير، بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع قبل العقد عليه فقط، فلا يصح العقد بعد الإقرار.

ولا يصح الرجوع عن الإقرار، سواء أصر المقر على إقراره أم لم يصر.

ويشترط لصحة الإقرار عند الشافعية رجلان، فلا يثبت بإقرار غيرهما، لاطلاع الرجال عليه غالباً.

ولو قال الرجل: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت المرأة: هو أخي، حرم تناكحهما، لأنه يؤاخذ كل منهما بإقراره.

ولو قال زوجان: بيننا رضاع محرِّم، فرَّق بينهما، وسقط المهر المسمى، ووجب مهر المثل إن حدث الوطء.

وإن ادعى الزوج رضاعاً محرّماً، فأنكرت زوجته ذلك! انفسخ النكاح وفرق بينهما، ولها إن وطن المهر المسمى إن كان صحيحاً، وإلا فعهر العلل، لاستفراره بالدخول، فإن لم يظا نلها نصف المهر، لورود الفرقة منه، ولا يقبل قوله عليها، ولد تحليفها قبل الدخول، وكذا بعد الدخول إن كان المسمى أكثر من مهر المثل. وإن نكلت عن اليمين حلف الزوج ولزمه مهر المثل قفط بعد الوطء، ولا شيء لمها عليه قبله.

وإن ادعت الزوجة الرضاع، فأنكر الزوج ذلك، صدق بيمينه إن زوّجت برضاها، وإلا بأن زوجت بغيررضاها، فالأصح تصديقها بيمينها. ولها في الحالين مهر مثلها إن وطنت جاهلة بالرضاع.

وقال الحنابلة: إن أقر الزوج قبل الدخول بالرضاع السحرّ، بأن قال: هي أعني من الرضاعة، انفسخ النكاح، كما قال الشافعية. فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذبته فلها نصف المهر.

وإن أقرت المرأة بأن زوجها أخوها من الرضاع، فكذبها، لم يقبل قولها في

۲۷٦ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها لاتستحقه.

وإن كان بعد الدخول، فأقرت بعلمها بالرضاع وبتحريمها عليه، فلا مهر لها أيضاً، لإقرارها بأنها زانية مطاوعة.

وإن أنكرت شيئاً من ذلك، فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة، وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأن قولها عليه غير مقبول.

 وأما البينة: فهي الشهادة، وهي الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص على الغير.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة.

واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحد، أو امرأة واحدة، أو أربع من النساء.

فقال الحنفية: لا تقبل هذه الشهادات، لما روي عن عمر رضي الله قال: ولا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين، وكان قوله بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، فكان هذا إجماعاً، ولأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، كالشهادة في الدخول.

وقال المالكية: لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقط ولو فشا منها أومن غيرها الرضاع، إلا أم الصغير، فتقبل شهادتها، مع الفشو، ولا يصح العقد معه.

ويتبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة أمرأتين إن فشا الرضاع منهما أو من غيرهما بين الناس، قبل العقد. ولا تشترط مع الفشو عدالة على الأرجع. وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة: الإظهار قبل الزواج، لإبعاد التهمة عن الشاهد يهذه الشهادة.

وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة، لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً كالولادة، ولا يثبت بدون أربع نسوة، إذ كل امرأتين بمثابة رجل. الرضاع \_\_\_\_\_

وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها، إن لم تطلب أجرة عن رضاعها، ولا ذكرت فعلها، بل شهدت أن بينهما رضاعاً محرَّماً؛ لأنها لا تريد بهذه الشهادة نفعاً لا تنه ما أُمُ للناماً إلى الأم تلا تا المرادعاء الأدارين

ولا تدفع ضرراً. أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها؛ لأنها متهمة. وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى، ومن المتفق ما أذا المار التجارات المساورة المتعارفة التراكبة أنها الرام عن الأنسخة ...

عليه أن الرضاع ما تقبل فيه شهادة الحسبة، فلا تتوقف على الدعوى، لأنه يتضمن الحرمة، وهي من حقوق الله تعالى، كما تقبل الشهادة على الطلاق حسبة دون تقدم دعوى.

وذهب الحنابلة إلى قبول شهادة المرضعة وحدها، لحديث عقبة بن حارث المنقق عليه: «كيف وقد زعمت ذلك؟» وفي رواية النسائي: «كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟».

# الفصل الثالث

# الحضانة أو كفالة الطفل

يتضمن ستة مباحث هي:

الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها.

الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة من النساء والرجال.

الثالث ـ شروط استحقاق الحضانة أو شروط المحضون والحاضنة. الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكني والخدمة.

ربي . أو الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر، وحق غير الحاضنة

بزيارته. السادس ـ مدة الحضانة، وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأسه.

السادس ـ ماه المحلفات والا يورب على المهابه على سلم الودد . وبحثها يأتي تباعاً على الترتيب المذكور.

### المبحث الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها:

## معنى الحضانة:

الحضائة لغة مأخوذة من الجضن: وهو الجنب، وهي الضم إلى الجنب. وشرعاً: هي تربية الولد لمن له حق الحضائة، أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تبيزو، كطفل وكير مجنون، وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعاده وملمه وتوم، وتنظيه وضاء وضار أبانه في سن ميثة ونح ها<sup>(1)</sup>.

والحضانة نوع ولاية وسلطنة، لكن الإناث أليق بها؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال. فإذا بلغ الطفل سناً معينة، كان الحق فى تربيت للرجل؛ لأنه أقدر على حمايته وصيات وتربيته من النساء.

وحكمها: أنها واجبة؛ لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك<sup>(٢٢)</sup>.

وتنطلب الحضانة الحكمة والبقظة والانتباء والصبر والخلق الجم، حتى إنه يكره لركستان أن يدعو على ولد أثناء تربيت، كما يكره أن يدعو على نفسه وخادمه ومال<sup>77</sup>، لقول يخيج «لا يدعوا على أنسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا ندعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، في تحتجيب له 20، وروى أبو موسى عن ابن عباس: «أن أوس بن عبادة الأنصاري دخل على النبي خيج فقال: يا رسول الله، إن لي بنات، وأن أدعو عليهم، بالمجدلات عند النعمة، والمعينات عند المصيبة، والمعرضات عند الشدة، تملهن على الأرض، ووزقهن على الله 90.

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۴۰/۶، الشرح الصغير: ۲/۲۰۷، مغني المحتاج: ۳/۲۰۶، كشاف الفناع: ۰/ ۲۰۶.
 ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٧/ ٦١٢، غاية المنتهى: ٣/ ٢٤٩، كشاف القناع: ٥٧٦٥٥.

 <sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ٣/ ٤٦٤.
 (٤) رواه مسلم في كتابه، وأبو داود عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) ذكره في مغني المحتاج: ٣/ ٤٦٤.

وأما صاحب الع**ق في العضائة**،فمختلف فيه بين الفقها، <sup>(()</sup>، فقيل: إن الحضائة حق للحاضن، وهو رأي الحنفية، والمالكية على المشهور وغيرهم؛ لأن له أن يسقط حقه ولو بغير عوض، ولو كانت الحضائة حقاً لغيره لما سقطت بإسقاطه.

وقيل: إنها حق للمحضون، فلو أسقطها هو سقطت.

والظاهر لذى العلماء المحققين أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معاً: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوقيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت، قدم حق المحضون على غيره. وتفرع عن ذلك الأحكام الآتية "":

أ - تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليها، بأن لم يوجد غيرها.

لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعين عليها؛ لأن الحضانة حقها،
 ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم.

٣ - إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج، فالخلع عند الحنفية صحيح والشرط باطل؛ لأن هذا حق الولد، أن يكون عند أمه ما دام محتاجاً إلها.

 \$ - لا يصح للاب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة، ويعطبه لغيرها إلا لمسوغ شرعي.

أ - إذا كانت الموضعة غير الحاضئة للولد، فعليها إرضاعه عندها كما تقدم؛
 حتى لا يفوت حقها في الحضائة.

#### المبحث الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها،

(۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۷۱، ۵۷۹، القوانين الفقهية: ص ۲۲۰، الشرح الصغير:
 ۲/ ۲۲۳.

 (٢) الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن ناج: ص ٤٥٧، وللأستاذ الشيخ زكمي الدين شعبان: ص ٦١٤. الحضانة أو كفالة الطفل -----

وأشد ملازمة للأطفال، كما تقدم، ثم قدموا في الجنس الواحد من كان أشقق وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارم، واختلفوا أحياناً في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة، على النحو التالي علماً بأن مستحقي الحضائة إما إنات فقط، وإما ذكور فقط، وبا الفريقان، وذلك في من معية، فإذا انتهت تلك المسن، كان الرجال أقدر على تربة الظفل من الشاءاً".

### أولاً ـــ من النساء:

 الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها،
 إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجرراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسوقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً.

اد ودليل تقديم الأم من السنة: ما روي أن امرأة جامت إلى رسول ال 繼، فقالت ك. يا رسول الله، إن ابني هلما كان يطني له وعاة، وثعيبي له سطاة، وججري له حوام<sup>771</sup>، وإن آياء طلقتني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي، <sup>772</sup> وقال 繼: امن فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القامة، <sup>702</sup>،

وروي أن عمر بن الخطاب طلّق زوجته أم عاصم، ثم أتن عليها وفي ججرها عاصم، فاراد أن يأخمله منها، فتجاذب، بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر ﷺ، فقال له أبو بكر: المسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبى فيختار لفسهه (<sup>6</sup>).

 <sup>(</sup>۲) الحواء: المكان الذي يضم الشيء ويجمعه.
 (۳) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصحح إسناده.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وهو صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة.

٦٨٢ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

٢ - ثم أم الأم (الجدة الأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادة، ثم عند الحنفية، والشافعية في الجديد: أم الأب، لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق، ثم أم أي الأب، ثم أم أبي الجد للمعنى نف. وأخر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم.

وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم، ثم الجد، ثم أمهاته.

٣ - ثم الأخت عند الحناية والشافعية والحنابلة . أخت المحضون الشقيقة، ثم عند الحناية والمحتلفة المحتلفة المحتلفة في النسب، ولقوة إرثها، فإنها قد تصير عصبة، ثم بنات الأخت الشقيقة، ثم لأم.

والسبب في تقديم الأخوات عند الجمهور هؤلاء على الخالات والعمات: أنهن أقرب، وأنهن أولاد الأبوين، لذا قدمن في الميراث.

وقدم المالكية الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم أبو المحضون على الأخت ـ أخت المحضون.

\$ - ثم الخالة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ خالة المحضون الشفيقة، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية خالة لأم، ثم خالة لأب؛ لأن الشأن أن من كان من جهة الأم أشفق ممن كان من جهة الأب فقط. والأصح عند الشافعية تقديم خالة لأب، وعمة لأب على من كان من جهة الأم، لقوة الجهة كالأخت.

وقدم المالكية كما سبق الخالة ثم الجدة لأب وإن علت على الأخت.

٥- ثم بنات الأخت، ثم بنات الأخ في رأي الحنفية والشافعية، فالصحيح عندهم أن الخالة أولى من بنات الأخت أو الأخ؛ لأن بنت الأخ تدلي بقرابة الذكر، والخالة تدلي بقرابة الأم، فكانت الخالة أولى. وبنت الأخ أولى من العمة؛ لأن بنت الأخ أقرب، لأنها ولد الأب، والعمة ولد الجد، فكانت بنت الأخ أقرب، فكانت أولى، وذلك كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم.

ورأى المالكية والحنابلة أن العمة مقدمة على ابنة الأخ.

٦ - ثم العمة اتفاقاً ـ عمةالمحضون، ثم عمة أبيه وهي أخت جد المحضون.
 والحاصل أن ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب كما يأتي:

أ ـ العنفية: الأم، ثم أم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخت ثم بنات الأخ، ثم العمات، ثم العصبات بترتيب الإرث.

ب-المالكية: الأم، ثم الجدة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم الاخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للوصي، ثم للأفضار من العصبة كما سيائي:

د\_العنابيلة، الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الجد ثم أمهاته، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمة، ثم خالة أم، ثم خالة أب، ثم عمته، ثم ينت أخ، ثم بنت عم أب، ثم يافي العصبة الأقرب. فالأقرب.

#### موقف القانون: أخذ القانون السوري (م ١٣٩/١) برأي الحنفية:

١ - حق الحضانة للأم فلأمها وإن علت، فلام الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتب الارث.

### ثانياً ـــ من الرجال:

إن لم يكن للمحضون أحد من النساء المذكورات، انتقلت العضانة إلى الرجال على ترقيب العصبات الوارثين المحارم: الآباء والأجداد وإن علوا، ثم الإخوة وإبناؤهم وإن نزلوا، فالأعمام ثم بنوهم عند الحنفية وغيرهم على الصحيح عند الشافعية. ولكن لا تسلم مشتهاة لذكر وارث غير محرم للمحضون كابن العم، فلاحق له في حضانة البنت المشتهاة اتفاقاً تحرزاً من الفتة، وله حضانة الطفل. ١٨٤ ) حقوق الأولاد

ثم إذا لم يكن للصغير عصبة من الرجال، انتقلت الحضانة عند الحنفية للدوي أرحام، فتكون للأخ لأم. ثم لابت، ثم للعم لأم، ثم للخال الشقيق ثم لأم؛ لأن لهؤلاء ولاية في النكاح، فيكون لهم حق الحضانة. لكن لم يأخذ قانوننا السوري بهذا الرأي، واقتصر على العصبات دون فوي الأرحام.

ورأى الحنفية أنه إذا اجتمع اثنان في درجة واحدة من القرابة كعمين، قدم الأورع، ثم الأسن غير الفاسق والمعتوه وابن عم لفتاة مشتهاة وهو غير مأمون.

وقال المالكية: إن لم يكن واحد من الإناث السابقات تنتقل الحضانة للوصي، ثم للاخ الشقيق أو لأم أو لأب، ثم للجد لأب الافروب فالاقرب ثم ابن الأخ المحضون، ثم العم فابت. ولا حضانة لبعد لأم ولا خال، ثم المولى الأعلى: وهو من أعتق المحضون، فعصبته نسباً، فمواليه، فالأسفل: وهو من أعتقه والد المحضون.

ويقدم في المتساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة والشفقة، فإن تساويا فالأسن.

وقال الشافعية: إن استوى اثنان في القرابة والإدلاء كالأخوين أو الأختين أو الخالتين أوا لعمتين، أقرع بينهما؛ لأنه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فوجب التقديم بالقرعة.

والأصح أنه إن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء، وللمحضون أقارب من رجال ذوي الأرحام ومن يدلي بهم، كالخال وأبي أم، فلا حضانة لهم، لفقد الإرث والمحرمية، أو لضعف القراية، فلا حضانة لمن لا يرت من الرجال من ذوي الأرحاء وهم ابن البنت وابن الأخت وابن الأخ من الأم وأبو الأم، والخال، والمم من الأم؛ لأن العضانة لمن له قوة قرابة بالعيرات من الرجال، وهذا لا يوجد في ذوي الأرحام من الرجال.

ورأى الحنابلة كالحنفية أن الحضانة عند فقد العصبات تثبت للدي الأرحام الذكور والإناث، وأولاهم أبو أم، فأمهاته، فأخ لأم، فخال، ثم الحاكم يسلم المحضون لئقة يخاره. الحضانة أو كفائة الطفل -----

#### تعدد أصحاب الحق:

تيين مما انتقت عليه المذاهب أنه إذا تعدد مستحقو العضانة من درجة واحدة كاخوة أو أعمام، كان أولاهم بها أصلحهم للحضانة قدرة وخلقاً، فإن تساووا قدّم أكبرهم سناً، وقد نصت المادة (١٤٠) من القانون السوري على أنه: إذا تعدد أصحاب حق الحضانة، فللقاضي حق اختيار الأصلح.

#### مهمة الحاضنة والأب:

على الأب رعاية المحضون وتأديبه وتعليمه العلم أو الحرفة، أما الأنشى فلا تؤجر في عمل أو خدمة؛ لأن المستأجر يخلو بها، وذلك سيء في الشرع''.

وللحاضة أماً أو غيرها قبض نفقة المحضون وكسوته وما يحتاج إليه من أيه في أوقات منتظمة يومياً أوأسبوعياً أو شهوياً، بحسب اجتهاد الحاكم ومراعمة حال الأب. وليس للأب أن يقول للحاضنة: ابعثه ليأكل عندي، ثم يعود لكِ، لما فيه من الفعر وبالطفار، والإخلال بصياته، وليس لها مواقته على طله. 110.

## المبحث الثالث ـ شروط استحقاق الحضائة، أو شروط المحضون والحاضنة: شروط الخضون:

المحضون: هو من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمبيزه كطفل، وكبير مجنون أو معتوه، فلا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه. أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه. فإن كان البالغ رجلاً، فله الانفراد يضم لاستغنائه عن أبويه، ويستحب ألا يفتر عنهما، ولا يقطم يره عنهما. وإن كان أثنى لم يكن لها الانفراد، ولا يجها منعها منه لا ثلا لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلمق العار بها ويأهلها، وإن لم يكن لها أب، فلوليها وأهلها منعها من الانفراد<sup>(7)</sup>.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٨٣.
 الشرح الصغير: ٢/ ٧٦٤.

 <sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ٢٧٥، المهلب: ٢/١٦٩، مغني المحتاج: ٣/٤٥٦، كشاف القناع: ٥/١٧٥، ٨٥١، المغنى: ٧/١٤٤٠.

٦٨٦ ]------

#### شروط الحواضن:

أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال، وبعضها متفق عليه كالحرية والعقل والبلوغ والقدرة والأمانة وعدم كون الأنشى متزوجة بأجنبي عن الصغير، وكون الحاضن ذات رحم من الصغير، وبعضها مختلف فيه كالرشد والإسلام<sup>(۱)</sup>.

## النوع الأول \_ الشروط العامة في النساء والرجال:

يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي:

 أ – البلوغ: فلا حضانة للصغير ولو كان مميزاً؛ لأنه عاجز عن رعاية شؤون نفسه.

أ - العقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه؛ لأنهما في حاجة إلى من يرعى شوونهما، فلا يحسن الواحد منهما القيام بمصالحه، فضلاً عن غيره.

واشترط المالكية الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر، لثلا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.

وشرطوا أيضاً مع الحنابلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص، فلا حضانة لمن به شيء من المنفرات. ١

٣ - القدرة على تربية المحضون: وهي الاستطاعة على صون الصغير في خلقه وصحته، فلا حضانة للعاجز لكبر سن أو مرض أو شغل. فالمرأة المحترفة أو الممالة إن كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره، لا تكون أهلاً للحضائة. وإن كان عملها لا يحول دون رعاية الصغير وتنبير شؤونه، لا يسقط حقها في الحضائة. وقد جرى العمل في مصر على أن الطبيبات والمعلمات

(۱) البدائع: ١٤/٤-٤، الدر المختار وابن عابلين: ٢١/١٧-١٨٩، ١٨٨٠ ١٨٨٠ الشرح المبدئ: ٢٠٥١/١٩٥ الشرع الصغابي: ٢٩١٨-١٩٥١، غاية المبتهى: ٢٩٤١ المبدئ المبدئ المبدئ المبدئ المبدئ ١٩٥٠/١٥٠ المبدئ ١٩٥٠/١٩٥ المبدئ ١٩٥٠/١٥٠ المبدئ ١٩٥٠/١٥٠
 ١٥٥.

ونحوهن، لا يسقط حقهن في الحضانة؛ لأن الواحدة منهن تستطيع إدارة أمر الطفل بنفسها وبالتعاون مع قريبتها أو النائبة عنها.

وقد نصت العادة (۱۳۷) من القانون السوري على الشروط السابقة: يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.

ونص القانون السوري (م ١٣٩/٢) على أنه: لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

ويعد الأعمى عاجزاً عن الحضانة لعدم تحقق المقصود به.

§ - الأمانة على الأخلاق: فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد وتقويم الخلاق، فلا حرام، لكن المخلاق، حالا أن اللهو الحرام، لكن المخلاق، حالين المؤلف والمؤلف من حيل أو المؤلف المؤلف المؤلف في الولد، فيكون فها كول المخلسانة ولو كانت معروفة بالفجور، ما لم يصبح الولد في سن يعقل فيها فيجور أمه، فيتنزع منها، صوناً لأخلاقه من الفساد؛ لأنها غير أمينة. أما الوجل الفاسق المحميلة فلا حضانة له.

الفاسق المصبة فلا حضانة له.

" المحمية في المحمية في المحمية المحمية في الم

واشترط المالكية أمن المكان: فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق، أو بجوارهم بحيث يخاف على البنت المشتهاة منهم الفساد، أوسرقة مال المحضون أو غصبه.

أح الإسلام شرط عند الشافعية والحنايلة: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ إذ لا لالاية له عليه، ولأن ربعا فتنه عن ديمه. ولم يشترط الحنفية والممالكية إسلام العاضنة، فيصح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية، مواحات أماً أم غيره؛ لأنه ﷺ غير غلاماً يمن أبيه المسلم وأمه المشركة، فعال إلى الام، فقال النبي ﷺ واللهم علماء، فعدل إلى أبيه أن ، ولأن مناط الحضانة الشقة وهي لا تختلف بإغلاق المدن.

لكن اختلف هؤلاء في مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غير المسلمة:

 <sup>(1)</sup> وواه أبو داود وغيره، وأجيب عنه من قبل الفريق الأول بأنه منسوخ أو محمول على أنه 繼
 عرف أنه يستجاب دعاؤه، وأنه يختار الأب المسلم. وقصده بتخييره استمالة قلب أهه.

٨٨٨ ) حقوق الأولاد

فقال الحنفية: إنه يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان، بيلوغه سن السابعة، أو يتضح أن في بقائه معها خطراً على دينه، بأن بدأت تعلمه أمور دينها أو تذهب به إلى معابدها، أو تعرَّده على شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. وهذا هو المعمول به في محاكم مصر.

وقال المالكية: إنه يبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعاً، ولكنها تمتع من تغذيته بالخمر ولحم الخنزير، فإن خشينا أن تفعل الحرام أعطي حق الرفاية إلى أحد المسلمين، ليحفظ الولد من الفساد.

واختلفوا أيضاً في إسلام الحاضن:

رأى الحقية: أنه يشترط إسلام الحاضن واتحاد الدين، بخلاف الحاضنة؛ لأن الحضانة نوع من الولاية على النفس، ولا ولاية مع اختلاف الدين، ولأن حق الحضانة عندهم مبني على الميراث، ولا ميراث بالتعصيب للرجال مع اختلاف الدين، فلو كان الطفل مسيحياً أو يهودياً، وله أخوان، أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، كان حق الحضانة لغير العسلم.

ورأى المالكية: أنه لا يشترط إسلام الحاضن أيضاً كالحاضنة؛ لأن حق الحضانة للرجل لا يثبت عندهم إلا إذا كان عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمة، فالحضانة في الحقيقة حق للمرأة.

النوع الثاني \_ شروط أخرى في النساء:

يشترط في المرأة أيضاً ما يأتي:

أ - ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو يقريب غير محرم منه: وهو متفق
 عليه للحديث السابق: «أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأنه يعامل الصغير بقسوة
 وكراهية، ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج.

فإن كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه وابن أخيه، فلا يسقط حقها في الحضانة، لأن من تزوجته له حق في الحضانة، وشفقته تحمله على رعايت، فيتماونان على كفالته. وقد نصت المادة (١٣٨) من القانون السوري على ذلك: زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

Ŷ - أن تكون ذات رحم محرم من الصغير كأمه وأهته وجدته: فلا حضانة
لبنات العم أوالعمة، ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة إلى الصبي، لعدم
المحرمية، ولهن عند الحقية الحق في حضانة الأنثى.

 ﴿ الا تكون قد امتنعت من حضائته مجاناً والأب معسر لا يستطيع دفع أجرة العضائة. فإن كان الأب معسراً وقبلت قريبة أخرى تربيته مجاناً، سقط حق الأولى في العضائة. وهذا شرط عند الحنفية.

§ - ألا تقيم الحاضنة بالصغير في بين يبغضه ويكرهه، ولو كان قريباً له؛ لأن سكناها مع المبغضة ويكرهه، ولو كان قريباً له؛ لأن سكناها مع المبغا إذا تروجت، إلا إذا انقرمت بالسكنى عنها. وهذا شرط عند السالكية، واشترطوا أيضاً ألا يسافر ولي المحضون أو العاضنة سنة برُد فاكثر، فإن أراد أحداث المبترطون المباكرة، كنا سأواء لها المبترطون عناهنته كنا سأبائي، إلا أن تسافر معه.

- احدهما السفر أخذ المعضون من عاضته كنا سأبائي، إلا أن تسافر معه.

- المدهما السفر أخذ المعضون من عاضته كنا سأبائي، إلا أن تسافر معه.

- المدهما السفر أكار المناسخة عن عاضته كنا سأبائي، إلا أن تسافر معه.

- المدهما السفر أكار المناسخة عن عاضته كنا سأبائي، إلا أن تسافر معه.

- المدهما السفر أكار المناسخة عنه المناسخة المناسخة

وشرط الشافعية والعتابلة أنه إذا كان المحضون رضيعاً: أن ترضعه الحاضئة، فإن لم يكن لها لبن، أو امتنعت من الإرضاع، فلا حضانة لها؛ لأن في تكليف الاب استئجار مرضعة تتوك منزلها، وننتقل إلى مسكن الحاضنة عسراً عليه، فلا حكف ذلك

# النوع الثالث - شروط خاصة بالرجال:

يشترط في الرجل الحاضن أيضاً مايأتي:

أ - أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أننى مشتهة: وهي التي حدد الحنابلة والحنفية سنها بسبع، حدراً من الخلوة بها، لانتفاء المحرمية بينهما، وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له بالاتفاق؛ لأنه لا فتنة. فلا يكون لابن العم حضائة ابنة عمه المشتهاة. وأجاز الحنفية إذا لم يكن للبنت عصبة غير ابن عمها إيقاءها عنده بأمر القاضي إذا كان مأموناً عليها، ولا يخشى عليها الفتنة منه.

وكذلك أجاز الحنابلة تسليمها لغير محرم ثقة إذا تعذر غيره. وأجاز الشافعية

٦٩٠ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

تسليمها لغير محرم إن رافقته بنته أو نحوها كأخته الثقة، وتسلم لهما لا له، إن لم تكن في رحله، كما لو كان في الحضر، أما لو كانت بنته أو نحوها في رحله، فإنها تسلم إليه، فتؤمن الخلوة.

٩ - أن يكون عند الحاضن من أب أو غيره من يصلح للحضانة من النساء
كزوجة أو أم أو خالة أو عمة؛ إذ لا قدرة ولا صبر للرجال على أحوال الأطفال
كما للنساء. فإن لم يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضائة.
وهذا شرط عند المالكية.

واشترط المالكية أيضاً ألا يسافر عن المحضون ولي المحضون أو تسافر الحاضنة السفر المذكور، الحاضنة السفر المذكور، كان له أخذ المحضون من حاضنته إلا أن تسافر معه، بشرط كون السفر لموضع مأمون وأمن الطريق، وهو شرط يقيد شروط الحضانة للنساء.

## ما يتبع شروط الحضانة من أمور:

#### أولاً \_ سقوط الحضانة:

تسقط الحضانة بأربعة أسباب عند المالكية، وافقهم في أغلبها غيرهم.

أ - سفر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلى مكان بعيد، وهو مقدار سنة بُرُد فاكثر، كما تقلم، فلو سافر ولي المحضون أو سافرت الحاضنة سنة برد فاكثر لا أقل منها، فللولي أخذ المحضون، وتسقط حضانة الحاضنة إلا أن سافر معه. وقال الدخفية: يسقط الحق في الحضانة إذا سافرت الأم المطلقة إلى بلد بعيد لا يستطيح في الأم وينه ويبيت فيه، وأما غير الأم فتسقط حضانتها بمجود الانتقال. وقال الشافهية: يسقط الحق بالحضانة بالسفر لمكان مخوف أو يقصد النقلة، سواء أكان طويلاً أم قصيراً. وقال الحنابلة: يسقط الحق مخوف أو يقصد النقلة، سواء أكان طويلاً أم قصيراً. وقال الحنابلة: يسقط الحق بالحضانة بالسفر لمديد بمقدار مسافة القصر فأكثر.

<sup>(</sup>۱) البريسد العربيي: ١٣ ميلاً أو أويعة فراسخ، وتساوي ٢٢١٧٦ م، والمبيل ١٨٤٨ م، والستة برد ١٣٣ كم.

أ - ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص. وافقهم فيه الحنابلة.

¬ الفسق أو قلة دينه من الحضانة، بأن كان غير مأمون على الولد؛ لعدم
تحقق المصلحة المعقمودة من الحضانة، وهذا متفق عليه. وقد نصبت العادة (٣/
٢٤) على أنه: فإذا ثبت أن الولي - ولو أباً - غير مأمون على الصغير أو الصغيرة،
يسلمان إلى من يليه في الولاية، وذلك دون إخلال يحكم الفقرة الأولى من هذه
المنادة.
المنادة.

وأما نص الفقرة الأولى من هذه المعادة فهو: •إذا كان الولبي غير الأب، فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنشى عند الأصلح من الأم أو الولبي أو من يقوم مقامهما، حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشده.

 \$ - تزوج الحاضة ودخولها، إلا أن تكون جدة الطفل زوجاً لجده أو تتزوج الأم عماً له، فلا تسقط؛ لأن الجد أو العم مُخرم للصغير. وهذا متفق عليه، كما تقدم.

. وكذا تسقط الحضانة عند الشافعية والحنابلة بالكفر، كما تسقط بالاتفاق بالجنون أو العته (1.).

#### ثانياً \_ عودة الحق في الحضانة:

إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع، ثم زال المانع، فهل تعود الحضانة؟ للفقهاء رأيان<sup>(۲۲)</sup>:

قال المالكية في المشهور: إذا سقطت حضانة الحاضنة لعذر كمرض وخوف مكان، وسفر ولي بالمعضون سفر نقلة، وسفرها لأداء فريضة الحج، ثم زال العذر بشفائها من المرض، وتحقق الأمن، والمعودة من السفر الاضطراري، عادت

(٢) الله المختار: ١٨-٨٨، الشرح الصغير: ٧/٣٢٧ وماً بعدها، مغني المحتاج: ٣٠٤٥٦، كتاف الفناع: ٥٠/٨٠.

 <sup>(</sup>۱) القوانين القفهية: ص ٢٣٤، الشرح الصغير: ٧٥٩/٣ وما يعنها، المقدمات الممهدات: ١/ ١٩٥٥ وما يعنها، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ١٨٨٠ ١٨٨٨، مغني المحتاج: ٣/ ١٦٥-٥٥٥ وما يعنها، المغني: ٧٦٥-٥٥٥.

الحضانة إليها؛ لأن المانع من الحضانة هو العذر الاضطراري، وقد زال، وإذا زال المانع عاد الممنوع.

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بها، أو سافرت باختيارها لا لعذر، ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة، أو عادت من السفر الاختياري، فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع؛ لأن سقوط الحضانة كان باختيارها، فلا تعذر.

وقال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع، ثم زال المانع، عادت الحضانة إلى صاحبها، سواء أكان اضطرارياً كالمرض، أم اختيارياً كالزواج والسفر والفسق، لزوال المانع. لكن ذلك عند الحنفية في الحال بالنسبة للبائن ولم قبل انقضاء العدة، أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها.

وذكر الشافعية أن المطلَّقة تستحق الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب، بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له، فإن لم يرض لم تستحة.

وقرر الحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة، ولو كان الطلاق رجعياً، ولو لم تنقض العدة.

وقد نصت المادة (1٤١) من القانون السوري على أنه: «يعود حق الحضانة إذًا زال سبب سقوطه».

#### ثالثاً \_ هل تجبر الأم على الحضانة؟

هذا بحث مفرع عن الحضانة، هل هي حق الحاضنة أو حق الولد<sup>(١)</sup>؟

المفتى به عند العنفية أن الأم وغيرها لا تجبر على الحضانة إذا امتنعت، كما لا تجبر على الإرضاع، إلا إذا تعينت لهما، بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال، أو لم يوجد غيرها للحضانة. وهذا قول الشافعية

 <sup>(1)</sup> الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٧٥، الشرح الصغير: ٢/ ٧٦٣، مغني المحتاج: ٣/
 ٢٥٦، المغنى: ٧/ ٦١٥ وما بعدها.

والحنابلة، والمالكية أيضاً على المشهور عندهم، وبناء عليه: للأم إسقاط حقها في الحضانة، وإذا أرادت العود لا حق لها عند المالكية.

وتجبر الأم إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم، كيلا يضيع الولد.

وقيل: إنها تجبر على الحضانة مطلقاً، ولهذا لاتملك إسقاطها بالخلع، فلو خالعت الزرج على أن تترك له حق الحضانة، أو اشترط الزوج ترك الولد عنده، فالخلع صحيح عند الحنفية والشرط باطل، ولحاضته أخذها منه، وهذا ما نصت عليه المادة (١٠٣) من القانون السوري، كما تقدم في بحث الخلم.

## رابعاً \_ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها:

قال المالكية (1): إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها، يسقط حقه بالشروط الآتية:

 أن يعلم بحقه في الحضانة: فإن كان لا يعلم بحقه وسكت عن طلب الحضانة لا يسقط حقه، مهما طالت مدة سكوته.

أن يعلم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة: فإن كان يجهل ذلك فلا يبطل
 حقه فيها بالسكوت؛ لأن هذا أمر فرعي يعذر الناس بجهله.

٣ - أن تمضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة: فلو مضى على علمه
 أقل من سنة وهو ساكت، ثم طلبها قبل مضي العام، قضي له باستحقاقها.

فإذا نزوجت الحاضة باجنبي ودخل بها، ولم يعلم بالزواج من انتقلت الحضانة له حتى فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، استمرت الحضانة لها. وكذا إن علم بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاماً، حتى فارقها زوجها، لم ينزعه منها، وبقي معها؛ لأن سكوته حتى مضت سنة، يسقط حقه بطلب الحضانة.

الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٢٢٣ وما بعدها.

- حقوق الأولاد

## المبحث الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكني والخدمة:

# هل تجب الأجرة على الحضانة؟

للفقهاء (أبان(١١):

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأى الجمهور غير الحنفية، سواء أكانت الحاضن أماً أم غيرها؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها على غيرها وهو الأب. لكن إن احتاج المحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وغسل ثبابه، فللحاضن الأجرة.

وقال الحنفة: لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معتدة لأبي المحضون في أثناء العدة، سواء عدة الطلاق الرجعي أو البائن في الأوجه، كما لا تستحق أجراً على الإرضاع، لوجوبهما عليها ديانة، ولأنها تستحق النفقة في أثناء الزوجية والعدة، وتلك النفقة كافية للحضانة.

أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة؛ لأنها أجرة على عمل.

وتستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة، مقابل قيامها بعمل من الأعمال، وتلك الأجرة غير أجرة الرضاع، ونفقة الولد، فهي ثلاثة واجبات.

وقد أخذ القانون السوري (م ١٤٣) برأي الحنفية، ونص هذه المادة: لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.

## التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة:

يرى الحنفية (٢): أن المتبرعة بالرضاع تقدم على الأم، إذا لم ترض بالإرضاع بلا أجر، أما المترعة بالحضانة: فإن كانت غير محرم للصغير، فلا تقدم على صاحبة الحق في الحضانة، وإن كانت محرماً للصغير فتقدم المتبرعة إذا كانت الأجرة في مال الصغير أو كان الأب معسراً، ولا تقدم في غير هاتين الحالتين.

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٧٦، الشرح الصغير: ٢/ ٧٦٥، الفتاوي الهندية: ١/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۸۷۳.

الحضانة أو كفالة الطفل \_\_\_\_\_\_

وسبب التفرقة: أن المقصود من الرضاع التغذية، وهي تتحقق من غير المحارم كالمحارم، أما الحضانة فيقصد بها تربية الصغير وتمهده بالرعاية والعناية، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والحنان، وتكون القربية أشفق من البعيدة.

# أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم:

اتفق الحقية على المختار، والمالكية على المشهور("أعلى وجوب أجرة مسكن الحضانة للحاضن والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ لأن أجرة المسكن من النفقة الواجية للصغير، فتجب على من تجب عليه نفقته، باجتهاد القاضي أو غيره بحسب حال الأس.

وكذلك اتفقوا على وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم؛ لأنه من لوازم المعيشة. والظاهر أن المذاهب الأخرى متفقة مع هذا الرأي.

## المكلف بنفقة الحضانة:

يرى جمهور الفقها، أن مؤنة (نفقة) الحضانة تكون في مال المحضون، فأن لم يكن له مال، فعلى الأب أو من تلزمه نفقته؛ لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والانجاء من المهالك. وإذا وجبت أجرة الحضائة فتكون ديناً لا يسقط بعضي المدة ولا بعوت المكلف بها، أو موت المحضون، أو موت الحاضنة.

والمشهور عند المالكية: أن كراء المسكن للحاضنة والمحضونين على واللهم(٢).

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۷۷، الشرح الصغير: ۲۲٤/۲ القوانين الفقهية: ص
 ۲۲، مغني المحتاج: ۲/ ۶۵۲، كشاف القناع: ۵/۱/۵، الشرح الكبير مع النسوقي: ۲/ ۱۳۵۰

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

٦٩٦ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

### موقف القانون:

نصت المادة (١٤٢) على المكلف بنفقة الحضانة: «أجرة الحضانة على المكلف بنفة الصفرانة على المكلف بالمادة (٤٤) على حالة إصار المكلف بالنفقة وتربع أحد المحارم بالحضانة: «إذا كان المكلف باجرة المحارم بالحضانة: «إذا كان المكلف باجرة برجم بحضانة الصغير أحد محارمه، خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة، أو تسليمه لمن تبرع.

# بدء استحقاق نفقات الحضانة:

يبدأ استحقاق نفقة الحضانة من أجرة ومسكن وخادم في رأي الحنفية كما يبدأ استحقاق أجرة الرضاع وقياساً عليها<sup>(1)</sup>، فإن كان هناك اتفاق على الحضانة بأجر معين، أو حكم قضائي بالأجر، استحقت الحاضنة الأجر من تاريخ الاتفاق أو الحكم.

وإذا لم يوجد اتفاق على الأجر، ولا حكم به، فإن كانت الحاضنة غير الأم، فلا تستحق أجرة على الحضانة إلا من تاريخ الاتفاق أو الحكم.

وإن كانت الحاضنة هي الأم، استحقت الأجرة من وقت قيامها بالحضانة بعد انقضاء العدة من غير توقف على تراض أو قضاء. وقيل: من يوم الاتفاق أو الحكم. وقد أخذ القضاء المصري بالتفرقة بين الأم وبين غيرها في الإرضاع والحضانة.

## المبحث الخامس ـ مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر، وحق زيارته:

### مكان الحضانة:

هو مكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قائمة. وللفقهاء آراء متقاربة في

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۳۱.

تحديد مواطن الحضانة وما يترتب عليه(١٠). أما الحنفية ففصلوا القول كما يأتي:

آ- إذا كانت الأم هي الحاضنة في حال قيام الزوجية، أو أثناء العدة من طلاق أر وقاة، فحكان الحضانة: هو المحكان اللهي تقيم فيه مع الزوج، ولا يجوز لها الانتقال به إلا بإذن الزوج؛ لأن الزوجة ملزمة بمنابعة وزجها والإقامة معه حيث يقيم، والمعتنة بلزمها البقاء في مسكن الزوجية، سواء مع الولد أو بدونه، لقوله تمالى: ﴿لاَ تُمْرُحُونُكُم ولاً يُرْتُهِعُ ولاً يَحْرُحُنُ إِلاَّ أَنْ يَأْيَتُ يُسُحِكُمُ لَوْيَكُمُ مِنْ يُرْتُهِعُ ولاً يَحْرُحُنُ إِلاَّ أَنْ يَأْيَتُ يُسُحِكُمُ لِيَّيْكُمُ المُعللان.)

ب ـ أما الأم المطلّقة بعد انتهاء العدة: فمكان حضانتها هو أيضاً مكان إقامة الزوج، ولا يجوز لها الخروج من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت بحيث لا يمكن الوالد أن يبصر ولده، ثم يرجع في نهاره، إلا إذا انتفلت به إلى وطنها، وكان قد تزوجها (أي عقد عليها عقد الزواج) فيه. فإذا توافر هذان الشرطان: الوطن وكونه مكان العقد، جاز للأم الانتفال بالمحضون إليه، وإلا لم يجز، ويسقط حقها في الحضائة.

جـــ وأما الحاضنة الأخرى غير الأم كالجدة أو الأخت أو الخالة أو العمة، فلا يجوز لها الانتقال بالمحضون إلى غير بلد أبيه إلا بإننه ورضاه، حتى لا يتضرر الولد، فلو انتقلت إلى بلد آخر بغير إذن الأب، سقط حقها في الحضانة.

وقال المالكية: مكان الحضائة للمطلقة بعد انقضاء العدة هو مكان إقامة والد المحضون. فليس لها السفر سفر نُقلة وانقطاع من بلد إلى بلد سنة بُرُد (١٣٣ كم) فأكثر، فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة الأب، سقط حقها في المحضائة لاحتياج المحضون إلى رعاية الولي. ولا يسقط حقها في الحضائة بسفر النجارة والزيارة والوجع ونحوه.

<sup>()</sup> التناوى الهندية: (/ AAE) الدر المختار: ۸/ ۸۸E الكتاب مع اللباب: ۳/ ۸۰E فتح القبير: ۲/ ۱۳۹۷ رما بعدها القرائيس الفقهية: من ۲۲۵ الشرح الصغير: ۴/ ۷۳۲٪ المهان: ۲/ ۲/ مخير المختار: ۵/ ۵۸ وما بعدها، غاية المتنهى: ۲/ ۲۵۰ المغني: ۸/ ۲۵۰٪ المغني: ۸/ ۲۵۰٪ المغني: ۸/ ۲۵۰٪

٦٩٨ )-----حقوق الأولاد

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان السفر من أحد الزوجين المفترقين بالطلاق سفر حاجة كتجارة وحج، كان الولد المميز وفيره مع المفيم حتى يعود. وإن كان السفر من أحد الزوجين سفر تُقلق، كان الأب أولى من الأم بالحضانة، بشوط أمن الطريق وأمن البلد المقصود بالسفر، حفظاً للنسب، فإنه يحقظه الآباء، أو رعاية لمصلحة الثانيب والتعليم وسهولة الإنفاق.

فإن كان السفر مخوفاً، أو البلد الذي يسافر إليه مخوفاً، فالمقيم أحق بالحضانة للولد.

وقرر الحتابلة أنه متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن، مسافة القصر فأكثر، ليسكنه، فتسقط حضانة الحاضة، ويكون الأب أحق، ما لم يرد بنقلته مضارتها، فإن أراد بنقلته مضارة الأم، لم يسقط حقها فى الحضانة.

# انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر:

رأى الحنفية<sup>(١)</sup>: أنه ليس للأب أو الولمي مطلقاً إخراج المحضون من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها، فلو انتقل إلى بلد آخر غير بلد الحاضنة فليس له أخذ الولد معه ما دامت حضانتها قائمة، ولا يسقط حقها في الحضانة بانتقاله، سواء أكان البلد قريباً أم بعيداً، وسواء أكان السفر بقصد الإقامة أم التجارة أم الزيارة؛ لأن الحضانة حق الحاضنة، ولا يملك الولي إسقاط هذا الحق.

وسوى المالكية <sup>((()</sup>بين العناضة والولي في إسقاط حضانتها إذا سافر أحدهما إلى بلد آخر صافة سنة بسرة فاكتر بقصد الالافامة، فإذا سافر الولي، سواء أكان ولي مال كالاب والوصي أم ولي عصوبة كالعم، على المحضون ولو رضيعاً، سغراً يقصد النوطن والإقامة، لمسافة تبعد عن بلد الحاضة سنة برد فاكتر، كان له أخد الولد من حاضتته، بشرط أمن الطويق وأمن المكان المقصود، ويسقط حقها في المشافة، إلا إذا سافرت مع الولي، فلا سقط حيثة حيثاتها بانتظاله.

الدر المختار: ٢/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٧٦١ وما بعدها.

ودليلهم: أن حق الولي في الحضانة أقوى من حق الحاضنة؛ لأن التربية الروحية مقدمة على التربية البدنية، والولي أقدر من الحاضنة على تلك التربية.

وفرق الشافعية (<sup>(()</sup>بين سفر الحاجة وبين سفر النقلة، فإن أراد الولي أو الحاضنة سفر حاجة، كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود المسافر منهما، لما في السفر من الخطر والضرر.

وإن أراد أحدهما سفر نشلة، فالأب أولى، بشرط أمن طريقه وأمن البلد المقصود له، كما قرر المالكية، وإن يكن هناك أمن، فيقرّ عند أمه، وليس لوليه أن يخرجه إلى دار الحرب.

والحنابلة (الكوائث الفعية: فإنهم قالوا كما تقدم: متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر، وكان البلد والطريق آمناً، والقصد هو السكنى، فالأب أحق بالحضانة، سواء أكان المقيم هو الأب، أم المنتقل؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم يتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب، ضاع.

والخلاصة: أن سفر الولي لا يسقط حق الحضانة للحاضنة في رأي الحنفية، ويسقطها في رأى الجمهور.

# زيارة الولد:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعاً باتفاق الفقهاء، لصلةالرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبياً، بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره.

قال المعنفية<sup>(7)</sup>: إذا كان الولد عند الحاضنة، فلأبيه حق رؤيته، بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن الأب أن يراه فيه كل يوم. وإذا كان الولد عند أبيه لسقوط حق الأم في الحضانة، أو لانتهاء مدة الحضانة، فلأمه رؤيته، بأن يخرجه إلى

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٤٥٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كشأف القناع: ٥/ ٨١٥.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٥.

٧٠٠ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

مكان يمكنها أن تبصر ولدها، كل يوم. والحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة أبويها، والخالة مثل الأم، ولكن كما جرى القضاء في مصر، تكون زيارتها كل شهر مرة.

وقال المائكية <sup>(۱)</sup>: للأم أن ترى أولادها الصخار كل يوم مرة، وأولادها الكبار كل أسبوع مرة. والأب مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ سن التعليم، وأما بعد بلوغ سن التربية والتعليم، فله مطالعة ولده من آن لأخر، أي الاطلاع عليه.

ويرى الشافعية<sup>(7)</sup>: أن المميز إن اختار أباه بعد تخييره في سن التمييز، لم يمتعه زيارة أمه. ويمتع الأب الأنفى من زيارة أمها إذا اختارته لتألف الصيانة وعدم البروز للناس. والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها.

ولا يمنع الأب أم المحضون من زيارته، ذكراً أو أنثى؛ لأن في المنع قطعاً للرحم، لكن لا تطيل المكث، ويمكنها من الدخول، فإن بخل بدخولها إلى منزله، أخرجه إليها.

والزيارة مرة في أيام، أي في يومين فأكثر، لا في كل يوم، إلا إذا كان منزلها قريباً، فلا بأس بدخولها منزل الأب كل يوم.

فإن مرض المحضون، فالأم أولى بتمريضه، ذكراً أو أنشئ؛ لأنها أهدى إليه، وأصبر عليه من الأب ونحوه. والتعريض يكون في بيت الأب إن رضي به، وإن لم يرض يكون التعريض في بيتها. ويجب الاحتراز في الحالين من الخلوة بها.

والحنابلة "كالشافعية قالوا: إن اختار المميز أباه، كان عنده ليلاً ونهاراً، ولا يمنع من زيارة أمه، ولا تمنع هي من تمريضه. وإن اختارها كان عندها ليلاً، وعند أيه نهاراً ليودبه ويعلمه.

وأما البنت فتكون عند أبيها بعد إتمام سن السابعة إلى الزفاف، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن فيه حملاً على قطيعة الرحم، ولكن من غير أن

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير والدسوقي: ٢/٥١٢، الشرح الصغير: ٢/٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٣) غاية المنتهى: ٣/ ٢٥١-٢٥٢، كشاف القناع: ٥/ ٨٣٥ وما بعدها، المغنى: ٧/ ١١٧.

يخلو الزوج بالأم، ولا يظيل المقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه، والورع إذا زارت ابنتها : تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه، لئلا يسمع كلامها، والكلام وإن كان غير عورة، لكن يحرم التلذذ بسماعه.

وإن مرضت البنت، فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب، لحاجتها إليه.

والأم تزور ابنتها، والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة، كاليوم في الأسبوع.

## المبحث السادس ـ مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأبيه:

اتفق الفقهاء على أن الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن التمييز، واختلفوا في بقائها بعد سن التعييز.

قال الحنفية ("أ: الحاضنة أماً أوغيرها أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، ويستقل بنفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين؛ لأنه الغالب، لقوله ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة. وقبل: بنسم سنين.

والأم والجدة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السن؛ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وأما بعد البلوغ فتحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. وبلوغ الصغيرة إما بتسع سنين أو بإحدى عشرة سنة.

والسبب في اختلاف الغلام والفتاة: هو أن القياس أو الأصل أن تتوقت الحضانة بالبلوغ فيهما جميعاً، لكن ترك القياس أو الأصل في الغلام بإجماع الصحابة؛ لما روي أن أبا بكر في فضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشبّ عاصم، أو تتزوج أمه. فيفي الحكم في الفتاة على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استنغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم، والأب على ذلك أقدر والفتاة أحوج إلى تعلم أداب التساء والتخلق بأخلاقين وخدمة البيت،

<sup>(</sup>۱) البدائع: ٤/ ٤٢ – ٤٤، الدر المختار: ٢/ ٨٨١.

٧٠٢ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

والأم أقدر على ذلك بعدما تبلغ أو تحيض، فإذا بلغت احتاجت إلى الحماية والصيانة والحفظ عمن يطمع بها، والرجال على ما ذكر أقدر.

وقال المالكية (١٠) تستمر الحضانة في الغلام إلى البلوغ، على المشهور، ولو مجنوناً أو مريضاً، وفي الأنشى إلى الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة. وهذا في الأم المطلقة أو من مات زوجها. وأما من في عصمة زوجها فهي حق للزوجين جميعاً.

ولا يخير الولد في رأي الحنفية والمالكية؛ لأنه لا قول له، ولا يعرف حظه، وقد يختار من يلعب عنده.

وقال الشافعية <sup>(۱)</sup>: إن افترق الزوجان ولهما ولد معيز <sup>(۱)</sup>ذكر أو أنثى، وله سبع أو ثمان سنين، وصلح الزوجان للحضانة، حتى لو فضَل أحدهما الأخر ديناً أو مالاً أو محبة، وتنازعا في الحضانة، خيِّر بينهما، وكان عند من اختار منهما؛ «لانه ﷺ غيِّر غلاماً بين أبيه وأمه، <sup>(1)</sup>والغلامة كالفلام في الانتساب، ولأن القصد من الحضانة حفظ الولد، والمميز أعرف بحظه ومصلحت، فيرجم إليه.

والولد يتخير، ولو أسقط أحد الزوجين حقه قبل التخيير.

ولو اختار الولد أحد الأبوين، فامتنع من كفالته، كفله الآخر، فإن رجع الممتنع أعيد التخيير. وإن امتنع الأبوان وبعدهما مستمقان للمحضانة كجد وجدة خُير ينهما، وإلا أجير بالمضانة من تازمه نفقت؛ لأنها من جملة الكفائة. وإن صلح أحد الأبوين للحضانة دون الآخر بسبب جنون أو كفر أو رق أو فسق، أو زواج الأنثى أجنبياً، فالحق للآخر فقط، ولا تخيير لوجود المائع. فإن عاد صلاح الآخر عاد التخير عالتخير.

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٧ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٤ وما بعدها.
 (٢) المهذب: ٢/ ١٧١، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٥٦.

 <sup>(</sup>٣) سن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تفريباً، وقد يتقدم على السبع وقد يتاخر عن الثمان،
 والحكم مداره عليه لا على السن.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة.

ويخبر الولد أيضاً بين أم وجد، وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح، فإن اختار أحدهما، ثم اختار الآخر، حوّل إليه؛ لأنه قد يظهر له الأمر، بخلاف ما ظنه، أويتغير حال من اختاره أولاً، ولأن الولد قد يقصد مراعاة الجانين.

وقال الحتابلة<sup>(۱)</sup>: إذا بلغ الغلام غير المعتوء سبع سنين، خير بين أبويه، إذا تنازعا فيه، كما قال الشافعية، فكان مع من اختار منهما. ومتى اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم اختار الآخر، رد إليه. ويخير الغلام بين أمه وعصبته؛ لأن علياً ﷺ خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنه عصبة، فأشه الأب.

وإنما يخير الغلام بشرطين:

أحدهما \_ أن يكون الأبوان وغيرهما من أهل الحضانة: فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة، كان كالمعدوم، ويتمين الآخر.

الثاني \_ ألا يكون الغلام محتوماً: فإن كان معتوهاً كان عندالأم، ولم يخير؛ لأن المعتوه بمنزلة الطفل، وإن كان كبيراً، لذا كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه عد لم غه.

أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير عندهم خلافاً للشافعية؛ لأن غرض الحضانة الحظ والمصلحة، والحظ للفتاة بعد السبع في الوجود عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى به، فإن الأم تحتاج إلى من يخفقها وصونها.

لكن إذا كانت البنت عند الأم أو عند الأب، فإنها تكون عنده ليلاً ونهاراً؛ لأن تأديها وتخريجها في جوف البيت، كتعليمها الغزل والطبغ وغيرهما.

#### موقف القانون:

قرر القانون المصري رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٩) أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ

 <sup>(</sup>۱) المغني: ٧/ ٢١٤–٢١٧، غاية المنتهى: ٣/ ٢٥١ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٨٢/٥ وما يعدها.

۷۰٤\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الصغير سبع سنين، وبلوغ الصغيرة تسعاً. وكان هذا هو المقرر في القانون السوري، ثم عدل الحكم سنة (١٩٧٥)، فنصت المادة (١٤٦) على أنه: تنتهي مذة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره، والبنت الحادية عشرة.

## مايترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده:

إذا انتهت مرحلةالحضانة، ضم الولد إلى الولي على النفس من أب أوجد، لا لغيرهما، ويظل للاب الحق في إصاك الصبي حتى يبلغ، فيخير بين أن ينفرد بالسكنى أو يسكن مع أي أبويه شناء، إلا إذا يلغ سفيها غير مأمون على نفسه، فيضمه الأب إليه، لدفع فتنة أو عار، ولتأديبه إذا وقع منه شيء. ولا يلزم الأب بالنفقة على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع. فإن بلغ معتوهاً، كان عند الأم، سواء

وأما الفتاة: فيضمها الأب أو الجد إذا كانت بكراً، وكذا إذا كانت ثبياً يخشى عليه الفتة. فإن كان لا يخشى عليها، وكانت ذا خلق مستقيم وعقل سليم، وصارت مسئة بلغت سن الاربعين، فلها أن تنفرد بالسكنى حبث شاءت. ولا يلزم الأب بالإنفاق على الفتاة إذا رفضت السكنى معه أو منابعت بغير حق<sup>(1)</sup>.

والخلاصة: إذا بلغ الولد أو البنت بكراً أو ثيباً، وكانا غير مأمونين، فلا خيار لهم بالانفراد بالسكنى، بل يضمهم الأب إليه.

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٢ وما بعدها.

## الفصل الزابع

## الولاية

الولاية: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية. والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء أكان فاقداً لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز. وعرفها الحنفية بأنها: تنفيذ القول على الغير شاء أو أمر".

وقد عرفنا في بحث الزواج أن الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية، وهو شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق في مذهب الحنفية.

وعرفنا في بحث النظريات الفقهية أن الولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتطيب وتزويج ونحو ذلك.

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار وتصوفات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها.

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين بحسب نوع هاتين الولايتين أذكرهما بإجمال.

الدر المختار: ۲/۲۰۱۶.

# المبحث الأول ـ الولاية على النفس:

## أولاً ــ الولى على النفس وصلاحياته:

الولي على النفس في مذهب الحقية (٢٠): هو الابن ثم الأب ثم الجد ابو الاب، ثم الأخ، ثم الحم، أي أن الولاية على النفس تثبت عندهم على القاصر للمصبات يحسب ترتيب الارث: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالعمومة. ويقدم الشقيق على من كان لاب فقط. فإن لم يوجد أحد من العصبات انتقلت ولاية النفس إلى الأم ثم لم فروى الأرحام.

وأما في مذهب المالكية فتثبت هذه الولاية على الترتيب الأني<sup>77</sup>: البنوة، ثم الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة. فالولي على النفس عندهم: هو الابن وابنه، ثم الأب ثم وصيه، ثم الأخ الشقيق وابنه، ثم الأخ لأب وابنه، ثم الجد أبو الأب، ثم العم وابنه. ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق، ثم القاضي في عصرنا.

ويجبر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة؛ لأن الولاية على النفس حق من حقوق المولى عليه.

وترتيب الأولياء عند الشافعية: الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم ابنه، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم ابنه، ثم سائر العصبات.

وعند الحنابلة: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم أقرب العصبات، ثم السلطان أو نائب<sup>(٣)</sup>.

وصلاحيات ولي النفس: هي التأديب والتهذيب، ورعاية الصحة، والنمو

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٤٢٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ١٩٥، شرح الرسالة: ٣١/٣-٣٣ ويلاحظ أن الولاية الإجبارية في
 عقد الزواج يقدم فيها الأب على الابن عند المالكية، أما الولاية الاختيارية فيقدم فيها الابن
 على الآب.

 <sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار: ٩٣/٢، الفقه الحنبلي الميسر للمؤلف: ٩١٦/٣.

الولاية ----

الجسمي، والتعليم والتنقيف في المدارس، والإشراف على الزواج. وإذا كان القاصر أنشى وجب حمايتها وصيانتها، ولا يجوز للولي تسليمها إلى من يعلِّمها صناعة أو حرفة تختلط فيها بالرجال.

# ثانياً ـــ شروط الولي على النفس:

يشترط في الولي على النفس<sup>(۱۱)</sup>: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية الولد، والأمانة على أخلاقه، والإسلام في حق المولى عليه المسلم أو المسلمة.

فلا ولاية لغير بالغ، ولا لغير عاقل، ولا لسفيه مبذر؛ لأن هؤلاء في حاجة إلى من يتولى شؤونهم، ولا ولاية لفاسق ماجن لا يبالي بما يفعل لأنه يضر بأخلاق القاصر وبماله. ولا ولاية لمهمل للولد كأن يتركه مريضاً، دون أن يحاول علاجه مع قدرته عليه، أو كأن يحرمه التعليم مع صلاحة الولد؛ لأن ذلك ضار بمصلحة

وتنتقل الولاية حينئذ إلى الأصلح على وفق الترتيب المتقدم.

#### موقف القانون:

القاصر.

نصت المادة (١٧٠) من القانون السوري على ولاية الأب والجد ولاية نفس ومال، وعلى صلاحيات الولى، وعلى ما يسقط ولايته:

 ١ - للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام عليه.

 ٢ - لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (٢١) ولاية على نفسه دون ماله.

وأما نص المادة (٢١) فهو: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحْرماً.

ونصت المادة (١/ ٢٢) على أنه: يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٤٠٦، ٤٢٨ وما بعدها.

٧٠٨ )

" حدخل في الولاية النفسية: سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى.
 حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

 عتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضائها.

# ثالثاً ـــ انتهاء الولاية على النفس:

تنتهي الولاية على النفس في رأي الحنفية في حق الغلام ببلوغه خمس عشرة سنة، أو بظهور علامة من علامات البلوغ الطبيعية، وكان عاقلاً مأموناً على نفسه. وإلا يقى في ولاية الولى.

وأما في حق الأنشى، فتنتهي هذه المرحلة بزواجها، فإن تزوجت صار حق إمساكها لزوجها، وإن لم تنزوج بقيت في ولاية غيرها إلى أن تصير مسنّة مأمونة على نفسها، فحينتذ يجوز لها أن تنفرد بالسكنى، أو تقيم مع أمها. ولم يحدد الحنفية هذه السن، والظاهر من كلامهم أن تصير عجوزاً لا يرغب فيها الرجال.

ولكن القضاء في مصر وسورية أجاز للأنش إذا بلغت سن الرشد (۲۱ سنة في مصر، و۱۸ سنة في سورية) أن تنفرد بالسكنى عن ولمي النفس، إذا كانت مأمونة على نفسها، ولا يخشى عليها الفتة.

وأما في مذهب المالكية: فتنتهي الولاية على النفس بزوال سببها، وسببها الصغر وما في معناه: وهو الجنون والعته والمرض. وأما الأنثى فلا تنتهي الولاية النفسية عليها إلا بدخول الزوج بها، كما بان في بحث الحضانة.

وقال الشافعية والحنابلة: تنتهي الولاية على الصبي بالبلوغ، وعلى الأنثى بالزواج. الولاية ----

#### المبحث الثاني - الولاية على المال:

# أولاً ـــ الولي على المال:

إذا كان للقاصر مال، كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستثماراً باتفاق المذاهب الأربعة، ثم اختلفوا فيمن تثبت له الولاية على مال القاصر بعد موت أبيه.

قال الحنفية: تثبت هذه الولاية للأب ثم لوصيه، ثم للجد أبي الأب ثم لوصيه، ثم للقاضي فوصيه.

وقال المالكية والحنابلة: تثبت هذه الولاية للأب ثم لوصيه، ثم للقاضي أو من يقيمه، ثم لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاض.

وقال الشافعية: تتبت هذه الولاية للأب، ثم للجد، ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من يقيمه. وبه يتبين أنهم خالفوا المذاهب الأخرى في تقديم الجد على وصي الأب؛ لأن الجد كالأب عند عدمه، لوفور شفقته مثل الأب، ولذا تثبت له ولاية التزويج.

ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء كالأخ والعم والأم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.

وتستمر هذه الولاية حتى يبلغ القاصر سن الرشد. فإذا بلغ رشيداً، ثم طرأ عليه الجنون أو العته مثلاً، فهل تعود الولاية عليه؟

صيون وراقط المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة الأن الولاية سقطت بالبلوغ عاقلاً، والساقط لا يعود.

وقال الحنفية والشافعية في الأرجع عندهم: تعود الولاية لمن كانت له قبل البلوغ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت علة الولاية وجدت العراقة.

فإن كان الطارئ هو السفه: فإن الولاية على السفيه تكون في رأي الجمهور للقاضي أو من يعينه؛ لأن المقصود هو المحافظة على ماله، والنظر في مصالح الناس من صلاحيات القاضي.

#### حكم القانون:

أخذ القانون المصري (م ١) وقم (١١٩) لسنة (١٩٥٢) والقانون السوري برأي الحغّية في ترتيب درجات الأولياء على المال، فنصت المادة (١٧٢/١) من القانون السوري على أنه: للأب والجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً. وهذا يوافق المادة الأولى من القانون المصري.

ونصت المادة (١٧٦) من هذا القانون على تنصيب الأوصياء:

 ١ - يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو البحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

٢ - وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.

٣ - إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اعتاره
 الأب، وإن لم يكن قريباً لهم، على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا
 كانت مستوفية لشروطها الشرعية. وهذا يوافق العادة (٢٨) من القانون المصري.

ونصت العادة (١٧٧) منه على وصي المحكمة: إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار، تعين المحكمة وصياً. وهي تطابق المادة (٢٩) من القانون المصري.

# ثانياً ـــ شروط الولي على المال:

يشترط لثبوت الولاية على المال ما يشترط لثبوت الولاية على النفس وهو ما يأتي<sup>(17)</sup>:

 أ - أن يكون الولي كامل الأهلية، وذلك بالبلوغ والعقل والحرية؛ لأن فاقد الأهلية أو ناقصها ليس أهلاً للولاية على مال نفسه، فلا يكون أهلاً للولاية على مال غيره.

 ألا يكون سفيها مبذراً محجوراً عليه: لأنه لا يلي أمور نفسه، فلا يلي أمور غيره.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٤٠٦، ٤٢٨ وما بعدها.

N11 -----

" - أن يكون متحد الدين مع القاصر، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور
 ابنه المسلم.

## ثالثاً ــ تصرفات الولى على المال:

تصرف الولمي في مان القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضروراً محضاً كهية شميء من مال المولى عليه أو التصدق به أو التيج والشراء بعن فاحش، ويكون تصرفه باطلاً. وله مباشرة التصرفات الناقمة نفعاً محضاً كقبول الهية والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المعتردة بين المضرر والنفح كالبيع والشراء والإجازة والاستجمار والشركة والقسمة. وطبل هذا المبدأ قد تعالى: ﴿ وَلَا فَتَنْهِا مَانَ لَيْتِيو إِلّا بِأَيْنِ مِنْ لَشَنْ خَنْ بِنَاعٌ أَشْتُواً \$ الاسراء: ١٣٤/٣٠.

### تصرفات الأب:

الأب المبذر ليس له ولاية على مال القاصر، وعليه تسليم المال إلى وصي يختاره. فإن كان غير مبلر، فله الولاية على مال القاصر، وله في رأي الصغفية وإلمالكية بيع مال القاصر والشراء له ، سواه أكان المال متقولاً أم عقاراً، ما دام العقد بمثل النمن أو بغين يسير: وهو ما يتغابن فيه المناس عادة. لاي يتغذ على القاصر البيع أوالشراء بعن فاحش: وهو ما لا ينغابن فيه الناس عادة. لكن المفتى به لدى الحنفية أن الشراء يغذ على الولي، لإمكان نفاذه عليه، بعكس البيع فلا ينفذ؛ لأن في ضرراً ظاهراً على المولى عليه.

وله أن يبيع مال نفسه لولده الصغير ونحوه، وأن يشتري مال ولده لنفسه بعثل الشمن أو بغمين يسير، ويتولى الأب شطري العقد، وتكون عبارته قائمة مقام الإيجاب والقبول، استثناء من مبدأ تعدد العاقد في العقود العالية، نظراً لوفور شفقة الأب على ولده.

وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال الصغير ونحوه؛ لأن التبرع تصوف ضار ضرراً محضاً، فلا يملكه الولي ولو كان أباً.

وليس له أيضاً أن يقرض مال الصغير للغير، ولا أن يقترض لنفسه؛ لما في إقراضه من تعطيل استثمار المال. ويجوز للاب في رأي أبي حنيفة ومحمد أن يرهن شيئاً من مال ولده في دين نفسه، قياساً على ما له من إيداع مال ولده. ولا يجوز هذا الرهن في رأي أبي يوسف وزفر؛ لأن في الرهن تعطيلاً لمتفعة المال، إذ يبقى محبوساً إلى سداد الدين.

## حكم القانون:

منع القانون المصري رقم (١١٩) لسنة (١٩٥٧) في المادة الخامسة منه تبرع الولي بشيء من مال القاصره إلا لأفاء واجب إنساني أو عائلي بإذن المحكمة. وهذا الاستثناء مخالف لرأي الفقهاء، ومصنت المادة السادمة منه التصرف في عقار القاصر ببيع أو إجازة لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى المدرجة الرابعة إلى الدرجة الرابعة الإلا إذا تالمحكمة بذلك، رعاية لمصلحة الصغير. ومنعت هذه المادة ايضاً خلاً بأي يوسف وزفر رمن مال الصغير في دين على الولي نفسه؛ لأن الرهن ينفسه؛ لأن الرهن ينفسه؛ لأن الرهن

ومنعت المادة السابعة الأب من التصرف في عقار القاصر أو محله التجاري أو أوراةه المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمانة جنيه إلا بإذن المحكمة، رعاية لمصالح المولى عليه.

ومنعت البمادة التاسعة الولي من إقراض مال الفاصر واقتراضه إلا بإذن المحكمة، كما منعة المادة المائرة من إيجار مقار الفاصر لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد إلا بإذن المحكمة، وكذلك منعته المادة الحادية عشرة من الاستمرار في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن، وهذا من قبيل الاجزاط لمصلحة الفاصر.

وأجازت المادة الرابعة عشرة للأب وحده أن يتعاقد مع نفسه بالنيابة عن القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

ونصت المادة الثالثة على أنه الا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك. الولاية ------

وتنفق هذه الأحكام غالباً مع المقرر في القانون السوري، فنصت المادة (٣/ الالا) على أنه: لا ينزع مال الفاصر من يد الأب أو الجد العصبي ما لم تثبت خياته أو سوء تصرفاته فيه، وليس لأحداهما الترع بعال القاصر أو يمنانهه أصلاً، و لا يبيع عقاره أو رضمه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسرعة وهذا من قبيل الاحتياط في صيانة مال القاصر؛ لأن القرر في بيع عقاره أكثر من القرر في بيع مال المنفول فاباً.

ونصت المادة (٧١٧) على مضمون المادة الثالثة في القانون المصري: ﴿إِذَا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به، تعين المحكمة وصباً خاصاً على هذا المال؟.

نصت العادة (۱۷۳) على أحوال نزع الولاية العالية من الأب والجد أو الحد منها: «إذا أصبحت أموال القاصر في خطر سبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، و خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها، ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة الفاصر تفضي بذلك، ومعد مساح أقوال الولي.

وخصصت المادة (١٧٤) لأحوال إيقاف الولاية: «تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودًا، أو حجر عليه أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضباع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر».

### الولي الخاص:

ونصت المادة (١٧٥) على حالة تعيين ولي خاص: «تعين المحكمة ولياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين يعضها مم بغض!».

# رابعاً ـــ شروط الوصي المختار ـــ وصي الأب وتصرفاته:

الوصى نوعان:

أو سي المختار: هو الذي يعينه الأب أو الجد للإشراف على أموال أو أدفاده.

٧١٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

٣ - وصي القاضي: هو الذي يعينه الفاضي للإشراف على التركة والأولاد.
 وشروط الوصي أربعة:

أ – البلوغ: وهو شرط في سائر التصرفات، فلا تثبت الولاية للصبي؛ لأنه
 قاصر النظر لا يهتدى إلى وجوه المصلحة أو المنفعة.

 أحقل: وهو شرط أيضاً في سائر التصرفات، فلا تثبت الولاية للمجنون ونحوه؛ لأنه لا يهتدي إلى حسن التصرف في حق نفسه، فلا يلي شؤون غيره.
 أما اشتراط الفقها، الحربة قلم بعد له معنى اليوم لإلغاء الرق.

 ﴿ الإسلام في حق المولى عليه المسلم: فلا ولاية لكافر على مسلم؛ لأن الإيصاء كالولاية، ولاولاية لغير المسلم على المسلم.

§ - العدالة: فلا ولاية لفاسق؛ لأن الإشراف على مصالح الغير يتطلب استقامة
ونزاهة وورعاً. والعدالة: اجتناب المعاصي الكبائر كالزنا والقذف وشرب الخمر
والسرقة، وعدم الإصرار على الصغائر كإدمان التلصص على النساء. فإذا فقد شرط من
هذه الشروط، صع الإيصاء عند الحنفية على المعتمد، ويعزله القاضي ويعين غيره.

ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثرية العلماء؛ لأن عمر رهي أوصى إلى ابته حفصة أم المؤمنين، ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل، فتجوز وصابتها.

ويصح الإيصاء للاعمى في رأي الجمهور؛ لأنه خبير يحسن التصرف كالعبصر، ولأنه تصح شهادته وولايته في الزواج وعلى أولاده الصغار، فصح الإيصاء إليه.

#### حكم القانون:

نصت المادة (۲۷) من القانون المصري رقم (۱۱۹) لسنة ۱۹۵۳ على شروط الوصي ومن لبس أهلاً للوصاية، وهو نص المادة (۱۷۸) من القانون السوري الآتية:

١ - يجب أن يكون الوصي عدلاً ، قادراً على القيام بالوصاية ، ذا أهلية كاملة ،
 وأن يكون من ملةالقاصر.

٢ - لا يجوز أن يكون وصياً:

 أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الانتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره.

جـ ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك
 سنة خطة.

د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي
 أو خلاف عائلي يخشي منه على مصلحة القاصر.

وهذ تفصيل مترتب على ما اشترطه الفقهاء.

#### الوصي المؤقت:

نصت المادة (۱۷۹) على حالة تعيين وصي مؤقت تشبه حالة تعيين ولي خاص في المادة (۱۷۷) السابقة، ونصها هو ما يأتي:

ينصب القاصي وصياً خاصاً موقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو من يمثلهم الوصي، إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في العادة السابقة (أي العادة ١٧٨).

ونصت المادة (١٨٨) على حالة أخرى لتعيين وصي مؤقت:

 ١ – إذا رأت المحكمة كث يد الوصي، عينت وصياً مؤقئاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

٢ - تسري على الموسي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
 وأما تصرفات الوصي المختار، فهي ما يأتي:

يملك وصي الأب أو الجد ما يملكه الأب إلا فيما يأتي بسبب عدم توافر الشفقة الكاتئة عند الأب:

 أ - بيع العقار: لا يملك الوصي المختار بيع عقار القاصر إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي، كأن يكون بيع العقار خيراً للصغير، وذلك فيما يأتي: ٧١٦ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

أ ـ بيع العقار بضعف قيمته فأكثر، فيستطيع الوصي شراء عقار أنفع مما باعه.
 ب ـ أن تزيد ضيرية العقار ومصاريفه على غلاته.

جـ ـ أن يتعين بيع العقار لصرف ثمنه في نفقة القاصر.

٩ - بيع الوصي مال نفسه لليتيم أو شراء ماله لنفسه: لا يجوز للوصي المختار
ييع ماله للقاصر أو شراء مال القاصر لنفسه إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة
ظاهرة. وتتحقق هذه المنفعة في رأي أبي حنيفة بأن يبيع العقار للقاصر بنصف
القيمة، ويشتري منه العقار بضعف قيمته. وفي غير العقار: أن يبيع له ما يساوي
(١٥ بعشرة)، ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر.

وقال الصاحبان والأئمة الآخرون: لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الصغير مطلقاً.

وأما في القانون: فقد نصت المادة (٣٨) من القانون المصري رقم (١١٩) لسنة ١٩٥٧ على منع الوصي من التيرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي وبإذن المحكمة. وهذا نفس المقرر بالنسبة للأب. ونصت المادة (١٨٠) سوري على أن: تبرع الوصي من مال القاصر باطل. ومنعت المادة (٣٩) مصري و (١٨٢) سوري من طائفة من التصرفات إلا بإذن المحكمة وهي ما يأتي على الترتيب في الفانون السوري:

 أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المعترتبة لحق عيني.

ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

جـــ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.

 د\_إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية أو أكثر من سنة في العباني.

هـ \_ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.

الولاية -----

و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.

ح ـ الصلح والتحكيم.

ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.

ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.

ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
 م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.

. ن ـ استشجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه.

س ـ ما يصرف في تزويج القاصر.

ع \_ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أوإنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك، ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل.

ونصت المادة (١٨١) على أن إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء لا ينفذ إلا بتصديق القاضي.

وهذه القيود لا مانع منها شرعاً؛ لأن المقصود منها رعاية مصلحة القاصر والمحافظة على ماله، وهو مايريده الفقهاء.

## خامساً ـــ القاضي ووصيه وتصرفاته:

إذا لم يوجد أب ولا جد ولا وصيهما، انتقلت الولاية للقاضي، لما له من الولاية العامة، فله أن يتصرف بنفسه في أموال القاصر بما فيه المصلحة. لكن العمل جرى على أن القاضي لا يشرف بنفسه على أموال الصغار، بل يعين وصياً من قبله يسمى (وصي القاضي) أو (الوصي المعنر).

ويتصرف وصي القاضي كما يتصرف الوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نافعاً للقاصر، ويعمل على حفظ ماله وتنميته، ويختلف عن الوصي المختار في حالات(''):

 ١ - ليس لوصي القاضي أن يشتري شيئاً لنفسه من مال القاصر ولا أن يبيع شيئاً. أما الوصي المختار فله ذلك إذا كان في تصرفه منفعة ظاهرة للقاصر،
 كما تقدم

٢ - وصي القاضي يقبل التخصيص، أما الوصي المختار فلا يقبل التخصيص
 على رأى أبر حنيفة.

أو ابنه، ولا أن يشتري منه شيئاً للقاصر، أما الوصي المختار فله أن يفعل ذلك. ٤ - للقاضي سؤال وصيه عن مقدار التركة، وليس للوصي المختار ذلك.

وأد أوسى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصياً على التركتين،
 يخلاف الوصي المختار.

ليس لوصي القاضي الموكل بالخصومة في عقار القاصر قبضه إلا بإذن من القاضي، أو بتوكيل سابق فيه. أما الوصي المختار فيملك القبض من غير إذن. ٧ - ليس لوصى القاضى إيجار القاصر، أما الوصى المختار فله ذلك.

#### حكم القانون:

لم يفرق القانون المصري والسوري بين الوصي المختار وبين وصي القاضي في كل الحالات. وأخضع تصرفات الوصي لإشراف المحكمة، كما تقدم.

# سادساً ـــ انتهاء الولاية والوصاية:

تنتهي الولاية على المال بزوال سببها وهو الصغر وبلوغه سن الرشد المالي.

(١) شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ مصطفى السباعي: ٢٣/٢ ومابعدها.

ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة، فإذا تبين بالتجربة رشده، سلَّمت إليه أمواله وزالت الولاية عنه.

أما القانون المصري والسوري فقد حداد للرشد سناً معينة، وهي (٢٦) سنة في مصر» و (١٨) سنة في مصر» و (١٨) سنة في مصر» و (١٨) من قانون الولاية على المال في مصر على أنه تزول الولاية أو الوصاية على الصغير ببلوغه إحدى وعشرين سنة إلا إذا حكمت المحكمة قبل هذه السن، ماستمراد الولاية.

ونصت المادة (٤٧) على انتهاء الوصاية بأحد الأمور الآتية:

العناص إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

٢ - عودة الولاية للولي، وذلك إذا سلبت المحكمة الولاية من الولي وعينت
 وصياً على القاصر، ثم زال سبب سلب الولاية، فأمرت المحكمة بإعادتها.

٣ - عزل القاضى أو قبول استقالته.

\$ - فقد الوصي أهليته، أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر، وذلك إذا صدر قرار من المحكمة بذلك إلا في حالة العته أو الجنون، فإنه تسري أحكام القانون المدنى.

وعلى الوصي إذا انتهت الوصاية أن يسلم خلال ثلاثين يوماً بعد انتهائها جميع أم ال القاصر التي في عهدته.

وحددت المادة (٤٦) من القانون المدني السوري لسنة (١٩٤٩) سن الرشد بتمام ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

ونصت المادة (١٨٩) من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: تنتهي مهمة الوصي في الأحوال التالية:

أ \_ بموت القاصر.

ب ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن
 استمرار الوصاية عليه، أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.

جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد.

حقوق الأولاد

د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصى الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصى المؤقت.

هـ \_ بقبول استقالته. و \_ مزوال أهلته.

ز \_ ىفقدە.

ح ـ بعزله.

ونصت المادة (١٩١) على ما يلي كما هو المقرر في القانون المصرى:

١ - على الوصى الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته، ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه، أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته إن توفي. وعليه أيضاً أن بقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة، وإلى الناظر إن وجد.

٢ - إذا توفي الوصى أو حجر عليه أوفقد، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصد وتقديم الحساب.

٣ - يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصى بما يحقق مصلحة القاصر، إلى أن يعين

الوصى الخلف للوصى الذي انتهت وصايته لأى سبب كان.

#### الفصل الخامس

#### النفقات

# نفقة الزوجة والأقارب

أوضحت في هذا الفصل نفقة الزوجة مع نفقة الأقارب، جمعاً لمسائل البحث، وتسهيلاً على الباحث. وقد تضمن تمهيداً يشمل مبادئ عامة عن النفقات، وأربعة صاحب:

الأول ـ نفقة الزوجة.

الثاني ـ نفقة الأولاد أو الفروع.

الثالث ـ نفقة الأصول، أو الآباء والأجداد والأمهات. الرابع ـ نفقة الأقارب: الحواشى وذوى الأرحام.

علماً بأن واجب الإنفاق يشمل أيضاً كل ما يتبع الإنسان من الرقيق، والحيوان والنبات والزرع، والدور والأراضي، منعاً من الضياع والتلف، وإضاعة المال حرام. لكن كره المجمهور ترك الزرع والشجر بدون سقي وتعهد، والدور والأراضي بدون إصلاح وتعمير، إلا إذا كان ذلك وقعاً أو لقاصر أو مشتركاً فيجب الإنفاق عليه.

اما نفقة العيوان: فبجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت، وسقيها وربها، لقوله ﷺ: اعْلَبْت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي ٧٢٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض!<sup>(7)</sup>. ويحرم عليه أن يحملها ما لا تطبق؛ لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطبق، فوجب أن تكون البهيمة مثله، ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه، وإضراراً به<sup>(7)</sup>.

ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها؛ لأنه غذاه للولد، فلا يجوز منعه، ولأن كفايته واجبة على مالكه. ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب. كما يجب إيقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره.

وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة، أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة، كما يجبر على نفقة زوجته. وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن كراؤه، فإن لم يمكن بيع عليه. وقال الحنفية: لا يجبر قضاء على نفقة البهائم، في ظاهر الرواية، ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أي ديانة أن ينفق عليها. ولا يجبر أيضاً على نفقة الجمادات كالدور والعفار ولا يفتى أيضاً بالوجوب، لكن يكره له تحريماً تشيير المال.

ويحرم وسم في الوجه وضرب عليه؛ لأنه ﷺ لعن من وسم أو ضرب الوجه، ونهى عنه، كما يحرم ضرب وجه الأدمي، بل الحرمة أشد؛ لأنه اعظم حرمة. ويحرم على المالك التحريش بين الذيكة أو الثيران أو غيرها، لما فيه من تعليبها. ويحرم عليه ـ كما تقدم ـ تكليف الدابة ما لا تطبق من تقل الحمل أو إدامة السير أو توجوها.

ويحرم لعن الدابة، لما روى أحمد ومسلم عن عمران: «أنه ﷺ كان في سفر، فلمنت امرأة ناقة، فقال: خذوا ما عليها، ودعوها مكانها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يَمرِض لها حدة، ولهما من حديث أبي بَرُزة: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، وكذلك يحرم لعن الإنسان.

ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للإراحة؛ لأنها مال ما دامت حية، وذبحها

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) المهذب: ٢/١٦٨ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/٣٧٥ وما بعدها، البدائع: ٤/٠٤، القوانين الفقهية: ص ٣٢٣.

النفقات \_\_\_\_\_\_\_ ١٢٣

إتلاف لها، وقد نهي عن إتلاف المال، وكذلك يحرم قتل الأهمي المتألم بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه معصوم ما دام حياً. ويحسن قتل ما يباح قتله من الحيوانات المؤفية كالكلب العضوض.

## مبادئ عامة في النفقات:

# ١ معنى النفقة وأسبابها:

النفقة مشتقة من الإنفاق: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وجمعها نفات، وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي في الأصل: المداهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يعونه من الطعام والكحيرة والسكني<sup>(1)</sup>، ومرفاً هي الطعام. والسكنية السترة والفطاء. الطعام, والطعام: يشمل الخيز والأم والشرب. والكسوة: السترة والفطاء. والسكني: تشمل البيت ومتاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وآلة التنظيف والخذية وتنجو عا يحسب العرف.

والنفقة قسمان(٢):

 أ - نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره، لقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك، ثم بعن تعوله(<sup>(٣)</sup>أي بعن تجب عليك نفقته.

 ﴿ ونفقة تجب على الإنسان لغيره. وأسباب وجوبها ثلاثة: الزوجية، والقرابة الخاصة، والملك(٤).

الدر المختار: ۲/ ۱۸۸۸.

 <sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج: ٣/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) هذا مركب من حديثين، فالشق الأول رواه أحمد وصلم وأبو داود والسائي عن جابر بلفظ أن النبي مج قال رجمل: «ابيا بنصل انتصدق عليها»، والشق الثاني أخرجه البخاري عن أي هريزة بلفظ «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غفر، واليد العليا خير من البد السفل». ولينا بين بروله (بل الأوطار: ٢٣١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار، ومغني المحتاج: المكان السابق. الشرح الصغير: ٧٢٩/٢.

٧٢٤ ]\_\_\_\_حقوق الأولاد

### ٢- الحقوق الواجبة بالزوجية:

وهي سبعة<sup>(١)</sup>:

الطعام، والإدام، والكسوة، وآلة التنظيف، ومتاع البيت، والسكنى، وخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم. وسأبين في المبحث الأول كل واجب من هذه الواجبات.

## ٣– القرابة الموجبة للنفقة:

أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً ا(٤).

للمذاهب آراء أربعة تبغاوت فيما بينها ضيقاً وانساعاً في تحديد مدى القرابة الموجه للنفقة، فأضيقها مذهب المالكية، ثم الشافعية، ثم الحناية ألله المحمد والمجدد والمجدد المحمد فتجب المفعد الله المحمد والمجدد والمجدد المحمد ا

ودليل وجوب نفقة الولد مادام صغيراً لم يبلغ على أبيه: قوله تعالى: ﴿وَلَوَ اللَّهِ وَلَوَلُو الْمُؤَلِّدُ لِلَّهِ إِنَّهُمْ ۚ وَلِيَوْمُنَّ الْمُلْقِينَ ﴾ (البنية: ٢٣/٣) وقوله سبحانه: ﴿فَنَ أَنْضَنَ لَكُ تَتَوْمُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ (الطلان: ٢٥/١٥ وقوله ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: "محلّي ما يكفيك وولدك بالمعروف، (٥٠) قالفقة واجبة للوالد والولد فقط.

- (١) مغنى المحتاج: ٣/٤٢٦، القوانين الفقهية: ص ٢٢١ وما بعدها.
- (۲) القوآنين الفقهية: ص ۲۲۲، المهذب: ۲/ ۱۰۵، اللباب: ۳/ ۱۰۵، المغني: ۷/ ۸۹۳-۱۹۸۰ نتج القدير: ۳/ ۳۵۰.
  - ٥٨٦، فتح القدير: ٣٠/ ٢٥٠.
     (٣) الاجتياح: الاستئصال، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال.
- (٤) رواه أحمد وأبو داود عن همرو بن شعب عن أييه عن جده، ورواه أحمد عن عاشة ورواه الخمسة وعاشة بدون الشق الأول، ورواه ابن عاج عن جابر بلفظ: «أنت ومالك لالبيلنة» قال ابن رسلان: الاكم المزياحة، لا للتعليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عند (نيل الأوطار: ٢/١١/١).
  - (٥) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب السنة) إلا الترمذي عن عائشة (نيل الأوطار: ٦/٣٢٣).

النفقات -----

سب مذهب الشافعية، أن القرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن طواء وقرابة الأولاد وإن سفلواء لكيات والأحاديث السابقة وأن اسم الوالدين يقتع على الأجداد والجدات مع الآباء، لقوله تعالى: وقيلةً أيكم إِنْرِيسَامُ النامية الامراد المسمى الله تعالى إلراهيم أياً وهو جد، ولأن الجد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة من رد الشهادة وإلياب النفقة وغيرهما. واسم الولد يقع على لولد الولد، لقوله عز وجل : ﴿ وَيَبْعِيْنَ عَانِهُ الالرادة؛ ٨٣١/

ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والصولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهما؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة، فلم يلحق بهم في وجوب النفقة. فالنفقة واجة للأصول والفروع فقط.

جب مفهب العنفية، تجب النفقة للقرابة المحرمة للزواج، أي لكل ذي رحم محرم، ولا تجب لقرب غر محرم، ولا تجب لقرب غير محرم، ولا تجب القرب غير الشكرة إلى النساء، ١٣٦٢ ولم الناس، و (وكات المقرب غير المناس، والمناس، عن المبه عن جلم، قال: قلت: ولا رسول الله، ثم من؟ قال: ألك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ألك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأورب غالى وجوب نفقة الأقارب على وجوب نفقة الأقارب على الأورب، سواء أكانوا وارثين أم لا.

لكن قيد الحنفية القرابة بالمحرمية في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ الْأَرِيْتِ مِثْلُ فَإِللَّهُ ﴾ [النقرية وقل الرحم [النقرة: ٢/١٣]عمارةً بما جاء في قواءة ابن مسعود: (وعلى الوارث في الرحم المحرم مثل ذلك) ولأن صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي فوي الأرحام.

د مذهب الحقابلة، تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض أو التعصيب من
 الأصول والغروع والحواشي كالإخوة والأعمام وأبنائهم، وكذا من ذوي الأرحام

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي (نيل الأوطار: ٢٢٧/٦).

٧٢٦ -----

إذا كانوا من عمود النسب كأب الأم. وابن البنت، سواء أكانوا وارثين أم محجوبين. أما من كان من غير عمود النسب كالخالة والعمة، فلا نفقة له على قريم؛ لأن قرابتهم ضعيفة، وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث كسائر المسلمين.

فهم لم يشترطوا المحرمية كما اشترطها الحنفية، فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه؛ لأنه وارث، ولا يستحقها عند الحنفية؛ لأنه غير محرم.

ودليلهم قوله تعالى: ﴿ وَهُمَّا النَّائِثِ مِثْلُ قَائِلًا السِنْهِ: ٢٣٣/ والآن بين المتوارثين قرابة تتنفي كون إلوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة، لم تجب عليه لنفقة للك.

يظهر من هذه المذاهب أن الفقهاء أجمعوا على وجوب النفقة للآباء والأمهات والأولاد والزوجات في حالة العجز والإعسار، وكان المنفق موسراً. فإن كان الأب معسراً والأم موسرة، تؤمر بالإنفاق، وتكون الثنقة ديناً على الأب<sup>(7)</sup>.

وقال ابن حزم الظاهري(<sup>(۱)</sup>: إن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأته غية، كلفت النفقة عليه، ولا ترجع عليه بشيء مما أنفقته إن أيسر، لقوله تعالى: ﴿وَقُلَ الْقُلُودُ لَمُّ رِنْهُنَّ وَكِرْتُهُنَّ بِالْمُرُونِ لَا تُنْفُكُ نَفْسُ إِلَّا وُسَمَّا لَا تُشْكَانُ وَلِيْنًا ۚ وَلِلْمَا وَلا مَوْرُدٌ لَمُّ يُولِّدُونُ وَكُلَّ الْوَلِيْنِ مِثْلُ وَلِللهِ ﴾ (البقرة: ٢٣٣/٢ قال علي ﷺ: الزوجة وارثة، فعليها تقتب بنص القرآن.

### عبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة:

اتفق الفقهاء (٢٣على أن نفقة الأقارب والزوجات تجب بقدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكن على حسب حال المنفق وبقدر العادة أو عوائد البلاد؛

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٩٢٥.

 <sup>(</sup>۲) المحلى: ۱۰/۱۱۶، مسألة ۱۹۳۰.
 (۳) المحلى: ۱۹۳۰، ۱۹۳۰ مسألة ۱۹۳۰.

 <sup>(</sup>٣) البدائع: ٢/ ٣٥، ٣١، حاشية ابن عابنين: ٢/ ٩٣٤، القوانين الفقهية: ص ٣٢٢،
 المهلب: ٢/ ١٦٧، معنى المحتاج: ٣/ ٤٤٨، المعنى: ٧/ ٩٠٥.

النفقات ----

لأنها وجبت للحاجة، والحاجة تندفع بالكفاية، كنفقة الزوجة، وقد قال النبي ﷺ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؛ فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. فإن احتاج القريب أو الزوجة إلى خادم فعلى المنفق إخدامه؛ لأنه من تمام كفايت.

## ۵- شروط وجوب النفقة:

يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط<sup>(١١)</sup>:

أولاً – أن يكون الفريب فقيراً لا مال له ولا قدرة له على الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو البجنون أو الزمانة المعرضية، ويستثنى الأبوان فتجب لهما النفقة ولو مع القدرة على الكسب بالصحة والقوة، فإن كان الفريب موسراً بمال أو كسب يستغني به غير الوالدين، فلا نفقة له الأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. والراجح عند المالكية أن النفقة للوالدين على الولد لا تجب إذا قدر الولد على الكسب وتركاه.

واما من كسبه فيلزم النافقة موسراً مالكاً نقفة فاضلة عن نفسه إما من ماله وإما من كسبه فيلزم المقادر على النكسب أن يعمل الإنفاق على قريمه الفقير. ويستشيء الاب، فنققة أولاد و واجبة عليه ولو كان معسراً. وكذلك الزوج، فنفقة زوجته واجبة عليه ولو كان معسراً. وقال المالكية: لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه ولو قد على الكسب.

ودليل اشتراط هذا الشرط حديث: «ابناً بنفسك ثم بعن تعول، وحديث جابر المبتقدم: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عباله، فإن كان فضل فعلى قرابته وحديث أبي هريرة عنذ أبي داود وغيره: «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ: فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣٤/٣٤، الدر المختار: ٣٤/٣٢-١٩٥، القوانين الفقهية: ص ٢٣٧، المهانب: ٢/٣٤، المعتاج: ٣/٣٤، ٨٥٩، مغني المحتاج: ٣/٣٤٩-٨٤٤، كمان الفايا: ٥/٥٥٥-١٩٠، الشرح الصغير: ٢/٥٠، وما يعدها.

۸۲۸ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

ولمدك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: أنت أيصر بهه('')

ثالثاً — أن يكون المنفق قريباً للمنفق عليه ذا رحم محرم منه، مستحقاً للإرث منه في مذهب الحنفية. أما في رأي الحنابلة فيشترط أن يكون المنفق وارثاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَنَا الْقَارِثِ مِثْلُ ذَهِكاً ﴾ (النفرة : ٢٣/٣١). وأما عند المالكية فأن يكون أباً أو ابناً، وعند الشافعية أن يكون من الأصول أو الفروع، كما أبنت في بحث المبدأ الثالث، وينفق الأب على ولده ماذام يتعلم، ولو بعد البلوغ، كما سيأتي.

## شرط اتحاد الدين:

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مع اختلاف الدين ما لم تكن ناشزة أو مرتدة، واختلفوا في شرط اتحاد الدين للإنفاق على القريب<sup>(٢٧</sup>:

فلم يشترط المالكية والشافعية اتفاق الدين في وجوب النفقة، بل ينفق المسلم على الكافر، والكافر على المسلم، لعموم الأفلة الموجية للنفقة، وقياساً على نفقة الزوجة، ولموجود المعوجب وهو البعضية، أي كون القريب بعضاً من قريبه. المطابلة، واطاف:

إحداهما \_ تجب النفقة مع اختلاف الدين كالرأي المتقدم.

والثانية وهي المعتمدة ـ لا تجب النفقة مع اختلاف الدين؛ لأنها مواساة على الهر والصلة ولعلم الإرث، وتفارق نفقة الزوجات؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار، فلم يمنعها اختلاف الدين كالصداق والأجرة.

ولم يشترط الحنفية اتحاد الدين في نفقة الأصول (وهم الآباء والأجداد وإن علوا) ونفقة الفروع (وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا) ونفقة الزوجة، واشترطوا اتحاد الدين في غير هذه الفتات الثلاث، لعدم أهلية الإرث بين المسلم وغير المسلم.

انظر الأحاديث في نيل الأوطار: ٦٢١/٦.

<sup>(</sup>۲) البدائم: ۲۱/۳، الكتاب مع اللباب: ۱۰٤/۳ وما بعدها، فتح القدير: ۱/۳۶۷ وما بعدها، ۲۵۷ القوانين الفقهية: ص ۲۲۳، مغني المحتاج: ۲۲/۴۶۱، المهذب: ۱۲۰/۲ وما بعدها، العني: ۷۸۵/۷.

النفقات -----

فعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء، وإن خالفوه في دينه، أما الأبوان فلقوله تعالى: ﴿ وَسَاجِيْتُنَا فِي النَّبُوا مَنْكُوكًا ﴾ [قلمانة (١٩٥٣] وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم أنه تعالى، ويترك والذي يعونان جوعاً. وأما الأجداد والجدات، فلأنهم من الآياء والأمهات، فيقوم الجد مقام الآب عند عدمه.

ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأيوين والأجداد والجدات، والولد وولد الولد؛ لأن نفقة الزوجة واجبة في مقابل الاحتباس، وأما غيرها من نفقة الأصول والفروع فلئبوت الجزئية بين المنفق والمدفق عليه، وجزء المرء في معنى نفسه. فكما لا تمنتع نفقة نفسه يكفر لا تمنتع نفقة جزئه، إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم، ولو كانوا مستأمنين؛ لأنا نهينا عن بر من بهاتلنا في الذين

والغلاصة: أن مذهب الحنفية المعتدل أوجب النفقة للأصول والفروع دون غيرهم من الأقرباء بسبب الجزئية وهي لا تختلف باختلاف الدين. ولا تجب لغيرهم مع اختلاف الدين، لعدم وجود الإرث بين الأقارب حيتنا.

#### حد اليسار والإعسار:

تجب النفقة على الموسر لقريه، واليسار عند الحنفية على الأرجع المغفى به (۱) هو يسار الفطرة: وهو أن يطلك ما يحرم عليه به أخدا الزكاة وهو نصاب ولو غير نام، فاضل عن حواتجه الأصلية. ونصاب الزكاة هو عشرون مثقالاً أو ديناراً غير المبعب، أو متنا درهم من الفضة. فعن وجبت عليه الزكاة بملك نصابها وجب عليه الإنفاق على قريمه بشرط أن يكون المال فاضلاً عن نفقته ونفقة عائلته وحواتجه الضرورية.

وأطلق الجمهور(٢)غير الحنفية القول بأنه يجب الإنفاق على القريب بفاضل عن

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۳۱، البدائع: ۳۰/۶.

<sup>(</sup>٢) حاشبة الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٠، مغني المحتاج: ٦/ ٤٤٧، المغني: ٧/

٧٣٠ حقوق الأولاد

قوته وقوت عباله في يومه وليلته التي تليه، سواء فَضَل ذلك بكسب أم لا. وهذا هو قول محمد بن الحسن واختاره الكمال بن الهمام وغيره من الحنفية، وهو الأولى مراعاة لدخل المعوظفين والحرفيين، فمن اكتسب شيئاً في يومه، وأنفق منه ما يحتاجه في يومه، وزاد عنه شيء، وجب أن يدفعه للقريب المعسر.

وأما حد الإعسار أوا لمعسر الذي يستحق النفقة، ففيه رأيان(١٠):

الأول ـ هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولاتجب عليه الزكاة.

والثاني \_ إنه هو المحتاج. والمعسر في عبارة غير الحنفية: هو الفقير الذي لا مال له، والرأيان متقاربان.

و اختلف الحنفية<sup>(۱۲)</sup>فيمن يملك منزلاً أو له خادم، هل يستحق النفقة على قريبه الموسر على دواشير:

الأولى ــ إنه لا يستحق النفقة على قريه الموسر؛ لأن النفقة لا تجب لغير المحتاج، ومثل هؤلاء غير محتاجين؛ لأنه يمكنه بيع بعض المنزل أو كله، ويكتري منزلاً، فيسكن بالكراء، أو بيبع الخادم إذا كان رقيقاً كما كان في الماضي.

والثانية ـ إنه يستحق؛ لأن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً، ولا يمكن لكل أحد السكني بالكراء أو بالمنزل المشترك. قال الكاساني: وهذا هو الصواب.

## العجز عن الكسب والقدرة عليه:

اتفق الفقهاء<sup>(٣)</sup>على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن الكسب، والعجز عن الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة به، وله صفات هي:

- (1) البدائع: ٤/٣٤، القوانين الفقهية: ص ٢٢٢، مغني المحتاج: ٣/٤٤٨، كشاف القناع: ٥/ ٥٠٠٠
  - (٢) البدائم: ١٤/٤.
- (٣) الدر ألمختار: ٢/ ٢٩- ١٩٠٥، ١٩٠ وما يعدها، قتع القدير: ٣٤٧/ ومايعدها، اللباب: ٢٤/ ١٩٠٤، التصرح الصحفير: ٢/ (٥٥، القرانين الفقهية: ص ٢٢٢ وما يعدها، مغني المحتاج: (٤٣٦/ ١٤٤٠ ١٨٤٠) ملغني: ٧/ ١٩٥٤، ١٨٥٠ كما ف القناع: (١٩٥٩، ١٩٥٠) الخطاب: ٤/ ١٤٠٠)

النفقات -----

أن يكون أنش مطلقاً أو مريضاً زَبِتاً<sup>(١٧)</sup>. او صغيراً، أو مجنوناً او معتوماً، او مصاباً بآفة تحول دون العمل كالعمى والشلل، أو عاطلاً عن العمل فلا يجد عملاً بسب انتشار البطالة.

فإن كان قادراً على الكسب، فلا نفقة له بالاتفاق؛ لأن القدرة على الكسب غنى، لكن باستثناء الابوين، فنجب بعما النفقة في رأي الحفية والشاقعية مع القدرة على الكسب؛ لأن الفرع مأمور بعمائرة أصله بالعمروف، وليس منها تكليف الكسب مع كبر السن، كما يجب له الإعفاف (تزويج الأب) ويمتنع القصاص منه. والراجح لدى المائية والحنايلة أن النفقة لا تجب على الولد لوالميه إذا قدرا على الكسب، وتكاه.

ويجب في رأي الجمهور على الزوج لزوجته، وعلى الإنسان لقريبه التكسب ليؤدي النفقة الواجية عليه لأن القدرة على الكسب كالقدرة على السال، إذا وجد عملاً مباحاً يليق به، ولخبر: "فتني بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ""، وينبني عليه أنه يحرم عليه الزكاة إذا كان قادراً على الكسب، ولأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب، فكذا يلزمه إحياء معضه وهو القريب.

وقال المالكية: لا يجب على الولد المعسر التكسب لينفق على والديه، ولو قدر على التكسب. ويجبر الوالدان على الكسب إذا قدرا عليه، على الأرجح.

واستثنى الحنفية والشافعية أيضاً: طلبة العلم الذين لايتفرغون للكسب، فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب؛ لأن طلب العلم فريضة كفائية، والتغرغ له شرط، فلو الزم طلبة العلم بالاكتساب لتعطلت مصالح الأمة. واستثنى الحنفية الاخرق: وهو الذي لا يحسن الكسب، وهو في الحقيقة ملحق بالعاجز عن العمل.

واستثنى الحنفية كذلك أبناه الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسب، أو لا يستأجرهم الناس عادة، فهم عاجزون، فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب.

<sup>(</sup>١) الزمن: هو المريض بمرض يدوم زماناً طويلاً.

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو، وهو صحيح.

٧٣٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

والخلاصة: أن النفقة لا تجب لذي مال إلا للزوجة، ولا للقادر على الكسب الذي يكفيه ما عدا الأب.

### ٣- النفقة بسبب الحاجة:

لا تجب النفقة على الغير إلا بسب الحاجة، فمن كان ذا مال فنفقته في ماله، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على الزوج ولو كانت موسرة؛ لأن نفقتها لم تجب للحاجة، وإنما بسبب احتياسها لحق الزوج.

# ٧- استقلال الأب بنفقة أولاده:

لا يشارك الأبّ أحد في الإنفاق على أولاده، كما لا يشاركه أحد في نفقة الزرجة؛ لانهم جزء منه و وإحراؤهم واجب كاجاء نفسه ولأن نسبهم لاحق به، يتكون عليه غرم النفقة، ولقول تعالى: ﴿ وَعَلَّ الْؤَلِدِ أَمْ يُؤَلِّنَ تَكِرَكُمْ إِلَّهُ النفرة: ٢/ ٢٣٦] وقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ أَلِيَكُنَّ لَكُوْ تَلْفُرُكُمْ أَلِيْوَالِهُ أَلْفِلُونَ فَارَاعً وَلَا النبي الله اللذي ما ١٦/ وقال النبي الله اللذي المعروف فجعل النفقة على اليهم ونها ١/١.

# ٨ استقلال الولد بنفقة أبويه:

لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لأنه أفرب الناس إليهما <sup>(٢)</sup>. فإن تعدد الأولاد الموسرون، وزعت النفقة في رأي المالكية على الراجح بقدر اليسار حيث تفاوتوا فيه. وقبل: توزع على حسب الرؤوس فالذكر كالأنثى، وقبل: توزع بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظا الأنثين.

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: توزع النفقة على قدر العبراث، فلو كان الرجل مريضاً زمناً وله أولاد، فعليهم نفقة أبيهم على قدر مبراتهم، لقوله تعالى: ﴿وَيَمْلَ الْوَلِينِ مِثْلٌ وَلِينٌ ﴾ [البقر: ٢٣٣/ وترتيب الحكم على مشتق وهو اسم الفاعل

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٨٨٧، الدر المختار: ٩٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) اللباب: ٣/ ١٠٥، فتح القدير: ٣/ ٣٤٣ وما بعدها، حاشية ابن عابدين: ٢٧ /٢٠.

النفقات \_\_\_\_\_\_

هنا، يدل عليي أن المشتق منه علة الحكم، فيثبت الحكم بقدر علته<sup>(١)</sup>. ونص الحنابلة على أن الحجب عن الميراث في عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه.

# ٩ هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟

يرى جمهور الفقهاء وفي رواية عند الحنفي<sup>(17)</sup>: أن الولد يلزمه تزويج أو إغفاف أبه المعسر ولو كان كافراً معصوماً، وكذا على المشهور عند الشافعية. وعند الحناية وبعض الحنفية إغفاف الأجاد من الجهيز، جهة الأب وجهة الأب وجهة الأب والمغضي المن وجوه حاجاتهم المبهمة كالنفقة والسكني، ولتلا يعرضهم للؤنا المفضي إلى الهلائية ومو لا يلبق يحرمة الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها فالوزج مما تنمو الحاجة إليه وينشرر الأب يقدد، فلزم إليه تزويجه كالنفقة. والرواية الراجحة عند الحنفية علم وجوب إعفاف الأب الأنه من الكماليات.

رإذا اجتمع آب وجد أو جدان، ولم يمكن الولد إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، ويقدم الجد من جهة الأب على الجد من جهة الأم؛ لأن الأول عصبة، والشرع قد اعتبر جهته في التوريث والتعصيب، فيقدم في الإنفاق والاستحقاق.

ولا يلزم الأب في المذهبين الحنفي والشافعي في تزويج ابنه الفقير. وأوجب العنابلة على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجاً إلى إعفاف؛ لأنه تلزمه نفقت، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه، كما يلزم الولد إعفاف أبيه. وكل من لزمه إعفاف، لزمة نفقة زوجه؛ لأنه لايتمكن من الإعفاف إلا بها.

والإعفاف: يكون بإعطاء مهر المثل، ويكون تعيين الزوجة إلى الزوج، ولا يجوز للولد أن يزوج أباء قبيحة ولا عجوزاً؛ لأن الإعفاف لا يحصل بواحدة منهما.

وذكر الحنابلة أن الابن يلزمه إعفاف أمّ بتزويجها كالأب.

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/٧٥٧، القوانين الفغهية: ص ٣٢٣، فتح القدير: ٣٤٨/٣ وما بعدها،
 ٣٥١، مغنى المحتاج: ٣١/٢١، المعني: ٧/٩٨، ٥٩٢، ٥٩١.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/٧٥٧، مغني المحتاج: ٢١١/٢، المهذب: ٢١٧/١، غاية المنتهى: ٢/٢٤، المغني: ٧/٧٨٥-٥٨٩، الدر المختار: ٢/٧٧٠.

#### نفقة زوجة الأب:

يلزم الابن أيضاً نفقة زوجة أبيه في رأي الحنابلة والشافعية والسالكية وفي رواية عند الحنفية، فكل من لزمه إعفافه، لزمته نفقة زوجته، كما تقدم.

وأما الرواية الأخرى عند الحنفية فلا تجب نفقة زوجة الأب إلا إذا كان الأب مريضاً أو به زمانة (أي موض مزمن)، قال في الذخيرة: المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب<sup>(1)</sup>، وهو المعمول به في مصر.

ولا يلزم الابن عند الحنفية في الرواية الأولى نفقة أكثر من زوجة واحدة للأب، وهو مذهب المالكية والحنابلة إن حصل الإعفاف بها وإلا تعدّت النفقة لمن يعف.

### نفقة زوجة الابن:

المذهب عند الحنفية<sup>(77)</sup>: عدم وجوب النفقة على الأب لزوجة الابن، ولو كان صغيراً أو كبيراً غائباً، إلا إذا ضمتها، ويستدين الأب على ابنه، ثم يرجع عليه إذا أيسر.

وقال الحنابلة والشافعية كما تقدم: كل من لزمه إعفافه، لزمته نفقة زوجته؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بها.

وأما المالكية فقالبوا: إذا كان الزوج معسراً سقطت نفقة الزوجة عنه ما دام معسراً.

## ١٠ هل تتوقف النفقة على القضاء؟

قال العنفية (٢): تجب نفقة الأصول والفروع من غير حاجة إلى قضاء القاضي، إلا أنه إذا كان للصغير مال غائب وأراد الأب أن يرجع عليه، فليس له الرجوع

- (۱) الشرح الصغير: ۲/ ۷۷۲/ المغني: ۷/ ۵۸۰-۵۹۹، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۲۷ القوانين الفقهية: ص ۲۲۳.
  - (۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۸۸۷، ۹۲۷ وما بعدها.
  - (٣) فتح القدير: ٣/ ٣٣٨، البدائع: ٢٢/٤، ٣٥، الدر المختار: ٩٠٦/٢.

النفقات ----

إلا بالقضاء أو بالإشهاد بأن يشهد أنه أنفق ليرجع عليه بعد أن نرى بقلبه، فلو أنفق بغير إذن القاضي وبغير إشهاد فليس له الرجوع قضاء، وله أن يرجع ديانة فيما بينه وبين الله تعالى.

وأما نفقة غير الأصول والفروع، فلا تثبت إلا بالقضاء أو بالتراضي، وسبب التفرقة بين الحالتين: أن نفقة الأصول والفروع نجب بانفاق الفقهاء، فلا تحتاج في وجوبها إلى قضاء الفاضي. أما نفقة الأقارب الآخرين، فمختلف في وجوبها بين الفقهاء، فتحتاج إلى ما يقويها وهو قضاء القاضي.

## ١١- سقوط النفقة:

النفقة إما للزوجة وإما للأقارب، فمتى تسقط كل واحدة منها؟

#### سقوط نفقة الزوجة:

تسقط نفقة الزوجة في الحالات التالية(١):

١) مغي الزمان من غير هرض الطاهي أو التراهي، فتسقط عند الحنفية بمضي المدة بعد المحتفية بمضي المدة بعد الوجوب فيل صبيرورتها ديناً في اللغة بعد وتعبر ديناً، والحالات الأخرى تشقط فيها الثقة بعد صيرورتها ديناً في اللغة وقال المالكية وباقي المذاهب؛ لا تسقط النفقة بعضي الزمان، وترجع الرجة على زوجها بالنفقة المتجددة، وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنها تسقط يبضي للدة؛ لأنه إذا مضى رضها استغنى عنها.

٢) الإبراء من النفقة الماضية: تسقط النفقة الماضية بالإبراء أو الهبة ويكون
 الإبراء إسقاطاً لدين واجب. ولكن قال الحنفية: لا يصح الإبراء أو الهبة عن النفقة

<sup>(</sup>٦) البنانع: ٢٢/١٤ ، ٢٧ وما بعلها، فتح القدير: ٢٣٢/١ وما يعلها، ٢٣٤/١ الدر المختار: البنانج المحتار: ١٩٤٨، القرائيل الفقيها: ص ١٣٣١، الترح المعقير: ١٩٤٨، القرائيل المحتاج: ١٩٤٨، بقاية المحتاج: ١٩٤٨، بقاية المحتاج: ١٩٤٨، المهانب: ١٩٠٢/١ المغنى: ١٩٨٧/١ على ١٩٤٨، المحتاج: ١٩٨٥، الشعر: ١٩٨٨، ومن يعدما، كلمانة القناع: ١٩٨٥، المحتار: ١٩٨٨، ومن يعدما، كشاف القناع: ١٩٨٨، ومن يعدما، كشاف المحتار: ١٩٨٨، ومن يعدما، كشاف القناع: ١٩٨٨، ومن يعدما، كشاف المحتار: ١٩٨٨، و

٧٣٦ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

المستقبلة؛ لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزمان، فكان الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب أيضاً، وهو حق الاحتياس.

٣) موت احد الزوجون لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة، لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله. ولو ماتت المرأة لم يكن لورثها أن يأخذوا نفقها، فإن كان الزوج أسلفها نفقتها وكسوتها، ثم مات قبل مضي الوقت الذي أسلفها عنه، لم ترجع ورثته عليها بشيء في رأي أي حنيقة وأبي يوسف. وكذا لو ماتت هي لم يرجع

٤) النشوز: هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له عقد الزواج. والنفقة تسلط بنشوز المرأة، ولو يمنع لمس بلا عقر بها، إلحاقاً لمقدمات الوطء بالرحاء الأن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع، فإذا امتنحت فلا نفقة للتاشر. وقال الحقيقة: النفقة التي تسقط بالنشوز أو الموت هي النفقة المفروضة، لا المستدانة بي الأصح.

فإن وجد علر لوجود قروح قرب فرجها، أو التهابات حادة، فلا تسقط نفتها. ومن الأعذار: مرض يضر معه الوطء، وعَبَالة زوج، أي كبر آلته بحيث لا تحتملها الزوجة.

أما خروج النمرأة من بيت الزوج بلا إذنه، أو سفرها بلا إذنه، أو إحرامها بالحج بغير إذنه، فهو نشوز، إلا للضرورة أو العذر، كأن يشرف البيت على انهدام، أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة، فيعد خروجها عذراً، وليس نشوزاً.

وأما سفر المرأة بإذن الزوج: فقد فصل فيه الشافعية فقالوا: إن كان السفر مع الزوج أو لحاجته، فلا تسقط نفقتها به، وإن كان لحاجتها فتسقط في الأظهر.

ولا يعد نشوزاً عرفاً في رأي الشافعية خروج المرأة في غببة زوجها لزيارة أقاربها أو جيرانها أو عيادتهم أو تعزيتهم، فلا تسقط نفقتها؛ لأن خروجها لا على وجه النشوز.

وكذا قال الحنابلة: لا نفقة لمن سافرت بلا إذن زوج لحاجتها، أو لنزهة،

النفقات -----

أولزيارة ولو بإذن الزوج، أو لتغريب في حد أو تعزير، أو لحبس ولو ظلماً، أو صامت للكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو صامت أو حجت نفلاً أو نلمراً معيناً في وقته بلا إذنه. ولا تسقط عندهم وعند المالكية لو أحرمت بحج فرض.

ووافق الحنفية الحنابلة في أن حبس المرأة ولو ظلماً يسقط النفقة، إلا إذا حبسها الزوج بدين له، فلها النفقة في الأصح. ووافق الحنفية الشافعية في أن الحج مع غير الزوج ولو فرضاً، يسقط النفقة، لفوات الاحتباس.

وقال المالكية: إن حبست ظلماً فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها.

وإن منعت المرأة نفسها عن الزوج بالصوم، فإن كان بصوم نطوع، فالصحيح لدى الشافعية أن نفقتها تسقط؛ لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب، فسقطت نفقتها كالناشرة، وإن منعت نفسها بصوم ومضان أو بقضائه وقد ضاق وقد، لم تسقط نفقتها؛ لأن ما استحق بالشرع لا حقَّ للزوج في زمانه.

وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقعه ، أو بصوم كفارة أو نلر في اللمة ، سقطت نفتها ؛ لأنها منعت حقه ، وهو على الفور بما هو ليس فورياً . وكذا تسقط نفقتها بنذر معين بعد الزواج إن كان بغير إذن الزوج. والاعتكاف مثل الصوم: إن كان باعتكاف تطوع أو نذر في اللمة ، مقطت نفقها .

وإن منمت المرأة نفسها بالصلاة: فإن كانت بالصلوات الخمس، أو السنن الراتبة، لم تسقط نفقتها؛ لأن ما ترتب بالشرع لا حق للزوج في زمانه. وإن كان بقضاء فوائت، سقطت نفقتها؛ لأنها على التراخي، وحقه على الفور.

وإذا سقطت نفقة المرآة بنشوزها، ثم أطاعت وعدلت عن النشوز، والزوج حاضر، عادت نفقة المرآة بنشوزها، ثم ووجود التمكين المقتضي لها، وإن كان الزوج خالباً، لم تعد نفقتها في رأي الشافعية والحنابلة، لعدم تحقق النسليم والتسلم، إذ لا يحصلان مع النبية. وقال الحنفية: تعود نفقتها بعد عدولها عن الشوز ولو في غية الزوج.

٥) الردة: إذا ارتدت المرأة، سقطت نفقتها، لخروجها عن الإسلام، وامتناع

الاستمتاع بسبب الردة. فإذا عادت إلى الإسلام، عادت نفقتها بمجرد عودها عند الشافعية والحنابلة. والفرق بين النشوز والردة: أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة، وقد زالت بالإسلام، والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من التمكين، وهو لا يزول بالعود إلى الطاعة، وإنما بالتمكين الفعلي، ولا يحصل المقصود في غيبة الزوج.

1) كل فرفة جامت من قبل المراق معصية، مثل ردتها أو إيانها الإسلام إذا أسلم الزوج وظلت وثبتها أو مجوسية، أو تمكينها ابن الزوج وظلت وثنية أو مجوسية، أو تمكينها ابن الزوج وظلت كالناشزة، ويظل الحالات تسقط نفقتها؛ لأنها منحت الاستمتاع بمعصية، فصارت كالناشزة، ويظل لها حق السكنى في بيت الزوجية؛ لأن القرار فيه حق عليها، فلا يسقط بمعصيتها.

فإن حدثت الفرقة بغير معصية كخيار البلوغ وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكوهة، فلا تسقط نفقتها؛ لأنها حبست نفسها بحق لها أو بعذر عذرت شرعاً فيه.

ولا تسقط نفقتها بفرقة جاءت من قبل الزوج مطلقاً. سواء أكانت بغير معصية. مثل الفرقة بطلاقه أو لعانه أو عنته أو جبه، بعد الخلوة في رأي الحنفية، أو بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته أوإيلائه مع عدم فيته حتى مضت أربعة أشهر، أو إيائه الإسلام إذا أسلمت هي، أو ارتد هو، فعرض عليه الإسلام، فلم يسلم؛ لأن بمعصيته لا تُحرم زوجته الثفقة.

والخلاصة: أن الحنفية قالوا: لا نفقة لإحدى عشرة امرأة ((): وهي مرتدة، ومقبلة ابن الزوج، ومعندة موت، ومنكوحة بنكاح فاسد أو في أثناء الدندة عنه، وموفوة بنبهة، وصغوة لا توطأه وخارجة من بيت الزوع بغير حق وهي الناشزة، ومجودة لو ظلماً، ومريضة لم تزف إلى بيت زوجها أي لا يمكنها الانتقال معه أصداً وإن لم تمنع نفسها، لعدم اللسليم تقديراً، ومفصوبة كرماً وهي من أخذها رجل وذهب بها، وحائجة ولو فرضاً وحدها ولو مع محرم لا مع الزوج لغوات الاحتباس، فإن حجت مع الزوج وخرج معها لاجلها، فعليه نفقة الحضر فقط، لا نفقة السفر وأجوره، أما لو آخرجها معه فيلزمه جميع نفقات السفر

وإذا فرضت النفقة على الزوج قضاء أو رضاء أصبحت ديناً صحيحاً ثابتاً في

<sup>(</sup>١) الدر المختار وحاشة ابن عابدين: ٢/ ٨٩٨-٨٩٢.

النفقات \_\_\_\_\_

فعته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وهذا ما نصت عليه المعادة (٧٩) من القانون السوري: «النققة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

# سقوط نفقة الأقارب:

تسقط نفقة الأقارب للولد والوالدين وذي الأرحام في رأي الحقية والشافعية والحنابلة (()، بسفي المدة، فإذا قضى القاضي بالنفقة للاقارب، فعضت مدة شهر الخفية. فضي المدة يسقط النفقة إلا أن بأذن القاضي بالاستدانة على المشقق؛ لأن نفقة الأقرباء تجب سداً للحاجة، فلا تجب للموسرين، فإذا مضت المدة ولم يقضي المدت بعد القضاء بها؛ لأنها تجب جزاء الاحباس، لا للحاجة، وتجب ولر يضفي المدة بعد القضاء بها؛ لأنها تجب جزاء الاحباس، لا للحاجة، وتجب ولر كانت الزوجة موسرة، فإن أذن القاضي بالاستدانة على المفروض عليه، لا تسقط؛ لأنها تصير ديناً في نفت، فلا يشقط بعضى المدة.

واستثنى الزيلعي نفقة الصغير كالزوجة، فإنها لا تسقط بمضي المدة، وتكون ديناً في ذمة المحكوم عليه، نظراً لعجز الصغير والرأفة به.

وقال المالكية<sup>(17)</sup>: تسقط نفقة الأبوين أو الأولاد بمرور الزمن إلا أن يفرضها القاضي، فحيننذ ثلبت.

. ويلاحظ أن القريب المنفق عليه إذا اكتسب لم تعد النفقة واجبة على قريبة، إلا إذا لم يكتسب ما يكفيه، فحينذ تكمل له النفقة.

والمخلاصة: أن نفقة القريب فيما دون شهر، ونفقة الزوجة، والصغير لا تسقط بمضي الزمان، وإنما تصير ديناً بالقضاء. وكذا لا تسقط نفقة الفريب غير الزوجة إذا استدان بأمر القاضمي.

 <sup>(</sup>۱) البنائع: ۲۸/۶، فتح القدير: ۳/ ۲۵۶، الكتاب مع اللباب: ۱۰۹/۳، الدر المختار: ۲/ ۲۰۵، ۳۶۴ وما بعدها، المهذب: ۲۷/۲۰.

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ۲۲۳.

٧٤٠ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

### ١٢ – جزاء الامتناع عن النفقة:

ذكر الحنفية<sup>(17</sup>: أنه إذا امتنع الغرب من الإنفاق على قريبة المستحق، وأصر على الامتناع مع قدرته ويساره، فإنه يحبس ولو كان أبأ، للفيرورة؛ لأن في الامتناع عن النفقة إملاكاً للقريب، وفي الحبس حمل على الإنفاق لحفظ حياة الإنسان، وهو أمر واجب شرعاً، ويتحمل الاب وغيره من باب أولى هذا القدر من الإنسان، وهو أمر وارة.

## ١٣- تعدد مستحقي النفقة:

إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد، فإن استطاع أن ينفق عليه عليه م بولده المغير أل عليهم جيماً وجب عليه الإنفاق، وإن للم يستطع بنا بنشس ثم بولده المغير أل الأنشى أو العاجز، ثم يزوجته ـ وقال الحنابلة: تقدم الزوجة على الولد، ويقدِّم الأب على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله. وقال ابن قدامة، الأولى التسوية بينهما. وقبل عند الشافعية: يقدم الأب، وقبل: الأم والأب سواء الثانية المنافعية:

ودليل هذا الترتيب: الأحاديث المتقدمة، حديث جابر: «أن النبي ﷺ قال لرجل: ابذأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاء<sup>(٣)</sup>، أي وزعه في الناس كيف شنت.

وحديث أبي هريرة: \*أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخو؟ قال: تصدق به على زرجتك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على ولمدك، قال: عندي

<sup>(</sup>١) البدأتم: ٣٨/٤، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٤٥.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۱۹۷/۷ القوانين الفقهية: ص ۲۲۳ ، المهلب: ۱۹۲۲–۱۹۲۱ ، المغني: ۷/۹۳۰ ، کشاف القناع: ٥/۹۱ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار: ٦/ ٣٢١).

النفقات ----

دينار آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: أنت أبصر بها(١٠).

وحديث أبي هريرة أيضاً: فقال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحية؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك<sup>47)</sup>، وفي رواية لمسلم: همن أبره.

## ١٤ متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة؟

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين، كانت نفقته في بيت المال في المال العربة الموقعة في المحتاجين وينشق عليهم بقدر حاجاتهم. قال الإسلام أن يتحمل حاجة المحتاجين وينشق عليهم بقدر حاجاتهم. قال الكاساني "في يال ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان مصارفها: يوضع في بيت المال أوبمة أنواع: أحمدها ـ زكاة السواتم والعشور وما أخفه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم. والماني ـ خمس الغناتم والمعادن والركاز، والثالث ـ خراج الأراضي وجزية الرؤوس، وما أخفه العشار من تجار أهل اللغمة والمستامين من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من تركة العيت الذي مات ولم والمهدت الذي مات ولم

وأما النوع الرابع: فيصرف إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته (أي دفع غرامة جنايته) وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته، ونحوهم، وعلى ا لإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها.

هذه مبادئ النفقة، وأذكر عقبها ما يترتب عليها من تفريعات وتفصيلات في المباحث الأربعة التالية:

- (١) رواه أحمد والنسائي (المرجع السابق).
  - (۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
    - (٣) البدائع: ٢/ ٦٨ وما بعدها.

### المبحث الأول ـ نفقة الزوجة:

نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج، والكلام عنها في مطالب أربعة هي:

> الأول ــ معنى النفقة وأنواعها ووجوبها ومن تجب عليه وسبب وجوبها. الثانى ــ شروط وجوبها.

> > الثالث ــ كيفية تقدير النفقة بأنواعها، والحكم القضائي بها.

الرابع ـــ أحكام النفقة (الامتناع عن الإنفاق، وإعسار الزوج، نفقة زوجة الغائب، متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج؟ نفقة المعتدة، تعجيل النفقة، الإبراء عنها، المقاصة بدين النفقة، الكفالة بالنفقة أو ضمائها، الصلح عن النفقة).

المطلب الأول ـــ معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه، وسبب وجوبها:

#### معنى النفقة:

بيّنت سابقاً أن النفقة لغة: هي ما ينفقه الإنسان على عباله. وهي شرعاً: الطعام والكسوة والسكنى، وعرفاً في إطلاق الفقهاء: هي الطعام فقط، ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى، والعطف يقتضي المغايرة<sup>(١)</sup>.

### وجوبها:

اتفق الفقهاه <sup>(۱۷</sup>على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح، فإذا تبين فساد الزواج وبطلانه رجع الزوج على المرأة بما أنحذته من النفقة، وثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.

- (١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٨٦.
- (٣) المرجع السابق، البدائع: ١٥/٥٤، فتح القدير: ٣٢١/٣، بداية المجتهد: ٣٣/٧ وما بعدها،
   مغنى المحتاج: ٣٤٦٤، المغني: ٧٠٣٥.

النفقات -----

إنها السفة، فقوله هي في حديث حجة الرداع من جابر: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان مناسبة على أخذتموه بأمانة الله واستخلائم فروجهن بكلمة أنه ، ولهن عليكم وزفهن وكسوتهن بالمعروف "أورواه الترماني بإسناده عن عمرو بن الأحوص قال: "الا إن لكم على نساتكم حقًا، ولنساتكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نساتكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، الا وحقين عليكم أن تصنوا اليوني في تصوتهن وطعامهن "".

رجاهت هند إلى رسول اله ﷺ، فقالت: قيا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس بعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيني وولدي بالممووف<sup>(6)</sup>وفيه دلالة على وجوب النفقة الزوجة، وأنها مقدرة بكفايتها كما بينا، وأن تفقة ولده عليه دونها وهي مقدرة بكفايتهم، وأن النفقة بالمعروف، وأن لها أن تأخذ نقتها بشيها من غير علمه إلى لم يعطها إلىاء.

واما الإجماع، فاتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشر منهن. ولا نفقة عند الحنفية للصغيرة التي لا يستمتع بها؛ لأن امتناع الاستمناع لمعنى فيها.

<sup>(</sup>١) أي من ضيق عليه.

<sup>(</sup>٢) أي كأسيرات.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة (نيل الأوطار: ٢٢٣/٦).

V £ £

واما المعقول، فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، لأن الغرم بالغنم والخراج بالضمان، فالثقةة جزاء الاحتباس، فمن احتبس لمنفعة غيره كالموظف والجذدي، وجبت نفقته في مال الغير.

#### من تجب عليه:

اتفق الفقهاء ("أإيضاً على أن النفقة تجب على الزوج الحر الحاضر، فإذا سلمت المرأة نفسها إلى الزوج على النحو الواجب عليها، فلها عليه جميع ما تحتاجه من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن.

#### سبب وجوبها:

للعلماء رأيان<sup>(7)</sup>فيه، فقال الحنفية: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها، ورتبوا عليه ألا نفقة على مسلم في نكاح فاسد، لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب الزواج؛ لأن حق الحبس لا يثبت في الزواج الفاسد.

وعلى الزوج النفقة في أثناء عدة المرأة بسبب الفرقة الحاصلة بطلاق أو بغير طلاق رجعي أو بائن، حامل أو غير حامل، من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت الفرقة من قبلها بسبب محظور استحساناً، لقيام حق الحبس بعد زواج صحيح.

وقال الجمهور غير الحنفية: سبب وجوب النفقة: هو الزوجية وهو كونها زوجة للرجل، ورتبوا عليه أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً، أو بالتناً وهي حامل، ليقاء حق الزوج، أما المبتوتة إذا كانت حاملاً، فلها عند المالكية والشافعية السكنى، ولا نفقة لها لزوال النكاح بالإبانة، وكان ينبغي ألا نفقة للمبتوتة ولا سكنى لها، لكن توك القياس بالنص الفرآني: ﴿أَنْكِلُونَّ بِنَ حَيْثُ تَكُشُرُ بَن

بداية المجتهد: ۲/ ۵۰، المغنى: ۷/ ۲۴۰.

 <sup>(</sup>۲) البدائع: ۱٦/٤، فتح القدير: ٣٢١/٣، الشرح الصغير: ٧٢٩/٢، مغني المحتاج: ٣/ ٤٢٥، المغني: ٧٤٥٠.

وُجُوكُمُ﴾ [الطلاق: ٦/٦٥] والنزم الحنابلة بالقياس وبحديث فاطمة بنت قيس في أنه لا نفقة لها ولا سكني.

## المطلب الثاني ـــ شروط وجوب النفقة :

أذكر هنا شروط وجوب النفقة عند الجمهور ثم عند المالكية. أما شروطها عند الجمهور<sup>(۱)</sup>، فهي أربعة:

أ - أن تمكّن العراة نفسها لزوجها تمكيناً تاماً: إما بتسليم نفسها أوياظهار استعدادها لتسليم نفسها إلى الزرج بعيث لا تعتبع عند الطلب، سواء دخل الزوج يهما بالفعل أم لم يدخل، دعته الزوجة أو وليهما إلى الدخول بهما أم لم تدعه. واشترط الممالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة العراة أو ولهما المجبر الزوج إلى الدخول.

فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واختياره وجبت نفقتها عليه.

وإن منعت السرأة نفسها أو منعها وليها، أو تساكنا بعد العقد، فلم تبذّل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمناً، فإن النبي ﷺ تزوج عائشة ودخلت عليه بعد ستين، ولم ينفق إلا بعد دخوله.

وان كان الامتناع من تسليم نفسها بحق، فلها النفقة، كالامتناع لتسليم المعهر المعجل أو الحال، أو لنهيئة مسكن لائق شرعاً. وأضاف الشافعية: أن يريد الزوج سفراً طويلاً.

٩ - ان تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطه
فلا نفقة لها؛ لأن النفقة تبجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور الوجوب مع
تطر الاستمتاع، فلم تجب نفتها. ويوافق المالكية رأي الجمهور في هذا الشرط.
٣ - ان يكون الزواج صحيحاً: فإن كان الزواج فاسداً، فلا نفقة على الزوج؟

(1) المبتاح: ١٨/٤ ومايعدها، فتح القدير: ٣٢٤/٣، الدر المختار: ١٨٦/٢ ومايعدها، مغني (1) المحتاج: ٣/٩٥/١٥ ومايعدها، المهائب: ١٩/١٢/١٥ ومايعدها، المغني: ٢/١١/١٥-١٥٠ كتال القاج: (1/8/ 8/6) لأن العقد الفاسد يجب فسخه، ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة لحق الزوج، ولأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح، ولا يستحق ما في مقابلته، وهذا متفق عام

\$ - ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مسوغ شرعي، أو بسبب من جهته، فإن ليس من جهته، فإن اليسون من جهته، فإن اليسون من جهته، فإن الزوجة تستحق النفقة. وهذا متفق عليه أيضاً، إلا أن المالكية يقولون بوجوب النفقة إذا كان قوات الاحتباس بأمر لا دخل لها فه.

وقد بان سابقاً أن نفقة الزوجة واجبة ولو مع اختلاف الدين.

#### حكم القانون:

أخذ القانون السوري بهذه الأحكام، فنص على ما يلي:

(م ۷۲ ـ ۱ ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتعت بغير حق.

 ٢ – يعتبر امتناعها بحق ما دام الزرج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعى.

(م ٧٣) - يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.
 (م ٧٤) - إذا نشزت المرأة، فلا نفقة لها مدة النشوز.

(م ٧٥) – الناشز: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.

#### شروط وجوب النفقة عند المالكية:

اشترط المالكية<sup>(١)</sup>لوجوب النفقة شروطاً قبل الدخول، وشروطاً بعد الدخول.

 (۱) الشرح الصغير: ٧٢٩/٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣١ وما بعدها، الشرح الكبير والنسوقي: ٥٠٨/٢ وما بعدها. لنفقات -----

### أما شروط وجوب النفقة الزوجية قبل الدخول، فهي أربعة :

- أ = التمكين من الدخول: بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها،
   أو يدعوه وليها المجبر أو وكيلها، فإن لم تحصل هذه الدعوة، أو امتنعت من
   الدخول لغير عذر، فلا نفقة لها.
- Ŷ = أن تكون الزوجة مطيقة الوطء: فإن كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للدخول
  پها فلا نفقة لها، فإن دخل بها وكان بالغاً، لؤمته النفقة. وإن كان بها مانع كرتق
  فلا نفقة لها إلا أن يتلذذ بها عالماً العيب.
- ٣ أن يكون الزوج بالغاً: فلو كان الزوج صغيراً ولم يدخل، فلا نفقه لها، وإن دخل فلها النفقة. وأوجب الجمهور النفقة على الصبي لامرأته الكبيرة؛ لأنها سلمت نفسها تسليماً صحيحاً، كما لو كان الزوج كبيراً.
- § ألا يكون أحد الزوجين مشرفاً على الموت عند الدعوة إلى الدخول: فإن
  كان في حالة النزع، فلا نفقة للزوجة، لعدم القدرة على الاستمتاع بها. فإن دخل
  مل حال الاشراف على الهلاك فعلم النفقة.

### وأما شروط وجوب النفقة بعد الدخول، فهي اثنان:

آ - إن يكون الزوج موسراً: وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه، فلو كان معسراً لا نفقة عليه مدة إعساره، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكِيِّلُ اللهُ تَقَدُّ إِلَّا اللهُ مَا تَشْتُهُا ﴾ [الفلاق: ٢/٧٥) فالمعسر لا يكلف إذن بالإنفاق.

﴿ الله تفوَّت الزوجة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي: فلو
 فوتت ذلك بالنشوز، أي الخروج عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها.

والمخلاصة: أن المدخول بها تجب لها النفقة مطلقاً، وإن لم تكن الزوجة مطلقة الوطء و المخالصة على الزوجة مطلقة الوطء الوطء و المخالفة و المخالفة و المخالفة و المخالفة ا

## مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل

### المسألة الأولى ـ الزوجة الناشزة(١):

عرفنا سابقاً أن النشوز يسقط النفقة؛ لأن احتباس الزوجة في بيت الزوجية واجب، فإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي، سقطت نفقتها. والمسوغ الشرعي مثل عدم دفع المهر المعجل لها أو عدم تهيئة المسكن الشرعي الصالح عادة للمكني.

وتكون ناشرة أيضاً إذا منعت زوجها من الدخول إلى بيتها، ولم تكن قد طلبت نقلها إلى بيت آخر. وقد أخذ القانون السوري بهذه الأحكام كما تقدم.

### المسألة الثانية \_ الزوجة العاملة أو الموظفة:

إذا عملت الزوجة نهاراً أو ليلاً خارج المنزل كالطبيبة والمعلمة والمحامية والممرضة والصانعة، فالمقرر في القانونين المصري والسوري أنه إذا رضي الزوج يخروجها ولم يمنمها من العمل، وجبت لها النفقة؛ لأن احتباس الزوجة حق للزوج، فله أن يتازل عنه.

وإن لم يرض بعملها ، ونهاها عن العمل ، فخرجت من أجله ، سقط حقها في النفقة ؛ لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص غير كامل ، فلو سلمت المرأة نفسها بالليل دون النهار أو عكسه ؛ فلا نفقة لقص التسليم <sup>(1)</sup>.

نصت المادة (٧٣) من القانون السوري على ذلك: يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.

فإن رضي الزوج بعمل الزوجة أولاً ثم منعها من الخروج، سقط حقها في النفقة أيضاً؛ لأن خروجها نشوز مسقط للنفقة. لكن جرى العمل في القضاء المصري على

 <sup>(</sup>١) الناشزة في اللغة: هي العاصبة على الزوج المبغضة له، وفي الشرع: هي الخارجة من بيت الزوج بغير حق.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۸۹۱.

V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9 ) V ( 9

استحقاقها النفقة؛ لأن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أن لهاعملاً خارجياً. ولم يشترط عليها ترك العمل، يعد رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل.

أما لو اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها، فهذا الشرط فاصد ملغي عند الحنفية، والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها من العمل، فإن استمرت فيه، سقط حقها في النفقة.

وصحح المالكية هذا الشرط ولكته مكروه لا يلزم الوفاه به، ولكن يستحب، فله أن يصنع الزوجة من العمل، فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزة، يسقط حقها في النفقة.

وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أن يمنع المرأة من العمل، ولو منعها لا تكون ناشزة.

وقواعد الشافعية تأيي مثل هذا الشرط؛ لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية تجب بالتمكين النام، لا العقد، وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه نشوز منها، مواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويسقط النشوز نفقتها لمخالفتها الواجب عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات، كان ذلك نشر:أ.

هذا.. وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً لا يضعفها ولا ينقص جعالها، وللزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها، لعصائها أمره.

#### المسألة الثالثة - الزوجة المريضة:

نجب النقة اتفاقاً الكاروجة المريضة، سواء مرضت عنده بعد الزفاف، أم كانت مريضة حين الزفاف، لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التحكين النام، ولأن الاستمتاع بها ممكن وإنما نقص بالمرض، ولأن المرض أمر طارئ لا دخل للزوجة فيه، فهر كالحيض والنفاس، وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمر الطارئ مسقطاً للنفة.

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٩، المغني: ٧/ ٦٠١، تكملة المجموع: ١٠١/٨٠.

٧٥٠ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

ولا تسقط نفقتها حتى وإن كانت تمرَّض في بيت أهلها، إلا إذا طلب الزوج منها أن تعود إلى بيته، وكانت تستطيع العودة ولو محمولة، فاستنعت؛ لأنها بامتناعها تصبع ناشزة، أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق.

نفقات العلاج، قرر نقهاء المذاهب الأربعة (۱۰) أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون التفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال، وجبت التفقة على من تلزمه نفتها؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر، وكما لا تجب الفاكهة لغير أدم.

ويظهر لذي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقها، مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والفذاه، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتناوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجم من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من الشقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتم الزوجة حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟! وأخذ القانون المصري (م-١٠) لسنة مـ١٩٨٩م برأي في لمتعالجتها حال المرض؟! وأخذ القانون المصري (م-١٠) لسنة مـ١٩٨٩م برأي في الملاح وغير ذلك بمايقضي به الشرع وأخلت المحاكم بهذا.

المسألة الرابعة \_ الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج لعدر:

إذا امتنعت الزوجة من الدخول بها، أو الانتقال إلى دار الزوج لعذر فلها النققة ٢٠٠)، كان تمتنع حتى تقبض معجل مهرها، أو لعدم صلاحية المسكن للسكني

 <sup>(1)</sup> الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۸۹، الشرح الكبير والدسوقي: ۲/ ٥١١، مغني المحتاج:
 ٣٢/ ٤٣١، كشاف القناع: ٥/ ٣٣٥، الشرح الصغير: ٢/ ٧٣٢.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۸۸۸.

النفقات -----

بسبب خلل فيه أو لنقص المرافق الضرورية له، أو للتأذي فيه من جار أو شيء مخيف، أو وجود أهل لا تعب مساكنتهم أو ضَرة تخشى شرها، أو لأن الزوج غير أمير عليها.

أما إن امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوج بغير علم، أو منعت الزوج من الدخول في بيتها الذي يقيمان فيه من غير طلب سابق بالانتقال إلى منزل آخر، فلا نفقة لها؛ لأنها تعد بامتناعها ناشرة، أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق، والناشرة لا تستحق الفقة مدة نشوزها، فإن عادت وجبت نفقها من حين العودة.

## المسألة الخامسة \_ حبس الزوجة:

انقق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه إذا حبست الزوجة، سقطت نفقها، لأن فرات حق الاحتياس للزوج كان بسبب منها. أما إن حبست طلساً أو خطفت بواسطة رجل، فتسقط نفقها أيضاً عند الحنفية والحتايلة، لقوات حق الاحتياس بسبب لا دخل للزوج فيه. وقال المالكية<sup>27</sup>: لا تسقط ففقتها بالحبس ظلماً ويخطفها من رجوا؛ لأن فوات حق الاحتياس ليس من جهتها، ولا دخل لها أيه.

### المسألة السادسة . سفر الزوجة:

اتفق الفقهاه "كهلى أنه إذا سافرت الزوجةمع غير زوجها لحج أو غيره قبل الدخول، فلا نفقة لها، لقوات الاحتباس في بيت الزوج. وكذا إن سافرت وحلها يدون محرم بعد الدخول، لا نفقة لها، لقوات الاحتباس بسبب من جهتها، ولمصاباتها بها السفر بدون محرم.

أما إن سافرت مع مَخرم لأداء فريضة الحج، فلا يسقط حقها في النفقة ولو بغير إذنه عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف؛ لأنه سفر لأداء فريضة دبية، فيكون فوات الاحتباس بمسوغ شرعي، لكن النفقة الواجية عند أبي يوسف والحنابلة هي نفقة الإفامة لا السفر، وعند المالكية: يجب لها الأقل من نفقتي الإفامة والسفر.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/١٧٥.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/۸۹۲ مغني المحتاج: ۳/۷۲۷-۶۳۹، كشاف القناع: ٥٠٠٥، الشرح الكبير مم الدسوقي: ۲/۷۱۰.

٧٥٢ ] حقوق الأولاد

وتسقط نفقتها ولو بإذن الزوج عند جمهور الحنفية، والشافعية في الأظهر، لمخالفتها الواجب عليها وانتفاء التمكين، وفوات الاحتباس من جهتها، سواء سافرت لحج الفريضة أم لعمل آخر، كطلب العلم أم لحاجتها.

وإن سافرت لحج النفل سقطت نفقتها عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال المالكية: إن سافرت بإذن الزوج، فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأنها لا تعد ناشرة. وإن سافرت بدون إذنه، سقط حقها في النفقة؛ لأنها تعد ناشرة.

المسألة السابعة ـ انتقال الزوج إلى بلد آخر:

قال الحقية (11 : للزوج السفر بزوجته إلى بلد آخر لغرض صحيح، كالتوظف في بلد غير بلده أو استثمار ماله، إذا أوقاها مهوها كله محجله ومؤجله، وكان مأموناً عليها، ولم يقتصد الإضرار بها، فإن امتحت من السفر معه حيشلا، سقط عقها في النقة واعتبرت ناشرة. فإن لم يؤدها مهرها، أو لم يكن مأموناً عليها أو قصد إضرارها، فلها العالم المنافق في الامتناع من السفر معه، ولا تعد ناشرة، لقوله تعالى: ولا تشركة يُقيِّعُ الطلاق: (1/1) وقوله عليه الصلاة والسلام: الا ضررا.

وقال المالكية<sup>(٢)</sup>: للزوج الانتقال بزوجته إذا أوفاها عاجل مهرها، وإن لم يكن دخل بها بالشروط التالية:

- أن يكون الزوج مأموناً.
- أن يكون الطريق إلى البلد مأموناً.
- ﴾ وأن يكون البلد قريباً بحيث لا ينقطع خبر أهلها عنها ولا خبرها عن أهلها.

#### المسألة الثامنة \_ حبس الزوج أو مرضه:

تستحق الزوجة الثفقة بالاتفاق إذا حبس زوجها بجريمة اقترفها أو بدين لزوجته، أو ظلماً، أو مرض مرضاً مانعاً من الجماع، أو كان به عيب يحول دون الاستمتاع

الدر المختار: ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٧٦١ وما بعدها.

كالجب (قطع العضو) والغُنَّة (العجز الجنسي) والخصاء (نزع الخصيتين)؛ لأن فوات الاحتباس بسبب من جهته لا من جهة الزوجة.

وكذلك تستحق النفقة عند المالكية<sup>(١)</sup>إذا علم الزوج في زوجته بعيب يمنع الوطء كالرَقَ (التحام محل الوطء) والقرَن (غدة تمنع الجماع)، واستمتع بها بغير الوطء.

### المطلب الثالث ـــ كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها:

تشمل النفقة الزوجية ما يأتي:

أ - الطعام والشراب والإدام.

۴ - الكسوة.

٣ - المسكن.

أ - الخدمة إن لزمتها أو كانت ممن تخدم.

ة – آلة التنظيف ومتاع البيت.

وقد نصت المادة (٧١) من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة بوجوب نفقات التطبيب والعلاج:

النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف،
 وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

 لام الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصده.

### الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه:

قرر الفقهاء<sup>(٢)</sup>أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام، وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوها، ولا تجب الفاكهة.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير والدسوقي: ٢/٥٠٨.

 <sup>(</sup>٣) البناتج - ٣/ ٢٣- ٢٥، تتح القنير: ٣/ ٣٢٢ وبا بعدها، الدر المختار: ٣/ ٣٨٠ ١٩٩٤. ١٩٩٤.
 ٨٩٨ و ١٩٠٨، القرائي القنية: ص ٣٢ وبا بعدها، الشرح العنيز: ٣/ ٣٢ وبا بعدها، ١٩٠٨ ١٩٠٤.
 ٨٩٨ يداية السجيد: ٣/ ١٩٠٨ ١٩٠٥، ١٩٥٠، ١٩٥٥، ١٩٥٠، ١٩٥٥، ١٩٥٠.
 ٨١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٥.
 ٨١٠ ١١٠ ١١٥ ١١٠ ١١٥.
 ٨١٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥.
 ٨١٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥.

ما تقدر به نفقة العلمام، قال الجمهور غير الشافعية: تقدر بالكفاية، أي بما يكفي لا بما يكفي لا الوجه من الطعام كفقة الأقارب، لقول التي الله لهند: «حذي ما يكفيك وولك بالعمروف، قامرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، وإنن اباجهادها في التغذيه ولأن الله تمالى قال: ﴿رَفِعُلْ الْقُولُولُمُ يُوفِعُنُ كُولُولُمُ يُلِقُونُ كُلِيْقُولُ اللهزية / ٢٣٣٦/ وقال التي الله في خطبة حجة الوطاح: «ولهن عليكم رزفهن وكسرتهن بالمعروف، ولي من الكفاية من الرزق ترك للمعروف، وكل هذه الأدلة صريحة في إيجاب قدر الكفاية من الشعر تقدير النفقة بالكفارة؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدر، بدليل عدم وبوب الأدم فيها.

وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة، فليس لها أن تطلب منه تقديراً معيناً لتنفق هي بنفسها، فإن ثبت تقصيره، وفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه النفقة، ويرجم في تقدير الواجب إليه إن لم يتراض الزوجان على شيء.

ولا يشترط فيها الحَب، وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرب كالخبز والإدام.

ويجب في النفقة تسليم الطعام، وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أو غيرهما بالقبض من الزوجة، وأجاز الحنفية والمالكية دفع الثمن أو النقود عنه، لتنفق على نفسها، وهو ما يجري عليه القضاء الآز، لأنه أضبط وأيسر. وقال العنابلة: لا يملك العاكم فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً إلا باتفاق الزوجين.

وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد، أو بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، من رخص وغلاء، وشباب وهرم، وشتاء وصيف.

وإذا قدر القاضي النفقة، ثم تغير حال الزوج يساراً أو إعساراً، زاد القاضي نفقة اليسار فني المستقبل، أو نقصها.

وقال الشافعية: تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج

النفقات -----

يساراً أو إعساراً؛ لأن أقل ما يمدع في الكفارة إلى الشخص الواحد مذ<sup>(1)</sup>من الحبوب، والله سبحانه اعتبر الكفارة بالتفقة على الأهل، فقال تعالى: ﴿وَنَ أَوْسَطُ مَا تُطْهِئُونَ أَطْبِكُمْ ﴾ [الماعد: ١٩٨٥] فاعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلاً منهما مال يجب بالشرع، ويستقر في اللمة.

فعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مذان من الطعام، وعلى المعسر مُذَّ، وعلى المتوسط مُذَّ وعلى المتوسط من على المعسر المتوسط المتوسطة، وعلى المعسر المتوسط من على المعسر المتوسط من على المتوسط من المتوسط من على المتوسط من الم

والراجع لدي هو رأي الجمهور، بدليل ما قال الأذرعي الشافعي: لا أهرف الإمامنا على سلفاً في التقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف تأسياً واتباعاً.

وأما الأدم عند الشافعية فيجب أدم غالب كزيت وسمن وجبن وتمر وخل، وفاكهة لمن اعتادتها، ولحم بحسب يسار الزوج وإعساره كعادة البلد وتقذير القاضم..

### حال من تقدر به نفقة الطعام: للفقهاء رأيان في كيفية تقدير نفقة الطعام.

 (١) الأصح أن المنذ بتقدير الشافعية (١٧١ و ٧/٣ درهم) مئة وواحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع الدرهم، والمديساوي ١٧٥ غراماً، والدرهم العربي (٩٧٥,٢) غم. ٧٥٦ \_\_\_\_\_

الزوج، والحديث راعى كفاية الزوجة بالمعروف. فإن كانا موسرين فالواجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فالواجب نفقة الإعسار، وإن تفاوت حالهما فالواجب نفقة الوسط بين الموسرين والمعسرين.

قال المالكية: والوسط من النفقة بالأندلس: رطل ونصف في اليوم من قمح أو شعير أو ذرة أو قطنية على حسب الحال.

ب و وقع الحنفية والشافعية: إلى أن تقدر نفقة الطعام والكسوة بحسب حال الزوج بساراً وإعساراً ، للاية السابقة: ﴿ لِينْهِقَ فُر سَمَتِهُ رَسَ مُتِوْرَ رَسَ فَيْرَ مَن فَيْرِ وَمَنْ فِيقَ وِيَثْمُ فَيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وهذا القول هو الراجع لدي، عملاً بما نصت عليه الآية صراحة، وهو ما أخذت به القوانين في سورية ومصر، وفيه مرونة وعدالة؛ لأن القاضي له تعديل الثقة إذا تغيرت أحوال الزوج من الإعسار إلى اليسار وبالعكس.

المدة المتي تتصدر بها نصفة الطعام: تقدر نفقة الطعام في رأي الحنفية والمالكية "أبحسب ما ياسب الزوج من الأصلح والأبسرفي الدفع يومياً أو أسوعياً أو شهورياً أو سنوياً، فالعامل المعترف تقدر نفقته باليومية أو بالأسبوع، والموظف بالشهر، والأغنياء أصحاب الثروة بالسنة، وتدفع النفقة صاء كل يوم لليوم التالمي، أو في نهاية الأسبوع كالصناع الذين لا يقبضون أجرهم إلا في آخر الأسبوع، أو يده الشهر أو آخره بحسب قبض الروات الوظيفة، أو سنة بسنة للأثرياء.

وقال الشافعية والحنابلة: تدفع النفقة بطلوع شمس كل يوم؛ لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفق الزوجان على التعجيل أو التأجيل جاز.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن معاوية القشيري (نيل الأوطار: ٣٢٢ /٦).

<sup>(</sup>۲) الدر المختار وابن عابدين: ۲/ ۸۹۶، الشرح الصغير: ۲/ ۷۳۸.

النفقات -----

#### الواجب الثاني \_ الكسوة:

أجمع العلماء (<sup>()</sup>على أنه تجب على الزوج لزوجته كسوتها؛ لأنها لا بد منها علمي الدوام، ولقراد عز وجل: ﴿وَنَقَلْ الْقُلُودُ لَمْ يَظُّمُنَ وَكِنَاتُهُمْ يَالِمَنِهُمُ اللَّمْوِيْلُ اللَّمِن علمي والسلام الله على عليكم روقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله عليه الصلاء والسلام لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والكسوة بالمعروف، والكسوة بالمعروف، والكسوة بالمعروف، على حمن الكسوة التي جرت عادة أمثالها بليف.

رهي مقدرة بالاتفاق حتى عند الشافعية يكفاية الزوجة؛ للإجماع على أنه لا يكفي ما يتطلق عليه الاسم، وليست مقدرة بالشرع، ونقدر باجتهاد العاكم، في فرض لها على قدر كفايتها، على قدر يسرهما وصرهما، وما جرت عادة امتالهما به من الكسرة، فللموسرة ثباب رئيعة من حرير وكتان جيد، وللمعسرة ثباب غليظة من قطل وكانا، وللتتوسطة ما يتهما،

وأقل ما يجب من الكسوة قميص (ثوب مخيط يستر جميع البدن) وسراويل (وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة) وخمار أو مقنة (وهو ما يغطى به الرأس) ومداس أو يكُمُّب (وهو مداس الرجل من نعل أو غيره).

ويجب لها الكسوة في كل سنة مرتين: صيفية وشتوية، لتجدد الحاجة في الحر والبرد، وتكون كسوة الشتاء والصيف بما يناسبها بالاتفاق من غِطاء ووطاء في الشتاء بما يناسب، والصيف بما يناسبه بحسب العرف والعادة.

وتدفع الكسوة عند المالكية والحنابلة أول كل عام، وتملك بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي.

وقال الشافعية والحنفية: تدفع الكسوة في كل سنة أشهر؛ لأن العرف في الكسوة أن تبدَّل في هذه المدة. فإن بليت الكسوة قبل هذه المدة، لم يجب عليه بذلها، كما لا يجب عليه بدل الطعام إذا نقد قبل انقضاء اليوم.

 <sup>(</sup>١) البنائع: ٢٣/ وما يعدها، الدر المختار: ٢/٨٣٨ وما يعدها، القوانين الققهية: ص
 ٢٣٧، مغني المحتاج: ٢٩/٣٤، ٣٣٤ وما يعدها، المغني: ١٩/٨٠، الشرح الصغير: ٢/
 ٧٣٨، المهذب: ٢/٦٢٢، كناف القناع: ٥/٢٥، المغني: ٧/ ٥٧٣.

٧٥٨ - حقوق الأولاد

#### الواجب الثالث \_ المسكن:

يجب للزوجة أيضاً مسكن لانق بها ("أيما بملك أو كراء أوإعارة أورقف، لقوله تعالى: ﴿ (أَيْكِلُهُمْ مِنْ خَبْفُ سَكُلُمْ مِنْ كَيْتِكُمْ ﴾ (الطلاق: ١٩/٥) أي بحسب سعتكم وقدرتكم السالية، وقوله سبحاله: ﴿ وَكَائِينُومْ أَوْلَاتُمُونَ ﴾ (النساء: ١٩/٤) ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستنار عن العيون وحفظ المعتاح. وذكر الشافعية أن الواجب في المسكن هو الإمتاع أي الانتفاع لا النبيك، أما المستهلك كلطام فيجب في النسيك.

ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: ﴿ زَبُن رُبُّدِيُكُمُ ﴾ الطلاق: ١٦/٦٥، وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآية:

أ - أن يكون ملائماً حالة الزوج المالية، للآية السابقة: ﴿ إِن رُجْيَرُمُ ﴾ [الطلاق: ١/٥٠].

٩ - أن يكون مستقلاً بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وهذا عند الحنية؛ لأن السكني من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مغروناً بالنفقة، وإذا وجب حقاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيها، الأنها لا تأمن به لأن المشترك يمندا المشترك يمندا إلى المتمتاع بها، ولانها لا تأمن على ممتاعها، والحد الأدنى للمسكن عند المالكية وغيرهم حجوة واحدة مستقلة بمرافقها، بشرط قرره المالكية وبعض الحنية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في المراقعة (المهابق) زوجة ثانية؛ لأن سكنى المرأة مع ضرتها يؤدي إلى الإضرار بها.

فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب يؤذونها بقول أو فعل.

 <sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣/ ٣٣٤ وما بعدها، الدر المختار: ٢/ ٩١٤، ٩٩٤، ١٩١٠، الشرح الصغير: ٢/
 ٧٣٧ القوانين الفقهية: ص ٢٧٢، مغني المحتاج: ٣/ ٤٣٠، ٤٣٢، المهذب: ٢/ ٢٨١، المدني: ٧/ ١٩٠٥، المهذب

وفرق الصالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة، فإذا كانت الزوجة شريفة (وهي أذات القدر/ ظلها الاستاع من السكنى مع أقاربه. ولو الأبيوين في دار واحدة، لما في من الضرر عليها باطلاعهم على حالها وشوونها الخاصة، إلا إذا شرط الزوج عليها عند الفقد أن تدكن معهم، فليس لها الامتتاع من السكنى ممهم إلا إذا حصل منهم الشرر من سكناها معهم أو الالحلاج على شؤونها وعوراتها.

وأما إن كانت الزوجة وضيعة (وهي التي لا قدر لها)، فللزوج أن يسكنها مع أقاربه في دار واحدة، إلا إذا اشترطت حين العقد ألا يسكن معها أحد من أقارب الزوج، أو حصل لها ضرر منهم.

وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج، ولو كان صغيراً غير معيز إلا إذا وضي الزوج بالسكني و إجاز العالكية أن يسكن معها لرف صغير من غير الزوج إذا لم يكن له حاضنة غيرها، وكان الزوج يعلم به عند الزواج، أو لم يعلم به ولم يكن له حاضنة غيرها، وإذا كان المسكن في مكان منقطع موحش أو كانت الدار كبيرة خالية من السكان ومرتفعة الجداران، فيلزم الزوج مؤنسة تؤنس الزوجة على ما اختازه الحنفية والعنابلة.

٣ - أن يكون المسكن مؤتثاً مفروشاً في رأي الجمهور غير العالكية: بأن يشتمل على مفروشات الدوم من قراش ولحاف ووسادة، وأدوات العطيخ من آلات الاكل والشرب والطبخ من قبل (آلة الطبخ) وتقسمة (آلة أكل) وكوز اليرين) وجُرَّة (آلة شرب) ونحوها بحسب العادة مما لا غنى لها عنه كمغرفة، وما نغسل فيه نيابها وأدوات الإلضاء؛ لأن المعيشة لا تتم بدون المفاكور، فكان من المعاشرة بالعورف.

وقال المالكية الذين يوجبون على الزوجة الجهاز المتعارف في حدود المهر المقبوض قبل الدخول: لا يكلف الزوج بتأثيث المنزل، بل المكلف هو الزوجة.

واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على العرافق الضرورية اللازمة للسكتى من دورة سياء ومطيخ ومنشر، وأن تكون تلك العرافق خاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيراً معن يسكن في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كون الجيران صالحين. الواجب الرابع \_ نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم:

اتقق الفقها. (<sup>(()</sup>على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسراً، وكانت السرأة مسن تُخدم في يست أيها مثلاً، ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن كفايتها واجبة عليه، وقال تعالى: ((وَكَائِرُيُوْهُمْ إِلَّكُورُوْهُ) والنساء: (14/4، والأولى للموسر إخدام زوجته التي تخدم نشها لأنه معاشرة بالمعروف.

حقوق الأولاد

ولا يجب لها في رأي الجمهور (أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد) أكثر من خادم واحد؛ لأن الخادم الواحد يكفيها نفسها، فتحقق الكفاية بواحد، ولا ضرورة إلى اثنين، والزيادة من باب الترف الذي لا يلزم الزوج به.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: تفرض النفقة لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل، والآخر لمصالح الخارج.

وكذلك قال المالكية في المشهور: يلزم الزوج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة أهلاً لذلك، وقضي لها عند التنازع مع الزوج بخادمها؛ لأنه أطب لنفسها، إلا لربية في خادمها نضر بالزوج في الدين أو الدنيا.

والخادم: هو من يحل له النظر إلى المرأة، بأن يكون امرأة أو ذا رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم المبخدوم في أغلب أحواله، فلا يسلم من النظر. ويجوز في الصحيح عند الحنابلة: أن يكون الخادم من أهل الكتاب؛ لأن استخدامهم مباح، ولأن الصحيح عندهم إياحة النظر لهم.

ونفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والطعام، مثل نفقة امرأة المعسر في رأي الحنابلة، إلا أنه لا يجب لها المشط واللعن لرأسها والسدر؛ لأن ما ذكر يراد للزينة والتنظيف؛ ولايراد من الخادم.

ومذهب الشافعية: تلزم نفقة الخادمة كالزوجة، وجنس طعامها جنس طعام

 <sup>(</sup>١) البدانم: ٤/ ٢٤، فتح القدير: ٣/ ٢٣٧-٣٢٩، الدر المختار: ٢/ ٢٠٩٠، بداية المجتهد: ٢/ ٥٠، الشرح الصغير: ٢/ ٢٣٤، مغني المحتاج: ٣/ ٢٣٢ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٢٣٢، المغني: ٧/ ٢٣٤، ١٥٠ المغني: ٧/ ٢٣٤، كشاف الفتاع: ٥/ ٥٣٧، وما يعدها.

النفقات ----

الزوجة: وهو مُدّ على معسر وكذا متوسط على الصحيح، ومد وثلث على موسر، ولها كسوة تلبق بحالها، ولها أدم على الصحيح، لكن ليس لها آلة تنظيف، إلا إن كثر وسخ وتأذت يقشًار، فيجب لها ما بزيله.

أما إن كان الزوج معسراً فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقته؛ لأن الخادم ليس ضرورياً، وعلى الزوجة أن تخدم نفسها مااستطاعت.

### الواجب الخامس ـ آلة التنظيف ومتاع البيت:

اتفق الفقهاه ("على وجوب أجرة القابلة وآلات التنظيف، واختلفوا في أدوات التجهيل ومناع البحث، فقال الحنفية: يجب على الزوج آلف طحن وخيز راآية شرب وطبع ككوز وجرة وقيلا ومغرفة، وكذا سائو أدوات البيت كحصر وليبيد وطنعة لرساط صوف) وما تنظف به وتزيل الوسع كمشط وأشنان ومعابران وبيش وطنعة لرساط على على عادة أهل البلد، ويجب عليه معاس رجلها وما تضل به ليابها وبدنها، وينقل لها ماء الغسل من الجنابة، ويجب لها ماء الوضوء. وأما أجرة القابلة فعلى من استأجرها من زوجة وزوج، فإن جامت القابلة للليب. وأما الطيب تجب عليه الام مؤنه الجماع، وقيل: تجب علها كأجرة اللليب. وأما الطيب فيجب عليه ما يوضع بعد الحيض والرائحة الكريهة، أما الخضاب والكحل فلا يلزمه، بل هو على اختياره، ولا تجب لها المالكة؛ أما الخضاب والكحل فلا يلزمه، بل هو على اختياره، ولا تجب لها المالكة؛ والقهاء والكحل فلا يلزمه، بل هو على اختياره، ولا تجب لها المالكة؛

وقال المالكية: تجب على الزوج آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد، فيفرض لها ماه الشرب والغسل وغسل الثوب والإناء واليد والوضوء، وزيت الأكل والأثمان، والوقود من حطب أو غيره على حسب العادة، وما يصلح الطعام من ملح ويصل وغيرهما، واللحم في كل أسبوع مرة من غير الفتير، لا كل يوم، أما الفقير فعلى حسب قدرة.

(1) الدر المختار: ۲/ ۱۹۹۳، الشرح الصغير: ۲/ ۲۲۳۷ وما بعدها، ۹۲۸، القواتين الفقهة: ص
 ۲۲۲ المهلب: ۱۱۱/۲۱، مغني المحتاج: ۲۷/۲۱، ۳۹۵-۳۶، المغني: ۹۱۷/۷ وما بعدها، کشاف القناع: ۱۳۳۵، فایة المتنبی: ۲۳۳٪.

٧٦٢ )------حقوق الأولاد

وتجب عليه أجرة القابلة؛ لأنها من متعلّقات الولد، والغطاء والوطاء في الشتاء والصيف بما يناسبهما بحسب العرف والعادة، وحصير الفرش، وليس لها بيع جهازها إلا بعد مضي أربع سنين، ولا يلزم الزوج ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء والفراش، فإنه يلزم به؛ لأنه ضروري.

وتجب عليه أيضاً أدوات الزينة التي تنضرر المرأة بتركها ككحل ودُهُن من زيت أوغيره كحناء إذا كانا معتادين، لا غير معتادين، ولا يجب عليه مالا تنضرر المرأة بتركه، كما لا يجب لها المُشْط والـمُكحلة وياني أثاث البيت، لأنها ملزمة بأثاث المنزل وحاجاته بعد قيض صداقها.

والمقرر لدى الشافعية: أنه يجب آلة تنظيف كمشط ودُفن وما تكنس به الدار، وما تفسل به الرأس والبدن، وأجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونقاس، لا حيض واحتلام في الأصع، ولها آلات الأكام والشرب والطبخ، وعلى الزوج الطحن والعجن والمجبز في الأصع، ولها مفروشات النوم من فراش ومخدة ولحاف، وما تقعد عليه من لبد وحصير ونحوهما. ولا يجب لها الكحل والخضاب وما تزين به إلا إذا طلبه الزوج. وأما الطب فيازمه إن كان لقطع السهوكة (الراتحة الكريهة).

وقرر الحنابلة: أنه يجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط ودهن الرأس والسدر وصابون ونحوهما مما تقسل م رأسها وتنظف بدنها وبيتها، وثمن ماه شرب ووضوء وغسل ثباب. ويجب عليه المخضاب والحناء إن طلبه منها للزينة، ولا يجب عليه إن لم يطلبه لأنه يراد للزينة، وعلم العليب لقطع أثر الحيض والعرق الرائحة الكريهة، ولا يلبه المؤلفة ولا يلزمه ما يراد للنظفة والمرتفاة الكريهة، ولا يلزمه ما يراد النظفة والمرتفاة الكريهة، ولا يلزمه ما يراد

ويجب كل ما تعتاجه للنوم من فراش ولحاف وببخلة مع حشوها بالقطن بحسب عرف البلد، وما تعتاجه للجلوس من بساط صوف وهو الطنفسه، وما لا بد منه للطبخ كماعون الدار ونحوه، الموسر على حسب إيساره والمعسر على قدر إعساره على حسب العوائد.

### الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها:

تجب نفقة الزوجة ديانة مهما امتد الزمن، لكن منع القانون السوري الحكم بالنفقة أكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء تيسيراً على الزوج ومنع إرهاقه، وقد نص هذا القانون على ذلك في المادة (۷۸):

١ -يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.

والمقرر لذى الحنفية (<sup>(1)</sup>أن لا تستحق الزوجة النفقة عن مدة ماضية إلا بفرض القاضي أو بالتراضي؛ لأن النفقة عندهم صلة وليست بعوض، فلا يتأكد وجوبها إلا بالقضاء، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض، والصلح بمنزلة القضاء.

ويجوز تعديل النفقة المقدرة قضاء في حالتين(٢):

الأولى \_ تبدل حال الزوج من عسر إلى يسر؛ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار. والإعسار.

والثانية ـ تبدل أسعار الحاجبات تبدلاً ملحوظاً، من رخص إلى غلاء ويالمكس، في أحوال الظروف الطارقة كالحرب والقحط والكوارث العامة. فإذا لم تحدث طفاءوع عامة لا تتبل دعوى التعديل زيادة أو نقصاً قبل مضي سنة أشهر على فرض المقدة، اعتماداً على الغالب في أن الأسعار لا يظهر أثر تبدلها في أقل من تلك المنة،

وهذا ما نصت عليه المادة (٧٧) من القانون السوري:

١ – تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد.

لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.

(١) فتح القدير: ٣/ ٣٣٢، الدر المختار: ٩٠٦/٢.

(٢) فتح القدير: ٣/ ٣٣١، الدر المختار: ٢/ ٩٠٥ وما بعدها.

٧٦٤ \_\_\_\_حقوق الأولاد

#### كيف يقدر القاضي النفقة؟

يقدر القاضي النفقة بالاستناد لمعرفة حاجات الزوجة وتكاليف المعيشة وأسعار السلع، مستعيناً بآراء أهل الخبرة فيها. وهذا ما نصت عليه المادة (٨١) من القانون السدى..

يقدر القاضي النفقة، ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة، وله الاستثناس برأي الخبراء.

### الاستدانة في أثناء الدعوى:

للقاضي في أثناء النظر في دعوى النفقة أن يأمر الزوج بإسلاف زوجته مبلغاً من العال، لا يزيد عن نفقة شهر واحد، ويمكن تجديد الأمر، وقد نصت على هذا الأمر المادة (٨٣) من القانون السورى:

ا حلقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة، وبعد تقديرها: أن يأمر الزوج عند
 اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد،
 ويمكن تجديد الإسلاف بعده.

٢ - ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.

## المطلب الرابع \_ أحكام النفقة الزوجية:

هناك أحكام متنوعة لنفقة الزوجة أهمها ما يأتي:

### أولاً \_ حكم الامتناع عن الإنفاق:

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض القاضي، ففيه تفصيل عند الحنفية:

 أ ـ إن كان الزوج موسراً وله مال ظاهر، باع القاضي من ماله جبراً عليه، وأعطى الشمن لزوجته للنفقة. وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسراً، حبسه القاضي إذا طلبت الزوجة (()، لقول النبي ﷺ: الحي الراجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته ويظل

#### (١) البدائع: ٣٨/٤.

النفقات -----

محبوساً حتى يدفع النفقة، فإن لم يدفع وثبت للقاضي عجزه عن الإنفاق. توك إلى الميسوة، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَاكَ ذُو مُشَرَّرُ فَنَظِرَةُ إِلَنْ مَيْسَرَرُ ﴾ [البوة: ٢/ ٢٨٠].

ب ـ وأما إن كان الزوج معسراً: فلا يحبس؛ إذ إنه ليس ظالماً بامتناعه عن الإنفاق، ولأنه لا فائدة من حبسه.

# ثانياً ـ إعسار الزوج بالنفقة:

للفقهاء آراء في إعسار الزوج، وهي ما يأتي<sup>(١)</sup>:

قال الجمهور غير المالحكية: لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإصباره، بل تصبح ديناً عليه إلى وقت البسار، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُانَ مُؤْمِرُةٌ فَنَظِرَةً إِلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

وحينتذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة، وإن أبي الزوج، وفائدة الإذن بالاستدانة: أن يتمكن الدائن من أخذ ديه من الزوج أو الزوجة، وأن النفقة المستدانة لا تسقط بموت أحد الزوجين. ويجب إقراض الزوجة على من تجب عليه نفقها، فإن امتع فللقاضي أن يحكم بحبسه بعد إنذاره.

ولا يفرق عند العنفية بين الزوجين بسبب الإعسار؛ لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي، فيستوفى في المستقبل، ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى.

اما عند الشافعية والعنابلة؛ نلازوجة أن تفسخ إذا أعسر الزوج بثقة المعسر كلها أو بعضها، ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره، ودليلهم على جواز الفسخ حليث أي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال في الرجل لا يجد ما يفق على امرأته؟ قال: ايفرق بينهماه؟ وحليث أي هريرة أيضاً

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ٩٠٣/٢ وما بعدها، فتح القلير: ٣٢٩/٣ وما بعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٩٧/٧، المهلب وتكملة المجموع: ١٠٨/١٧ كشاف القناع: ٥٥٧/٥٠ المغنى: ٧/٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجُ الدارقطني واليهقي، وأعله أبو حاتم، ولكن للحديث شواهد من سعيد بن العسيب عند سعيد بن منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: ويفرق بيتهماه قال: أبو الزناد: فقلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة، وهذا مرسل قوي.

777 )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

عند النسائي الذي ورد فيه: «وابدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني، وإلا فارقني، ولأنه عجز عن الإمساك بالعمروف، فينوب القاضي منابة في النفريق كما في الجب والعنة، بل أولى؛ لأن المحاجة إلى النفقة أولى، فإنه إذا ثبت للزوجة الفنخ بالمجز عن الوطء والفصر فيه أقل ـ فلأن يثبت بالمجز عن النفقة ـ والفصر فيه أكثر \_ أولى.

وقال المالكية تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره، أي لا تلزمه، ولا تكون ديناً عليه، فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكِفُّ اللَّهُ فَمَّا إِلَّا مَا يَاتُهُمُ الطلاق: (١/٨) والمعسر عاجز عن الإنفاق، وتكون متبرعة فيما تفقه على نفسها في زمن الإعسار، فإن أيسر وجبت عليه النفق،

أما العكم القانوني، ففي مصر نصت المادة (٦٢٣ إجراءات شرعية) على أنه إذا امتع المحكوم عليه عن النفقة المحكوم بها، حكمت المحكمة بحبسه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين يوماً، ويخلى سبيله إذا أدى ما عليه أو أحضر تغيلاً مقتدراً. ونصت المادة (٨٠) من القانون السوري على ما يلي:

١- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج، وتعذر تحصيلها منه، يلزم من
 يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج، أن ينفق عليها بالقدر المفروض،
 ويكون له حق الرجوع على الزوج.

إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها، فله الخيار بين الرجوع على
 الزوج أو الرجوع عليها، وهي ترجع على زوجها.

ومعنى هذه المادة التفريق بين حالتين: الأولى - إذا كان العأمور بالإنفاق على العرأة هو قريبها من أب أو جد أو أخ، فله إذا دفع النفقة أن يرجع على الزوج عند البسار. والثانية - إذا كان المستدان منه النفقة هو غير المكلف بالإنفاق على العرأة، فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة.

### ثالثاً \_ نفقة زوجة الغائب:

الغائب: هو من تعذر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى النفقة، سواء

النفقات ------

أكان بعيداً أم قريباً. وقد اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه(١).

فذهب الجمهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو لم يفرضها حاكم، وتكون ديناً في ذمته. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا بإيجاب الحاكم.

ودليل الجمهور أن عمر الله كتب في رجال غابوا عن نساتهم، فأمرهم أن يشقوا، أو يطلّقوا، وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع عن الإنتاق، ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر، فكان لها الخيار كحال الإصدار، بل هذا أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور، فعلى غيره أولى، ولأن في الصير ضرراً أمكن إذاته بالفسخ، فوجه إزائه.

واستدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تجب يوماً فيوماً، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب، ولأن نفقة العاضي قد استغني عنها بمضي وقنها، فنسقط كنفقة الأقارب.

ورأى الحنفية: أنه لا يقضى بنفقة في مال شخص غائب إلا لزوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه. أما غيرهم من المحارم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات، فلا يقضى بنقتهم فيه.

فإذا غاب الزوج، وطلبت زوجته من القاضي فرض نفقة لها: فإن كان له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه، قضي لها القاضي بالنفقة من ماله، بعد أن بحلفها بالله: أن زوجها ما أعطاها النفقة، رعاية لمصلمة الثالب، ويأخذ في وأي الحنفية والشافعية كفيلاً منها بالنفقة رعاية لمصلمة الثانب؛ لأنه وبما استوفت النفقة أو

طلقها الزوج وانقضت عدتها. مكذلك حلفها في أي الم

وكذلك يحلفها في رأي المالكية بأنها تستحق النقة على زوجها الغائب وأنه لم يترك لها مالاً تنفق منه، ولا وكل وكيلاً لها ينفق عليها. وتسمى هذه اليمين يمين الاستيناق.

۸۲۸ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وإن لم يكن للزوج مال ظاهر: فليس للقاضي في رأي الحنفية تطليق الزوجة بإعساره؛ لأن إعساره لا يسوغ التطليق سواء أكان الزوج حاضراً أم غانباً.

ورأى الجمهور غبر الحنفية: أن للقاضي تطليق الزوجة بإعسار الزوج مطلقاً حاصراً أم غائباً، إلا أن السالكية قالوا: إن كان الزوج قريب الغبية فيرسل له: حاضراً أم غائباً، إلا أن السالكية قالوا: إن كان الزوج قريب الغبية كمشرة أيام، إما أن يائي أو يرسل النفقة، أو يطلق عليه، وإن كان بعيد الغيةة ولا أسقطت عنه النفقة حلى الماقة على ما ذك.

واتفق الفقهاء<sup>(1)</sup>على أنه إذا أنفقت السرأة على نفسها من مال زوجها الغائب، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها، حسب عليها ما أنفقته من ميرائها سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم.

#### رابعاً \_ متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج؟

عرفنا أن النفقة الزوجية تجب بانفاق الفقهاء من حين العقد مع تمكين الزوجة من نفسها، واشترط الممالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة المرأة أو وليها المجبر الزوج إلى الدخول.

ولكنهم اختلفوا في وقت اعتبار النفقة ديناً في ذمة الزوج وفي مدى قوة هذا الدين على رأيين<sup>(٢٧</sup>:

١- قال الحنفية، لا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضي، فما لم يحكم بها القاضي، أو لم يتراض الزوجان عليها، لا تكون ديناً، فلو أنفقت المرأة على نفسها من مالها بعد العقد، أو بطريق الاستدانة، لا تكون ديناً على الزوج، بل تسقط بمضي المدة، إلا لأقل من شهر فلا تسقط.

وإذا تم القضاء بها أو التراضي عليها، لا يصبح المتجمد منها ديناً قوياً بحيث

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٧٩ه.

 <sup>(</sup>۲) الدر ألمختار: ۲/۹۰۳، فتح القدير والعناية: ۳/۳۳۲، الشرح الصغير: ۷٤٣/۲، مغني
 المحتاج: ۳/ ٤٤٢، المغنى: ۷/۸۷۸.

النفقات -----

لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، وإنما يكون ديناً ضعيفاً يسقط بما يسقط به الدين القوي بالأداء أو الإبراء، ويسقط أيضاً بنشوز الزوجة، ومموت أحد الزوجين. ولا تصير ديناً قوياً إلا إذا أذن الزوج أو القاضي للزوجة بالاستدانة واستدانت بالفعل.

وحجتهم أن النفقة الزوجية هي صلة (أي عطاء من غير عوض) من وجه، وعوض من وجه آخر، أما كونها صلة فلأن منافع الاحتباس تعود على الزوجين جبيماً لا على الزوج وحده، وأما كونها عوضاً فلأنها جزاء احتباس الزوجة لحق زوجها، فنظراً لشبهها بالصلة تسقط بمضي المدة من غير قشاء ولا تراض من الزوجين كنفقة الأقارب، ولشبهها بالعوض تصير ويناً بالقضاء بها أو التراضي ما ما ما

٢- وقال الجمهور: إنها تصير ديناً قوياً بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن أدائها إلى الزوجة، فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون، ولا يسقط بمضي المدة بدون إتفاق، ولا يسقط المتجمد منها في العاضي بنشوز الزوجة ولا بالطلاق ولا بالمدت.

وحجتهم أن النفقة عوض، وليست صلة أي عطاء من غير عوض، وقد أوجبها الشارع بمقتضى العقد في مقابل احتباس الزوجة لشؤون الزوجية. وإذا كانت عوضاً محضاً فهي دين كسائر الليون، تجب من وقت استحقاقها ككل عوض أو أجرة.

وقد أخذ القانون السوري برأي الحنفية، فنصت العادة (٧٩) علمى ما يلمي: النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. والراجح لذي رأي الجمهور، وقد أخذت به المحاكم الشرعية في مصر من سنة (١٩٢٠).

#### خامساً \_ نفقة المعتدة:

تقدم بيان الحكم في حفوق الزوجة، وخلاصته ما يأتي:

تجب بالاتفاق نفقة الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، ونفقة الحامل، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنُّ أَوْلَتِ حَلِي فَأَيْقُلُ عَلَيْنِكَ حَتَى يَضَعَنَ خَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦٦/٥].

ولا تجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو شبهة، إلا أن المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة السكنى مدةالعدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو مستأجراً ودفعر أجرته قبل الوفاة.

نفقة العمل، أوجب المالكية <sup>(1)</sup>نفقة الحمل على أبيه، بشرط حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه، فلا نفقة لحمل رقيق ولا لمن أبوه عبد، ولا نفقة لحمل ملائمة محبوسة بسبيه.

وهناك رأيان عند الشافعية والحنابلة في سبب نفقة الحامل<sup>(٥)</sup>:

أحدهما: أنها تجب للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط عند انفصاله، فدل على أنها له.

والثاني ـ تجب للحامل من أجل الحمل، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت له، كنفة الزوجات، ولأنها في رأي غير الحنفية لا تسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقة الأم في حال حياة الحمل.

#### حكم القانون السوري بنفقة العدة:

نصت المادتان (٨٣، ٨٤) على نفقة العدة.

- (١) الدر المختار: ٢/ ٩٢١ وما بعدها، ١٦/٤.
- (۲) غاية المتنهى: ۲۳، ۲۳ ومايعدها، المعني: ۲۰۱۷-۱۹۱۰ كشاف القناع: ۵۳۸/۰. (۳) الشرح الصغير: ۷۶،۲۷ وما يعدها، المهذب وتكملة المجموع: ۱۱۷/۱۷ وما يعدها،
  - حاشية الباجوري: ٢/ ١٧٨.
  - (٤) الشرح الصغير: ٢/ ٧٤٣.
  - (٥) المغنى: ٢٠٨/٧ وما بعدها.

(م ٨٣) - تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.

(م A\$) – نفقة العدة كنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة، ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.

فالمادة الأولى تقرر وجوب نفقة المعتدة أياً كان سبب الفراق.

والمادة الثانية تقرر بداية الواجب وهو من تاريخ وجوب العدة، ولا يقضى بها عن منذة أكثر من تسخة أشهر، وذماً الإرهاق الورج، مع العلم بأن عدة مسئدة الطهر سنة كاملة، كما جاء في الفقرة (۲) من المادة (۱۳۱۱)، فكان ينبغي جمل أقصى العدة سنة، لا تسمة أشهر.

#### سادساً \_ تعجيل النفقة:

إذا عجل الزوج نفقة زوجته، ثم طرأ ما يوجب سقوط النفقة كنشوز الزوجة أو موت أحد الزوجين، فليس للزوج أو لورثته في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف<sup>67</sup> أن يسترد شيئاً منها؛ لأن النفقة صلة أو هبة، والزوجية من موانع الرجوع في الهية.

وقال محمد وباقي الأثمة: للزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية، فإن كانت قائمة أعذها، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية؛ لأن النفقة عوض وجزاء احتباس الزوجة في المدة، فإن فات الاحتباس في بعض المدة فلا تستحق في مقابلها شيئاً من النفقة، فيلزمها أن ترد ما يقابل نفقة تلك المدة. وهذا هو الراجح لذي؛ لأن الراجح أن النفقة عوض وليست صلة أو هية.

### سابعاً .. الإبراء من النفقة:

الإبراء إما أن يكون عن نفقة ماضية أو مستقبلة (٢).

أ ـ فإن كان عن نفقة ماضية: صح إبراء الزوجة عند العنفية إن كانت النفقة مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لأنها صارت ديناً ثابتاً في ذمة

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣٨/٤، فتح القدير: ٣٣٣/٣.

 <sup>(</sup>۲) البائع: ١٦/٤، الذر المختار وحاشية ابن عابدين: ١٩٩٨، المغني: ١٦/٨، الأحوال
 الشخصية للاستاذ زكى الدين شعبان: ص ٣٣٩.

الزوج، والإبراء يكون مما هو ثابت في الذمة. ولا يصح الإبراء عن نفقة ليست مفروضة بقضاء أو تراض؛ لأنها لم تثبت ديناً في الذمة، ولا يكون الإبراء إلا عما هو ثابت في الذمة.

وقال الجمهور: يصح الإبراء عنها؛ لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع عن الإنفاق، سواء أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة.

 ب\_وأما الإبراء عن نفقة مستقبلة: فلا يصح اتفاقاً؛ لأن النفقة لم تجب بعد، فلا تقبل الإبراء.

لكن أجاز الحنفية الإبراء عن نفقة مستقبلة في حالتين:

الأولى ــ الإبراء عن مدة بدأت بالفعل: كنفقة شهر بدأ، وسنة دخلت، لا عن أكثر من سنة، ولا عن سنة لم تدخل، لتحقق وجوبها، إذ يجب تنجيزها أول المدة. الثانية ــ الإبراء من نفقةالمدة في مقابل الخلع أو الطلاق: لأن الإبراء عن الثفقة في نظير عوض وهو ملك الزوجة نفسها. ولا يصح الإبراء في غير الخلع والطلاق؛ لأنه بسقاط للشيء قبل وجوبه.

## ثامناً ـ المقاصة بدين النفقة:

إذا كان للزوج دين على زوجته كثمن مبيع أو قرض، فهل يسقط بالمقاصة مع دين النفقة؟.

يرى الحنفية أنه إذا كان دين النفقة قوياً (وهو الذي فرضه القاضي أو تقرر بالمتراضي) جماز لأحد الزوجين أن يطلب المقاصة، وليس للأخر الامتناع من المقاصة لتساوي الدينين في القوة. وأما إذا لم يكن دين النفقة مستداناً بأمر القاضي أو برضا الزوج، فيكرن ديناً ضعيفاً، وتصح المقاصة به إذا طلبها الزوج؛ لأن دينه أقرى من هين الزوجة وليس للزوجة الامتناع من المقاصة، ولا تعكن المقاصة بطلب الزوجة حينت إلا إذا رضي الزوج بها؛ لأن دينها أضعف من ديه. (().

ويرى الجمهور: أن دين النفقة دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء،

<sup>(</sup>١) شعبان، المرجع السابق: ص ٣٤٠.

لنفقات — — لنفقات

سواء فرضه القاضي أو استدين بالتراضي أم لا، فتصح المقاصة به مطلقاً، لتساوي الدينين في القوة. ولكن قور المالكية والحنابلة أن الزوجة إذا كانت فقيرة، وطلب الزوج المقاصة، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا رضيت بها، منعاً للضرر بها؛ لأن إحياء النفس مقدم على وفاء الدين.

### تاسعاً \_ الكفالة بالنفقة:

لا تصح الكفالة بالنفقة في رأي الحفية قبل القضاء بها أو التراضي عليها؛ لأن المكفول به يشترط أن يكون ديناً صحيحاً، ولا تصبح النفقة ديناً في ذمة النورج إلا بعد القضاء بها أو التراضي عليها، لكنهم أجازوا استحساناً الكفالة بالنفقة بعد القضاء أو التراضي حقها في النفق.

وتصح الكفالة بالنفقة في رأي الجمهور؛ لأنها تجب للزوجة من تاريخ العقد بشرط التمكين، وتعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج من غير توقف على القضاء أو التراضى. وهذا هو المعمول به في محاكم مصر من سنة (١٩٢٠).

الكفالة بالنفقة بسبب السفر، المفتى به عند الحقية (أهو رأي أبي يوسف في جواز أخذ المرأة كنيلاً بالنفقة إذا أراد الزوج السفر، وتعطى كفيلاً بنفقة شهر إذا لم تعلم المرأة مدة الغيبة؛ لأن إعطاء كفيل أقل الواجب. فإن علمت أنه سيغيب أكثر من شهر، فتعطى كفيلاً بقدرة المدة التي يتوقع غيابه فيها.

وقال السالكية: تعطى الزوجة كفيلاً بالنفقة في مدة غياب زوجها ليدفع لها النفقة بحسب المعتاد يومياً أو شهرياً.

كفالة النفقة الماضية والمستقبلة. أجاز الحنابلة ضمان النفقة الماضية والمستقبلة، واكتفى الشافعية بتجويز ضمان النفقة العاضية، ولم يجيزوا ضمان النفقة المستقبلة؛ لأنه ضمان ما لم يجب، بناء على أن المذهب الجديد للشافعي هو القول بأن النفقة تجب بالتمكين لا بالعقد، وهو الصحيح؛ لأنها لو وجبت

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٩٥.

٧٧٤ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

بالعقد لملكت الزوجة المطالبة بها كالمهر، والعقد يوجب المهر، ولا يوجب عوضين مختلفين، ولأن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب مالاً مجهولاً<sup>(١)</sup>.

# عاشراً ـ الصلح عن النفقة:

قال الحنفية <sup>170</sup>: قد يكون الصلح عن النفقة تقديراً للنفقة، كالصلح على مبلغ مالي قبل تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا أوبعده، وحينئذ تجوز الزيادة عليه أو النقصان بسبب الغلاء أو الرخص، فلو قال الزوج: لا أطبق ذلك، فهو لا زم له، ولا النفات لقوله بكل حال، لأنه ألزمه باختياره، إلا إذا تغير سعر الطعام، وعلم القاضي أن ما دون العبلم المصالح عليه يكفيها، فحينتذ يفرض لها كفايتها.

وقد يكون الصلح معاوضة كالصلح على متاع أو عقار، إن كان بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا، وحينئذ لا تجوز الزيادة ولا النقصان ولو قبل التقدير المذكور.

#### المبحث الثاني .. نفقة الأولاد أو الفروع:

يشتما, على أربعة مطالب:

الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم.

الثاني ـ شروط الوجوب.

الثالث ـ من تجب عليه نفقة الفروع.

الرابع ـ مقدار نفقة الفروع وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها.

## المطلب الأول ـــ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم:

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: ﴿ وَنَقُلُ الْقُلُودُ لِلَّهِ فِلْفُودُ إِلَّهُ الْمُلَوَانُ السَّمَوة: / ١٣٣/ أي أن على الأب المولود له نفقة أولاده، بسبب الولادة، كما تجب عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاً، ولقوله ﷺ لهند: «محذي ما يكفيك وولمك

المغنى: ٧/ ٥٧٨، المهذب: ٢/ ١٦٤، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٠٥ وما بعدها.

النفقات -----

بالمحروف، أي أن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب، وللحديث السابق في ترتيب النفقة: على النفس، ثم على الولد الصغير، ثم على الأهل، ثم على الولد غمر الصغير، ثم على الخادم.

والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهور العلماء (10: هم الأولاد مباشرة، وأولاد الأولاد، أي الفروع وإن نزلوا، فعلى الجد نفقة أحقاد، من أي جهة كانوا؛ لأن الولد يشمل الولد العباشر وما تفرع منه. وهو الصحيح، فهذه النفقة تعب نالجزئية دون الإرث.

ورأى الإمام مالك<sup>(7)</sup>: أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقط، دون أولاد الأولاد، لظاهر النص القرآني السابق: ﴿ وَكُلَّ الْقُلْدِ لَهُ ﴾ (البقر: ٢٣٣/٢) فالفقة عنده تجب بسبب الارث لا بعطلق الجزئية.

# المطلب الثاني ـــ شروط وجوب النفقة على الأولاد:

يشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاثة شروط<sup>(٣)</sup>:

## ١ - أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب:

فإذا كان الأصل غنياً أو قادراً على الكسب، وجبت عليه نفقة أولاد، فينفق عليهم من ماله، وإن لم يكن له مال وفدر على الكسب رجب عليه الانتساب، في رأي اليجمهور، فإن امنتع حبسه القاضي. أما إن كان معسراً بحيث تبحب نفته على غيره من الأصول أو الفروع، وكان عاجزاً عن الكسب، فلا نفقة عليه، لأنه لا يعقل بالمناطقة عليه وهو يأخذ نفقته من غيره، إذ إن فاقد الشي، لا يعطيه، وهذا هو الصحيح.

 <sup>(1)</sup> الكتاب مع اللباب: ٢٠٦/٣ وما بعدها، فتح القدير: ٣٤٦/٣ المهذب: ١٥٦/٢ وما بعدها، المغني: ٥٩٢/٥٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/۷۰۳٪ القوانين الفقهية: ص ۲۲۳.

 <sup>(</sup>٣) النر المختار: ٢/٩٣٥، ١٠٥٠ الشرح الصغير والقوانين الفقهة: المكان السابق، المهلب:
 ٢٦٦٦، مغني المحتاج: ٣/٤٤٦ وما بعدها، المغني: ١/ ٥٨٥-٥٨٧، كشاف القناع: ٥/ ٥٨٥

٧٧٦ حقوق الأولاد

وقال المالكية: لا يلزم الأب الكسب لأجل نفقة أولاده. فإذا كان معسراً، وكان قادراً على الكسب بصنعة أو غيرها، لم يجب عليه التكسب، لينفق على أولاده المعسرين.

#### ٣- أن يكون الولد فقيراً معسراً لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب:

فإذا كان له مال يكفيه، وجبت نفقته فيه لا على غيره، وإذا كان مكتسباً وجب عليه الاكتساب، فالصغير المكتسب نفقته في كبه، لا على أبيه، وعليه فإن الولد الموسر بمال أو كسب بستغني به، لا نفقة له، لأن نفقة الفراية تجب على سبيل المواساة والبر، والموسر مستغن عن المواساة والبر والصلة ومن له مسكن يسكن يكون فقيراً محتاجاً للنفقة؛ لأن الإيراء في ضرورة حياتية، فلا يباع علمه عقاره، ما إن كان له مسكن آخر زائد عن سكناه، فلا يعد محتاجاً، ولا يستحق النفقة على من سواه من الأصل أو الفرع، فيباع عليه؛ لأن فيه فضلاً عن حاجته.

والعجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية:

أ) العصفو، أي الصغير الذي لم يبلغ به صاحبه حد الكسب، فإن يلغ الغلام لا الأنفى حد الكسب، كان للاب أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة ليكتسب منها، لا الأنفى فلاتوجر للخدمة، لما فيها من مخاطر الخلوة بها وينفق عليه من كسبه. أما الأنفى فلاتوجر للخدمة، لما فيها من مخاطر الخلوة بها وهو لا يجوز شرعاً، لكن يجوز تعليمها عند امرأة حرفة معينة مناسبة لها كخياطة أو تطريز أو غزل ونحوها، فإن استغنت بنحوه، وجبت نفتها في كسبها، ولا تجب

واما الولد الكبير، فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب لأقة في عقله كالجنون والعته، أو آفة في جسمه كالعمى والشلل وقطع اليدين والرجلين، أو بسبب طلبه العلم، أو بسبب انتشار البطالة وعدم تيسر الكسب له، أو بسبب العرض المانع له من الاكتساب.

وأوجب الحنابلة خلافاً للجمهور النفقة للولد الكبير الفقير، ولو كان صحيحاً، كما أوجبوها للوالد الفقير ولو كان صحيحاً؛ لأنه ولد أو والد فقير محتاج، النفقات \_\_\_\_\_\_

فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني، كما لو كان مريضاً بمرض مزمن، أو مكفوفاً. ويكون المبدأ عند الحنابلة هو وجوب نفقة المولودين والوالدين دون اشتراط نقص الجُلْقة أو نقص الأحكام المكلف بها، في ظاهر المذهب.

إلى الأنوشة، تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت حتى تنزوج، وعندال تصبح نفتها على الآب، ولا يجوز لل يجوز لل يجوز لل يلك المنافقة على الآب، ولا يجوز للراب أن يجبرها على الاكتساب. فإن اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كخياطة وتعليم وتطبيب، منطقت نفقتها عن الآب، إلا إذا كان كسبها لا يكفيها، فعلى. الآب إذا كان كسبها لا يكفيها، فعلى. الآب إذا الله اللهذة التي تجاجها.

### أ) — المرض المانع من العمل: كالعمى والشلل والجنون والعته ونحوها.

أ) ــ طلب العلم الذي يشغل عن التكسيد فالطالب المتعلم حتى ولو كان قادراً على المبعد المباد العلم فرض كفاية، فلو على المبعد إلى المباد العلم فرض كفاية، فلو الزم طلبة العلم التكسيد، تعطلت مصالح الأمة. وهذا بشرط كون الطالب مجداً ناجحاً، فإن كان مخفقاً في دراسته، فلا جدوى في تعليمه، وعليه الانصراف إلى تعليم مهنة حرة تكفيه.

واضاف بعض الحنفية، من يلحقه العار بالنكسب بسبب وجاهته وكونه من أبناء الأشراف، فإنه يستحق النفقة على أبيه. وانتقد ذلك بأن الاكتساب لتوفير مؤوتته ومؤوتة عياله فرض، فكيف يكون عارا؟! وقالوا: الأولى بأن الولد إذا كان من البناء الكرام، ولا يستاجره الناس، فهو عاجز يستحق النفقة، والحق أنه لا امتياز في الإسلام لبعض الناس على بعض، وأن كبار الصحابة منهم أبو بكر وعلى كانوال يتجرون ويعملون، وليس في العمل أي عار، فلا وجه لتمييز بعض الأولاد على عامة الناس.

### ٣- ألا يختلف الدين في رأي الحنابلة وحدهم:

فلا تجب النفقة في عمودي النسب مع اختلاف اللين، في الرواية المعتمدة لليهم؛ لأنها مواصاة على البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف اللين كتفقة غير عمودي النسب، ولأنهما غير متوارثين، فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقته

بالقرابة، ومن الشروط عندهم أن يكون المنفق وارثًا، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ الْيَوْلِينَ مِثْلُ ذَلِكَا ۗ﴾ [البقرة: ٢/ ٢٢٣]، فيجب أن تختص النفقة بمن تجب صلته وبمن كان وارثًا، فإن لم يكن وارثًا فلا نفقة له، لعدم القرابة.

ولم يشترط الجمهور غيرا لحنابلة اتحاد الدين لنفقة الأولاد، لقوله تعالى: وْرَعَلْ الْقَوْلِ لَمْ يَوْلُكُو كَلَّوْلَكُمْ اللّهِ السَّمَرِة: ٢٣/ ١٣/ وهو يدل على أن الولادة سبب لإيجاب نفقة الأولاد على أيهم، والولادة ثابتة، سواء مع اتحاد الدين أواختلافه، ولأن النفقة وسيلة الحياة، والحياة مطلوبة ولو مع الكفر؛ لأن العال لا أهمية له هي الحقيقة، وإلله تعالى يرزق المؤمر والكافر على السواء.

### المطلب الثالث \_ من تجب عليه نفقة الأولاد:

اتفق الفقهاه (<sup>(()</sup>على أنه إذا كان الأب موجوداً وموسراً أو قادراً على الكسب في رأي الجمهور، فعليه وحده نفقة أولاده، لا يشاركه فيها أحد، لقوله تعالى: ﴿وَيَعَلَّ الْمُؤْوِدُ لَهُ﴾ اللبذه: ٢٣٣/٢ الذي يفيد حصر النفقة فيه، ولأنهم جزء منه، فنفقتهم وإحياؤهم كنفقة نفسه.

أما إذا لم يكن الأب موجوداً، أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لعرض أو كبر سن أو نحو ذلك، كانت نفقتهم في ولمي العضهية على الموجود من الأصور ذكراً كان أو أنشى إذا كان موسراً، أنجب على الجد وحنه إذا كان موسراً، أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة. وللجد أو الأم إذا كان الأب موجوداً معسراً غير مريض مرضاً موتناً الرجوع على الأب في حال يساره، ويكون ما أنفقه ديناً على واللهم. كما يجوز الرجوع على إذا أمر القاضي بالإنفاق.

وإذا وجد الجد مع الأم فعليهما النققة بنسبة ميرائهما، فيكون على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. وإذا كان الجد مع الجدتين: أم الأم وأم الأب، فعلى الجدتين السدس مناصفة بينهما، وعلى الجد الباقي، بعقدار ميرائهما.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٣٤:٦/٣ ، حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ٩٩٦١/، ٩٩٥، الشرح الصغير: ٢/٩٥٧، القوانين الفقهية: ص ٣٢٠، المهذب: ٢/٦٦١، المغني: ٧/٩٨٩-٩٤، المغنى: ٧/٨٩٥-٩٩، مغنى المحتاج: ٣/٤٥٠ وما بعدها.

وإن كان أقارب الولد غير وارثين، بأن كلفوا من ذوي الأرحام، فالنفقة على أقربهم درجة. وإن اتحدت درجتهم، كانت النفقة عليهم بالسوية.

وإن كان بعض الأقارب وارثاً، والآخر غير وارث، كانت النفقة على الاثمرب، وإن لم يكن وارثاً، فإن تساووا في درجة القرابة، وجبت النفقة على الوارث دون غيره.

وراى الملتكية أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره؛ لأن النبي ﷺ قال لرجل سأله: عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: أأنفته على أخلك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: أأنقة على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على خاصك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على خاصك، قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم به أ<sup>10</sup> ولم يأمره بإنفاقه على غد لاد.

ونهب الشافعية إلى أنه إذا لم يوجد الأب أو كان عاجزاً، وجبت النفة على الأم، لقوله تعالى: ﴿لاَ تُشْكَانُ وَلِيَةٌ وَلَيْهَا ﴾ الغزة الاستان ولان أن المارة المارة والمارة المارة المارة المارة المارة المارة على الأم، وولانتها مقطوع بها، أولى. وتجب عليها نفقة وقد الولد؛ لأن الجنة كالأم، والجد كالأب في أحكام الولادة.

وإذا استوت درجة القرابة واستحقاق الإرث وجبت النفقة على المتساوين؟ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما. وإن تفاوتت درجة القرابة فالأصح أن أقريهما تجب النفقة عليه، وارثا كان أو غيره، وإن استرى فريهما، يقدم الوارث في الأصح. فإن كان مناك أم وجد أبو أب، فالنفقة كلها على الجد في الأصح، لأنه ينفره بالتمصيب، فأشبه الأب وإن كان لفرع أجداد وجدات يللي بعضهم بعمض فالفقة على الأمرب منهم. وإن لم يذل بعضهم بعض فتارم النفة بالقرب.

وهال الحنابلة في ظاهر السذهب: إذا لم يكن للولد الصغير أب، وجبت نفقته على كل وارث على قدر ميراث، لشوك تعالى: ﴿وَنَقُلُ ٱلْأَوْدِ أَمْ يَظُفُنُ وَكُودُكُمْ يُلْتُرُونُهُ﴾ (المبترة: ٢٣٣/١/ ثم قال: ﴿وَنَقُلَ ٱلْأَوْدِ مِثْلُ ثَيْلَةً﴾ (المبتر: ٢٣٣/٢ فارجب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.

٧٨٠ - حقوق الأولاد

على الأب نفقة الرضاع، ثم مطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الواللد وسأل رجل النبي على قال: من أبر؟ قال: أمك وإباك واختتك وأحاك» وفي لفظ: «وسولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً، وروحماً موصولًا، "وهذا نص في المطلوب؛ لأن التي على أثرته الصلة والبر، وكون اللفقة من الصلة جعلها حقاً واجباً. فإن كان للوك وارتان فالنفقة عليهما على قدر الرفهم منه:

فإن كان للولد الصغير أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة؛ لأنهما يرثانه، والله تعالى قال: ﴿ وَهَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ ﴾ البقرة: ٢٣٣/٢ والأم وارثة، فكان علمها بالنصر.

وإن كانت جدة وأخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الأخ، وعلى هذا يكون ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما أن للجدة ههنا سدس الميراث، فعليها سدس النفقة، وكما أن الباقي للأخ، فكذلك الباقي من النفقة عليه.

وإن اجتمع أبوا أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة. وإن اجتمع أبوا أب، فعلى أم الأب السدس، والباقي على الجد. وإن اجتمع جد وأخ، فهما سواء، وإن اجتمعت أم وأخ وجد، فالنفقة بينهم أثلاثاً، وقال الشافعي: النفقة على الجد في هذه المسائل كلها إلا المسألة الأولى، فالنفقة عليهما بالسوية.

# المطلب الرابع: مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها:

اتفق الفقهاه<sup>(۱۲</sup>على أن نفقة الغريب من ولد وولد ولد مفدرة بقدر الكفاية من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً على قدر حال المنقق وعوائد البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بقدر الحاجة، وقد قال النبي ﷺ لهند: دخذى ما يكنيك وولدك بالمعروف، فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.

- (1) رواه أبو داود عن كُلّب بن مُنفعة عن جده بلفظ «...ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولته (نيل الأوطار: ٢٧٧/٦).
- (٣) الْبِدَاتِيَّ : ٤/٨٣، القوانِينْ الفقيمة: ص ٣٢٣، المهلب: ١١٧/٢، المغني: ٧/٩٥٥، مغني المحتاج: ٣/٤٤٩، الشرح الصغير: ٢/٥٣٧-٧٥٤.

وإن احتاج الولد المنفق عليه إلى خادم يخدمه، فعلى الوالد إخدامه؛ لأنه من تمام كفايته.

وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته عند الشافعية والمعنابلة؛ لأنها من تمام الكفاية. ولا تجب نفقة زوجة الابن على المذهب عند الحنفية. وتسقط نفقة الزوجة عند المالكية في حال إعسار الزوج.

ولا تصير هذه النفقة عند الحنفية ديناً في اللمة أصلاً، سواء فرضها القاضي أم لا، بخلاف نفقة الزوجات، فإنها تصير ديناً في اللمة بغرض القاضي أو التراضي.

لا ، يحلاف معله الزوجات، فإنها نصير دنيا في اللمه يعرض العاصي او التراصي. وقال الشافعية : لا تصير نفقة الولد دنياً على الوالد إلا بفرض قاضٍ أو إذنه في اقتراض بسبب غبية أو امتناع عن الإنفاق.

قراض بيب طبيه او مستح عن الرساى. وتسقط نفقة الولد دعد الفقهاء بعضي الزمن من غير قبض ولا استدانة؛ لأنها وجبت على الوالد لدفع العاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت، بخلاف

وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت، بخلاف نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان عند غير الحنفية، ولا تسقط عند الحنفية بعد القضاء بها أو التراضي عليها، وإنما تسقط بمضي الزمان قبل القضاء أو التراضي. واستثنى المالكية حالة قضاء الحاكم بنفقة الأقارب، فإنها تصبح متجمدة في

وذكر الحنفية: أنه إذا عجل الشخص نفقة مدة في الأقارب، فمات المنفق عليه قبل تمام المدة، لا يسترد شيئاً منها، بلا خلاف.

#### المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الأباء والأمهات:

يتضمن أربعة مطالب:

الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعبينهم.

الثاني ـ شروط وجوبها.

الثالث ـ من تجب عليه.

الرابع \_ مقدار هذه النفقة.

## المطلب الأول ـــ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند الجمهور"، لقوله تعالى: ﴿وَقَنُونَ رَبُّكُ أَلَّهُ شَيِّدُمُا إِلَّهُ إِنَّهُمْ وَلِلَّائِمَةُ إِنْسُكَامُ الاحراء: (٢٣/١٪ ومن الإحسان أن يفق عليهما عند الحاجة، وقوله عز وجل: ﴿ وَسَائِمَهُمَا فِي أَنْثُونَا مَمْرُفِناً ﴾ النسان: ٢٠/١٠) ومن المعروف الإنفاق عليهما ولو كانا مخالفين في الدين، فإنها نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم أف تعالى ويشرك أبويه به تان جعاً.

وقال ﷺ: فإن أطبب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيتاً مريتاً <sup>(۱۳</sup>وقال أيضاً لرجل ساله: من أبر؟ قال: فأمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبك، ثم الأقرب فالأقرب<sup>(۱۳</sup>).

والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: هم الآباء والأجداد، والأمهات والجدات، وإن علوا؛ لأن الآب يطلق على الجد وكل من كان سبياً في الولادة، كذلك والأم، تطلق على الجدة مهما علت، فقد أطلق القرآن كلمة والأبوين، على أدم وحواء، وقال تعالى: ﴿وَبَلَدُ أَبِيكُمْ إِنْرُهِيدًا ﴾ [الحج: ٧٨/١٢]، ولأن بين الولد

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣/ ٣٤٧، البدائع: ٤/ ٣٠، الشرح الصغير: ٢/ ٧٧٧، القوانين الفقهية: ص
 ٢٩٣، المهذب: ٢/ ٥٥ وما بعدها، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٤٦، المغنى: ٧/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود.

النفقات ----

وأصله قرابة توجب رد الشهادة، فأثبه الجد والجدة والوالدين الفريبين، ويكون الأجداد والجدات من الآياء والأمهات، فيقرم الجد مقام الآب عند عدمه، وأجمع العلماء على أن الجدة تحرم على الإنسان، كما تحرم عليه أمه في الزواج، لقوله تعالى: ﴿ مُرْمَتُ عَلَيْحِكُمُ الْكُمِكُمُ إِلَيْسِان، كما تحرم عليه أمه في الزواج، لقوله تعالى: ﴿ مُرْمَتُ عَلَيْحِكُمُ الْكُمِكُمُ إِلَيْسِان، ٤٣٢٤.

وهال الإصام مالك، الأصول الذين تجب نفقتهم: هم الآباء والأمهات المباشرون، لا الأجداد والجدات مطلقاً، سواء من جهة الآب أو الأم، فلا تجب نفقة على جد أو جدة، كما لا تجب على ولد ابن، والضحيح هو قول الجمهور.

## المطلب الثاني ـــ شروط وجوب النفقة للأصول:

يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي<sup>(١)</sup>:

وقال الصالكية والحنابلة: لا يلزم الفرع بنفقة الأصل إذا كان قادراً على الكسب، فيجير على كسب يستغني به، ولا نفقة له؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والبر والصلة، والكاسب كالموسر مستغن عن المواساة.

أن يكون الفرع موسراً بمال، أو قادراً على التكسب في رأي الجمهور،
 وقال المالكية: لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه.

 <sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣٤٧/٢) البدائع: ٤/٣٤ وما يعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٣، الشرح
 الصغير: ٢/ ٥٧٣ وما يعدها، المهذب: ٢/ ١٦٦٦، مغني المحتاج: ٤٨/٣٤، المغني: ٧/

٧٨٤ ]-----حقوق الأولاد

وعلى رأي الجمهور: يشترط أن يكون مال الفرع أو مردود كسبه فاضلاً عن نفقة نفسه باما من ناك وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء، فليس عليه شيء، لحديث جابر المتقدم: "إذا كان أحدكم فقيراً فليبلنا بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، وفي لفظ: "ابدأ بنفسك ثم يمن تعول، ولحديث أي هريرة السابق في ترتيب النفقة على النفس، ثم على الزوج، ثم على الولد، ثم على الولد، ثم على الولد، ثم على الخاد، .

¬ أن يكون المنفق وارئاً في رأي الحنابلة، فلا نفقة مع اختلاف الدين لقوله
تعالى: ﴿ وَنَكُمْ النّائِينُ مِثْلُ وَلَكُ ﴾ النفرة: ٣/٣٣١ ولأن النوارث بسبب القرابة يجعل
الوارث أحق بعال اللمورث، فينغي أن يختص بوجوب صلة قريبة بالنفقة دون غير
الوارث، ولأن هذه النفقة مواصاة على البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين
ثقفة ضع معددى النسب.

### المطلب الثالث ـــ من تجب عليه نفقة الأصول:

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحد<sup>(1)</sup>؛ لأنه أقرب الناس إليهما، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه. وهي عند الحنفية على الذكور والإناث بالسوية؛ لأن المعنى يشملهما.

وتجب أيضاً في رأي الجمهور على ولد الولد، ولا تجب في رأي المالكية على ولد الابن.

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣٤٨/٣ وما بعدها، الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٧ وما بعدها، المهذب: ١٦٥/٣ وما بعدها، المهذب: ٧/ ٩٨٣ وما بعدها.

#### تعدد المضروع:

إن لم يوجد غير ولد واحد تجب عليه نفقة الأصل كما تقدم، فإن تعدد الفروع: فقال الحنفية (10 : إن التعدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أو ابن وبنت، وجبت التفقة بالتساوي بينهم، سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارثاً والأخر غير وارث، للتساوي في القرب والجزئية، ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ ضعف البنت في العيراث.

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن، وجبت نفقة الأصل على الأقرب.

يلاحظ أن الحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة الفرابة، وفي حال تعدد الأصول اعتبروا الارث أحياناً، وأهملوه أحياناً أخرى. وكان ينبغي التسوية بين الفروع والاصول، لتساويهم في علة وجوب الثقة وهي الجزئية.

وقال المالكية<sup>(٣)</sup>: إن تعدد الأولاد وزعت النفقة على الأولاد الموسرين بقدر البسار إذا تفاوتوا فيه.

. وقرر الشافعية "؟: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابنين أو بنتين، أنفقا بالتساوي وإن تفاوتا في فدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالعال، والأحر بالكسب؛

وإن اختلفت درجة قرابة الفروع كابن وابن بنت، فالأصح أن النفقة على أقربهما وهو الابن هنا، سواء أكان وارثاً أم غيره، ذكراً كان أم أثنى؛ لأن الفرب أولى بالاعبار. فإن استوى قربهما فتجب في الأصح النفقة بالارث، لقوته.

وإذا تساوى الفرعان في الإرث، فكانا وارثين كابن وبنت، فهناك وجهان: قبل: يستويان في قدر الإنفاق، أي كما قال الحنفية، وقبل: يوزع الإنفاق عليهما بحسب الإرث، والوجه الأول أوج.

- (١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣٤ وما بعدها.
  - (٢) الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٢.
  - (٣) انسرح المعتاج: ٣/ ٤٥٠ وما بعدها.

٧٨٦ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

ورأى الحنابلة (\*\*: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وينت، فالنفقة ينيفها ألالاناً كالعيرات، كالوجه الثاني لدى الشافعية، لقرل تعالى: ﴿وَهَلَ الْوَلِيْ وَمُنْ كَيْفُا﴾ [البقرة: ٢٣٣٢] فإنه وتب النفقة على الإرث، فيجب أن تترتب في المقدار عليه. وإن اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن، فالنفقة بينهما نصفين كالميرات.

# المطلب الرابع ـــ مقدار نفقة الأصول:

نفقة القرابة في الجملة<sup>(٢)</sup>تجب بقدر الكفاية كما تقدم؛ لأنها تجب للحاجة، فقدرت بالكفاية.

وعلى الولد في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة، وكذا عند العالكية والحتابلة باكثر من زوجة إن لم يحصل الاعفاف بواحدة؛ لأنه معنى يحتاج إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة. والراجع عند الحتفية علم وجوب نفقة زوجة الأب؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذ، فلم تجب للاب كالحلواء لاتجب له.

### المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:

يشتمل على مطالب ثلاثة:

الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع.

الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام.

الثالث \_ تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب.

# المطلب الأول ـــ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:

تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٥٩٥، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٤٨، المهذب: ٢/ ١٦٧.

اللفقات ----

وأيناء الإخوة والعمات والخالات الانتفادة تمالى: ﴿ وَكَانِ نَا الَّذِيْنَ عَشْهُ﴾ الإسراء:

١٣/١٧ وفوله سبحانه: ﴿ وَاعْتَمُوا أَقَدَ وَلَا تَشْهُوا يَودَ شَيْعًا وَوَلَكَائِنَ يَشْمُكا وَيَوْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ عَلَى وَاجِبُهُ وَمِعْلًا اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الإنفاق على القريب العاجز. وللعلماء آراء ثلاثة:

ال**ؤول ــ مذهب العنفية.** أن النققة تجب لكل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ والعمة والخالة والخال، ولا تجب لغير ذي رحم محرم كابن العم وبنت العم، ولا لمحرم غير ذي رحم كالأخ رضاعاً.

الثاني مذهب الحنابلة أن النفقة تجب لكل قريب وارث، يفرض أو تعصيب كالاغ الشقيق أو لأب أو لام، والمم، وابن المم، ولا تجب للري الأرحام كبت العمم والخال والخالة والعمة وتحوهم معن لا يرث يفرض ولا تعصيب؛ لأن قرابتهم ضعيقة، وإنما يأخذون مال المتوفى القريب عند عدم الوارث، فهم كساتر السلمان.

ورأى ابن تبعية وابن القيم وغيرهما من بعض الحنابلة: أن النفقة تجب لكل قريب من غير الأصول والفروع (غير عمودي النسب) إذا كان وارثاً، فتجب النفقة للذي الأرحام كالممة والخالة والخال، لقوله تعالى: ﴿وَثَلَّ الْكُوبُ مِثْلُ وَقَالُ اللَّهِنِ مِثْلً وَقَالًا ال إليهم: ٢٣/٣٪ فقد جعل النفقة على المولود له لمن يستحق الإرث من الأقرباء.

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٣٠٠/٣، الدر المختار ورد المحتار: ٩٣٧/٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: صر ٢٣-٣٢٣، المهلب: ١٦٦/٦، المغني: ٥٨٥/٥٠ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) رواه النسائي عن طارق المحاربي، وأخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني وصححاه (نيل ١٤/ طار: ٢٧٢٦).

الاوهار: ١٣٧١). (٣) رواه أبو داود، والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي عن كليب بن منفعة عن جده (المرجم السابق).

٨٨٨ ]-----حقوق الأولاد

الثالث مذهب المالكية والشافعية، ألا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهم؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة وأحكامها، فلم يلحق بهم في وجوب الثفة.

### المطلب الثاني ـــ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام:

لا يثبت وجوب نفقة هؤلاء الأقرباء عند الحنفي<sup>40</sup> إلا بالقضاء أو الرضاء حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل الفضاء أو الرضاء ليس له الأخذ، يخلاف الروجة والولد والأبرين، فإن لهم الأخذ قبل ذلك. وتسقط هذه النفقة بعضي المدة، بعد قضاء القاضي بهاء لأنها تجب كفاية للحاجة، فلا تجب مع اليسار، إلا إن أذن

ويشترط لوجوب نفقة هؤلاء الأقرباء في رأي الحنفية ما يلي(٢):

أ- أن يكون القريب ذا رحم محرم فقيراً، عاجزاً عن الكسب، لصغر أو أنرثة أو مرض أو عمى، أي فلا تقصر مذا النفقة على الصغير أو الألش، وإنما تشمل الكبير الماجز عن الكسب ينحو مرض مزمن أو عمى؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واجد دون البحيدة. والفاصل بينهما أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

ولا بد من تحقق وصف الحاجة أو الصغر، أو الأنوثة، أو الزمانة، أو العمى أمارة الحاجة، لتحقق المجز. فإن كان القريب قادراً على الكسب فلا نفقة له على قريبه؛ لأنه غني بكسبه، فلا تجب نفقته على أحد، بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣٧، فتح القدير: ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٣/ ٣٥٠-٣٥٤، الدر المختار ورد المحتار: ٩٣٨/-٩٤١، اللباب: ٣/

YAR

٢- اتحاد الدين مع القريب المنطق: فلا نفقة على القريب مع اختلاف الدين، كما لا توارث مع اختلاف الدين، ووجوب النفقة على القريب مبنى على استحقاق الإرث.

وذلك بخلاف الزوجة والأصول والفروع علواً أو نزولاً؛ لأن نفقة الزوجة تبحب بمقابلة الاحتباس، وأما غيرها فلثبوت الجزئية، وجزء المرء في معنى نفسه، فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفر، لا تمتنع نفقة جزئه، إلا أن هؤلاء إذا كانوا حربيين لاتجب نفقتهم على المسلم، ولو كانوا مستأمنين؛ لأنا نهينا عن بر من يقاتلنا في الدين.

٣- ان يكون المنفق موسراً: فلو كان القريب المحرم معسراً، لا تجب عليه النفقة لقريبه المحتاج، ولو كان قادراً على الكسب؛ لأن وجوب هذه النفقة بطريق الصلة، والصلة تجب على الغنى لا على الفقير.

واختلف الصاحبان في حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه التفقة(١٠):

فقال أبو يوسف: الموسر: هو الذي يملك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً أو ديناراً من الذهب(٢)أو مئتا درهم فضة؛ لأن الغنى في الشرع هو مالك النصاب الذي تستحق فيه الزكاة، ونفقة ذي الرحم صلة، والصلات إنما تجب على الأغنياء كالصدقة.

وقال محمد: الموسر: هو من له نفقة شهر، وعنده مال فاضل عن نفقة شهر لنفسه ولعياله؛ لأن ما زاد على كفاية شهر، فهو غنى عنه في الحال، والشهر يتسم للاكتساب، فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه، قال الكاساني: وما قاله محمد أوفق، وهوأنه إذا كان له كسب دائم، وهو غير محتاج إلى جميعه، فما زاد كفايته، يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال. ولا يعتبر النصاب؛ لأن النصاب إنما يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية، والنفقة حق العبد الآدمي، فلا معنى لاعتبار النصاب فيها، وإنما يعتبر فيها إمكان الأداء.

<sup>(</sup>١) البدائم: ١٤/ ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) تساوي العشرون مثقالاً ذهبياً ٩٦ غم بالمثقال العجمي و ١٠٠ غم بالمثقال العراقي.

٧٩ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

### المطلب الثالث ـــ من تجب عليهم نفقة الأقارب:

عرفنا أنه إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا قريب واحد موسر: فإن كان القريب من أصوله أوفروعه، وجبت نفقته عليه، ولو لم يكن وارثاً له، كجد لأم أوابن بنت. وذلك باتفاق الجمهور غير المالكية.

وإن كان القريب من الحواشي، وجبت نفقته عليه في رأي الحنفية إن كان ذا رحم محرم كالأخ والعم والعمة، وفي رأي الحنابلة إن كان وارثاً بفرض أو تعصيب كالأخ لأم وابن العم.

أما إن تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب، فقد اختلف الحنفية مع المذاهب الأخرى في توزيع النفقة عليهم.

#### مذهب الحنفية:

توزع النفقة على الأقارب في رأي الحنفية (١) بحسب أصنافهم في الحالات الأربع التالية وهي:

الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع.

الثانية: أن يكون له أصول وحواش<sup>(٢)</sup>.الثالثة: أن يكون له فروع وحواشي.

الرابعة: أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواشي.

وأبين حكم كل حالة فيما يأتي:

## الحالة الأولى ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع:

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع: فإن تفاوتا في درجة القرابة وجبت النفقة على الاقوب، سواء أكان وارثأ أم غير وارث. مثل أب وابن ابن أو بنت بنت، ومثل أم وابن ابن، نجب \_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۹۳۶/۹۳۱، الأحوال الشخصية، زكي الدين شعبان: ص٧٠٧ ٧٠٨

<sup>(</sup>٢) الحواشي: من ليس من عمود النسب، أي ليس أصلاً ولا فرعاً.

الثاني؛ لأن الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة تجب حينئلٍ على غير الوارث.

وإن تساورا في درجة القرابة: وجبت النفقة بنسبة ميراتهم، إلا إذا كان فيهم ابن أو بنت، فالنفقة على الابن أو البنت، ففي آب وابن تجب النفقة على الابن لترجحه بقول ﷺ: «انت ومالك لأبيك» وفي جد (ابي آب) وبنت بنت، تكون النفقة على الجد؛ لأنه الوارث، وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام، لا ترث مع الجد.

### الحالة الثانية . أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواش:

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواش، كأم وأخ شقيق أو لأب: فإن كان كل من الصنفين وارناً، وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث. وإن كان أحد الصنفين وارناً، والآخر غير وارث، فالنفقة على الأصول وحدهم، ولو كانوا غير وارثين، ترجيحاً لاعتبار المجرتة علم, غيرها.

مثال كون الأصل وارثاً: جد لأب وأخ شقيق، تكون النفقة على الجد.

ومثال كون الأصل غير وارث: جد لأم وعم، تكون النفقة على الجد أيضاً، لترجحه في المثالين بالجزئية.

ومثال كون كلا الصنفين وارثاً: أم وأخ، أو ابن أخ أو عم، يكون على الأم ثلث النفقة، وعلى العصبة الثلثان.

### الحالة الثالثة - أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواش:

إذا كان لمستحق النفقة فروع وحواشي، فالنفقة تجب على الفروع، ولا شيء على الحواشي ولو كانوا وارثين، لترجع قرابة الجزئية على غيرها.

ففي بنت وأخت شقيقة، تكون النفقة على البنت فقط، ولا شيء على الأخت، وإن ورثت النصف.

وفي ابن نصراني، وأخ مسلم، تكون النفقة على الابن فقط، وإن كان الوارث هو الأخ. ٧٩٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الحالة الرابعة ـ أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي:

إذا كان لمستحق النفقة أقارب من الأصول والفروع والحواشي، فالحكم كالحالة الأولى، تكون النفقة على الأصول والفروع على النحو المبين في الحالة الأولى، لقوة قرابة الجزئية بالنسبة لفيرها، ويسقط الحواشي بالفروع، فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول.

وإن وجد الأصول وحدهم وكان معهم أب، فالنفقة عليه فقط ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحد، وإن وجد الحواشي فقط، وزعت النفقة بمقدار الميراث مع كون الواحد ذا رحم محرم.

#### مذهب الحنابلة:

أولاً تجب النفقة في رأي الحنابلة ( على الأقارب بحسب الارث، فمن له أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة، ومن له ابن وبنت، فالنفقة بينهما ألاثاً كالعيرات، ومن له جدة وأخ، فعلى الجدة صدس النفقة والبائي على الأخ، ومن له بنت وأخت، فعلى البنت النصف، وعلى الأخت النصف، ومن له أبو أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة، ومن له أبو أب، فعلى أم الأب السدس، والباقي على الجد، وإن اجتمع جد وأخ، فهما سواء، وإن اجتمعت أم وأخ وجد، فالنفقة على الجد،

واستثنوا من قاعدتهم ما إذا كان للمستحق أب، فعليه النفقة وحده، ولم تجب على من سواه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَ النَّؤُلُو لَمُ رَفِّشُ زَكَسَرُهُمُّ السِنْرَة: ٢٣٣/٣] وهذا بخلاف الحقية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد.

ثلثياً ـــاذا اجتمع أصل وفرع وارثان، وكان أقربهما معسراً والأبعد موسراً، وجبت النفقة على الموسر الأبعد، فمن له أم فقيرة، وجدة موسرة، فالنفقة على الجدة فقط.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٨٨٥-٩٣٥.

ثالثاً ... إذا اجتمع قريبان موسران، وأحدهما محجوب عن الميرات بقريب فقير، فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع) لا تسقط عنه النفقة، وإن كان من غيرمها، فلا نفقة عليه، فمن كان له أيوان رجله، والأب معسر، فالأب كالمعدوم، وتكون النفقة أثلاثاً، على الأم الثلث، وعلى الجد الباقي. ومن له أيوان وأخوان وجد، والأب معسر، فلا شيء على الأخوين؛ لأنهما محجوبان، وليسا من عمودي النسب، وتكون النفقة على الأم الثلث، والأبيا على الجد، كالمسألة السابقة.

رابعاً ـــــ إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا واحد موسر من ورثته، لزمته النفقة بقدر ميرائه فقط، على الصحيح من المذهب.

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب، عملاً بحديث جابر المتقدم: فإذا كان أحدكم فقيراً، فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عباله، فإن كان له فضل فعلى قرائته.

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنابلة لعدالته، وانفاقه مع قاعدة «الغرم بالغنم» فوزع النفقات بحسب الإرث، ولا يتقيد إيجاب النفقة للأقرباء بالمحرمية. أما المذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أحياناً على قريب لا يرث، ولا يوجبها على القريب الوارث، وأما بقية أحكام النفقات فعاخوذة من الفقة الحنفي.

#### مذهب الشافعية:

توزع النفقة في رأي الشافعية<sup>(١)</sup>على الوالدين والمولودين على النحو التالي:

من استوى فرعاه في القرب والارث أو علعهما كابنين أو بنتين، أو ابن وبنت، فعليهما النفقة بالسوية، لا يحسب الميراث، وإن تفاوتا في قدر البسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب.

وإن كان أحدهما أقرب والآخر وارثأ، وجبت النفقة على الأقرب دون الوارث في الأصح. -------

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ۳/ 80۰-801، المهذب: ۱۹۹/۲.

٧٩٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وإن استويا في استحقاق الإرث، كبنت وبنت ابن، كانت النفقة عليهما.

وإن تساويا في القرب، فيقدم الوارث في الأصح لقوته، كابن وابن بنت، تجب النفقة على الأول دون الثاني.

وإن تساويا في الإرث كابن وبنت، فهناك وجهان: قيل: يستويان، وقيل: توزع النفقة بحسب الإرث، والأول أوجه.

والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع، فمن له أبوان، فالنفقة على الأب، ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن أدلى بعضهم ببعض، أما إن لم يذل بعضهم ببعض، فيقدم بالقرب.

ومن له أصل وفرع: فالنفقة في الأصح على الفرع، وإن بعُد، كأب وابن ابن؛ لأن عصوبته أقوى.

وتقدم الزوجة عندهم على باقي الأقارب، كما قال الحنابلة؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان.

#### مذهب المالكية:

توزع النفقة في رأي المالكية الراجع<sup>(١/</sup>على الأولاد الموسرين بقدر البسار إذا تفاوتوا فيه. وقبل: توزع بحسب الرؤوس، بغض النظر عن الذكورة والأنوثة. وقبل: توزع بحسب الارث، فعلى الذكر مثل حظ الأنشين.

#### نفقة الأقارب في القانون السوري:

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في نفقة الأقرباء ما هدا توزيع النفقات عند تعدد من تجب عليه النفقة، وإيجابها بها لهم بدون تقبيد بالمحرمية، فإنه أخذ ذلك من المذهب الحنبلي. وها هي نصوص القانون:

> (م ١٥٤) ـ نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. (م ١٥٥) ـ

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٢٥٢ وما بعدها.

١ - إذا لم يكن للولد مال، فنفقته على أبيه، ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

٢ - تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى، ويصل الغلام إلى الحد الذي بكتسب فيه أمثاله.

- (107 a)

١ - إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة، غير عاجز عن الكسب، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.

٢ - تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

(م ۱۵۷) –

١ - لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.

٢ - يكون إنفاق الأ ب في هذه الحالة ديناً على الولد، إلى أن يوسر.

(م ١٥٨) - يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثر، كبيراً كان أو صغيراً نفقة والدبه الفقراء، ولوكانا قادرين على الكسب، ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

(م ١٥٩) \_ تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية، على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.

(م ١٦٠) ـ لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

(م ١٦١) - يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، ويجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء، على ألا تتجاوز أربعة أشهر.